

لَجَامِعُهُ الْفَقِيِّ الْمُحَوِّلُهُ الْعَنَيِّ الْفَقِيِّ الْمُفَوِّلُهُ الْعَنَيِّ الْفَقِيِّ الْمُحَوِّلُهُ الْعَنَيِّ الْمُحَلِّمِ الْمُوسِيِّ الْإِسْتِيِّ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وعَد وَالديه آمين

المجَلَّد أَلَحَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ كِتَابُ: اللِّبَاسِ وَالرِّينَة - الآدابُ-السَّلام-الطِّبُ، والمَضِحَنُ وَالرَّقِنِ رَمُونَهُ وَالْمَصْحَنِ وَالرَّقِنِ

دارابن الجوزي



# 

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٥ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارا بن الجوزي

# للِنَشْـرُ والْتَوْرْبِيْـع

المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٧٥٩٣ ، ص ب: ٢٩٥٧ الرمز البربدي: ٣٢٢٥٣ - الرقم الإضافي : ٨٤٠٦٠ فاكس : ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - تلف اكس : ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلف اكس : ٢١٠٧٢٨ - مجروت - مجروت - ١٨١٣٧٦٨ - ١٨١٣٧٦٨ - بيروت ماتف : ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨ - فاكس : ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨ - القاهرة - ج م.ع - محمول : ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ - فاكس : ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - الساريد الإلك تروني : ماتف المساكنة المساكنة الإلك تسروني : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

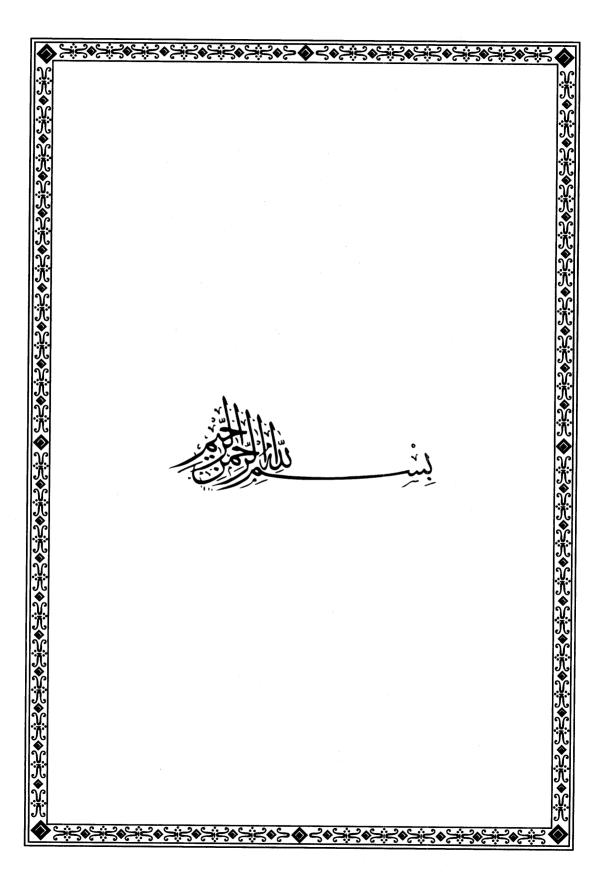

# برانندارحمن الرحم

يوم الجمعة (١) الحادي عشر من شهر محرَّم ١٤٣٢/١/١١هـ ابتدأت بكتابة أول الجزء الخامس والثلاثين من شرح محيح الإمام مسلم، المسمّى «البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى.

# (١٧) \_ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الإنْتِعَالِ، وَالِاسْتِكْثَارِ مِنَ النَّعَالِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٥٤٨٣] (٢٠٩٦) \_ (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَرُونَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و(٢٤) (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢٠/٦.

٢ \_ (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٣ \_ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطىء [٨] (ت١٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٤ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق يُدلّس [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

<sup>(</sup>١) ذلك في الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت الزواليّ.

٥ \_ (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ على الله مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

## شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) ﴿ الله أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا) لم تسمّ تلك الغزوة، («اسْتَكْثِرُوا)؛ أي: أكثروا (مِنَ النّعَالِ)؛ أي: من استعمال النعال، ولُبسها، (فَإِنَّ الرَّجُلَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الرجل (لا يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَى») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة انتعاله، قال النوويّ كَلْله: معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقّة عليه، وقلّة تَعَبه، وسلامة رِجْله مما يَعْرِض في الطريق، من خشونة، وشوك، وأذًى، ونحو ذلك، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال، وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك. انتهى (١٠).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله ﷺ: «استكثروا من النعال... إلخ» هذا كلام بليغ، ولفظ فصيح، بحيث لا يُنسج على منواله، ولا يؤتى بمثاله، وهو إرشاد إلى المصلحة، وتنبيه على ما يُخَفِّف المشقة، فإنَّ الحافي المديم للمشي يَلْقَى من الآلام، والمشقات بالعِثار، والوَجَى (٢)، ما يقطعه عن المشي، ويمنعه من الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل؛ فإنَّه لا يحصل له ذلك، فيدوم مشيه، فيصل إلى مقصوده؛ كالرَّاكب، فلذلك شبّهه بالرَّاكب، حيث قال: «لا يزال راكباً ما انتعل». انتهى (٣).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي الله من أفراد المصنف كَاللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/٥٤٨٣] (٢٠٩٦)، و(أبو داود) في «اللباس»

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۶/۷۳.

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/٤١٤.

(٤١٣٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٥٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤١٣٣)، و(النسائيّ) في (٥٤٥٧ و ٥٤٥٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣٦٣/٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٥/٢٠٢ و ٢٦٢/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٣٧ و ٣٦٠)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٥/١٧٧)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: لم ينفرد معقل بن عبيد الله بروايته لهذا الحديث عن أبي الزبير، بل تابعه موسى بن عقبة، وهو ثقة ثبت، فرواه عنه، أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»(۱).

وتابعه أيضاً ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أخرجه أحمد في «مسنده»(۲)، وابن لهيعة وإن تُكُلم فيه إلا أنه صالح للمتابعة، ولا سيّما والراوي عنه قتيبة بن سعيد، وهو ممن قوى بعضهم روايته عن ابن لهيعة، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١٨) \_ (بَابٌ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٤] (٢٠٩٧) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ \_ يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدٍ \_ يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ (٣) الْجُمَحِيُّ) مولاهم، أبو حرب البصريّ، أخو محمد الأخباريّ، صدوقٌ [١٠] (ت٢٣١) أو بعدها (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ٥٢٦/١٠٠.

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» ٥/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>٣) بتشديد اللام.

٢ ـ (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم) الْجُمَحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت١٦٧)
 (بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٢٦/١٠٠.

٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتُ ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٠.

٤ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) عَلَيْهُ تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِثَلَثُه، وهو (٤١٩) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ ظيُّهُ.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَهِي الْفَلْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ)؛ أي: لبس النعل، (أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى) وفي لفظ للبخاريّ: «باليمين»، (وإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ)؛ أي: بخلع النعل التي على الرِّجل الشمال، زاد في رواية البخاريّ: «لتكن اليمنى أولهما تُنعل، وآخرهما تُنزع»، قال في «الفتح»: زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القَدْر \_ يعني قوله: «لتكن اليمنى... إلخ» \_ مدرجٌ، وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال»، وضَبَط قوله: «أولهما»، و«آخرهما» وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال»، وضَبَط قوله: «أولهما»، و«تُخرهما» ووشَخرها بلنصب على أنه خبر «كان»، أو على الحال، والخبر: «تُنْعَل»، و«تُخلَع.

(وَلْيُنْعِلْهُمَا) بضم أوله، من الإنعال؛ أي: ليُلبس الرِّجلين نعلاً، (جَمِيعاً) قال ابن عبد البرِّ كَلِّللهُ: أراد القدمين \_ أي بقوله: «ينعلهما» \_ وإن لم يَجْر لهما ذِكْر، وهذا مشهور في لغة العرب، وورد في القرآن: ﴿أَن يُوَقَى ﴾ [آل عمران: ٣٧] بضمير لم يتقدم له ذِكر؛ لدلالة السياق عليه.

وقوله: «ينعلهما» ضبطه النووي بضم أوله، من أنعل، وتعقبه العراقي في «شرح الترمذي» بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ، بفتح العين، وحُكِي كسرها، وانتعل؛ أي: لبس النعل، لكن قد قال أهل اللغة أيضاً: أنعل رجله: ألبسها نَعْلاً، ونَعَلَ دابته: جَعَل لها نعلاً، وقال صاحب: «المحكم»: أنعل الدابة والبعير، ونَعَل دابته عمر شابه: أن

غسان تُنْعِل الخيل، بالضم؛ أي: تجعل لها نعالاً، والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح، وإن كان للنعلين تعيَّن الفتح، قاله في «الفتح»(١).

(أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً») كذا في رواية مسلم، والضمير يعود على النعلين؛ لأن ذِكْر النعل قد تقدم، ووقع في رواية البخاريّ، وكذا هو في «الموطّأ»: «أو ليُحْفهما جميعاً»، قال النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، والله أعلم.

وفي الرواية التالية: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليُنعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً».

قال الخطابي كَلْله: الحكمة في النهي أن النعل شُرعت لوقاية الرِّجل عما يكون في الأرض، من شوك، أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه، وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأى، أو ضَعفه.

وقال ابن العربيّ: قيل: العلة فيها أنها مِشية للشيطان، وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال.

وقال البيهقيّ: الكراهة فيه للشهرة، فتمتدّ الأبصار لمن يُرَى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صَيّر صاحبه ذا شهرة، فحقه أن يُجتنب.

وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رزين، عن أبي هريرة ولله بلفظ: «إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلحها»، وله من حديث جابر: «حتى يصلح نعله»، وله ولأحمد من طريق همام، عن أبي هريرة: «إذا انقطع شسع أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل، والأخرى حافية، ليُحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً»، فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة، وإنما هو تصويرٌ خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۳۲، كتاب «اللباس» رقم (٥٨٥٥).

مُنع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أُولى، وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يُظنّ أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضاً، وهو دال على ضَعف ما أخرجه الترمذيّ عن عائشة والله على الله على في النعل الواحدة حتى يصلحها»، وقد رَجّح البخاريّ وغير واحد وَقْفه على عائشة.

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول: «لأخيفن أبا هريرة، فيمشي في نعل واحدة»، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً، وكأنها لم يبلغها النهي، وقولها: «لأخيفن» معناه: لأفعلن فعلاً يخالفه، وقد اختُلِف في ضبطه، فرُوي «لأخالفن»، وهو أوضح في المراد، ورُوي: «لأُحَنَّنَ»، من الحِنث بالمهملة، والنون، والمثلثة، واستُبْعِد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حَلَف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته، ورُوي: «لأخيفن» بكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم فاء، وهو تصحيف، وقد وُجِّهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك؛ خوفاً منها، وهذا في غاية البُعد، وقد كان أبو هريرة يَعْلَم أن من الناس من يُنكر عليه هذا الحكم، ففي رواية مسلم الآتية من طريق أبي رَزِين: «خَرَج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده على جبهته، فقال: أما إنكم تَحَدَّثون أني أكذب، لتهتدوا، وأضلّ، أشهد لسمعت...»، فذكر الحديث.

وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث، فأخرج مسلم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: "إن النبيّ على قال: لا يمش في نعل واحدة...» الحديث، ومن طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: "نهَى النبيّ على أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة»، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: "إذا انقطع شِسْع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة، حتى يُصلح شِسْعه، ولا يمشي في خُف واحد».

قال ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك.

وقد ورد عن عليّ، وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فِعلهما يسيراً بحيث يُؤْمَن معه

المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البرّ، ذَكره في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٤٨٤٥ و ٥٤٨٥] (٢٠٩٧)، و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٨٥٦)، و(أبو داود) في «اللباس» (٤١٣٩)، و(الترمذيّ) في «اللباس» (١٧٧٩) و«الشمائل» (٧٩)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٢٩)، و(أبو وأحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٤٥٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٢٥٧)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٦/ ٢٥٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٥٢) و«شُعَب الإيمان» (٥/ ١٧٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (۲):

١ ـ (منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال، قال ابن العربيّ: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حِسّاً في القوّة، وشرعاً في الندب إلى تقديمها.

وقال النوويّ: يُستحبّ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم، والزينة، والنظافة، ونحو ذلك؛ كلبس النعل، والخفّ، والمداس، والسراويل، والكمّ، وحلق الرأس، وترجيله، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء، والغسل، والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها، من أنواع الدفع الحسنة، وتناوُل الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. انتهى (٣).

٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخَلع، قال

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۳٤٥، كتاب «اللباس» رقم (٥٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) المراد فوائد أحاديث الأبواب الثلاثة المتعلّقة بالكلام في النعال، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٤/١٤.

النووي كَلْلهُ: يُستحبّ البداءة باليسار في كل ما هو ضدّ السابق في المسألة الأُولى، فمن ذلك خلع النعل، والخفّ، والمداس، والسراويل، والكمّ، والخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والاستنجاء، وتناول أحجار الاستنجاء، ومسّ الذكر، والامتخاط، والاستنثار، وتعاطي المستقذرات، وأشباهها. انتهى (۱).

وقال الْحَلِيميّ كَاللَّهُ: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بُدىء بها في اللبس، وأُخّرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر.

وقال ابن عبد البر كله: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء؛ لمخالفة السُنَّة، ولكن لا يحرم عليه لُبس نعله، وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معاً، فبدأ باليسرى، فإنه لا يشرع له أن ينزعهما، ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به؛ إذ قد فات محله، ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب، والله أعلم.

٣ ـ (ومنها): بيان النهي عن المشي في نعل واحدة، قال النووي كَلَّهُ: يُكره المشي في نعل واحدة، أو خف واحد، أو مداس واحد، لا لعذر، ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه، ومُثلة، ومخالف للوقار، ولأن المنتعَلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وربما كان سبباً للعِثَار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مُجْمَع على استحبابها، وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه، ونحوه، فليخلعهما، ولا يمشي في الأخرى وحدها، حتى يُصلحها، ويُنعلها، كما هو نصّ في الحديث. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: إن صحّ الإجماع الذي ادّعاه النوويّ في عدم وجوب هذه الثلاثة من الابتداء باليمنى في الانتعال، وباليسرى في الخلع، ومن النهي عن المشي بنعل واحدة، فذاك، وإلا فظاهر النصّ الوجوب والتحريم؛

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۶/۱۶ \_ ۷۰.

لأنه بصيغة الأمر والنهي، وهما للوجوب، والتحريم ما لم يصرف عن ذلك صارف، فإن صحّ الإجماع فهو الصارف، وإلا فالأصل البقاء على الوجوب والتحريم، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٨٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَجِدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبل أبواب، وشرح الحديث يُعلم مما قبله.

وقوله: (لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ... إلخ) هذا خطاب لمن انقطع شِمْع أحد نعليه، فنهاه عن أن يمشّي في نعل واحدة؛ لأنَّ ذلك من باب التشويه، والمُثلة، ولأنه مخالف لزيّ أهل الوقار، وقد يُخِلّ بالمشي، وهذا كما قد جاء في الحديث المفسَّر بعد هذا، ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها»، وقد اختلف علماؤنا في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى، ولا يقف فيها، وإن كان في أرضِ حارَّة ليُحفها، ولا بدَّ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف، والمشي اليسير، وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، وهو قولٌ مردودٌ بالنُصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب، ولا الحظر عند معتبر بقوله من العلماء، والله تعالى أعلم، انتهى (۱).

وقال عياض (٢): رُوي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد أثر لم يصحّ، أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يُصلح

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٥١٤ \_ ٤١٦.

الأخرى، والتقييد بقوله: «لا يمش» قد يَتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عَرَضَ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختُلِف في ذلك، فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى، ويقف، إذا كان في أرض حارّة، أو نحوها، مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحها، أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك، قال ابن عبد البرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى، وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن العلة في النهي ما تقدَّم ذِكره، إلا ما ذُكر من إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضاً، قاله في «الفتح»(۱).

وقال في «الفتح» أيضاً: قد يدخل في هذا كل لباس شَفْع؛ كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكمّ دون الأخرى، وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطابيّ، قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ولله بلفظ: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا خُفّ واحد»، وهو عند مسلم أيضاً من حديث ابن جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبرانيّ من حديث ابن عباس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكمّ، وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة، والخفّ الواحد بعيد، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضْع طَرَف الرداء على أحد المنكبين، والله أعلم. انتهى (٢).

والحديث تقدّم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٢٠٩٨] (٢٠٩٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ \_ قَالَ: خَرَجَ لَأَبِي كُرَيْبٍ ، قَالَ: خَرَجَ لَأَبِي كُرَيْبٍ ، قَالَ: خَرَجَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۳٤٥، كتاب «اللباس» رقم (٥٨٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ۳٤٥ ـ ۳٤٦، كتاب «اللباس» رقم (٥٨٥٥).

عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِتَهْتَدُوا، وَأَضِلَّ، أَلَا، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ ورعٌ، لكنه يُدلّس [٥] (ت١٤٧) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٧.

٢ \_ (أَبُو رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٢] (ت٥٨) (بخ م ٤) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٥٠.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أبواب، و«ابن إدريس» هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَزِينٍ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، مسعود بن مالك الأسديّ أنه (قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةً) وَلَيْهُ (فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ) إنما ضَرب أبو هريرة وَلَيْهُ بيده على جبهته ـ والله أعلم ـ تعجّباً، واستغراباً لاتهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة وَلَيْهَ عليه، فقد تقدّم أنها كانت تقول: لأخيفن أبا هريرة، فيمشي بنعل واحدة، وقد تقدّم الخلاف في ضَبْطه، والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك، وقد حفظه أبو هريرة، وهو لم ينفرد به، بل رواه معه جابر بن عبد الله وَلَيْهَ، كما سيأتي عند مسلم في التالي، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) أبو هريرة (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ) بحذف إحدى التائين تخفيفاً، كما قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَـ «تَبَيَّنُ الْعِبَرْ» (أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَواية أحمد في «مسنده»، الهداية لكم، (وَأَضِلَّ)؛ أي: ليكن الضلال لي، وفي رواية أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده، ويقول: يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله على ليكن لكم المهنأ، وعليّ الإثم، أشهد لسمعت رسول الله على يقول: «إذا انقطع شِسْع أحدكم...» الحديث.

(أَلا، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ)

بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة، بعدها عين مهملة ـ: السَّيْرُ الذي يُجعَل فيه إصبع الرِّجْل من النعل، والشِّراك ـ بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الراء، وآخره كاف ـ: أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، وكلاهما يَختل المشي بفقده. (فَلا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (يَمْشِ فِي الأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا»)؛ أي: إلى أن يُصلح المنقطع شِسْعُها، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله هذا بهذا السياق من أفراد المصنف كالله.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٢٨٥ و ٥٤٨٦)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ٢١٧ و ٢١٨) و «الكبرى» (٥/ ٥٠٥)، و (ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦١٧)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٢١٦)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٧٥/٥)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٤٨٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٨٠) و (ألحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٢٤ و ٤٤٣ و ٤٧٧ و ٤٨٠)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٩٨)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٥٥)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٢٦٢)، و (البيهقيّ) في «شرح السُنّة» (٣١٥٨)، و الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٤٨٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ ـ (عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرً ) الكوفي، قاضي الموصل، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أبي رزين، وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي ساقها أحمد تَخَلِلهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۰۱۹۱) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة يرفعه، قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في النعل الواحدة». انتهى (١).

[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: «عن أبي رزين، وأبي صالح... إلخ» قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ كَلَلهُ: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا: الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح مقرونين، عن أبي هريرة، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك خرّجه في كتابه عن مسلم، وذكر أن عليّ بن مسهر تفرّد بهذا. انتهى (٢).

قال النوويّ ـ بعد نقل ما ذُكر ـ: وهذا استدراك فاسدٌ؛ لأن أبا رزين قد صَرَّح في الرواية الأُولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: «خرج إلينا أبو هريرة... إلى آخره». انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تفرّد عليّ بن مسهر بهذا غير صحيح، فقد تابعه وكيع كما أسلفته آنفاً في التنبيه الماضي عن رواية الإمام أحمد، وكذلك عنده أبو معاوية، ونصّه:

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) «تقييد المهمل» ٣/ ٩٠١ - ٩٠١. (٣) «شرح النوويّ» ١٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٥٣/٢.

والحاصل أنه اتفق الثلاثة: عليّ بن مسهر، ووكيع، وأبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، فبطل بهذا دعوى تفرّد علي بن مسهر.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، كما هو صنيع مسلم كِثَلَثُهُ هنا، والله تعالى أعلم.

# (١٩) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالْإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[ ٤٨٨] [ ٢٠٩٩] ( ٢٠٩٩) \_ ( وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ \_ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ \_ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاء، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدّم قريباً.

والباقون تقدّموا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف تَطْلَلهُ؛ كالأسانيد الثلاثة التالية، وهو (٤٢٠) من رباعيّات الكتاب.

## شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) وَ الله وسيأتي في الباب التالي من طريق ابن جريج، قال: «أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله»، فصرّح أبو الزبير بالسماع. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ) فيه تحريم الأكل بالشمال، وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى في «الأطعمة» [١/٥٢٥٣] (٢٠١٩) فما بعده. (أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ) قال الفيّوميّ: النعل: الْحِذَاءُ، وهي مؤنّثةٌ، وتُطلق على التاسومة، والجمع أَنْعُلٌ، ونِعَالٌ، مثلُ سَهْمٍ، وأَسْهُمٍ، وسِهَامٍ، ورجلٌ ناعلٌ

معه نَعْلٌ، فإذا لَبِسَ النعلَ قيل: نَعَلَ يَنْعَلُ بفتحتين، وتنعّل، وانتعلَ. انتهى (١). وقال المجد: النعل: ما وَقَيتَ به القدم من الأرض؛ كالنعلة مؤنّثةٌ، جمعه نِعَالٌ. انتهى (٢).

وقد سبق البحث مستوفًى في المشي بالنعل الواحدة في الباب الماضي، ولله الحمد والمنة.

(وَأَنْ يَشْتَمِلَ) الرجل (الصَّمَّاء)؛ أي: أن يلتحف بالثوب من غير أن يجعل له موضعاً تخرج منه اليد، قاله الفيّوميّ<sup>(٣)</sup>، وقال في موضع آخر: اشتمال الصمّاء أن يُجَلِّلَ جسده كلَّهُ بالكساء، أو بالإزار، وزاد بعضهم على ذلك: لم يَرفع شيئاً من جوانبه. انتهى (٤).

وقال النووي كَالله: وأما اشتمال الصماء بالمد، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلّها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْقٌ، ولا صَدْعٌ، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تَعْرِض له حاجة من دفع بعض الهوام، ونحوها، أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يَحْرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيُكره. انتهى (٥٠).

ووقع في رواية للبخاريّ في «كتاب اللباس» من طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: «والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ». قال في «الفتح» ما معناه: ظاهر هذا السياق أن التفسير المذكور في هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لِمَا قال الفقهاء، قال: وعلى تقدير أن يكون موقوفاً، فهو حجة على الصحيح؛ لأنه

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ١٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٦١٣.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ٧٦/١٤.

تفسير من الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى(١).

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ) قال النوويّ كَثْلَةُ: وأما الاحتباء بالمدّ، فهو أن يَقعُد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، ويَحْتَوِي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الْجُبُوة، بضم الحاء، وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَانَّتُهُ: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان متطلّعاً عليه، متتبّعاً. انتهى (٣).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي هذا من أفراد المصنف تخلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٨٨٥ ٥ و ٢٠٩٩] (٢٠٩٩)، و(أبو داود) في «اللباس» (٢١٧ و ٢٨٥٩)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ٢١٠)، و(الترمذيّ) في «اللباس» (٢٧٦٧ و ٢٧٦٧) و «الشمائل» (٧٨)، و (ابن ماجه) في «اللباس» (٢٧٦٧)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٢٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٢٧٦)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٢٢ و ٢٩٣ و ٢٩٧ و ٢٩٣ و ٣٥٧ و ٣٤٩ و ٣٥٧ و ٣٦٣ و ٣٦٧)، و (أبن حبّان) في «صحيحه» (٥٢٢٥)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٧٧)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢٠٣١)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٢٠٣١)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال، وهو للتحريم، وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى في بابه، ولله الحمد والمنة.

 <sup>«</sup>الفتح» ۲/۸۰ ـ ۸۱، کتاب «الصلاة» رقم (۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۱/۱٤. (۳) «المفهم» ٥/ ٤١٧ ـ ٤١٧.

٢ \_ (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد سبق تمام البحث
 في الباب الماضي.

٣ \_ (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وقد تقدّم اختلاف الفقهاء،
 واللغويين في تفسيره، وعلى كلّ من التفسيرين فهي ممنوعة.

٤ ـ (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو
 كان لابساً للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز
 الاحتباء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[ ٤٨٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ \_ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى شِسْعُ أَحَدِكُمْ \_ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ \_ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَكْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [١٠] (٣٢٧) وهو ابن (٩٤) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٦٥.

٢ \_ (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت٢ أو٣ أو١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٦٢.

والباقون ذُكِروا في الباب، وقبل باب، والإسنادان من رباعيّات المصنّف كِلله، وهما (٤٢١ و٤٢٢).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.

وقوله: (فَلَا يَمْشِي ... إلخ) هكذا النسخة الهندية: «يَمْشِي» بإثبات الياء، في «يمشي» في الموضعين، فتكون «لا» نافية، والفعل بعدها مرفوع، ووقع في النسخ الأخرى بإسقاط الياء، فـ «لا» ناهية، جزمت الأفعال، ووقع في بعض النسخ: «ولا يحتبي» بإثبات الياء فيه فقط، فيَحتَمِل أن يكون من إجراء المعتل

مُجرى الصحيح، وهو لغة على ما قاله في «همع الهوامع»، وعليه قراءة قُنبل: (إنه من يتقي ويصبر) (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(۲۰) \_ (بَابٌ فِي مَنْعِ الْاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٩٤٩٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإَحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ).

### رجال هذين الإسنادين: خمسة:

وكلّهم تقدّموا قريباً، والإسنادان من رباعيّات المصنّف تَعَلَّلُهُ؛ كالإسنادين الماضين، وهما (٤٢٤ و٤٢٤).

# شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) تقدّم شرحه في الباب الماضي، (وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ) قال القرطبيّ كَالله: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشدُّه على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعاً عليه، متتبّعاً، وقد تقدّم في «كتاب الصلاة». انتهى (٢).

(وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ) قال

<sup>(</sup>۱) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل» ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/٢١٦ \_ ٤١٧.

النوويّ كَالله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء، رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة، أو شيء منها، وأما فعله على فكان على وَجْه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد، والاستلقاء فيه، قال القاضي عياض: لعله على فعل هذا لضرورة، أو حاجة، من تعب، أو طلب راحة، أو نحو ذلك، قال: وإلا فقد عُلم أن جلوسه على في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً، أو محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أو مُقعِياً، وشِبْهها من جلسات الوقار، والتواضع.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أنه ﷺ فَعَله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها، والله أعلم. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقاً فقهاء الشام، وكأنهم لم يبلغهم فعل النبيّ عَلِيه لهذه الحالة، أو تأوّلوها، والأوْلى الجمع بين الحديثين، فيُحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويُحمل فعل النبيّ عَلِيه لها على أنه كان مستور العورة، ولا شكّ أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك. انتهى (٢).

والحديث من أفراد المصنّف تَخْلَله، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٥٤٩١] (...) \_ ( وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ جَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِي اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۱/۷۷ ـ ۷۸.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ
   [٩] (ت٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦٩/٦٥.
  - ٤ \_ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريباً.
     والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (لَا تَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ) هكذا في النسخة الهنديّة بتأنيث «واحدة»، وقد تقدّم عن الفيّوميّ، والمجد أن النعل مؤنّة، ووقع في بعض النسخ بلفظ: «واحد» بالتذكير، فهو إما تصحيفٌ من النسّاخ، وإما لعل تذكيره لكون تأنيثه غير حقيقيّ (١)، بل هو مجازيّ، قال ابن الأثير كَالله: النعل مؤنثة، وهي التي تُلبس في المشي، تُسَمّى الآن تاسومة، ووصفها بفرد، وهو مذكر، في قوله:

# يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْل فَرْدٍ

لأن تأنيثها غير حقيقيّ، قال: والفرد هي التي لم تُخْصَفْ، ولم تُطَارَق، وإنما هي طاق واحد. انتهى (٢).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[ 89۲] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ـ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللَّبَيِّ عَلَى الأُخْرَى »). أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي الأُخْرَى »).

<sup>(</sup>١) التأنيث الحقيقيّ هو ما كان له فرج؛ كالمرأة، والمجازيّ ما ليس له فرج؛ كالشمس.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تاج العروس» ۱/۹۵۹/.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوَسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥٦) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٥٦/١٢.

٢ \_ (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) بن العلاء القيسيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْسَرِ) النخعيّ، أبو مالك الْخَزّاز، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «الصيام» ٢٦٤٦/٢١.

[تنبيه]: قوله: «يعني: ابن الأخنس» هكذا هو في النسخة الهنديّة، ووقع في معظم النسخ بلفظ: «يعني: ابن أبي الأخنس» بزيادة «أبي»، وهو غلط؛ إذ ليس في «التهذيبين»، ولا في «التقريب»، ولا في «الكاشف»، ولا في «تحفة الأشراف» إلا الأول، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ)، وفي النسخة الهنديّة: «لا يستلق» بغير توكيد، والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، سواء كان معه نوم أم لا، قاله في «الفتح»(۱).

والحديث من أفراد المصنّف كَثْلَلهُ، وقد تقدّم البحث فيه.

# (۲۱) ـ (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْع إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٤٩٣] (٢١٠٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۳/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۷).

٢ \_ (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ) بن غَزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع)
 تقدم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠.

٣ \_ (عَمُّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/ ٥٦١.

والباقيان ذُكرا قبل بابين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريّاً إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمه.

#### شرح الحديث:

والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث جابر المذكور

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) قال في «الفتح» (٢/٣٢٢): قوله: «وعن ابن شهاب... إلخ» معطوف على الإسناد المذكور، وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيّ، وهو كذلك في «الموطّأ»، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلّق. انتهى.

في الباب الماضي، في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مُستلقِ على ظهره؟.

[قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين، إحداهما فوق الأخرى، ولا بأس بهذا، فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة، وأن يكون ناصباً ساق إحدى الرجلين، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل، أو يكون إزاره، أو ذيله طويلين جاز، وإلا فلا.

وقال الخطابي كَاللهُ: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهي حيث يُخْشَى أن تبدو العورة، والجواز حيث يُؤْمَن ذلك.

قال الحافظ كَلْلله: الثاني أولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال.

وممن جزم به البيهقي، والبغوي، وغيرهما، من المحدِّثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه: بأنه منسوخ.

وقال المازريّ: إنما بَوَّب (١) على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عامّ؛ لأنه قولٌ يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعلٌ قد يُدَّعَى قَصْره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لَمّا صَحّ أن عمر، وعثمان كانا يفعلان ذلك دلّ على أنه ليس خاصّاً به عليه، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخطابيّ.

قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصحاح» إغفالٌ، فإن الحديث عند مسلم في «اللباس»، من حديث جابر.

قال: وفي قوله: «فلا يؤخذ منه الجواز» نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فِعْله على كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس؛ لِمَا عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام على .

<sup>(</sup>١) يعني: البخاريّ حيث قال: «باب الاستلقاء في المسجد، ومدّ الرجل».

قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضاً. انتهى(١).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم والله هذا متّفقٌ عليه.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/٣٥٥ و٤٩٥] (٢١٠٠)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٤٧٥) و«الأدب» (٩٦٥)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٤٧٦)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٧٦٥) و«الشمائل» (١٦٢١)، و(النسائيّ) في «المساجد» (٢/٠٥)، و«الكبرى» (٢٦٤١)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/٢٢١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٤١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٧٢١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٤٨٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٠٢١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٤١٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/٢٢٧)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٤/٣٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/٢٨٢)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/٣٦٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٢٢٥)، و(الطحاويّ) في «الأوسط» (٢/٣٦٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٢٢٤)، و(الطحاويّ) في «الرحمة معاني الآثار» (٤/٢٧١)، و(عبد بن ورائبه في «مسنده» (١/٤٢١)، و(البعقيّ) في «الكبرى» (٢/٤٢٢)، والله تعالى و«شُعَب الإيمان» (٤/٢١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٨٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعاً إحدى رجليه على الأخرى:

قال في «العمدة»: اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/۲۲۲ ـ ۲۲۳، كتاب «الصلاة» رقم (٤٧٥).

يُكْرَه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ورُوي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة عجرة الله عباس، وكعب بن عباس، وكعب بن

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم: الحسن البصريّ، والشعبيّ، وسعيد بن المسيّب، وأبو مِجْلَزٍ، ومحمدٌ ابنُ الحنفية، ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبيه عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك على الله الله بن مسعود، وأنس بن مالك المله الله بن مسعود، وأنس بن مالك المله الله بن مسعود، وأنس بن مالك المله بن مسعود، وأنس بن مالك به بن ويد بن المسلمة بن ويد بن المسلم بن مالك به بن مسعود بن ويد بن المسلم بن مالك به بن مسعود بن ويد بن المسلم بن مسعود بن ويد بن المسلم بن المسلم بن ويد بن المسلم بن ا

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدّثنا وكيع، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، أن عمر وعثمان كانا يفعلانه.

قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن مالك، عن أبيه قال: دخل على عمر، فرآه مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن الحسن، عن الزهريّ، عن عمر عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، أنه رأى ابن عمر يضطجع، فيضع احدى رجليه على الأخرى.

قال: حدّثنا وكيع، عن أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يستلقي على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يرى بذلك بأساً، ويفعله، وهو جالس، لا يرى بذلك بأساً.

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر بن عبد الرحمٰن بن الأسود، عن عمه، قال: رأيت ابن مسعود ﴿ اللَّهُ مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق الأخرى، وهو يقول: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٥].

حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن عمران يعني: ابن مسلم ـ قال: رأيت أنساً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

حدّثنا يزيد بن هارون، عن العوّام، عن الْحَكَم، قال: سألت أبا مِجْلَز عن الرجل يجلس، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت، فجلس تلك الجلسة.

حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له \_ وهو جالس على سريره، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى \_: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.

حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمداً ابن الحنفية واضعاً احدى رجليه على الأخرى.

حَدِّثنا حميد بن عبد الرحمٰن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحة حديث عبد الله بن زيد رها المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر رها في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٩٤] (...) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي لَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

# رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:

وكلُّهم تقدُّموا في الأبواب الماضية.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً)؛ يعني: شيوخه الخمسة.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: الثلاثة: ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد.

<sup>(</sup>۱) «مصنّف ابن أبي شيبة» ٥/٢٢٧ ـ ٢٢٨.

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ... إلخ) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ عن رواية الجلوديّ، قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، قال: وفي رواية ابن ماهان: «إسحاق بن منصور»، بدل «إسحاق بن إبراهيم»، قال الغسانيّ: الأول هو الذي أعتقد صوابه؛ لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم، مقرونين عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضاً يروي عن عبد الرزاق، قال النوويّ: وهذا الذي صوّبه الغسانيّ منصور أيضاً يروي عن عبد الرزاق، قال النوويّ: وهذا الذي صوّبه الغسانيّ هو الصواب، وكذا ذكره الواسطيّ في «الأطراف» عن رواية مسلم. انتهى (۱).

[تنبيه آخر]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٩٢٩) \_ حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهريّ، قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت رسول الله ﷺ في المسجد مستلقياً، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. انتهى (٢).

ورواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، ساقها أبو عوانة كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۸٦٩٤) \_ حدّثنا بحر بن نصر الخولانيّ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن رسول الله على كان يستلقي في المسجد، إحدى رجليه على الأخرى، وزعم عبّاد أن عمر بن الخطاب وعثمان على كانا يفعلان ذلك. انتهى (٣).

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حُميد تَعَلَّهُ في «مسنده»، فقال: (٥١٧) \_ أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت النبيّ ﷺ مستلقياً في المسجد، رافعاً إحدى رجليه على الأخرى. انتهى (٤٠)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۱/۸۷. (۲) «صحیح البخاريّ» ٥/٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) «مسند عبد بن حمید» ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي عوانة» ٥/ ٢٧٠.

# (٢٢) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٩٥] (٢١٠١) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادُ: يَعْنِي: لِلرِّجَالِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قريباً، و«أَبُو الرَّبِيعِ» هو: سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ»، تقدّم قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله كلاحقيه، وهو (٤٢٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس بن مالك رفيه من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، والخادم المشهور.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ الْأَنّ النَّبِيّ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ التّرَعْفُرِ)؛ أي: ابن استعمال الزعفران في البَدَن. (قَالَ قُتَيْبَةُ) شيخه الثالث، (قَالَ حَمّادٌ)؛ أي: ابن زيد، (يَعْنِي: لِلرِّجَالِ)؛ أي: النهي مختصّ بهم، لا يعمّ النساء، وهكذا هو عند النسائيّ، بكلمة «يعني»، ولعلّ حماداً لم يتيقّن لفظة «للرجال»، فأدخل كلمة «يعني» تورّعاً، وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن عليّة في الرواية التالية، ومن رواية عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز عند البخاريّ في «صحيحه»، ورواه الترمذيّ عن قتيبة عن حماد بن زيد، وعن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمٰن بن مهديّ عن حمّاد، وليس فيه كلمة «يعني»، ولفظه: «نهي رسول الله عَلَيْهُ عن التزعفر للرجال».

قال البخاريّ كَظَّلْلهُ في «صحيحه»: «باب النهي عن التزعفر للرجال»، قال

في «الفتح»؛ أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: «بابُ الثوب المزعفر»، وقيده بالرجل ليُخرِج المرأة. انتهى.

ثم أورد البخاري حديث أنس في هذا بلفظ: «نهى النبي كي أن يتزعفر الرجل»، قال في «الفتح»: كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيداً، ووافقه إسماعيل ابن عُلية، وحماد بن زيد عند مسلم، وأصحاب «السنن»، ووقع في رواية حماد بن زيد: «نَهَى عن التزعفر للرجال»، ورواه شعبة عن ابن عُلية عند النسائي مطلقاً، فقال: «نَهَى عن التزعفر»، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ، مقيداً بالرَّجل، ويَحْتَمِل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حَدَّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيد، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﴿ الله عَلَيْهُ هذا متَّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/٥٩٥ و٤٩٥] (٢١٠١)، و(البخاريّ) في «اللباس» (٢٨٥)، و(أبو داود) في «الترجّل» (٢١٠٩)، و(الترمذيّ) في «اللباس» (٢٨١٥)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٧٠٦ و٢٧٠٧ و٢٧٠٠) و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٠٠٦ و٢٠٠٨) وفي «الزينة» و«الزينة» (٢٥١٥ و٥٢٥١) و«الكبرى» (٣٦٨٦ و٣٦٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٤١٤٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢٠٦٣)، و(البن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/٥٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣١٠١)، و(ابن حبّان) في «مصحيحه» (٤/٤١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤/٤١)، و(ابن حبّان) في عوانة) في «مسنده» (٢٠٢٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٩٢٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٩٢٥)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/٧٢ و٢٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٦٥٠)، والله و«شُعَب الإيمان» (١٩٢٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١٦٠)، والله على أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:

ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقاً حلالاً كان، أو مُحْرِماً.

وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهى عنه للمُحْرم فقط.

قال «الفتح»: واختُلِف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته؛ لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الْخُلُوق، أو للونه، فيَلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخِّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحداً يحكي عنه إلا ما قال عليّ: «نهاني، ولا أقول: نهاكم». قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد الله بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ عليه ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما». أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال: «لا، بل أحرقهما». قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعاً للسُّنَة، كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته من أصحابنا \_ يعني: الشافعيّة \_ المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته من أصحابنا \_ يعني: الشافعيّة \_ التجيهيُّ، ورخّص فيه جماعة، والسُّنَة أولى بالاتباع. انتهى. والله أعلم.

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: أتقن البيهقيّ المسألة، والله أعلم.

ورخّص مالك في المعصفر، والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل.

وقال ابن بطّال كَلْلَهُ: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ، والكوفيّون على المحرم وغير المحرم.

وحديث ابن عمر في الصبغ يدلّ على الجواز، فإن فيه أن النبيّ في كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله في معليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريّ، وفيه ضعف.

وأخرج الطبراني، من حديث أم سلمة رها أن رسول الله على صبغ إزاره، ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول.

قال الحافظ: ومن المستغرب قول ابن العربيّ: لم يَرِدْ في الثوب الأصفر

حديث، وقد ورد فيه عدّة أحاديث، كما ترى. قال المهلّب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس والله في قوله تعالى: ﴿ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَشُرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٩]، قاله في «الفتح»(١).

وقال العلّامة المباركفوري كَالله في «تحفة الأحوذي»: والحديث دليل لأبي حنيفة، والشافعي، ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه، وبدنه، ولهما أحاديث أخر صحيحة.

ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن، دون الثوب، ودليلهم ما أخرجه أبو داود، عن أبي موسى، مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق $^{(Y)}$ ، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.

وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازيّ، وهو متكلّم فيه، وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقاً أصحّ، وأرجح.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضاً على تقدير صحّته، فاستدلالهم بالمفهوم، وأحاديث النهي منطوقة، فتقدّم عليه. والله أعلم.

قال: فإن قلت: قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس هيء أن عبد الرحمٰن بن عوف جاء إلى رسول الله هيء، وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله هيء، فأخبره أنه تزوّج امرأة... الحديث، وفي رواية: «وعليه رَدْع زعفران»، فهذا الحديث يدلّ على جواز التزعفر، فإنه هيء لم يُنكر على عبد الرحمٰن بن عوف، فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا، وبين حديثه المذكور في الباب، وما في معناه؟.

قلت: أشار البخاريّ إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمٰن للمتزوّج، وأحاديث النهي لغير المتزوّج، حيث ترجم بقوله: «باب الصفرة للمتزوّج».

وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمٰن تعلّقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، قال: ورجّحه النوويّ. وأجيب عن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۲، كتاب «اللباس» رقم (۸٤٦ و۸٤٧).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف.

حديث عبد الرحمٰن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» في «باب الوليمة ولو بشاة»، من «كتاب النكاح».

فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدلّ على جوازه لغيره.

قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: «أسفل من الكعبين»، ثم استأنف بهذا، ولا تعلّق له بالمسؤول عنه، فقال: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب...» إلى آخره. انتهى.

قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرّر أن المنطوق مقدّم على المفهوم.

قلت: عبد الله بن زيد صدوق، فيه لِيْن. وأصله في «الصحيح»، وليس فيه ذِكر الصفرة. انتهى كلام المباركفوري كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو القول بتحريم المزعفر للرجل، مُحرماً، أو غير محرم؛ لحديث أنس رهي المذكور في الباب، فإنه نصّ في ذلك، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الهي المتقدّم، فإنه ظاهر فيه، حيث أمره النبي المحرقة بالنار، ولم يسمح له في غسله، فلو جاز لبسه لَمَا شدّد عليه مثل هذا التشديد، وكذلك حديث على في الهاني رسول الله على عن خاتم الذهب،

<sup>(</sup>۱) «تحفة الأحوذيّ» ٨/١٠٠ \_ ١٠١.

وعن لبوس القسيّ، والمعصفر...» الحديث. وغير ذلك من الأحاديث.

والحاصل أن أحاديث النهي أرجح، فتقدّم على أحاديث الإباحة، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٤٩٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ \_ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريباً، والإسناد من رباعيّات المصنّف كَالله، كسابقه، ولاحقه، وهو (٤٢٦) من رباعيّات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢٣) \_ (بَابٌ فِي صِبْغِ الشَّعْرِ، وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِغَيْرِ سَوَادٍ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَل الكتاب قال:

[٥٤٩٧] (٢١٠٢) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ، أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ، أَوِ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، وهو من رباعيّات المصنّف كَثَلَّهُ، وهو (٤٢٧) من رباعيّات الكتاب.

## شرح الحديث:

أبو بكر الصدّيق ولده، كما بُيّن ذلك في حديث أنس بن مالك رضي قال: «جاء أبو بكر رضي الله ابي قحافة إلى رسول الله علياتي». (بِأَبِي قُحَافَة) ـ بضم القاف، وتخفيف الحاء المهملة \_: هو والد أبي بكر الصدّيق على المهملة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشيّ التيميّ، أمه آمنة بنت عبد الْعُزَّى العدوية، عديّ قريش، وقيل: اسمها قَيْلة، قال الفاكهيّ: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي حمزة الثُّمَاليّ، قال: قال عبد الله: لما خرج النبيّ على الغار، ذهبت أستخبر، وأنظر هل أحد يخبرني عنه؟ فأتيت دار أبى بكر، فوجدت أبا قحافة، فخرج على، ومعه هِرَاوة، فلما رآني اشتدّ نحوي، وهو يقول: هذا من الصُّبَاة الذي أفسدوا على ابني. تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فروى ابن إسحاق في «المغازي» بإسناد صحيح، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما كان عام الفتح، ونزل النبيِّ عَلَيْ ذا طوى، قال أبو قحافة لابنة له، كانت من أصغر ولده: أي بنيةُ، أشرفي بي على أبي قُبيس، وكان قد كُفّ بصره، فأشرفت به عليه، فذكر الحديث بطوله، وفيه: فلما دخل رسول الله علي المسجد، خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله ﷺ، قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه»، فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحقّ، من أن تمشي إليه، وأجلَسه بين يديه، ثم مسح على صدره، فقال: أسلم تَسْلَم، ثم قام أبو بكر. . . الحديث، أخرجه ابن حبان في «صحيحه»، من حديث ابن إسحاق.

سنة. ذكره في «الإصابة»<sup>(١)</sup>.

وقال القرطبي: مات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة، بعد وفاة ابنه أبي بكر ﷺ بأشهر. انتهى (٢).

(أو) للشكّ من الراوي، (جَاءَ عَامَ الْفَتْح) وفي رواية النسائيّ: «يوم فتح مكّة»، وهو ظرف لـ«جاء». (أو) للشك من الراوي أيضاً، (يَوْمَ الْفَتْح) وقوله: (وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثّغَامِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، لممثلّثة مفتوحة، وغين معجمة لله في «النهاية» ١/٢١٤: هو نبت أبيض الزّهر والثمر، يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضٌ؛ كأنها الثلج. انتهى. وقال في «القاموس»: الثّغام؛ كسحاب: نبت، واحدته ثغامة بالهاء. وقال في «المصباح»: «الثّغام» مثلُ سَلام: نبتٌ يكون بالجبال غالباً، إذا يبس ابيضٌ، ويُشبّه به الشيب. وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزّهر. انتهى.

وفي رواية النسائي: «وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً»، (أَوِ) للشكّ من الراوي أيضاً، (الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ عَلَيْه، (أَوْ) للشكّ من الراوي أيضاً، (فَأُمِرَ) بالبناء للمفعول، (بِهِ)؛ أي: بأبي قُحافة، (إِلَى نِسَائِهِ) من الراوي أيضاً، (فَأُمِرَ) بالبناء للمفعول، (بِهِ)؛ أي: بأبي قُحافة، (إِلَى نِسَائِهِ) حتى يغيّرن شَيْبه. (قَالَ) عَلَيْهُ: («غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ) زاد في الرواية التالية: «واجتنبوا السواد»، قال أبو العبّاس القرطبيّ كَلَيْهُ: أمرٌ بتغيير الشيب، قال به جماعة من الخلفاء، والصحابة، لكن لم يَصِرْ أحدٌ إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحبّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه نُقل عن الإمام أحمد: القول بالوجوب، وهو الظاهر؛ لظاهر الأمر، فتنبّه.

قال: وقد رأى بعضهم أنّ ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أولى من تغييره، متمسّكين في ذلك بنهي النبيّ ﷺ عن تغيير الشيب على ما ذكروه، وبأنه ﷺ لم يُغيّر شيبه، ولا اختضب.

قال القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء، أما الحديث الذي ذكروه، فليس

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣٨٩/٦ .٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ١٨.

بمعروف، ولو كان معروفاً، فلا يبلغ في الصحّة إلى هذا الحديث، وأما قولهم: إن النبيّ على لله لم يَخضِب، فليس بصحيح، بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء، وبالصفرة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات في كونه على خضب، فثبت عن أنس في أنه سُئل: أخضب النبي على فقال: لم يبلغ الشيب إلا قليلاً، وفي رواية: «إنه لم يبلغ ما يَخضِب، لو شئت أن أعُد شمطاته في لحيته»؛ أي: لعددتها. وثبت في حديث ابن عمر في أنه على خضب بالصفرة، وفي حديث أم سلمة في أنها أخرجت شعراً من شعر النبي على مخضوباً.

وقوله: «وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»: قال القرطبيّ كَلْللهُ: أمرٌ باجتناب السواد، وكرهه جماعة، منهم عليّ بن أبي طالب رهيه ومالك، قال: وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد عُلّل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء، وبأنه سواد في الوجه، فيُكره لأنه تشبّه بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور قبل هذا، ثم قال: غير أنه لم يُسمع أن أحداً من العلماء قال بتحريم ذلك.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ١٨.٤.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن هذا غير صحيح، بل الحق أنه حرام، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_.

ثم ذكر القرطبيّ من كان يصبغ بالسواد، كما سيأتي ذكرهم، ثم قال: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟، فأقلّ درجاته الكراهة، كما ذهب إليه مالك. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ضطفه هذا من أفراد المصنف كلله.

[تنبيه]: أشار بعضهم إلى الطعن في إسناد هذا الحديث بأن فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس.

والجواب عن هذا أن أبا الزبير لم ينفرد به، بل تابعه عليه أبو رجاء العطاردي \_ وهو مخضرم ثقة \_ عن جابر رها ، فقد أخرجه الطبراني في «الكبير»، قال:

(۸۳۲۸) ـ حدّثنا خلف بن عمرو العكبريّ، ثنا الحسن بن الربيع الْبُورانيّ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ، عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق، يكنى بأبي رجاء، عن أبي رجاء الْعُطاريّ، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة إلى رسول الله عَلَيْ، ورأسه ولحيته كأنهما ثُغامة، فقال رسول الله عَلَيْ: «اذهبوا به إلى بعض نسائه يغيّرنه»، قال: فذهبوا به، فحَمَّروها. انتهى (٢).

وله شاهد من حديث أنس في الخرجه الضياء في «المختارة» بسند صحيح، قال:

(٢٥٨٥) ـ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلانيّ بأصبهان، أن أبا عليّ الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم، وهو حاضر، أنبأ أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ١١٨ \_ ١٩٤.

محمد بن القاسم الحرّانيّ، ثنا محمد بن سلمة الحرّانيّ، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: جاء أبو بكر رضي بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله على لا بي بكر: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيته تكرمة لأبي بكر»، فأسلم، ورأسه ولحيته؛ كالثّغامة بياضاً، فقال: (غَيِّروا هذا، وجنبوها السواد»، قال: إسناده صحيح. انتهى(١).

وله شاهد آخر من حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق والله أخرجه أحمد في «مسنده» بسند صحيح، قال:

(۲۷۰۰۱) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدَّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدَّته أسماء بنت أبي بكر، قالت: لَمَّا وَقَف رسول الله ﷺ بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بُنيّة أظهري بي على أبي قبيس، قالت: وقد كُفّ بصره، قالت: فأشرفت به عليه، فقال: يا بُنَيّة ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً، قال: تلك الخيل، قالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقبلاً ومدبراً، قال: يا بنية ذلك الوازع \_ يعني: الذي يأمر الخيل، ويتقدم إليها \_ ثم قالت: قد والله انتشر السواد، فقال: قد والله إذا دُفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي، فانحطت به، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طَوْق لها من وَرِق، فتلقاها رجل، فاقتلعه من عنقها، قالت: فلما دخل رسول الله ﷺ مكة، ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله على قال: «هلا تركت الشيخ في بيته، حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه، قال: فأجْلَسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم، ودخل به أبو بكر ﷺ: على رسول الله ﷺ، ورأسه كأنه ثُغامة، فقال رسول الله ﷺ: «غَيِّروا هذا من شَعْره»، ثم قام أبو بكر، فأخذ بيد أخته، فقال: أَنْشُدُ بالله وبالإسلام طوق أختي، فلم يجبه أحد، فقال: يا أُخَيَّة احتسبى طوقك. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الأحاديث المختارة» ٧/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ٣٤٩.

والحاصل أن حديث أبي الزبير عن جابر رها الله عنه مذا صحيح دون ريب وشك، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه آخر]: روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من «مسنده» (٣٦٦٨ و٣١٦)، و(ابن ماجه) (٣٦٢٤) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يُنسب ليث في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرج أحاديث «الحلال والحرام» (ص٨٨) فظنه ليث بن سعد، وصحح السند بمقتضاه؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر، مع أن الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» (٢/٢٤٣)، وكذلك الحافظ البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» ورقة (٢/٢٢٥) نصّا على أنه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، كتبه بعض المحققين (١)، وهو بحث مهم جدّاً، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [77/ 80 و 649] (٢١٠٢)، و(أبو داود) في «الترجّل» (٤٢٠٤)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ١٣٨ و ١٨٥)، و«الكبرى» (٥/ ٤٢٠٤)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦٢٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠١٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٦٢ و٣٣٨ و٣٣٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٧٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٨١٩)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٤١٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/ ١٨١ و٢/٤ و٥/ ٢٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٣١٠) و«شُعَب الإيمان» (٥/ ٢١٥)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (٣١٧٩)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان الأمر بتغيير الشيب، قال الحافظ ابن حبّان ﷺ بعد إخراجه الحديث: قوله ﷺ: «وغيّروهما (٢)» لفظة أمر بشيء، والمأمور في وصفه مخيّر أن يغيرهما بما شاء من الأشياء، ثم استثنى السواد من بينها، فنهى

<sup>(</sup>۱) راجع: هامش «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٢٨٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) أي: رأسه، ولحيته.

عنه، وبقى سائر الأشياء على حالتها. انتهى (١).

٢ \_ (ومنها): بيان النهى عن الخضاب بالسواد، وهو ظاهر.

وسيأتي لمسلم في «الفضائل» من حديث أنس ﴿ الله عَلَيْهُ ، قال: «اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بَحْتاً».

وقوله: «بَحْتاً» \_ بموحدة مفتوحة، ومهملة ساكنة، بعدها مثناة \_؛ أي: صِرْفاً، وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماً، والكتم نبات باليمن يُخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معاً يَخرج بين السواد والحمرة.

[تنبيه]: ومما ورد في الوعيد لمن يصبغ بالسواد ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائق، واللفظ لأبى داود قال:

(٤٢١٢) \_ حدّثنا أبو توبة، ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم الجزريّ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام، لا يَريحون رائحة الجنة». انتهى (٢).

قال الحافظ كَلَّلَهُ في «النكت الظراف»: أخرجه إسحاق في «مسنده» عن زكريًا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو بلفظ: «يخضبون لحاهم بالسواد». انتهى (٣).

قال الحافظ المنذري كَلَله في «مختصر سنن أبي داود» ١٠٨/٦: في إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود (٤)، ولا النسائيّ، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي الْمُخارق، أبو أميّة، وضعّف الحديث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، وهو من الثقات، لاتفاق

<sup>(</sup>۱) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ۲۸۷/۱۲.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» ۸۷/۶.

<sup>(</sup>٣) «النكت الظراف على الأطراف» ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) قد علمت أن أبا داود نسبه، فقال: الجزريّ، ولعل نسخة المنذريّ أسقطته، والله تعالى أعلم.

البخاريّ، ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث، فقال فيه: «عن عبد الكريم الجزريّ»، وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل البصرة، نزل مكّة، وأيضاً فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو الرَّقيّ، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ، وهو أيضاً من أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ كَثَلَيْهُ.

وقال السنديّ كَثَلَثُهُ: قد صحح الحديث غير واحد، وحسّنه، وخطّؤوا ابن الجوزيّ في نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزري هو الحق، كما هو في رواية أبي داود السابقة، وكذا صرّح الحافظ المزيّ في «تحفته» أن بأنه الجزريّ، فالحديث صحيح دون شك، فهو حجة ظاهرة في النهي عن الصبغ بالسواد، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

٣ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَظَّلْلهُ: للخضاب فائدتان:

[إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به من الغبار، والدخان.

[والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله ﷺ: «خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون». انتهى (٢٠).

٤ \_ (ومنها): أنه استَنْبَط ابنُ أبي عاصم من قوله ﷺ: «جنّبوه السواد» أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، وذكر ابن الكلبيّ أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب، وأما مطلقاً ففرعون (٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس،

قال في «الفتح»: وقد اختُلف في الخضب، وتركه، فخضب أبو بكر، وعمر وغيرهما رضي كما تقدم، وتَرَك الخضاب عليّ، وأُبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة رضي الأكوع، وأنس، وجماعة

 <sup>(</sup>۱) راجع: «تحفة الأشراف» ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) هذا يحتاج إلى نقل صحيح، فأين هو؟!!!

وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به، كمن يُستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به، كمن لا يُستشنع شيبه، وعلى ذلك حُمل قوله ﷺ في حديث جابر ﷺ الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة ﷺ، حيث قال ﷺ لَمّا رأى رأسه كأنها الثُّغَامة بياضاً: «غَيِّروا هذا، وجنبُوه السواد»، ومثله حديث أنس ﷺ.

وزاد الطبري، وابن أبي عاصم من وجه آخر، عن جابر: «فذهبوا به، فحمّروه». و«الثغامة» ـ بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة ـ: نبات شديد البياض زهره وثمره، قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استُحِبّ له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد تَرْك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى، هذا الكلام فيه خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السُّنَّة، متعلّلاً بعدم عمل الناس بها، والواجب على المسلم إذا ترك الناس العمل بها إحياؤها، وأي كتاب نطق، وأيّ سُنَّة أمرت بترك السُّنَّة؛ لأجل ترك الناس لها؛ خوفاً من الشهرة؟، إن هذا لهو العجب من مثل الحافظ المدافع عن السُّنَّة، والقائم بالذّب عنها أن يتكلّم به، أو ينقله من غيره، ويسكت عليه. والله المستعان.

وقال بعضهم: من كان في موضع عادة أهله الصبغ، أو تَرْكه، فخروجه عن العادة شهرة، ومكروه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض مما زلّ به القدم، وطغى فيه القلم، فهل إذا ترك أهل بلد سُنَّة من سنن رسول الله على يكون إحياء تلك السُّنَّة، والعمل بها شهرة ومكروهاً؟ إن هذا لهو الفساد العريض، إذ يترتب عليه أنه لا وجه في هذا الزمن الذي تَرَك فيه معظم الناس كثيراً من السنن، وأحدثوا بدلها بدعاً أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن، بل يهجرها، إن هذا لهو العجب العجاب! والله تعالى المستعان على مثل هذا الباطل.

ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، بلفظ: «من شاب شيبة، فهي له نور، إلى أن ينتفها، أو يخضبها (۱)»، وحديث ابن مسعود رفيه أن النبي الله كان يكره خصالاً، فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تُستحب بحديث الباب، ثم ذكر الجمع، وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها.

قال الحافظ: «وجَنَح إلى النَّسخ الطحاويّ، وتمسَّك بحديث أنه كان ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم، ويحث على مخالفتهم».

وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه، أخرجه الترمذي، وحسَّنه، ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، فالله أعلم.

قال ابن العربي: وإنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. والله أعلم.

وقد نُقل عن أحمد أنه يجب، وعنه: يجب ولو مرة، وعنه: لا أحب لأحد تَرْك الخضب، ويتشبه بأهل الكتاب، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: المشهورة يُكره، وقيل: يَحْرم، ويتأكد المنع لمن دَلَّس به. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نُقل عن الإمام أحمد كَلَّلُهُ من القول بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، وأما الخضب بالسواد، فتحريمه أظهر؛ كما سيأتي في المسألة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب بالسواد:

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو يخضبها» هذا اللفظ لا يصحّ، بل الذي يصحّ النهي عن النتف فقط، ولفظ الحديث عند أبي داود: عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله على: «لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»، وفي لفظ: «إلا كتب الله له بها حسنة، وحطّ عنه بها خطيئة». (۲) «الْفَتْح» ١٩/١١.

قال النووي كَلَّهُ: ويحرم خضابه \_ يعني: الشيب \_ بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم؛ لقوله ﷺ: «واجتنبوا السواد»، هذا مذهبنا.

وقال في «الفتح» عند قوله: «إن اليهود، والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» ما نصّه: هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة وللله قال: «خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار، بيض لحاهُم، فقال: يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب»، وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» نحوه من حديث أنس ولله عني «الكبير» من حديث عتبة بن عبد ولي «الكبير» مخالفة للأعاجم».

وقد تمسَّك به من أجاز الخضاب بالسواد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب، وكيف يصحّ الاحتجاج بهذا الحديث المطلق؟، وقد قُيّد في الحديث الذي قبله بقوله: «حمِّروا، وصفِّروا»، وثبت الأمر باجتناب الخضاب بالسواد حيث قال ﷺ: «واجتنبوا السواد».

قال: من العلماء من رخّص فيه \_ أي: الخضاب بالسواد \_ في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقاً، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم.

وقد رخص فيه طائفة من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: «يكون قوم يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة»، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم، هذه صفتهم، وعن حديث جابر رفحه السواد، بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاً، ولا يطرد ذلك في حق كل أحد. انتهى.

قال الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو، عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد، إذ كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه، والأسنان تركناه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ، كيف يستشهد

بفعل ابن شهاب، وأصحابه من الصبغ بالسواد على معارضة ما صحّ عن رسول الله ﷺ من قوله: «جنّبوه السواد»، هذا شيء عجيب.

قال: وقد أخرج الطبراني، وابن أبي عاصم، من حديث أبي الدرداء هَيْهُ، رفعه: «من خضب بالسواد، سوَّد الله وجهه يوم القيامة»، وسنده ليّن.

ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل، واختاره الْحَلِيميّ. انتهى (١).

وقال العلّامة ابن القيّم كَلْلله: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ ﷺ من تغيير الشيب أمران:

[أحدهما]: نَتْفه.

[والثاني]: خضابه بالسواد، والذي أذِن فيه هو صبغه، وتغييره بغير السواد؛ كالحنّاء، والصفرة، وهو الذي عَمِله الصحابة والله الحكم بن عمرو الغفاري والله الله النه وأناء، وأخي رافع على عمر بن الخطّاب والله وأناء مخضوب بالحنّاء، وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان.

وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لِمَا تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حَلَف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمّن التلبيس، بخلاف الصفرة.

ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ، وسُنَّته أحقّ بالاتّباع، ولو خالفها من خالفها.

<sup>(</sup>۱) «الْفَتْحُ» ۱۱/۵۶۷ ـ ۵۶۸.

﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ اللَّه اللَّهِ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله الله الله الله الله الله الله على المكلّف الله على المكلّف الله عنه ولا يُنظر إلى خلاف من خالفها، وإن كان من الأكابر، بل يُعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد \_ إن ثبت عنهم \_ بأن النهي لم يَصِل إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، اللّهم أرنا الحقّ حقّاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

ورخّص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهویه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال، وقد جوّز للمرأة من خضاب اليدين، والرجلين ما لم يُجوّز للرجل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجّه به ابن القيّم مذهب إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب، حيث إن الشارع نهى الرجال من خضاب اليد والرِّجل، وأباحه للمرأة، فَقَصَر النهي عن الخضاب بالسواد على الرجل فقط، دون المرأة توجيه صحيح.

والحاصل: أن الذي تدلّ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمُ الخضاب بالسواد، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أوّل الكتاب قال:

[ ١٩٨٨] (...) \_ ( وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ ، وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا قريباً، و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرْح المصريّ.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب السنن» ۱۷۲/۱۱ ـ ۱۷۳، من هامش «عون المعبود».

والحديث من أفراد المصنّف كَلَلله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.

[خاتمة]: زعم بعضهم أن قوله: «واجتنبوا السواد» مُدْرَج في الحديث؛ وحجتهم في ذلك ما في «مسند أحمد» من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لَمّا حدّثه بهذا الحديث قال: قلت لأبي الزبير: قال: «جنّبوه السواد»؟ قال: لا.

وهذا القول مردود؛ لأمور:

[الأول]: أن الأصل في ألفاظ الحديث عدم الإدراج؛ إذ لا دليل عليه إلا الحكاية المذكورة، وليست هي دليلاً عليه؛ إذ غايتها أن يقال: إن أبا الزبير قد نسي حين حدّث زهيراً، وكم من محدّث قد نسي حديثه بعدما حدّث به، وهذا رسول الله على يقول: «رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية، كنت أنسيتها»، رواه مسلم، وقد صرّح الحافظ في «النخبة» أن الصحيح أنه لا يُردّ الحديث لنسيان الشيخ إلا أن يقول: كذب عليّ، لم أحدّث بهذا.

[الثاني]: أنه قد تابع ابن جُريج ليث بن أبي سُليم عند أحمد، وابن ماجه، وهو وإن كان مختلطاً، لكنه يصلح في المتابعة والشواهد، كما صرّح به مسلم في مقدّمة «صحيحه».

[الثالث]: أن للحديث شاهداً صحيحاً، قال الإمام أحمد كَالله في «مسنده»:

<sup>(</sup>١) قال الشيخ مقبل كلله في رسالته ص٤٣: حديث صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ١٦٠.

قال الحافظ الهيثميّ في «المجمع» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار باختصار، وفي «الصحيح» طرف منه، ورجال أحمد رجال الصحيح (١).

وله أيضاً شاهد آخر صحيح أيضاً (٢)، قال ابن سعد كَالله في «الطبقات»: أخبرنا عبد الرحمٰن بن محمد المحاربيّ، عن محمد بن إسحاق قال: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لمّا دخل رسول الله على مكة، واطمأنّ، وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة، فلما رآه رسول الله على قال: «يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟» قال: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، فأجلسه رسول الله على بين يديه، ووضع يده على قلبه، ثم قال: يا أبا قحافة أسلم تَسْلَم، قال: فأسلم، وشهد شهادة الحقّ، قال: وأُدخل عليه، ورأسه ولحيته كأنهما ثُغامة، فقال رسول الله على: «غَيِّروا هذا الشيب، وجَنبوه السواد». انتهى (٣).

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (٤)، مطوّلاً، وابن حبّان في «صحيحه» (٥)، والحاكم في «مستدركه» (٦).

ومن الشواهد أيضاً ما أخرجه أحمد في «مسنده»، قال:

(١٣٦١٣) \_ حدّثنا قتيبة، قال: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «غَيِّروا الشَّيْب، ولا تُقَرِّبوه السواد». انتهى (٧).

<sup>(</sup>۱) «مجمع الزوائد» ٥/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) حسّنه الشيخ مقبل كلله، ولعله من أجل الكلام في ابن إسحاق، لكنه تقوّى بالشواهد المذكورة، فالحقّ أنه صحيح، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٥/١٥١.

<sup>(</sup>٤) «المسند» ٦/ ٣٤٩. (٥) «صحيح ابن حبّان» ٢٨٦/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>V) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٢٤٧.

وابن لهيعة متكلَّم فيه، لكنه يصلح للاستشهاد به، ولا سيَّما وقد عدَّ بعضهم قتيبة ممن روى عنه قبل اختلاطه.

ومن الشواهد أيضاً ما أخرجه البيهقيّ يَظَلُّهُ في «الكبرى»، قال:

أنا العبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، نا الحسن بن هارون، ثنا مكيّ بن إبراهيم، أنا عبد العزيز بن أبي روّاد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة وَكر النبيّ عَلَيْهُ قال: «غَيِّروا الشيب، ولا تشبَّهوا باليهود، واجتنبوا السواد». انتهى (۱).

وعبد العزيز بن أبي روّاد فيه كلام، والحسن بن هارون قال أبو حاتم: لا أعرفه، كما في «لسان الميزان» (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان دعوى الإدراج للفظ: «واجتنبوا السواد»، وأن الحديث صحيح، لا كلام فيه، وأن صبغ من يصبغ بالسواد متعلّلاً بالإدارج المذكور، باطل، فإياك وإياك أن تصبغ به، فتقع فيما نهى عنه النبيّ عَيِّلاً، فتدخل في الوعيد الشديد الذي ذكره الله عَلَى في قوله: ﴿فَلْيَحُذُرِ اللهُ عَدَابُ الْبِيرَ عَنَا أَمْرِهِ اللهُ اللهُ عَنَا أَمْرِهِ اللهُ ا

وقد ألّف بعض المعاصرين المحقّقين في هذه المسألة رسالة، منهم المحدّث الكبير الشيخ مقبل الوادعيّ اليمنيّ كَالله في رسالته القيّمة في الخضاب<sup>(٣)</sup>، ومنهم الشيخ فريح بن صالح الهلال، فقد ألّف رسالة سمّاها: «إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد»، وقد قدّم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله، وهي رسالة مفيدة كافية في الموضوع، فعليك بمراجعتهما، فراجعهما تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيخ مقبل كلله في رسالته المذكورة ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) هي مطبوعة ضمن مجموعة رسائل علميّة، وكلها له كلله طبع دار الآثار، صنعاء.

# (٢٤) \_ (بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّلاب قال:

[٩٩٩] (٢١٠٣) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى \_ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ \_ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ فقيهٌ مكثر [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٢٢٥.

٢ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولى ميمونة المدنيّ، وقيل: أم سلمة،
 ثقةٌ فاضلٌ، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص ٤٨٩.

والباقون ذُكروا في الأبواب السابقة القريبة.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيين كلاهما من الفقهاء السبعة على خلاف في أبي سلمة، وفيه أبو هريرة وأس المكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) قال في «الفتح»: كذا جمع بينهما، وتابعه الأوزاعيّ عن الزهريّ، أخرجه النسائيّ، ورواه صالح بن كيسان، ويونس، ومعمر، عن الزهريّ عن أبي سلمة وحده، ورواية صالح عند البخاريّ في «أحاديث الأنبياء»، ورواية الآخرين عند النسائيّ عن أبي هريرة، وفي رواية

إسحاق بن راهويه، عن سفيان بسنده، أنهما سمعا أبا هريرة، أخرجه النسائيّ. انتهى (١).

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ الْبَيْ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ) قال في «الفتح»: هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة، قال: «خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار، بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حَمِّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب».

وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحوه، من حديث أنس، وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبد: «كان رسول الله ﷺ يأمر بتغيير الشعر مخالفةً للأعاجم»، وقد تمسَّك به من أجاز الخضاب بالسواد، قاله في «الفتح»(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب، كيف يحتجّ بالمفهوم مع وجود المنطوق الصريح الصحيح: «واجتنبوا السواد»؟ إن هذا لشيء عُجاب، والله تعالى المستعان.

(فَخَالِفُوهُمْ) وللنسائيّ من حديث ابن عمر وَهُ رفعه: «غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود»، ورجاله ثقات، لكن اختُلِف على هشام بن عروة فيه، كما بيَّنه النسائيّ، وقال: إنه غير محفوظ، وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث عائشة، وزاد: «والنصارى»، ولأصحاب «السنن»، وصححه الترمذيّ من حديث أبي ذرّ رفعه: «إن أحسن ما غَيَّرتم به الشيب الحناء والكتم»، وهذا يَحْتَمِل أن يكون على التعاقب، ويَحْتَمِل الجمع، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/٩٩٩٥] (٢١٠٣)، و(البخاريّ) في «أحاديث

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۲۱۳، كتاب «اللباس» رقم (٥٨٩٩).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۱۳، كتاب «اللباس» رقم (۵۸۹۹).

الأنبياء» (٣٤٦٢) و (اللباس» (٥٨٩٩)، و (أبو داود) في (الترجّل» (٣٤٦٢)، و (الترمذيّ) في (اللبرجّل» (١٣٧٨) و (النسائيّ) في (الزينة» (٨/١٣٧ و ١٨٥١)، و (النسائيّ) في (اللباس» (١٣٢١)، و (ابن ماجه) في (اللباس» (٢٦٢١)، و (ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (٨/واعبد الرزّاق) في (مصنّفه» (٨/٤٢١)، و (ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (٨/٤٢١)، و (الحميديّ) في (مسنده» (٢/٢١٠)، و (أحمد) في (مسنده» (٢/٢٠٢ و٢٠٢ و ٢٠٠٠ و (١٩٠٥)، و (أبو والعرانيّ) في (الأوسط» (١٩٦٨)، و (أبو عوانة) في (اللبيهقيّ) في (الكبرى» (١٩٦٨)، و (البن سعد) في (اللبيهقيّ) في (الكبرى» (١٩٦٨)، و (الله تعالى أعلم. (٢١١٨)، و (البغويّ) في (شرح السُّنَّة» (٢١٧٤)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان مشروعيّة الخضاب.

٢ ـ (ومنها): أن في الصبغ مخالفة اليهود والنصارى، وهو من الأمور المهمّة في الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة.

٣ ـ (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد كَالله، كما سبق، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريباً، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

# (٢٥) \_ (بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٥٥٠٠] (٢١٠٤) \_ (حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ ﷺ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ، وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصاً، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ»، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ (١)، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟»، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ، فَلَمْ تَأْتِ»، فَقَالَ: مَنعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ، وَلَا صُورَةٌ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له:
 الأنباريّ، أبو محمد صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء
 [١٠] (ت٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» ٦/٨٧.

٢ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت١٨٤) أو قبله (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٠/٤٥.

٣ \_ (أَبُوهُ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/٣١٣.

٤ \_ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين رَفِي الله ، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥.
 و «أبو سلمة» ذُكر في السند الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، كما مرّ آنفاً، وفيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة في من المكثرين السبعة، روت من الحديث (۲۲۱۰) أحاديث، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ جِبْرِيلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ جِبْرِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «تحت سرير».

"(رسول)" مفعولاً مقدّماً، ورفع "جبريلً" على الفاعليّة، (فِي سَاعَةٍ) متعلّق بـ "واعد"، و"في" بمعنى الباء، وقوله: (يَأْتِيهِ فِيهَا) في محلّ جرّ صفة لـ "ساعة"، (فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ) التي واعده أن يأتيه فيها، (وَلَمْ يَأْتِهِ)؛ أي: لم يأت جبريلُ عَلَيْ النبيّ عَيْقِ، وقوله: (وَفِي يَدِهِ عَصاً) جملة من مبتدأ مؤخر، وخبر مقدّم، في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن في يده عَيْ عصاً يتوكّأ على عليها، والعصا مقصورٌ مؤنّثةٌ، والتثنية عَصَوَان، والجمع أعْص، وعِصِيٌّ على فُعُولٍ، مثلُ أسَدٍ وأُسُود، والقياس أعْصَاءٌ، مثلُ سبَبٍ وأَسْبَابٍ، لكنه لم يُنقَل، قاله ابن السِّكِيّة، ذكره في "المصباح" (١).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: العصا الْعُودُ، أصلها من الواو؛ لأن الأصابع واليد أصلها عَصَوَوٌ، على هذا تثنيته عَصَوان، قيل: سُمِّيت بها؛ لأن الأصابع واليد تجتمع عليها، من قولهم: عَصَوت القوم أعصُوهم: إذا جمعتهم، رواه الأصمعيّ عن بعض البصريين، قال: ولا يجوز مدُّ العصا، ولا إدخال التاء معها، وقال الفراء: أوّلُ لحن سُمع بالعراق: هذه عصاتي، وهي: أنثى، جمعها: أعْص، مثلُ زَمَنٍ وأزمُنٍ، وأعصاء؛ كسبَب وأسباب، وعُصِيّ؛ كعُتِيّ، وعِصِيّ بالكسر، قال الجوهريّ: وهو فُعُول، وإنما كُسرت العين إتباعاً لِمَا بعدها، من الكسرة، وقال سيبويه: جعلوا أعْصِياً بدل أعصاء، وأنكر أعصاء. انتهى (٢).

والظاهر أنه على أخذ العصا يتوكّأ عليها، أو ينكت بها في الأرض، فقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود هلي الله الله على عسيب معه...» الحديث، وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، من حديث البراء هلي القبر، ولَمّا يُلْحَدْ، فجلس في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولَمّا يُلْحَدْ، فجلس رسول الله على رؤوسنا الطير، وفي يده عُودٌ يَنْكُت به في الأرض...» الحديث، وأخرج الشيخان من حديث على تظهر نحوه.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤١٤.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ۱/۹۹۹.

(فَٱلْقَاهَا)؛ أي: العصا، (مِنْ يَدِهِ) ﷺ، ولعله القاها تأسّفاً على تأخّر جبريل ﷺ من وعده. (وَقَالَ) ﷺ: («مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ») ومنهم جبريل ﷺ؛ أي: إلا لسبب يوجب الخلف، (ثُمَّ الْتَفَتَ) ﷺ (فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه وجود جرو كلب، و«الْجِرْو» بتثليث الجيم، وإسكان الراء، آخره واو، قال المجد ﷺ: الْجُرْوُ مثلثةً: صغير كلّ شيء حتى الحنظل، والبطّيخ، ونحوه، ووَلَدُ الكلب، والأسد. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ كَالله: الْجرْوُ بالكسر: وَلَدُ الكلب، والسباع، والفتح، والضم لغةٌ، قال ابن السِّكِيت: والكسر أفصح، وقال في «البارع»: الجِرْو: الصغير من كلّ شيء، والجِرْوَة أيضاً: الصغيرة من القثاء، شُبّهت بصغار أولاد الكلاب؛ لِلِينها، ونعومتها، والجمع: جِرَاءٌ، مثل كِتَاب، وأَجْرٍ، مثل أَفْلسٍ. انتهى (٢).

(تَحْتَ سَرِيرِهِ) هكذا في بعض النُّسخ بالضمير، وفي بعضها: «تحت سرير» بلا ضمير، (فقال) ﷺ («يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟»)؛ أي: تحت السرير، (فقالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ) بفتح الدال، والراء، من باب ضرب؛ أي: ما علمت وقت دخوله، (فَأَمَر بِهِ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر النبيّ ﷺ بذلك الجرو أن يُخرج، (فَأَخْرجَ) بالبناء للمفعول، (فَجَاء جِبْرِيلُ) ﷺ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) لجبريل («وَاعَدْتَنِي)؛ أي: بأن تأتيني في الوقت الفلانيّ، (فَجَلَسْتُ لَكَ)؛ أي: لأجل لقائك، (فَلَمْ تَأْتِ»)؛ أي: فما السبب في عدم إتيانك؟ (فَقَالَ) جبريل ﷺ مبيناً سبب عدم إتيانه: (مَنعَنِي الْكَلْبُ)؛ أي: الجرو (الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ) ثم بيّن له أن هذا ليس خاصًا به، بل جميع الملائكة (اللهُ يُنتُلُ فِيهِ كُلْبٌ، وَلا صُورَةٌ) قال كذلك، فقال: (إنَّا) معشر الملائكة (لا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كُلْبٌ، ولا صُورةً) قال الطيبيّ تَكَلَّهُ: من حقّ الظاهر أن تكرّر «لا»، فيقال: لا كلبّ، ولا صورة، ولكن لَمّا وقع في سياق النفي جاز؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا آدَرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا وَلَى الجمع بينهما، نحو قولك: ما كلّمتُ زيداً ولا عمراً، ولو حذفت «لا» جاز أن المنفيّ الجمع بينهما، نحو قولك: ما كلّمتُ زيداً ولا عمراً، ولو حذفت «لا» جاز أن

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص٢١٢.

تُكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمع، وإعادة «لا»؛ كإعادة الفعل. انتهى (١).

وقال القرطبيّ تَعْلَشُ: الملائكة هنا ـ وإن كان عموماً ـ فالمراد به الخصوص، فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان، هكذا قاله بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصص ليس نصّاً، وكذلك قوله: كلب، وصورة؛ كلاهما للعموم؛ لأنَّهما نكرتان في سياق النفي، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذن في اتخاذها، فيُستثنى من ذلك كلب الصيد، والماشية والزرع.

وأما الصورة: فيُراد بها التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة، كما نصَّ عليه في الحديث، على ما يأتي.

وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متَّخذها في بيته قد تشبَّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم، ويُعلِّقونها، فكرهت الملائكة ذلك منه، فلم تدخل بيته هجراناً له، وغضباً عليه.

واختُلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول، فذهبت طائفة إلى أنَّه النجاسة، وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب، ويتأيد ذلك بنضحه على موضع الكلب.

قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح، وإنما هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر:

أحدها: أنها من الشياطين، كما قد جاء في بعض الحديث.

وثانيها: استخباث روائحها، واستقذارها.

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنّها تأكلها وتتلطخ بها، فتكون نجسة بما يتعلق بها، لا لأعيانها، والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان، وعلى ما قلناه: يصح أن يقال: أنّه على شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالباً شيء، فنضحه؛ لأنّ النضح طهارة للمشكوك فيه، فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي، ولو كان الكلب نجساً لِعَيْنه، لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غَسله، كما لا يحتاج إلى

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/ ٢٩٤٤ \_ ٢٩٤٥.

غَسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظْم ميتة، أو نجاسة لا رطوبة فيها، وعلى هذا فهذا الاحتمال أولى أن يُعتبر، فإنْ لم يكن أولى فالاحتمالات متعارضة، والدَّسْت (١) قائم، ولا نصّ حاكم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [70،٠٠٥ و٥٥٠١)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦٥١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/٢١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/٧)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٠١] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِم، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلُهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِم).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريباً.

٢ ـ (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٠٠) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» ٢١/ ٥٨٤.

٣ ـ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتُ، تغيّر قليلاً بآخره [٧] (ت١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤١٣.

و«أبو حازم» ذُكر قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ... إلخ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير وُهيب.

<sup>(</sup>١) لم يظهر لي المراد منه، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢١ \_ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «وعده رسول الله ﷺ».

[تنبيه]: رواية وُهيب، عن أبي حازم هذه ساقها إسحاق بن راهويه كَاللهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۰۲۹) ـ أخبرنا المخزوميّ، نا وُهيب، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عن عن أبي سلمة، عن عائشة، أن جبريل وعد رسول الله ﷺ أن يأتيه، فاحتَبَس، ثم أتاه، فقال له: «ما حبسك؟» فقال: كلبٌ كان في البيت، فنظروا، فإذا جُرُوٌ تحت السرير، فأَخرج. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[۲۰۰۰] (۲۱۰۰) ـ (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَصْبَحَ يَوْماً وَاجِماً، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمْ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي»، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ، فَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ ثُلُقَانِي النَّيْلَةِ مَاءً، فَنَضَعَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ»، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْدِهِ مَاءً، فَنَضَعَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْنِي أَنْ لَا نَدْخُلُ بَيْدِهِ مَاءً، فَنَضَعَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْنِي أَنْ الْكَوْبُ بَيْدِهِ مَاءً، وَلَكَ اللهِ عَلَى يَوْمَؤُذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَامُرُ بِقَتْلِ الْكَلِيلِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتُرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (ابْنُ السَّبَاقِ) هو: عُبيد بن السبّاق الثقفيّ، أبو سعيد المدنيّ، ثقةٌ
 [٣] (ع) تقدم في «الزكاة» ٥٠/ ٢٤٨٣.

والباقون تقدّموا قريباً.

<sup>(</sup>۱) «مسند إسحاق بن راهویه» ۲/ ٤٨٧.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة هي خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ.

## شرح الحديث:

(عَنْ) عبيد (ابْنِ السَّبَاقِ) بفتح السين المهملة، وتشديد الموحّدة، (أَنَّ عَبُّاسٍ) عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) عَبْدَ اللهِ بَنَ عَبَّاسٍ) عَبْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ أَصْبَحَ يَوْماً وَاجِماً)؛ أي: ساكتاً مهتمّاً، والواجم الذي أسكته الهمّ، وغلبته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن، قاله ابن الأثير (۱).

وقال النوويّ: هو بالجيم، قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهمّ والكآبة، وقيل: هو الحزين، يقال: وَجَمَ يَجِمُ - من باب ضَرَبَ - وُجُوماً. انتهى (٢).

(فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) وَ إِنَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَنْكُرْتُ)؛ أي: جَهِلنا، يقال: أنكره، واستنكره، وتناكره: إذا جهله (٣). (هَيْئَتَكُ) بفتح الهاء، وسكون التحتانيّة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوء، ويهيء هيئةً حسنةً: إذا صار إليها (١٠٠٠). (مُنْذُ الْيَوْمِ)؛ أي: في هذا اليوم؛ لأن «منذ»، و«مُذْ» إذا جرّا حاضراً كانا بمعنى «في»، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يومنا، وإن جرّا ماضياً كانا بمعنى «من»، نحو: ما رأيته منذ، أو مذ يوم الجمعة، قال في «الخلاصة»:

وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيِّ فَكَ «مِنْ» هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى «فِي» اسْتَبِنْ

فالمعنى هنا: لقد استنكرتُ؛ أي: جهِلت حالتك في هذا اليوم؛ أي: إنك تغيّرت عما كنّا نعهده منك فيما مضى من الزمن، من الانبساط والانشراح، وبشاشة الوجه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ص٩٦١. (٢) «شرح النوويّ» ٨٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: «القاموس المحيط» ص١٣١٤. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٥.

وقد تُبدل همزتها هاءً، أو عيناً قبل القسَم، وكلاهما مع ثبوت الألف، وحَذْفها، أو تُحذف الألف مع ترك الإبدال. انتهى (١١).

(وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي)؛ أي: ما ترك الوفاء بوعده قبل هذا، (قَالَ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الضمير لابن عبّاس آخذاً عن ميمونة وَأَنَّ فِي نَفْسِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ) الحال من كونه واجماً، (ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ)؛ أي: وجود جرو كلب، وتقدّم أنه بكسر الجيم، وضمها، وفتحها، ثلاث لغات، مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب، وسائر السباع، والجمع أُجْرِ، وجِرَاءٌ، وجَمْع الْجِرَاء أَجْرِيةٌ (٢). (تَحْتَ فُسُطَاطٍ لَنَا) فيه ستّ لغات: فُسطاطٌ، وفُستاطٌ بالتاء، وفُسّاطٌ، بتشديد السين، وضم الفاء فيهنّ، وتُكْسَر، وهو نحو الخباء، قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض فيهنّ، وتُكْسَر، وهو نحو الخباء، قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض عيض! البيت، بدليل قولها في الحديث الآخر: «تحت سرير عائشة»، وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يقام عليها، والله أعلم. انتهى (٣).

وفي رواية النسائي: «تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا»، والنَّضَد ـ بفتحتين ـ: السرير الذي يُنضّد عليه الثياب؛ أي: يُجعل بعضها فوق بعض، وقال الفيّوميّ: نَضَدته نَضْداً، من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض، والنَّضَد ـ بفتحتين ـ: المنضود، والنضيدُ فعيلٌ بمعنى مفعول، وسُمّي السرير نَضَداً؛ لأن النضَدَ غالباً يُجعل عليه. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ١/١١٧.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۱٤.(۳) «إكمال المعلم» ٦/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٦١٠.

(فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبيّ ع (بِه)؛ أي: بإخراج ذلك الجرو، (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول، (ثُمَّ أَخَذَ) ﷺ (بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ) قال النووي تَعْلَلهُ: قد احتَجّ بهذا جماعة في نجاسة الكلب، قالوا: والمراد بالنضح: الغسل، وتأوّلته المالكية على أنه غَسَلَه لخوف حصول بوله، أو روثه، والله أعلم. (فَلَمَّا أَمْسَى)؛ أي: دخل ﷺ في وقت المساء، وهو خلاف الصباح، وقال ابن الْقُوطِيّة: المساء ما بين الظهر إلى المغرب، وأمسيت إمساء: دخلت في المساء (١٠). (لَقِيَه جِبْرِيلُ)؛ أي: استقبله، يقال: لَقِيتُهُ أَلْقَاهُ، من باب تَعِبَ لُقيّاً، والأصل على فُعُول، ولُقى بالضم مع القصر، ولِقَاءً بالكسر، مع المدّ، والقصر، وكلّ شيء استَقْبَل شيئاً، أو صادفه فقد لَقِيهُ، ومنه لِقَاءُ البيت، وهو استقباله (٢٠). (فَقَالَ) ﷺ (لَهُ)؛ أي: لجبريل ﷺ («قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ») قال المجد: هي أقرب ليلة مضت (٣)، وقال الفيُّوميُّ: تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى (٤). (قَالَ) جبريل (أَجَلُ) بفتحتين؛ كنَعَمْ وزناً ومعنَّى، (وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً، فِيهِ كَلْبٌ) المراد بالبيت: المكان الذي يستقرّ فيه الشخص، سواء كان بناءً، أو خيمةً، أم غير ذلك، والظاهر العموم في كلّ كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي. وذهب الخطّابي، وطائفة إلَى اسْتِثْنَاء الْكِلَابِ الَّتِي أَذِنَ فِي اتِّخَاذَهَا، وَهِيَ كِلَابِ الصَّيْد، وَالْمَاشِيَة، وَالزَّرْع، وَجَنَحَ الْقُرْطُبِيّ إِلَى تَرْجِيحُ الْعُمُوم، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ الْجَرْو الَّتِي ستَأْتِي في الحديث التالي، قَالَ: فَامْتَنَعَ جِبْرِيل عَلَيْ مِنْ دُخُول الْبَيْت، الَّذِي كَانَ فِيهِ، مَعَ ظُهُورِ الْعُنْدرِ فِيهِ، قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعُذْرِ لا يَمْنَعهُمْ مِنَ الدُّخُول، لَمْ يَمْتَنِع جِبْرِيل ﷺ مِنَ الدُّخُول. انتهى.

قال الحافظ: وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: لا يَلْزَم مِنَ التَّسْوِيَة، بَيْن مَا عُلِمَ بِهِ، أَوْ لَمْ يُعْلَم فِيمَا لَمْ يُؤْمَر بِاتِّخَاذِهِ، أَنْ يَكُون الْحُكْم كَذَلِكَ، فِيمَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذه. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/٥٧٤.

 <sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/۵۵۸.
 (٤) «المصباح المنير» 1/٤٢.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٩١.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي، وحاصله أن الكلاب التي أُذن في اقتنائها لا تدخل في حكم مَنْع دخول الملائكة، ويؤيد ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط، أو القيراطين، حيث استثناه الشارع من ذلك، فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم.

(وَلَا صُورَةٌ) بالْإِفْرَادِ، وَكَذَا هو فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، كما قاله الحافظ، وفي رواية البخاريّ: «وَلَا تَصَاوِير» بالجمع، وَفَائِدَة إِعَادَة حَرْف النَّفْي، الاحْتِرَاز مِنْ تَوَهُم الْقَصْر فِي عَدَم الدُّخُول، عَلَى اجْتِمَاع الصِّنْفَيْنِ، فَلَا يَمْتَنِع الدُّخُول مَعَ وُجُود أَحَدهمَا، فَلَمَّا أُعِيدَ حَرْف النَّفْي، صَارَ التَّقْدِير: وَلَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة.

قال أبو العبّاس القرطبيّ كَالله: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكفّار؛ لأنهم يتّخذون الصور في بيوتهم، ويُعظّمونها، فكرهَت الملائكة ذلك، فلم تدخل بيته؛ هَجْراً له؛ لذلك. انتهى.

وقال النووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصيةً فاحشةً، وفيها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يُعبد من دون الله تعالى، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يُسمَّى شيطاناً، كما جاء به الحديث، والملائكة ضدّ الشياطين، ولِقُبْح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها مَنْهِيّ عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه، وفي بيته، ودَفْعها أذى الشيطان، وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب، أو صورةٌ، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت، ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم، وكتابتها، قال الخطابيّ: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبّ، أو صورةٌ، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب، والصور، فأما ما ليس بحرام، من كلب الصيد، والزرع، والماشية، والصورة التي تُمْتَهَنُ في البساط، والوسادة، وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابيّ، قال النوويّ:

والأظهر أنه عام في كل كلب، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي على تحت السرير، كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل هم من دخول البيت، وعَلَّل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله أعلم. انتهى (١).

تقدّم أن الأرجح عندي ما قاله الخطّابيّ، من استثناء ما أُذن في اقتنائه من الكلاب بدليل أنه استثناها الشارع من نقص قيراط أو قيراطين، فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر والله مرفوعاً: «من اقتنى كلباً نَقَص من أجره كلَّ يوم قيراطان، إلا ضارياً (٢)، أو صاحب ماشية»، وأخرجا أيضاً عن سفيان بن أبي زهير الشنائيّ والله مرفوعاً: «من اقتنى كلباً لا يُغني زرعاً، ولا ضرعاً، نقص من عمله كلَّ يوم قيراط»، فقد استثنى من نَقْص الأجر كلب الماشية والزرع، فيستفاد منه استثناؤه أيضاً من امتناع دخول الملائكة، والله تعالى أعلم.

(فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذِ، فَأَمَر بِقَتْلِ الْكِلَابِ) قال القرطبيّ: كذا رواه جميع الرواة: «فأصبح»، «فأمر»، مرتباً بفاء التَّسبُّب، فيدل ذلك على أن أمْره بقتل الكلاب في ذلك اليوم كان لأجل امتناع جبريل على من دخول بيته، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك المعنى آخر غير ما ذكرنا؛ وهو أن ذلك إنما كان لينقطعوا عما كانوا ألفوه من الأنس بالكلاب، والاعتناء بها، واتخاذها في البيوت، والمبالغة في إكرامها، وإذا كان كذلك كثرت، وكَثُر ضررها بالناس، من الترويع، والجرح، وكَثُر تنجيسها للديار، والأزِقة، فامتنع جبريل على من الدخول لأجل ذلك، ثم أخبر به النبيّ على وأمر بقتل الكلاب، فانزجر الناس عن اتخاذها، وعما كانوا اعتادوه منها، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، فالأظهر أن الأمر إنما هو بسبب امتناع جبريل على من الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث. والله تعالى أعلم.

قال: وفيه من الفقه أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السِّباع، لكن لمّا

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۶/۸٤.

كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المستأنس سومح فيما لا يضرّ منها. انتهى (١).

(حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، ولم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنَّه أمر بقتل كلبه؛ لأنَّه لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنَّه ينحفظ بغير كلب لِقُرب جوانبه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة في الله من أفراد المصنّف تَطَلّله،

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠٠٢/٢٥] (٢١٠٥)، و(أبو داود) في «اللباس» (٤١٥٧)، و(النسائق) في «الصيد» (١٨٤/٧ و١٨٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٠٠٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٩٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٤٧/٢٣) و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٤٢/١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٤٢/١)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجماً أن يسأله عن سببه؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض.

٢ \_ (ومنها): أن فيه التنبية على الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله \_ عليهم الصلاة والسلام \_ لكن قد يكون للشيء شَرْط، فيتوقّف على حصوله، أو يتخيّل توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢٣ ـ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢٢.

٣ ـ (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته، أو تنكّدت وظيفته، ونحو ذلك أن يفكّر في سببه، كما فعل النبيّ ﷺ هنا، حتّى استخرج الكلب، وهو من نحو قول الله تعالى: ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَلْيَهُ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿ إِنَ الله عَراف: ٢٠١].

٤ \_ (ومنها): بيان امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب، أو صورة.

[تنبيه]: قد استُشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير، مع قوله ﷺ عند ذِكْر سليمان ﷺ: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّكْرِب وَتَمَثِيلَ﴾ [سبأ: ١٣]، وقد قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس، أخرجه الطبريّ، وقال قتادة: كانت من خشب، ومن زجاج، أخرجه عبد الرزاق.

والجواب أن ذلك كان جائزاً في تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة؛ ليتعبَّدوا كعبادتهم، وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً، ثم جاء شرَعْنا بالنهي عنه.

ويَحْتَمِل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعيّن الحمل على المعنى المُشْكِل.

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة، وما فيها من التصاوير، وأنه على قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوَّروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله»، فإن ذلك يُشعر بأنه لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشرع ما أطلق عليه على أن الذي فعله شر الخلق، فدل على أن فِعل صور الحيوان فعل مُحْدَث أحدثه عبّاد الصُّور، والله أعلم، قاله في «الفتح»(۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحق؛ لحديث عائشة والله المذكور، فتُحمَلُ التماثيل التي في قصّة سليمان الله على غير صُور ذوات الأرواح، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: أغرب ابن حبان، فادَّعَى أن هذا الحكم خاصّ بالنبيّ عَلَيْ،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲/۱۳، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٤٩).

قال: وهو نظير الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جَرَسٌ»، قال: فإنه محمول على رُفقة فيها رسول الله ﷺ؛ إذ محال أن يخرج الحاجّ والمعتمر لقصد بيت الله ﷺ على رواحل، لا تصحبها الملائكة، وهم وَفْد الله. انتهى.

قال الحافظ: وهو تأويل بعيد جدّاً، لم أره لغيره، ويزيل شبهته أن كونهم وَفْد الله لا يَمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة، فيجوز أن يُحْرَموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم، إذا ارتكبوا النهي، واستصحبوا الجرس، وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلب، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعقّب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب حسنٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

٥ \_ (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السباع، لكن لَمّا كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضرّ منها.

7 ـ (ومنها): أن قوله: «يأمر بقتل كلب الحائط الصغير... إلخ» فيه دليلٌ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، فلم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لِقُرب جوانبه. قاله القرطبيّ (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة قتل الكلاب قد مرّ البحث فيها مستوفّى «كتاب البيوع» [٤٠٠٩/٣٢] (١٥٧٠)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٧ ـ (ومنها): أنه احتجّ جماعة بقولها: «فنضح مكانه» في نجاسة عين الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأوله من لا يقول بذلك؛ كالمالكيّة على أنه غَسَله لخوف حصول بوله، أو روثه، أو لإزالة الرائحة الكريهة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال الصُّور:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٦١ ـ ٤٦١، كتاب «اللباس» رقم (٩٤٩).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٤٢٣.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر كَاللهُ: وللعلماء في هذا الباب أقاويل، ومذاهب:

[منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كان منصوباً، أو مبسوطاً، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير، والتماثيل في حيطانه، وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله على: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تصاوير»، فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد عِلْمه بالنهي عن ذلك، كان عاصياً عندهم، ولم يَحْرُم عليه بذلك مُلك الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله، ويكرهه وينابذه؛ لِمَا ورد من النهي فيه.

وحجة من ذهب هذا المذهب في الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها، حديث ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة والله علي رسول الله وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة والله الستر علي رسول الله وأنا مستترة بقرام فيه صور، فتلوّن وجهه، وتناول الستر فهتكه، ثم قال: "إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله»، وروى نافع هذا الخبر، عن القاسم، بهذا المعنى، وزاد: أن النبي والله، قال: "إن البيت الذي فيه الصور، لا تدخله الملائكة»، قال: وزيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ، إباحة ما يُتوسد من ذلك، ويُرتفق به، ويُمتهن يجب قبولها، وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصور، على كل حال، وإلى ذلك ذهب ابن شهاب، وهو راوية الحديث.

قال: ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يكره التصاوير، ما نُصب منها، وما بُسط، وكان مالك لا يرى بذلك بأساً في البسط، والوسائد، والثياب على حديث سهل بن حنيف ﴿ إلا ما كان رقماً في ثوب».

ثم أخرج بسنده، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة على، قالت: كان على بابي دُرْنُوك (١)، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فقال النبي على: «ألقوا هذا».

<sup>(</sup>١) «الدُّرْنوك» سترٌ له خملٌ، قاله في «النهاية» ٢/ ١١٥، وقال في «القاموس»: الدُّرْنوك بالضمّ: ضرب من الثياب، أو الْبُسُط. انتهى.

وقال آخرون: إنما يُكره من الصور ما كان في الحيطان، وصُوّر في البيوت، وأما ما كان رقماً في ثوب فلا، واحتجوا بحديث سهل بن حُنيف، وأبي طلحة، وفيه عن النبيّ عَيِّة: «إلا ما كان رقماً في ثوب» (۱) فكل صورة مرقومة في ثوب، فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله عَيِّة استثنى الرقم في الثوب، ولم يخصّ من ذلك شيئاً ولا نوعاً، وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة، ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حَجَلة فيه تصاوير السندس، والعنقاء.

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور، رقماً كان في ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ، ويُمتهن، فأما أن يُنصب؛ كالسّتر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة، من رواية ابن شهاب، ما يخصّ الثياب، ويعيّنها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، إلا أنّا قد روينا عن عائشة، أن ذلك من الثياب فيما يُنصب، دون ما يُبسط، فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه، وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره، عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عنها، قالت: «سترت سَهُوة لي بستر فيه تصاوير، فلمّا قَدِم النبيّ عنه هَتَكه، فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبيّ عنه متكبًا على إحداهما»، قالوا: ألا ترى أن رسول الله عنه كَرِه من ذلك، وامتهنه.

قال أبو عمر: وقد يَحْتَمِل أن يكون الستر لمّا هتكه رسول الله ﷺ تغيّرت

<sup>(</sup>۱) أشار به إلى ما أخرجه الترمذي ٤/ ٢٣٠ بسند صحيح، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته، فقال له سهل: لم تنزعه، فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه النبي على ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقل: "إلا ما كان رقماً في ثوب"؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى.

صورته، وتهتكت، فلمّا صنع منه ما يُتكأ عليه، لم تظهر فيه صورة بتمامها، وإذا احتَمَل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه، إلا أن ممن سَلَف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رَقْم الصور، فيما يوطأ ويمتهن، ويُتكأ عليه من الثياب، لا بأس به، ذكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الجعد رجل من أهل المدينة، قال: حدثتني ابنة سعد، أن أباها جاء من فارس بوسائد، فيها تماثيل، فكنا نبسطها.

وعن ابن فضيل، عن ليث، قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئاً على وسادة حمراء، فيها تماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يُكره هذا لمن ينصبه، ويصنعه.

وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يتكئ على المرافق، فيها التماثيل، الطير، والرجال.

وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وُطئ، وبُسط من التصاوير مثل الذي نُصب.

وعن إسماعيل ابن علية أيضاً، عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقول في التصاوير، في الوسائد، والبسط التي توطأ: هو أذلّ لها.

وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما نُصب من التماثيل نصباً، ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام.

وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأساً بما وُطئ من التصاوير.

وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قال: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ.

وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ.

وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء في التماثيل، ما كان مبسوطاً يوطأ، أو يُبسط، فلا بأس به، وما كان منه يُنصب، فإني أكرهها.

وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن

دينار، عن سالم بن عبد الله، قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأساً. قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب، وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حَمَلَ عليه الآثار، لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب.

وقد ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة، رَوَى أبو داود الطيالسيّ، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عباس، قال: دخل المسور بن مخرمة، على ابن عباس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب، عليه تصاوير، فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: ما علمت به، وما أرى رسول الله على عن هذا، إلا للكِبْر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب، فنزع عنه، وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير.

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنما الصورة الرأس، فإذا قُطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة، في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٧]، قال: أصحاب التصاوير.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صُنعتها واتخاذها، ما كان له روح، وحجتهم حديث القاسم، عن عائشة، عن النبي الله قال: «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، ففي هذا دليل على أن الحياة، إنما قُصد بذِكرها إلى الحيوان، ذوات الأرواح.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه أحمد، والترمذيّ بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح.

ثم أخرج بسنده عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس، إذ جاءه رجل، فقال: إني أردت أن أنمّي معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله على يقول، سمعته يقول: «من صَوّر صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة، حتى يَنفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً»، قال: فكبا لها الرجل كبوة شديدة، واصفر وجهه، ثم قال: ويحك، إن أبيْتَ إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح.

وقد كان مجاهد، يكره صورة الشجر، قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحداً تابعه على ذلك. وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يصوّر الشجر المثمر.

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم، ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد، فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون في ذلك، فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حوّلتموها، وهذا من ورع ابن سيرين كَاللهُ. انتهى كلام ابن عبد البر كَاللهُ في كتابه «التمهيد»(١)، وهو بحث مفيد جدّاً.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلّتها أن أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح، وكانت منصوبة، وأما إذا كانت توطأ، وتمتهن، فلا بأس بها، وكذلك ما كان رقماً في ثوب، إلا أن يكون منصوباً، وكذلك إذا قُطع رأسها، وأصرح دليل على ذلك ما أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح عن أبي هريرة وللهما، قال: «استأذن جبريل على النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على من المحرد المالم الله المالة المنافقة، لا ندخل فإما أن تُقطع رؤوسها، أو تُجعَل بساطاً يوطأ، فإنّا معشر الملائكة، لا ندخل بيتاً فيه تصاوير»، فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس، أو بساطاً يوطأ، وكذلك حديث أبي طلحة المذكور في الباب، فإنه نص في استثناء ما كان رقماً في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله فإنه نص في استثناء ما كان رقماً في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله فإنه نص في استثناء ما كان رقماً في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله فإنه نص في استثناء ما كان رقماً في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله فإنه نص في استثناء ما كان رقماً في ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله في نوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كاله في نوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله في نوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله في نوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البر كله في نوب المناه المناه

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۲۱/ ۱۹۵ \_ ۲۰۱.

أعدل الأقوال، وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب<sup>(۱)</sup>، والله تعالى أعلم بالصواب.

# (المسألة الخامسة): في بيان حكم الصورة الشمسيّة:

قد اختكف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من ألّف رسالة في إباحتها (٢)، ذهب فيها إلى أن الصورة الفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظلّ بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهيّ عنه؛ لأن التصوير المنهيّ عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة، ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيواناً خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة.

وذهب آخرون ـ وهو الذي يظهر لي ـ إلى أن حكم الصورة الشمسية حكم الصورة المرسومة، قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتابه «النهضة الإصلاحية» (۳): وإني أحبّ أن تجزم الجزم كلّه أن التصوير بآلة التصوير، (الفوتوغرافية) كالتصوير باليد تماماً، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلّطها لالتقاط صورته بها؛ لأن هذا التمكين يُعين على فعل محرّم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجّة أن التصوير لم يكن باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه، فلا يكون حراماً، وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسداً مفترساً، فيقتل من يقتل، أو يفتح تيّاراً كهربائيّاً يُعدم كلّ من مرّ به، أو يضع سمّاً في طعام فيهلك كلّ من تناول من ذلك الطعام، فإذا وُجّه إليه لوم بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السمّ، والكهرباء، والأسد. انتهى.

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: قد أطنبت الكلام في البحث عن مسألة الصور في «شرح النسائي»، فذكرته في ثلاثة مواضع: في «الطهارة»، وفي «الصيد»، وفي «الزينة»، وذلك لأهميته، وكثرة ابتلاء الناس به، والله تعالى المستعان.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ محمد بخيت المصريّ، سمَّى رسالته «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي».

<sup>(</sup>٣) «النهضة الإصلاحيّة» ص٢٦٤ و٥٦٥.

وقال الشيخ الألباني كَالله في «آداب الزفاف» - خلال كلام له -: وقريبٌ من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد، وبين التصوير الشمسيّ، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان، وليس من عمله فيه إلا إمساك الظلّ فقط، كذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصوِّر في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء، وكذلك توجيه المصوّر للآلة، وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمّونه بالفلم، ثم بعد ذلك تحميضه، وغير ذلك، مما لا أعرفه، فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضاً.

قال: وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً في البيت إذا كانت مصوّرة بالتصوير الشمسيّ، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصوّرة باليد.

قال: أما أنا فلم أر له مثلاً إلا جمود بعض أهل الظاهر قديماً، مثل قول أحدهم في حديث: «نهى رسول الله على عن البول في الماء الراكد» قال: فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرة، أما لو بال في إناء، ثمّ صبّه في الماء فهذا ليس منهيّاً عنه. انتهى (١).

وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة: ما حكم الصورة إجمالاً؛ أي: للضرورة وغير الضرورة؟.

فأجابت بأن تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان فوتغرافياً، أو نقشاً بيد، أو آلة، ونحو ذلك، واقتناء الصور حرام، وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون اختياره؛ كأن يُطلب منه صورة لجواز سفر، أو لمنحه التابعية جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير. انتهى. «فتاوى إسلاميّة» ٤/٣٥٧/٢.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلله عن حكم تعليق الصور الفوتغرافيّة على الجدران؟ فأجاب بأن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت، أو مجلس، أو مكتب، أو شارع، أو

<sup>(</sup>١) راجع: ما سبق في كتاب «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» ٤/ ١٦٢ \_ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) منقول من فتاوى وأقوال كبار العلماء في التصوير، جَمْع عبد الرحمٰن بن سعد الشتري، تقديم الشيخ صالح الفوزان ص٢٥.

غير ذلك، كله منكر، وكلّه من عمل الجاهليّة. انتهى كلامه باختصار (١).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كَثَلَثُهُ أيضاً عن حكم تعليق الصور على الجدران.

فأجاب بأن تعليق الصور على الجدران، ولا سيّما الكبير منها حرام حتى ولو لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلق، كما جاء ذلك عن ابن عبّاس والمنام قوم نوح التي يعبدونها قال: «إنها كانت أسماء رجال صالحين صوّروا صورهم ليتذكّروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد، فعبدوهم». انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال أهل العلم، وأدلّتهم أنه لا فرق بين الصورة التي تُرسم باليد، وبين الصورة الفوتوغرافيّة؛ إذ المعنى الذي حُرّمت من أجله الصور موجود في كليهما، فالمفاسد التي تدخل في الصور موجودة فيهما، وأيضاً إن القول بأن هذا ليس من عمل اليد بطلانه ظاهر، كما سبق في كلام الحمّاميّ والألبانيّ.

وبالجملة فالمسألة خطيرة أيما خطر، فإن التساهل فيها كثير، ولا سيما مع تشجيع بعض من ينتسب إلى العلم بفتواه بإباحتها، وهذا هو الداهية العظمى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

[تنبيه]: يُستثنى مما سبق الحالة الضروريّة، لقوله على: ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا اَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهُ الآية [الأنعام: ١١٩]، فيباح اتخاذ الصورة الشمسيّة لضروة البطاقات الشخصيّة، وجواز السفر، أو نحو ذلك مما لا بدّ له في حياة الإنسان، وقد ذكر صاحب «التكملة» أن الفقهاء استثنوا مواضع الضرورة، وقال الإمام محمد في «السِّير الكبير»: وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله، قال: وأعقبه السرخسيّ في «شرحه» (٢٧٨/٢) بقوله: لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة، وذكر السرخسيّ أيضاً: إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك، وقال في موضع آخر

<sup>(</sup>۱) «فتاوی العقیدة» ۳۰۳/۱ ـ ۳۰۰.

من «شرحه» (٣/ ٢١٢): لا بأس بأن يَحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم، وإن كان فيها تمثال الملك على سريره، وعليه تاجه، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ أجاز لعائشة ﴿ اللعب بالبنات، وأن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحالة الضروريّة قد استثنيت بنصّ الآية المذكورة، وأما حديث عائشة والله وإن استدلّ به بعضهم، إلا أن الأولى ما قاله بعضهم: إنه كان قبل تحريم الصورة، فلا إشكال فيه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال صاحب «التكملة» أيضاً: أما التلفزيون والفديو، فلا شكّ في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة، والمجون، والكشف عن النساء المتبرّجات، أو العاريات، وغير ذلك من أسباب الفسوق، ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون، والفديو خالياً من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويراً؟، ثم قال: لي فيه وقفة. . . إلى آخر ما كتبه، لكن ظاهر بحثه كأنه يميل إلى الجواز، وإن قال في آخر كلامه: ورحم الله امرءاً هداني إلى الصواب. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي في المسألة، أنه لا يجوز التصوير بأي آلة من الأجهزة الحديثة، من التلفزيون، والفديو، وغيرهما، إلا للأمور الضرورية التي تقدّم بيانها، وذلك لعموم النصوص الدالة على تحريم الصور بأشكالها، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٠٣] (٢١٠٦) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

<sup>(</sup>١) «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٢) «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» ١٦٤/٤ \_ ١٦٥.

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبُ، وَلَا صُورَةٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَللهُ، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ عن السبعة، والمكثرين السبعة، وفيه بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة.

## شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) وفي رواية الإسماعيليّ من طريق أبي صالح كاتب الليث: «حدّثنا الليث، حدّثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله، سمع ابن عبّاس، سمعت أبا طلحة...»، فصرّح الزهريّ، فمن فوقه بالتحديث، والسماع. (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) هكذا في هذه الرواية، قال في «الفتح»: ووقع في رواية الأوزاعيّ عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي طلحة، لم يذكر ابن عباس بينهما، ورجّح الدارقطنيّ رواية من أثبته، وقد أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبة، أنه دخل على أبي طلحة يعوده، أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، أنه دخل على أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب، كما تقدّم البحث فيه، فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لمّا دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قال، وكأن طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قال، وكأن

مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة عليّ، وعبيد الله لم يدرك عليّاً، بل قال عليّ ابن المدينيّ: إنه لم يُدرِك زيد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدّة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حُنيف، لا لسهل، أخرجه الطبرانيّ، وعثمان تأخر بعد سهل بمدّة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ كَلْلهُ(١)، وهو بحث مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

(عَنْ أَبِي طَلْحَة) زيد بن سهل الأنصاري وَ النّبِيّ الله الله (عَنِ النّبِيّ الله (قَالَ: «لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلَك، وأصله ملأك، على وزن مَفْعَل، نُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وحُذفت الهمزة، فصار ملكاً على وزن مَفَل، فلما جُمع رُدّ إلى الأصل، وقيل: أصله مَألَك فقُلب قلباً مكانيّاً، فصار ملأكاً على وزن معفل، فنُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، وحذفت فوزنه مَعَل، فلما جُمع ردّ إلى أصله، وهو مأخوذ من الألوكة، وهي الرسالة، وقيل: من المَلْك بفتح الميم وسكون اللام، وهو الأخذ بقوّة، والتاء إما للمبالغة، أو لتأنيث الجمع، فإذا حُذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٥٩ \_ ٤٦٠، كتاب «اللباس» رقم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) «المنهل العذب المورود» ٢/ ٢٩٥.

ومنهم الموكلون بالنار، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير كَالله في «البداية والنهاية» الآيات والأحاديث التي تدل على هؤلاء الأصناف، وبينها أتمّ تبيين، فارجع إليه تستفد علماً جمّاً (١).

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير كَثْلَهُ: وقد اختَلَف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال:

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمون، والخلاف فيها مع المعتزلة، ومن وافقهم، وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخ ابن عساكر» في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزيز، وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدلُّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ ﴾ [البينة: ٧] ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خَدَمَةُ دارَيْه ورسلُهُ إلى أنبيائه، واستدلّ بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مَا نَهَنَكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظيّ: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وجعل من ذريته الأنبياء والرسل، ومن يزوره الملائكة، فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدلّ بغير دليله، وأضعف دلالة ما صرّح به من الآية، وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّالِحَتِ أُولَيِّكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ كَا لَا مَن مَامَنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّالِحَتِ أُولَيِّكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ كَا لَا مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خاصة بالبشر، فإن الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان في قوله: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بهِ ﴾، وكذلك الجن: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَئَ ءَامَنَّا بِهِيْكُ، ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ﴾ [الجن: ١٣ \_ ١٤].

قال ابن كثير كَالله: وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ١/ ٣٥ ـ ٤٩.

عثمان بن سعید الدارمی، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، وهو أصح قال: «لمّا خلق الله الجنة، قالت الملائكة: یا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب، فإنك خلقت الدنیا لبنی آدم، فقال الله تعالی: لن أجعل صالح ذریّة من خلقت بیدی کمن قلت له: کن فکان». انتهی کلام ابن کثیر کشیر کشیر کشیر مین در تا الله الله بیدی کمن قلت له: کن فکان».

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جداً، إلا أن الأولى والأحسن عندي أن لا نخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما كلفنا الله بمعرفتها، فما أنزل بها آية، ولا فصلها النبي على تفصيلاً، فالخوض والمناقشة في مثل هذا من فُضول الكلام الذي لا يعني الإنسان، وقد ثبت عنه على: "من حُسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه"، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بمثل هذه المسائل، فيضيع وقته الذي هو رأس ماله، فيخسر، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة، وهم الذين يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار. وأما الحفظة، والكتبة، فيدخلون كل بيت، وكذا الموكلون بقبض الأرواح، وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر الحديث، لكن الأول أولى للأدلة الأخرى، كما سبق تحقيقه قريباً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال عثمان الدارميّ كَلَّهُ في أثناء كلام له: حدّثناه عبد الله بن صالح، حدّثني الليث، حدّثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لقد قالت الملائكة: يا ربّنا...» الحديث، وصحّح الحديث الشيخ أحمد محمد شاكر، وضعّفه الشيخ الألباني بسبب عبد الله بن صالح. انظر ما كتبه على: «شرح العقيدة الطحاويّة» ص٣٠٥ ـ ٣٠٨، لكن الذي يظهر لي أن الحديث حسنٌ، فإن عبد الله بن صالح أخرج له البخاريّ في يظهر لي أن الحديث حسنٌ، فإن عبد الله بن صالح أخرج له البخاريّ في «صحيحه»، كما صرّح به الحافظ في ترجمته من «تهذيب التهذيب»، فأعدل الأقوال فيه ما قاله الحافظ ابن القطّان كله: هو صدوقٌ، ولم يثبت عليه ما يَسقط له حديثه، إلا أنه مختلف فيه، فحديثه حسنٌ. انتهى. راجع: «تهذيب التهذيب» ٢/ حديثه، إلا أنه مختلف فيه، فحديثه حسنٌ. انتهى. راجع: «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٠٥، فالظاهر أن الحديث حسنٌ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ١/ ٤٩.

(بَيْتاً)؛ أي: مسكناً يستقر فيه الشخص سواء كان بناء، أم خيمة، أم غيرهما، (فِيهِ كُلْبٌ) جملة من مبتدإ وخبر، صفة لـ «بيت»، (وَلَا صُورَةٌ») قال الفيّوميّ: الصورة: التّمْثَال، وجَمْعها صُوَر، مثل غُرفة وغرف. انتهى، وقد تقدّم البحث في هذا في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة وللهيئه هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/٣٠٥ و٤٠٥ و٥٠٠٥ و٢٠٠٥ و٢٠٠٥) و (البخاريّ) في «بدء الخلق» (٢٢٠٦) و (البخاريّ) في «بدء الخلق» (٢٢٠٦) و (المغازي» (٢٠٠٤) و (اللباس» (٢٥٥٤ و٥٥٥) و (أبو داود) في «اللباس» (٢٥٥١ و٥١٥١) و (الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٠٤)، و (النسائيّ) في «الصيد» (١٨٥/١) و «الزينة» و (الترمذيّ) و «الكبرى» (٢١٤٨)، و (ابن ماجه) في «اللباس» (٢٦٤٩)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٥/١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٤٥ و ٢٥١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٤٥ و ٢٥١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٥/٣٩)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢٨٨ و ٢٠٠)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (٢/٢٥)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (٢/٢٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/٢٥١ و٧/٨٨)، و «شُعَب الإيمان» (٥/٢٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٥٥] (...) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، أَبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، أَبًا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبًا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ»).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، والغرض منه بيان متابعة يونس لابن عيينة، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٠٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.

وقوله: (وَذِكْرِهِ الْأَخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ) بجر «ذكره» عطفاً على «حديث»، والضمير ليونس، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، و«الأخبار» بالنصب على المفعوليّة لـ«ذكر»، وهو بفتح الهمزة، جمع خبر، ويَحْتَمل أن يكون بكسرها مصدراً، والمراد أن مَعْمَراً ذَكَر في الإسناد سماع عبيد الله عن ابن عبّاس، وهو عن أبي طلحة، وهو عن النبيّ عي كما ذكره يونس، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الترمذيّ كَلَيْهُ في «جامعه»، فقال:

(۲۸۰٤) ـ حدثنا سلمة بن شبيب، والحسن بن عليّ الخلال، وعبد بن حميد، وغير واحد، واللفظ للحسن بن عليّ، قالوا: حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة تماثيل»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (۱).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٠٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا لَيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكِيْرٍ، عَنْ بُسِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ (٢)، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٥/١١٤.

لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْماً (١) فِي ثَوْبٍ؟).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت١٢٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/٤٥٥.

٢ \_ (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [٢]
 مات سنة مائة (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ١٠٠١.

٣ \_ (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الصحابيّ المشهور، مات بالكوفة سنة (٦٨) أو (٧٠)
 وله (٨٥) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٨.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

### شرح الحديث:

وَعُنْ بُكُيْرٍ) بالموحدة مصغّراً، وفي الرواية التالية: «حدّثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بُكير بن الأشجّ حدّثه، أن بُسر بن سعيد حدّثه، أن زيد بن خالد الجهنيّ حدّثه...» الحديث، (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضم الباء الموحّدة، وسكون السين المهملة، وفي رواية عمرو بن الحارث المذكورة: «أن بسر بن سعيد حدّثه»، (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) هو الجهنيّ الصحابيّ رهي وفي رواية عمرو المذكورة أيضاً: «أن زيد بن خالد الجهنيّ حدّثه، ومع بسر عبيد الله الْخَوْلانيّ، ولفظ البخاريّ: «ومع بسر بن سعيد عبيدُ الله الْخَوْلانيّ الذي كان في جَجر ميمونة». (عَنْ أَبِي طَلْحَةً) هو زيد بن عبيدُ الله الْخَوْلانيّ المشهور رهيه، وفي الإسناد تابعيان في نسق، وصحابيان في نسق، وعلى رواية بُسر عن عبيد الله الْخَوْلانيّ للزيادة الآتي عمرو بن الحارث المذكورة: «أن أبا طلحة حدثه». (صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) عمرو بن الحارث المذكورة: «أن أبا طلحة حدثه». (صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) عمرو بن الحارث المذكورة: «أن أبا طلحة حدثه». (صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ وَسَاحِب» صفة لأبي طلحة، (أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ أَبَا عَلَا اللهِ اللهِ قَالَ: «إِنَّ أَبَا طَلِهُ اللهِ اللهِ قَالَ: «إِنَّ يَسَادً الله اللهُ قَالَ: «إِنَّ يَسَادٍ وَالْمَادِ اللهِ اللهِ قَالَ: «إِنَّ يَسَادٍ وَالْمَادِ اللهُ اللهُ قَالَ: «إِنَّ يَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ أَبَا عَلَادٍ اللهُ اللهُ وَالَاءًا قَالَ: «إِنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَلْهُ وَالْهُ إِنْ إِنْ الْهُ اللهُ الْهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ الْه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «إلا رقم».

الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةً») قال في «الفتح»: كذا لكريمة، وغيرها: «صورة» بالإفراد، وفي رواية أبي ذرّ عن مشايخه، إلا المستملي: «صُورٌ» بصيغة الجمع، وكذا في قوله: «فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ»، ووقع في رواية عمرو بن الحارث المذكورة: «فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير»، وهي تقوي رواية أبي ذرّ. انتهى (۱).

(قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ)؛ أي: ابن خالد الْجُهنيّ، (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت، ووقع في بعض النُّسخ: «ثم اشتكى زيد، فعُدناه»، بإسقاط لفظ «بعدُ»، (فَعُدْنَاهُ) بضمّ العين المهملة؛ أي: زُرناه، يقال: عُدتُ المريض عِيادةً: زُرته، فالرجل عائد، وجَمْعه عُوّد، والمرأة عائدة، وجَمْعها عُوّاد، بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب. انتهى.

وإلى هذين الجمعين أشار في «الخلاصة» حيث قال:

وَفُعَلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهُ وَصُفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهُ وَمُؤْلِهُ وَعَاذِلَهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهِ وَمُؤْلِهِ وَمُؤْلِهِ وَمُؤْلِهِ وَمُؤْلِهُ الْمُعَلِّ لَاماً نَدَرَا

(فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ) «إذا» هي الفُجائيّة؛ أي: ففاجأنا وجود ستر على بابه، والسِّتر بالكسر: الساتر، وقوله: (فِيهِ صُورَةٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ«سترٌ». (قَالَ) بُسر: («فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ)؛ أي: الذي كان معه، كما بيّنته رواية عمرو بن الحارث التالية، قال في «الفتح»: وعبيد الله هو ابن الأسود، ويقال: ابن أسد، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في «الصلاة» من روايته عن عثمان. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عبيد الله الخولانيّ المذكور، ثقةٌ [٣] تقدّمت ترجمته في «المساجد ومواضع الصلاة» ١١٩٤/٤، وليس له عند مسلم إلا الحديثان اللذان عند البخاريّ، كما ذكره الحافظ، فتنبّه.

(رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) لُقّب بذلك؛ لأنها كانت رَبَّتُه، وكان من مواليها، ولم يكن ابن زوجها. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٧٥، كتاب «اللباس» رقم (٩٥٨).

(أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ)؛ أي: حكمها، وهو التحريم (يَوْمَ الأَوَّلِ؟) بالإضافة، من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: في اليوم الأول الذي مضى قبل هذا؛ أي: فكيف يَجعل على بابه ستراً فيه صورة؟ (فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ)؛ أي: ألم تسمع زيداً (حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْماً) هذا هو الصواب، ووقع في بعض النَّسخ: "إلا رقم»، بالرفع، والظاهر أنه غلطٌ. (فِي تَوْبٍ) وفي رواية عمرو بن الحارث التالية: "قال: إنه قال: إلا رقماً في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك».

قال القرطبيّ كَلَّهُ: (وقولُ بُسر لعبيد الله الخولانيّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ)؛ يعني: زيد بن خالد، وذلك أنه لَمّا دخل منزل زيد، فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسرٌ عبيدَ الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله على الذي سمع من رسول الله على قوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة»، وكان أبو طلحة في قد ذكر مع ذلك، متصلاً به قوله على «إلا رقماً في ثوب»، فاستثنى المرقوم من الصور، فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة.

ومن هنا: فَهِم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت مطلقاً، كما حكيناه عنه ترجيحاً لهذا الحديث على حديث عائشة، أو نَسخاً له، وفيه بُعْدٌ، والجمهور على المنع، فمنهم من مَنعه تحريماً، وهو مذهب ابن شهاب ترجيحاً لحديث عائشة على حديث زيد، والجمهور حملوه على الكراهة، وهو الأولى إن شاء الله؛ إذ ليس نصّاً في التحريم، فأقل ما يُحمل ما ظهر منه على الكراهة، وحديث زيد لا يقتضي الجواز، إنّما مقتضاه: أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنّها لا تدخل بيتاً هي فيه، وهذا وجه حسن؛ غير أنّه تكدَّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أتاني جبريل شيء نقال لي: أتبتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام فيه صور، وكان في البيت كلب»، وذكر الحديث، وهذا يدلّ دلالة واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة مرقومة، وعند هذا يتحقق واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة مرقومة، وعند هذا يتحقق التعارض، والمخلّص منه الترجيح، ولا شك في ترجيح حديث مسلم،

فالتمسك به على ما قررناه أولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبى كَلْلهُ(١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٠٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْحُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْحُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الْحُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْنَهُ، فَوَلَا نِي مَورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ فَعُدْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْماً فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٩/١٦.
 والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف عَلَيْلُهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٠٨] (٢١٠٧) \_ (حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّادِ، عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيُو يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا تَمَاثِيلُ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢٢٤ \_ ٢٥٥.

تَمَاثِيلُ»، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِك؟ فَقَالَتْ: لَا: وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطاً، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ، حَتَّى هَتَكَهُ، أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ، وَالطِّينَ»، قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفاً، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيًّ).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٨] (ت١٨٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.

٢ \_ (سُهَيْلُ بْنُ آَبِي صَالِح) ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره، أخرج له البخاريّ مقروناً، وتعليقاً [٦] (ت١٣٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦١/١٤.

٣ ـ (سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَبُو الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ) المدنيّ، ثقةٌ متقنٌ
 [٣] (ت١١٧) أو قبلها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٥/١٦١٤.
 والباقون ذُكروا في الباب، ولطائفه تقدّمت في الإسناد الماضي.

### شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ) بضمّ الحاء المهملة، وتخفيف الباء الموحّدة، (مَوْلَى بَني النَّجَّارِ) هكذا عند مسلم، وقال الحافظ: اختُلف في ولائه لمن هو؟ فقيل: مولى ميمونة، وقيل: مولى شُقران، أو مولى الحسن بن عليّ، وقيل: مولى بني النجّار، والصحيح أنه غير سعيد ابن مَرْجانة (١). انتهى (٢).

(عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ) ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) هو: سعيد بن عبد الله القرشيّ العامريّ، ومَرْجانة أمه.اهـ. «تت» ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب التهذيب» ٢/ ٥١، و«التقريب» ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٤.

مَثَلْتُ تَمْثِيلاً، وتَمْثَالاً، وبالكَسْر الصُّورَةُ، وهي الشيءُ المَصنوعُ مُشَبَّهاً بخَلقٍ من خَلْقِ الشيءَ بالشيءِ: إذا قَدَّرْتَه على قَدْرِه، من خَلْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَدْرِه، وأصلُه من مَثَّلْتُ الشيءَ بالشيءِ: إذا قَدَّرْتَه على قَدْرِه، والجمعُ التَّماثيل، ومنه قَوْله تَعالى: ﴿مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ﴾؛ أي: الأصنام، وقَوْله تَعالى: ﴿مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ وَكَانَ التَّمْثِيلُ مُباحاً (١) تَعالى: ﴿مِن مَحَدِيبَ وَتَمَنْثِيلَ هي صُورُ الأنبياءِ اللهُ وكانَ التَّمْثيلُ مُباحاً (١) في ذلك الوقت. انتهى (٢).

(قَالَ) سعيد بن يسار (فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) ﴿ (فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا)؛ يعني: زيد بن خالد الْجُهني ﴿ الْبَهُ النَّبِي اللهِ الْجُهني ﴿ النَّا النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ بِفِعْلِ اوْ وَصْفٍ كَـ«مَنْ نَرْجُو يَهَبْ» وقولها: (رَأَيْتُهُ خَرَجَ) بيان لِمَا فعله، (فِي غَزَاتِهِ) بفتح الغين المعجمة، بمعنى الغَزْو، وهذه الغَزاة الظاهر أنها غزوة تبوك.

وفي رواية أبي داود: «ولكن سأحدثكم بما رأيته فَعَل، خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، وكنت أتَحَيَّن قُفوله، فأخذت نمطاً كان لنا، فسترته على الْعَرْض، فلما جاء استقبلته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزّك، وأكرمك، فنظر إلى البيت، فرأى النمط، فلم يَرُدّ عليّ شيئاً، ورأيت الكراهية في وجهه...» الحديث.

[تنبيه]: قال القرطبيّ كَلْلهُ: حديث عائشة ولله القرطبيّ كَاللهُ: واختلفت الفاظه، حتى يُتوهم أنه مضطرب، وليس كذلك؛ لأنّه ليس فيه تناقض، وإنّما كانت القضية مشتملة على كل ما نُقِل من الكلمات، والأحوال المختلفة، لكن

<sup>(</sup>١) هذا يحتاج إلى نقل صحيح، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ۱/۲۰۰۶.

نَقَل بعض الرواة ما سَكَت عنه غيرهم، وعبَّر كل منهم بما تيسَّر له من العبارة عن تلك القضية، ويجوز أن يَصْدُر مثل ذلك الاختلاف من راو واحد في أوقات مختلفة، ولا يُعد تناقضاً، فإنَّه إذا جُمِعت تلك الروايات كلها انتظمت، وكملت الحكاية عن تلك القضية، وعلى هذا النحو وقع ذِكر اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن، فإنَّه تعالى يذكرها في موضع وجيزة، وفي آخر مطوَّلة، ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى، فلا يُنْكَر مثل هذا في الأحاديث. انتهى كلام القرطبي كَلَّهُ (١)، وهو بحث مفيدٌ جداً، والله تعالى أعلم.

(فَأَخَذْتُ نَمَطاً) \_ بفتحتين \_ قال النوويّ: المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خَمْلٌ، وفي «فتح الودود»: ثوب من صُوف يُفرش، ويُجْعَل سِتْراً، ويُطْرَح على الْهَوْدج. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ تَعْلَلهُ: وقولها: «فأخذت نمطاً، فسترته على الباب»، هذا النمط هو الذي عبَّر عنه في الرواية الأخرى بـ «الدَّرنوك»، ويقال بضم الدَّال، وفتحها، وهو: الستر الذي كان فيه تماثيل الخيل ذوات الأجنحة، و«الباب» يراد به هنا باب السَّهُوة المذكورة في الرِّواية الأخرى، وهي بيت صغير يشبه الْمَحْدَع، وقال الأصمعيّ: هي شبه الطاق، يجعل فيه الشيء، وقيل: شبه الْجِزانة الصغيرة، وهذه الأقوال متقاربة. انتهى (٣).

(فَسَتَرْتُهُ)؛ أي: جعلته ساتراً (عَلَى الْبَابِ)؛ أي: سترت به الباب، أو جعلته ستراً على الباب، (فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: رجع عَلَيْ من غزاته، ووصل المدينة (فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ) إنما عَرَفْت الكراهيةَ في وجهه؛ لأنَّه تلوَّن وجهه، ووَقَف، ولم يدخل، كما جاء في الطريق الآخر، ولما رأت تلك الحال خافت، فقدَّمت في اعتذارها التوبة، ثمَّ سألت عن الذنب، فإنَّها لم تعرفه، فعند ذلك جبذ النمط، فهتكه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>۲) «عون المعبود» ۱۲۹/۱۱.

<sup>(</sup>٣) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢٥.

فحصل من مجموع هذه القرائن أن اتخاذ الثياب التي فيها التماثيل محرَّم، رقماً كان فيها، أو صنعاً، وهو مذهب ابن شهاب، فإنَّه منع الصور على العموم، واستعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، رقماً كانت، أو غيره، في ثوب، أو حائط، يُمْتَهَن، أو لا يمتهن؛ تمسُّكاً بعمومات هذا الباب، وبما ظهر من هذا الحديث.

وذهب آخرون: إلى جواز كل ما كان رقماً في ثوب، يُمْتَهَن أو لا، معلَّقاً كان أو لا، وهو مذهب القاسم بن محمد تمسُّكاً بحديث زيد بن خالد حين قال: «إلا ما كان رقماً في ثوب».

وذهب آخرون: إلى كراهة ما كان منها معلَّقاً، وغير ممتهَن؛ لأنَّ ذلك مضاهاة لمن يعظم الصور، ويعبدها كالنصارى، وكما كانت الجاهلية تفعل.

والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته، واتخاذه حرام، ومنكر يجب تغييره، ولا يُخْتَلَف في ذلك إلا ما ورد في لعب البنات لصغار البنات، وفيما لا يبقى من الصور؛ كصور الفخار، ففي كل ذلك منهما قولان، غير أن المشهور في لعب البنات، جواز اتخاذها للرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لها لأولاده؛ لأنّه ليس من أخلاق أهل المروءات والفضل، غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع، وأما ما كان رقماً، أو صبغاً مما ليس له ظل: فالمشهور فيه الكراهة. انتهى كلام القرطبي كللها المروءات.

(فَجَذَبَهُ)؛ أي: مده ﷺ بيده الشريفة (حَتَّى هَتَكَهُ)؛ أي: خرقه، يقال: هَتَكَ زيد الستر هَتْكاً، من باب ضرب: خَرَقه، فَانْتَهَكَ، وقال الزّمخشريّ: جَذَبه حتى نزعه من مكانه، أو شَقّه حتى يَظْهَر ما وراءه، وتَهَتَّكَ السِّترُ مثل انْهَتَكَ، وهَتَكَ الثوبَ: شَقَقْتُهُ طُولاً، وهَتَكَ الله ستر الفاجرة: فضحه، قاله الفيّوميّ (٢).

وقال القرطبيّ تَعْلَلْهُ: وقولها: «فجذبه، حتى هتكه» يدلّ على أن ما صُنِع

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٤٢٦/٥ ـ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٦٣٣.

على غير الوجه المشروع لا مالية له، ولا حرمة، وأن من كسر شيئاً منها، وأتلف تلك الصورة لم يلزمه ضمان. انتهى (١).

وقوله: (أَوْ قَطَعَهُ) «أو» هنا للشكّ من الراوي، (وَقَالَ) ﷺ («إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ، وَالطِّينَ»)، وفي رواية أبي داود: «إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الطين والحجارة».

قال القرطبيّ لِخَلَيْهُ: هذا يفهم منه كراهة ستر الحيطان بالستر؛ لأنَّ ذلك من السَّرف، وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى النبيّ عَلَيْ أن يمد عينه إليها بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدُنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ وَ أَزْوَبُا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخُيرَةِ ٱلدُنْيَا﴾ الآية [طه: ١٣١]، ولذلك قال في الرواية الأخرى: «فإني كلما دخلت ذكرت الدنيا»، وهذا الستر هو الذي كان يصلِّي إليه، وكانت صوره تَعْرِض (٢) في صلاته، كما قال البخاري: «فإنَّه لا تزال تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي».

ويفيد مجموع هذه الروايات أن هتك هذا السّتر إنما كان بعد تكرار دخول النبيّ على ورؤيته له، وصلاته إليه، فلما بُيِّن له حكمه امتنع مرَّة من دخول البيت حتى هتكه، وقد فعل سلمان الفارسيّ والله نحو هذا لما تزوَّج الكندية، جاء ليدخل بها، فوجد حيطان البيت قد سُترت، فلم يدخل، وقال منكراً لذلك: «أمحموم بيتكم! أم تحوَّلت الكعبة في كندة»، فأزيل كل ذلك، ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى ستراً على الجدار، فقال: ما هذا؟ فقال: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاماً! فرجع. ذكره البخاريّ.

وقد أفاد حديث عائشة والله المنع من ستر حيطان البيوت، ومما يَجُرُّ إلى المَيْل إلى زينة الدنيا، ومن اتخاذ الصور المرقومة، ومن الصلاة إلى ما يشغل عنها. انتهى (٣).

وأفاد في «الفتح» أنه احتجّ بهذا من منع ستر البيوت والجدران، وجزم

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) من بابي ضرب، وفَهِم؛ أي: ظهر.

<sup>(</sup>٣) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢٨ ـ ٤٢٨.

جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسيّ منهم بالتحريم، واحتَجّ بحديث عائشة في الله هذا.

قال البيهقي كله: هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدلّ على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يُحتجّ بفعله في هتكه، وجاء النهي عن ستر الجدر صريحاً، منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: «ولا تستروا الجُدُر بالثياب»، وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن عليّ بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثم البيهقيّ من طريقه، وعند سعيد بن منصور، من حديث سلمان موقوفاً أنه أنكر ستر البيت، وقال: أمحموم بيتكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى يُهتك، وأخرج الحاكم، والبيهقيّ من حديث محمد بن كعب، عن عبد الله بن يزيد الخطميّ، أنه رأى بيتاً مستوراً، فقعد، وبكي، وذكر حديثاً عن يزيد الخطميّ، أنه رأى بيتاً مستوراً، فقعد، وبكي، وذكر حديثاً عن النبائي فيه: «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم...» الحديث، وأصله في النسائيّ أنه.

(قَالَتْ) عائشة وَ (فَقَطَعْنَا) بتخفيف الطاء، (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الستر (وِسَادَتَيْنِ) بكسر الواو؛ أي: مِخدّتين، (وَحَشَوْتُهُمَا)؛ أي: ملأت جوفهما (لِيفاً) بكسر اللام؛ أي: لحاء شجر، (فَلَمْ يَعِبْ) بكسر العين المهملة، (ذَلِك) الفعل (عَلَيَّ) فيه جواز اتّخاذ الوسادة، واستعمالها، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: قول عائشة والله القطعنا منه وسادتين حشوتهما ليفاً» يَحْتَمِل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصور، وأبطلها، فيزول الموجب للمنع، ويَحْتَمِل أن تكون تلك الصور، أو بعضها باقياً، لكنها لما امْتُهِنت بالقعود عليها سامح فيها، وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من العلماء. والحقّ أن كل ذلك مُحْتَمِلٌ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، ولا معين لأحدهما، فلا حجّة في الحديث على واحد منهما، وإنما الذي يفيده

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۵۰۳، كتاب «النكاح» رقم (۱۸۱).

هذا الحديث: جواز اتخاذ النَّمارق، والوسائد في البيوت. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة وظلى هذا بقصة عائشة والله على المصنف والله الله والله الله والله والل

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٥٠٨/٢٥] (٢١٠٧)، و(أبو داود) في «اللباس» (٤/ ٣٧)، و(أبو داود) في «صحيحه» (٧٣/٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٠/ ٣٦١)، و(الطحاويّ) في «معاني (٨٤٤٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٣٦١)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٤/ ٢٨٢)، و(شعَب الإيمان» (٥/ ٢٧١)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): ما كان عليه السلف من تتبّع النصوص عند من يظنّون أنه أعلم، وأجمع لها من غيره.

٣ \_ (ومنها): أنه يُستدل بهذا الحديث لتغيير المنكر باليد، وهَتْك الصور المحرمة، والغضب عند رؤية المنكر.

٤ \_ (ومنها): بيان جواز اتّخاذ الوسائد، والاتّكاء عليها.

٥ \_ (ومنها): ما قاله النوويّ: استدلوا بهذا الحديث على أنه يُمنع من ستر الحيطان، وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه، لا تحريم، هذا هو الصحيح، وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسيّ من أصحابنا \_ يعني: الشافعيّة \_: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٢٨.

اللفظ: «إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك»، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب، ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم. انتهى (١)، وإلله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَلهُ أوّل الكتاب قال:

[٩٠٥٩] (...) \_ (حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْقَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ، فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا»، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ، كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٢١/٢٧.

٣ \_ (عَزْرَةً) \_ بفتح العين المهملة، وسكون الزاي \_ ابن عبد الرحمٰن بن زُرارة النُخزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٦] (م د ت س) تقدم في «اللعان» برقم (٣٧٤٦).

٤ \_ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِميريّ البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ٢ ص ٤٩١.

٥ \_ (سَعْدُ بْنُ هِشَامِ) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] استُشهد بأرض الهند (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٨٨/١٥.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيات المصنف كَلَّلُهُ، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه، فبغدادي، وعزرة، فكوفي، والباقيان مدنيان، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي، وأن رواية داود بن أبي هند، عن عزرة من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن داود من الطبقة الخامسة؛ لأنه رأى أنس بن مالك راك المله عزرة من السادسة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۸٦/۱٤.

## شرح الحديث:

وقال السنديّ كَلْلَهُ في «حاشية النسائيّ»: لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكُرها مع الكراهة، ومع ذلك كرِه أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ وجه كان، والله تعالى أعلم. انتهى.

وقال النوويّ كَلَّهُ: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله على يدخل، ويراه، ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. انتهى (١).

(قَالَتْ) عائشة وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، وكسر الطاء: هي دِثَارٌ له خَمْلٌ(٢)، والجمع قطائفُ، وقُطُفٌ بضمّتين، قاله الفيّوميّ(٣)، وقال في «النهاية»: القطيفة: كساءٌ له خَمْلٌ. انتهى. (كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ) يقال: أعلمتُ الثوبَ: إذا جعلت له عَلَماً من طراز وغيره، وهي العلامة، وجَمْع العَلَم، وجَمْع العلامة علامات (٤). (فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) زاد في رواية العَلَم أعلام، وجَمْع العلامة علامات (١٤). (فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) زاد في رواية عبد الأعلى التالية: «فلم يأمرنا رسول الله ﷺ بقطعه»، وفي رواية النسائيّ: «فلم نقطعه»؛ أي: العَلَم؛ إذ العَلَم من الحرير مباح الاستعمال.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۶/۸۷.

<sup>(</sup>٢) «الْخَمْلُ» بوزن فَلْس: الْهُدْبُ.اه. «المصباح» ١/١٨٢.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٩. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٤٢٧.

وقال القرطبيّ كَالله: وفيه دليل على جواز لباس الثوب فيه العَلَم من الحرير، وقد تقدم القول فيه، ولم يَرِد في شيء من الأحاديث أن هذا الثوب الذي كُنِي عنه بالدَّرنوك، والقِرام، والنَّمَط أنه كان حريراً، وكذلك النمرقة، فلا حجَّة في شيء من ذلك لعبد الملك على قوله: إنَّه يجوز افتراش ثياب الحرير، ورأى ذلك ليس لباساً لها، وهذا قولٌ شذَّ به عن جميع العلماء، فإنَّهم رأوا ذلك لباساً منهياً عنه، ولباس كل شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كَلَلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠١/٥٥ و ٥٥٠٥] (٢١٠٧)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/٢١٣)، و(الترمذيّ) في «اللباس» (٢٤٦٧)، و(الكبرى» (٥/١٥)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/١٣٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/٤٤ و٥٥ و ٢٤١)، وفي «الورع» (١/١٤٢)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٣/٧١٨)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٥/٨٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): البعد عن زخارف الدنيا، والزهد فيها.

٢ \_ (ومنها): جواز استعمال الستر للحاجة.

٣ ـ (ومنها): جواز لبس القطيفة، وهي كساء له خَمْلٌ، كما تقدّم.

٤ ـ (ومنها): إباحة العَلَم من الحرير، وقد تقدّم حديث عمر رهي في جوازه مقدار أربع أصابع، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥١٠] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى \_: فَلَمْ وَعَبْدُ الأَعْلَى ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَزَادَ فِيهِ \_ يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَى \_: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَطْعِهِ).

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٤٣٩ \_ ٤٣٠.

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، أحد مشايخ الجماعة بغير واسطة، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، تقدّم أيضاً
 قريباً

٣ \_ (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٥/٧٥٠.

وقوله: (حَدَّثَيْيهِ... إلخ)؛ أي: حديث عائشة المذكور قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند ساقها إسحاق بن راهويه كَثَلَتُهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۳۲۱) ـ أخبرنا عبد الأعلى، نا داود، وهو ابن أبي هند، عن عزرة، أو غيره، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كانت قُبالة بابي ستر فيه تماثيل طير، فقال رسول الله ﷺ: «يا عائشة حوّليه، فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا»، قالت: وكانت لنا قطيفة نلبسها، نرى (١) رسول الله ﷺ، فلم يأمرنا بقطعه. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥١١] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكاً، فِيهِ الْخَيْلُ، ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي، فَنَزَعْتُهُ).

<sup>(</sup>۱) هكذا النسخة، ولعله «يراه رسول الله. . . إلخ»، أو نحو ذلك، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «مسند إسحاق بن راهویه» ۱۸/۳.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ ربّما دلّس، من كبار [٩] (ت٢٠١٠) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٢ ـ (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه ربّما دلّس [٥] (ت٥ أو١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٥٠.

٣ \_ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العَوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ع٤٠٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٠٧.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) عَنَّ أَنها (قَالَتْ: قَدِمَ) بكسر الدال، (رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ سَفَرٍ)، وفي رواية البيهقي أنها غزوة تبوك، وفي أخرى لأبي داود، والنسائي: غزوة تبوك، أو خيبر على الشكّ، قاله في «الفتح»(۱). (وَقَدْ سَتَرْتُ) قال النوويّ كَنَّلَهُ: بتشديد التاء الأولى، (عَلَى بَابِي دُرْنُوكاً) \_ بضم الدال المهملة، وسكون الراء، بعدها نون مضمومة، ثم كاف \_ ويقال فيه: دُرموك، بالميم بدل النون، قال الخطابيّ: هو ثوب غليظ، له خَمْل، إذا فُرِش فهو بساطً، وإذا عُلِق فهو سِتُرْ(۲).

قال النوويّ: وأما الدرنوك، فبضم الدال، وفتحها، حكاهما القاضي، وآخرون، والمشهور ضمها، والنون مضمومة لا غير، ويقال فيه: درموك بالميم، وهو سِترٌ له خَمْل، وجمعه دَرَانِك. انتهى (٣).

(فِيهِ الْخَيْلُ)؛ أي: صورة الخيل، (ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ) صفة لـ«الخيل»، وفي رواية البخاريّ: «فيه تماثيل»، (فَأَمَرَنِي)؛ أي: بنزعه، ولفظ البخاريّ: «فأمرني أن أنزعه»، (فَنَزَعْتُهُ) قال في «الفتح»: استُدِلّ بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور، إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ، ويداس، أو يُمتهن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹/۱۳، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ٤٦٩، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٤/ ٨٧.

بالاستعمال؛ كالمخادّ، والوسائد، قال النوويّ: وهو قول جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، وهو قول الثوريّ، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظلّ، وما لا ظلّ له، فإن كان معلّقاً على حائط، أو ملبوساً، أو عمامةً، أو نحو ذلك، مما لا يُعَدّ ممتهناً، فهو حرام.

قال الحافظ بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما نصّه: وفيما نقله مؤاخذات:

(منها): أن ابن العربيّ من المالكية، نَقَل أن الصورة إذا كان لها ظلّ حَرُم بالإجماع، سواء كانت مما يُمتهن، أم لا، وهذا الإجماع محله في غير لُعَب البنات، وحَكَى القرطبيّ في «المفهم» في الصور التي لا تتخذ للإبقاء؛ كالفخّار قولين: أظهرهما المنع، قال الحافظ: وهل يلتحق ما يُصنع من الحلوى بالفخّار، أو بلعب البنات؟ محلّ تأمل، وصحح ابن العربيّ أن الصورة التي لا ظلّ لها إذا بقيت على هيئتها حَرُمت، سواء كانت مما يُمتهن، أم لا، وإن قُطع رأسها، أو فُرِّقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهريّ، وقوّاه النوويّ، وقد يشهد له حديث النمرقة؛ يعني: الآتي بعد، وسيأتي ما فيه.

(ومنها): أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذي يُرَخَّص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر، أو وسادة، وأما ما على الجدار، والسقف، فيُمنع، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعاً، فيخرج عن هيئة الامتهان، بخلاف الثوب، فإنه بصدد أن يُمتهن، وتساعده عبارة «مختصر المزنيّ»: صورة ذات روح إن كانت منصوبةً، ونقل الرافعيّ عن الجمهور أن الصورة إذا قُطع رأسها ارتفع المانع، وقال المتولى في «التتمة»: لا فرق.

(ومنها): أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب، ولو كان معلَّقاً، على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن سُتر به الجدار مُنِع عندهم.

قال النوويّ: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظلّ، وأما ما لا ظلّ له فلا بأس باتخاذه مطلقاً، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبيّ ﷺ كانت الصورة فيه بلا ظلّ بغير شك، ومع ذلك فأمَر بنزعه.

قال الحافظ: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد، بسند صحيح، ولفظه: عن ابن عون قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حَجَلةً فيها تصاوير القندس، والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهباً باطلاً نظر؛ إذ يَحْتَمِل أنه تمسَّك في ذلك بعموم قوله: "إلا رقماً في ثوب"، فإنه أعمّ من أن يكون معلقاً، أو مفروشاً، وكأنه جَعَل إنكار النبيّ على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً، ومن كونه ساتراً للجدار، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم، فأخرج من طريق سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد الجهنيّ، قال: دخلت على عائشة، فذكر نحو حديث الباب، لكن قال: «فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين. . . "الحديث، فهذا يدلّ على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصوّر، فلا يساويه الثوب الممتهّن، ولو كانت فيه صورة، وكذلك الثوب الذي الله يُستر به الجدار، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فَهِم الرخصة في مثل الْحَجَلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدلّ على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رُخص فيه من ذلك ما يُمتهن، لا ما كان منصوباً.

وقد أخرج ابن أبي شيبة، من طريق أيوب، عن عكرمة، قال: كانوا يقولون في التصاوير في البسط، والوسائد التي توطأ: ذلّ لها.

ومن طريق عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما نُصِب من التماثيل نَصْباً، ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام.

ومن طريق ابن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعكرمة بن خالد، وسعيد بن جبير، فَرَّقهم أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.

ومن طريق عروة، أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل، الطير، والرجال. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في المسألة، وترجيح جواز الصورة المرقّمة، الممتهّنة، لا المعلقة على الجدار ونحوه؛ لحديث أبي طلحة وغيره؛ إذ بهذا يُجمع بين الأدلة المختلفة في هذا الباب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى ولى التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٧١ ـ ٤٧٢، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٥).

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ولله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٠١/٢٥ و٢١٠٧] (٢١٠٧)، و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٩٥٥)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٢١٣/٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢١٨/ و٢٢٩ و٢٨١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠٧/٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٧١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٥١٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٣٣٩.

٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن ملِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، تقدّم قريباً.

والباقيان ذكرا قبله.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن هشام بن عروة ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(٢٥٧٨٥) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قَدِمَ النّبِيّ ﷺ من سفر، وقد عَلّقتُ على بابي دُرْنُوكاً، فيه الخيل، أولات الأجنحة، قالت: فهتكه. انتهى (١١).

وأما رواية عبدة بن سليمان، عن هشام فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٠٨/٦.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥١٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ (١) بِقِرَامِ فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ، فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم) بشير التركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، ثقةٌ
 [١٠] (ت٢٣٥)، وهو ابن (٨٠) سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٥.

٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم الزهريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق، التيميّ، أحد الفقهاء، ثقةٌ
 ثبتٌ، من كبار [٣] (ت١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥.
 والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيخه، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن عمّته، وأن أصحّ أسانيد عائشة و الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عنها، كما في الرواية الثالثة.

### شرح الحديث:

(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) ابن أبي بكر الصديق (عَنْ عَائِشَةً) ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ) وفي رواية البخاريّ: «قَدِم رسول الله عَلَيْهُ من سفر»، قال في «الفتح»: في رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك، وفي أخرى لأبي داود، والنسائيّ: غزوة تبوك، أو خيبر، على الشك. (وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ) قال النوويّ: هكذا هو في معظم النَّسخ: «متسترة» بتاءين مثناتين فوق، بينهما سين،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «مستترة».

وفي بعضها: «مستترة» بسين، ثم تاءين؛ أي: متّخذة سِتراً. انتهى (١).

(بِقِرَامٍ) \_ بكسر القاف، وتخفيف الراء \_ هو سِتْر فيه رقم، ونقشٌ، وقيل: ثوب من صوف مُلَوَّن، يُفْرَش في الهودج، أو يغطى به، قاله في «الفتح»<sup>(۲)</sup>.

وقال النوويّ: القرام بكسر القاف: سترٌ رقيق.

(فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ)؛ أي: تغيّر (وَجْهُهُ) ﷺ إنكاراً عليها بفعلها ذلك، (ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ)؛ أي: أخذه بيده (فَهَتَكَهُ)؛ أي: خرقه، هذا ظاهر في كونه ﷺ هو الذي هتكه، وقد سبق في الرواية الماضية: «فأمرني، فنزعته»، ويُجمع بأنه أمَرَها بنزعه، فلمّا نزعته تناوله من يدها، فهتكه بنفسه، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ قَالَ) ﷺ («إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»)؛ أي: يشبّهون ما يصنعونه بما يصنعه الله تعالى، وفي الرواية الآتية: «الذين يُضاهون بخلق الله»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة في الله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [70/٥٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥ و٥٥١٥)، و(البيخاريّ) في «المظالم» (٢٤٧٩) و«اللباس» (٥٩٥٤) و«الأدب» (٢١٠٩)، و(النسائيّ) في «القبلة» (٢/٧٦ و٨/٢١٤ و٢١٦) و«الكبرى» (١/٤٧٦ و٥/٥٠١ و٢٠٥)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦٥٣)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/٢٠٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/٧٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/٢٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/٢٢)، وفي وأحمد) في «مسنده» (١/٢٢)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٤٤٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/٧٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/٧٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/٧٠)،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/۸۸.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ٤٦٩ \_ ٤٧٠ ، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٤).

و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٦٩) و«شُعَب الإيمان» (١٨٨/٥)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): تحريم تصوير صورة الحيوان، قال النوويّ: هو حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعّد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لِمَا يُمْتَهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.

٢ ـ (ومنها): ما قال الخطابيّ: إنما عَظُمَت عقوبة المصوِّر؛ لأن الصور
 كانت تُعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يَفتن، وبعض النفوس إليها تميل،
 قال: والمراد بالصور هنا: التماثيل التي لها روح.

وقيل: يفرَّق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يُطلق على ما يؤلم من قول، أو فعل؛ كالعتب، والإنكار، والعقاب يختص بالفعل، فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة، هكذا ذكره الشريف المرتضى في «الغرر».

وتُعُقِّب بآية: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عرّج عليها فلهذا ارتضى التفرقة، والله أعلم.

٣ ـ (ومنها): أن مما يُستغرب استدلال أبي عليّ الفارسيّ في «التذكرة»
 بالحديث على تكفير المشبّهة، فحَمَل الحديث عليهم، وأنهم المراد بقوله:
 «المصورون»؛ أي: الذين يعتقدون أن لله صورة.

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الحديث عليهم عجيب، فإن سياق الحديث بعيد منه كلّ البعد، قال الحافظ: وتُعُقِّب بحديث: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون»، وبحديث: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون»، وغير

ذلك، ولو سُلِّم له استدلاله لم يَرد عليه الإشكال الآتي ذِكره.

قال: وخَصّ بعضهم الوعيد الشديد بمن صوَّر قاصداً أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافراً، وأما من عداه فيَحْرُم عليه، ويأثم، لكن إثمه دون إثم المضاهي، وهذا يؤيّد لفظ: «الذين يضاهون بخلق الله تعالى»، وأشد منه من يصوِّر ما يُعبد من دون الله، وذكر القرطبيّ أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء، حتى إن بعضهم عَمِل صنمه من عَجْوة، ثم جاع فأكله. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف(۱)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قد استُشكل كون المصوِّر أشدّ الناس عذاباً مع قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾، فإنه يقتضي أن يكون المصوّر أشد عذاباً من آل فرعون.

وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يصوِّر ما يُعبد من دون الله، وهو عارف بذلك، قاصداً له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك، فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط.

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «مِنْ» ثابتة، وبحذفها محمولة عليها، وإذا كان من يفعل التصوير من أشدّ الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدّ، وقَوَّى الطحاويّ ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود، رفعه: «إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قَتَل نبيّاً، أو قتله نبيّ، وإمام ضلالة، وممثّل من الممثّلين»، وكذا أخرجه أحمد.

وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر، فاقتصر على المصوّر، وعلى من قتله نبيّ.

وأخرج الطحاويّ أيضاً من حديث عائشة، مرفوعاً: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلاً، فهجا القبيلة بأسرها»، قال الطحاويّ: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ص٤٦٥ ـ ٤٦٦، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٠).

وقال أبو الوليد ابن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله: إن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عِظَم كُفْر المذكور، وإن ورد في حق عاص، فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالاً على عِظَم المعصية المذكورة.

وأجاب القرطبيّ في «المفهم» بأن الناس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل الناس، بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ الناس الذين ادَّعوا الإللهية عذاباً، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشدّ عذاباً ممن يقتدي به في ضلالة فسقه، ومن صَوَّر صورة ذات روح للعبادة أشدّ عذاباً ممن يصورها لا للعبادة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الذي ذكره القرطبي الله عندي أقرب، وأرجح في رفع الإشكال المذكور، والله تعالى أعلم.

قال: واستُشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس، وبابن آدم الذي سنّ القتل.

وأجيب بأنه في إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس من يُنسب إلى آدم، وأما في ابن آدم، فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلماً، ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلاً، فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ لأنه أول من سنّ ذلك، ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أَوَّل الكتاب قال:

[١٥٥٤] (...) ـ (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَلَ عَلَيْهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ، فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ص٤٦٤، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٠).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ... إلخ) الضمير ليونس بن يزيد الأيليّ.

وقوله: (ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ)؛ أي: مال إلى الستر، قال الفيّوميّ كَالله: وأهوى إلى السيء بيده: مدّها ليأخذه وأهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرب، فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه بغير ألف، وأهويتُ بالشيء: أومأت إليه. انتهى (١).

وقوله: (فَهَتَكُهُ بِيَدِهِ)؛ أي: شقّه ﷺ أو نزعه بيده الشريفة، قال الفيّوميّ: هَتَكَ زيد الستر هَتْكاً، من باب ضرب: خَرَقه، فَانْتَهَكَ، وقال الزّمخشريّ: جَذَبه حتى نَزْعه من مكانه، أو شَقّه حتى يَظْهَر ما وراءه، وتَهَتَّكَ السِّتر مثل انْهَتَكَ، وهَتَكَ السِّتر الفاجرة فضحه. انْهَتَكَ، وهَتَكُ الله سِتْر الفاجرة فضحه. انتهى (٢).

[تنبیه]: روایة یونس عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها، فلیُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥١٥] (...) \_ (حَدَّنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً»، لَمْ يَذْكُرَا: «مِنْ»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ يعني: أن ابن عيينة، ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزهريّ بالإسناد المتقدّم، وهو عن القاسم بن محمد، عن عائشة على المناه المناه المناه عنها.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٣ \_ ٦٤٣. (٢) «المصباح المنير» ٢/ ٦٣٣.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا) الضمير لابن عيينة، ومعمر.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ ساقها ابن أبي شيبة كَلَلْلهُ في «مصنّفه»، فقال:

(۲۰۲۰۸) \_ حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزهريّ، عن القاسم، عن عائشة، قالت: دخل عليّ النبيّ ﷺ، وقد استترت بقرام، فيه تماثيل، فلما رآه تغيّر لونه، وهتكه بيده، ثم قال: «إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله». انتهى (۱).

ورواية معمر، عن الزهريّ ساقها ابن حبّان كِثْلَثُهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٨٤٧) ـ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدّثنا ابن أبي السريّ قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن القاسم بن محمد، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله عليها دخل عليها، وهي مستترة بقرام، فيه تماثيل، فتلوّن وجه رسول الله عليه، وأهوى إلى القرام، فهتكه بيده، ثم قال: "إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُشَبّهون بخلق الله». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥١٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ \_ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ \_ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ، فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ جليلٌ. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه [٦] (٦٢٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» ٢٢/٢٧.

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۰۰/٥. (۲) «صحيح ابن حبان» ۱۵۸/۱۳.

والباقون ذُكروا قبله.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد (أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً) وَاللهِ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ سَتَرْتُ جملة في محل نَصْب على الحال، (سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ)، فقوله: (وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي) ـ بفتح المهملة، وسكون الهاء ـ: هي صُفَّةٌ من جانب البيت، وقيل: الْكُوَّة، وقيل: الرَّفّ، وقيل: أربعة أعواد، أو ثلاثة يُعارَض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء من الأمتعة، وقيل: أن يبني من حائط البيت حائظ صغيرٌ، ويُجعل السقفُ على الجميع، فما كان وسط البيت فهو السَّهْوة، وما كان داخله فهو المخدع، وقيل: بيت صغير مُنحَدِر في الأرض، وسَمْكُه مرتفع من الأرض؛ كالخزانة الصغيرة، يكون صغير مُنحَدِر في الأرض، وسَمْكُه مرتفع من الأرض؛ كالخزانة الصغيرة، يكون فيها المتاع، ورجَّح هذا الأخير أبو عبيد، ولا مخالفة بينه وبين الذي قبله.

وقد وقع في حديث عائشة أيضاً أنها علقته على بابها، وكذا في رواية زيد بن خالد الجهنيّ، عن عائشة، فتعيّن أن السهوة بيت صغيرٌ عَلّقت السّتر على بابه، أفاده في «الفتح»(١).

(بِقِرَام) - بكسر القاف، وتخفيف الراء -: هو ستر رقيق من صوف، ذو ألوان، وقال أبو سعد: القرام صوف غليظ جدّاً يُفرش في الهودج، وفي «المحكم»: هو ثوب من صوف مُلَوَّن، والجمع قُرُم، وعن ابن الأعرابي: هو ثوب من صوف فيه ألوان من عِهْن، فإذا خِيْظ صار كأنه بيت، فهو كِلّة (٢)، وقال القزاز، وابن دريد: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، على الهودج وغيره، وقال الخليل: يتخذ ستراً، أو يُغشى به هودج، أو كِلّة، وزعم الجوهريّ أنه ستر فيه رقم، ونقوش، وقال: وكذلك الْمِقْرَم، والْمِقْرَمة، قاله في «العمدة» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ص٤٧٠، كتاب «اللباس» رقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) الكِلَّة بالكسر: ستر رقيق يُخاط شِبْه البيت. اهـ. «المصباح».

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٩٦/٤.

(فيهِ تَمَاثِيلُ) بمثنّاة، ثمّ مثلّثة: جمع تِمثال، وهو الشيء المصوّر، أعمّ من أن يكون شاخصاً، أو يكون نقشاً، أو دهاناً، أو نسجاً في ثوب، وقال في «العمدة»: التمثال، وإن كان في الأصل للصورة المطلقة، فالمراد منه هنا صورة الحيوان. انتهى.

وفي رواية بكير بن الأشجّ الآتية: «أنها نصبت سِتراً فيه تصاوير»، (فَلَمَّا رَآهُ)؛ أي: رأى النبيّ عَيِّ ذلك القِرَام (هَتَكَهُ)؛ أي: نزعه، وفي الرواية السابقة: «فأمرني أن أنزعه، فنزعته»، وتقدّم وجه الجمع بينهما. (وَتَلَوَّنَ)؛ أي: تغيّر (وَجُهُهُ) عَيِّ كراهية له، (وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ أي تغيّر (وَجُهُهُ) عَيِّ كراهية له، (وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخُلْقِ اللهِ»)؛ أي: يشبّهون بما يخلقه الله عَلَن، وأصل يضاهون: يضاهئون، قال الفيّوميّ كَالله: ضَاهَأَهُ مُضَاهَأَة، مهموزٌ: عارضه، وباراه، ويجوز التخفيف، فيقال: ضَاهَيْتُهُ مُضَاهَاةً، وقُرِئ بهما، وهي مشاكلة الشيء بالشيء، وفي الحديث: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ النَّذِينَ يُضَاهُونَ خَلْقَ اللهِ»؛ أي: يعارضون بما يَعملون، والمراد: المصورون. انتهى (۱).

وقال ابن الأثير: المضاهاة: المشأبهة، وقد تُهمز، وقرىء بهما. انتهى (٢).

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ) الظاهر أن «أو» للشكّ من الراوي، وسيأتي بلفظ: «فاتّخذت منه وسادتين» بالجزم، وفي رواية نافع عن القاسم الآتية: «فأخذته، فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت»، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٩١٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٣٦٥.

كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ(١)).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغندر، تقدّم قريباً.

٢ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقولها: (فَكَانَ النّبِيُّ يَسِّ يُصَلِّي إِلَيْهِ) قال في «الفتح»: قد استُشكِل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الآتي في النّمْرقة؛ لأنه يدلّ على أنه يَسِ لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصوّر أصلاً، حتى نزعه، وهذا يدلّ على أنه أقرّه، وصلى، وهو منصوبٌ إلى أن أمر بنزعه، من أجل ما ذَكر من رؤيته الصورة حالة الصلاة، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة.

قال: ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان، كما تقدم تقريره في حديث زيد بن خالد. انتهى.

وفي حديث أنس عليه، قال: كان قرام لعائشة على سترت به جانب بيتها، فقال النبي عليه: «أميطي عنّا قِرَامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تَعْرِض في صلاتي»، رواه البخاريّ.

وفي الحديث من الفقه أنه ينبغي التزام الخشوع في الصلاة، وتفريغ البال لله تعالى، وترُك التعرض لِمَا يَشْغَل المصلي عن الخشوع، وفيه أيضاً أن ما يَعْرِض للشخص في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته، قاله في «العمدة»(٢).

وقولها: (فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ) جمع وِسادة بكسر الواو، وهي الْمِخَدّة.

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة: «فأخذته وسائد».

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۲۲/ ۷٤.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥١٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبْرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم) الْعَمّيّ، أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [۱۱] مات في حدود (۲۵۰) (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ۲۲۰/۲۷.

٢ ـ (سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ) الضُّبعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِم [٩]
 (ت٢٠٨) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٠٨/٤.

٣ ـ (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، ثقة [٩]
 (ت٤ أو٢٠٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢١/٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية سعيد بن عامر عن شعبة ساقها الدارمي كَثَلَثُهُ في «سننه»، فقال:

(۲٦٦٢) ـ أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، قال: قالت عائشة: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي النبيّ على، وهو يصلي، فنهاني، أو قالت: فكرهه، قالت: فجعلته وسائد. انتهى (١).

وأما رواية أبي عامر القعديّ عن شعبة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٩١٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ، وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطاً، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَّاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْن).

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارميّ» ۲/۳۲۹.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقولها: (وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطاً) النمط بفتح النون والميم: هو ظِهارة الفراش، وقيل: ظهر الفراش، ويُطلق أيضاً على بساط لطيف، له خَمْل، يُجعل على الهودج، وقد يُجعل ستراً، قاله النوويّ.

وقال الفيّوميّ: النَّمْط: بفتحتين: ثوب من صوف، ذو لون من الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض: نَمَط، والجمع أنماط، مثلُ سبب وأسباب. انتهى (١٠). وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلُهُ أوّل الكتاب قال:

[ ١٥٢٠] (...) \_ ( وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْراً فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَنَزَعَهُ ، قَالَتْ : فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِلٍ وَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَنَزَعَهُ ، قَالَتْ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا ؟ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا ؟ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا ، قَالَ : لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ ، يُرِيدُ الْقَاسِمِ : لَا ، مُحَمَّدٍ ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الخزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣١) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٣٥٠.

٢ \_ (رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ) المدنيّ، ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن يعقوب، مولى ابن سِبَاع، قاله ابن حبان في «الثقات»، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن القاسم بن محمد، وعنه بُكير بن الأشجّ، قال الآجريّ عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حَدّث عنه العُمَري الصغير معروف، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن حبان في «الثقات»: روى عن عروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٦٢٦.

الأنصاريّ، وقال البخاري في «التاريخ الكبير»، وتبعه أبو حاتم الرازيّ في كونه مولى ابن سباع، قاله في «التهذيب»(١).

تفرّد به المصنّف، والنسائيّ بهذا الحديث فقط.

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، و«بُكير» هو ابن عبد الله بن الأشجّ.

# شرح الحديث:

وَمَنْ عَافِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلَىٰ (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْراً) بكسر السين؛ أي: ساتراً (فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَلَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَنَزَعَهُ، قَالَتْ) عائشة عَلَىٰ (فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ) قال بكير بن عبد الله (فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ)؛ أي: في المكان الذي حدّث فيه عبد الرحمٰن بن القاسم بهذا الحديث، (حِينَئِذٍ)؛ أي: وقت إذ حدّث عبد الرحمٰن بهذا الحديث، (يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي رُهْرَةً) المدنيّ، (أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ) كنية القاسم بن محمد بن أبي بكر، (يَذْكُر) بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير أبي محمد، (أَنَّ عَائِشَةً) عَلَىٰ (قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟)؛ أي: يتّكأ على الوسادتين، يقال: ارتفق على رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟)؛ أي: يتّكأ على الوسادتين، يقال: ارتفق على الشيء: إذا انتفع به (۲). (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) هو عبد الرحمٰن، (لَا)؛ أي: لم أسمعه يقول ذلك، (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) هو ربيعة بن عطاء، (لَكِنّي قَدْ سَمِعْتُهُ)؛ أي: سمعت القاسم يقول ذلك، وقوله: ربيعة بن عطاء، (لَكِنّي قَدْ سَمِعْتُهُ)؛ أي: سمعت القاسم يقول ذلك، وقوله: (يُويلُهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ) يعني بضمير الغائب في «سمعته»: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والله تعالى أعلم.

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف كَثَلَثُهُ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٩٢١] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَهُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۲۵.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟»، فَقَالَت: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَتَوَسَّدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ، لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريباً.

٢ ـ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ المشهور، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) وَاللّٰهُ الشّتَرَتْ نُمْرَقَةً) بضمّ النون والراء، وبكسرهما، وبضم النون، وفتح الراء، ثلاث لغات: الوسادة الصغيرة، وقال في «الفتح»: النمرقة بفتح النون، وسكون الميم، وضمّ الراء، بعدها قاف، كذا ضبطها القزّاز وغيره، وضبطها ابن السّكِيت بضمّ النون أيضاً، وبكسرها، وكسر الراء، وقيل: في النون الحركات الثلاث، والراء مضمومة جزماً، والجمع نمارق، وهي الوسائد التي يُصَفّ بعضها إلى بعض، وقيل: النمرقة الوسادة التي يُجلس عليها. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ كَلَّلُهُ: قول عائشة: «اشترت نمرقة فيها تصاوير» يجوز أن تكون أرادت بالنمرقة هنا: الستر الذي تقدَّم ذكره، وسَمَّته نمرقة؛ لأنَّه آل أمره إلى النمرقة، كما يُسمى العنب خمراً بمآله، والنَّمارق في أصل الوضع: الوسائد، والمرافق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ فَيَ اللهُ [الغاشية: ١٥]. وقال الشاعر [من الطويل]:

كُهُولٌ وَشُبَّانٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَنَمَارِقِ غير أن هذا التأويل يُبعده قولها في بقية الخبر، لمّا قال لها النبيّ ﷺ: «ما بال هذه النَّمرقة؟»، فقالت مجيبة: «اشريتها لك، تقعد عليها، وتوسدها»، فهذا يصرّح بأن هذه النَّمرقة غير السِّتر، وأن هذا حديث آخر غير ذلك، وحينتذ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٧٤، كتاب «اللباس» رقم (٩٥٧٥).

يستفاد منه: أن الصور لا يجوز اتخاذها في الثياب، وإن كانت ممتهَنة، وهو أحد القولين كما قدمناه. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بإباحة الصور الممتهنة هو الأرجح؛ لصحّة الحديث بذلك، وأبعدَ من أوّله بصور غير ذوات الأرواح؛ لأن سياق الحديث يُبطله، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(فِيهَا تَصَاوِيرُ)؛ أي: تماثيل حيوان، (فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلُ) الحجرة، زاد في رواية للبخاريّ: «وجعل يتغير وجهه»، (فَعَرَفْتُ) بالبناء للفاعل، (أَوْ) للشكّ من الراوي، (فَعُرِفَتْ) بالبناء للمفعول، (فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ) بالنصب على الضبط الأول، وبالرفع على الضبط الثاني، وقال الزرقانيّ: «الكراهية» بكسر الهاء، وخفّة الياء، وفي رواية بفتح الهاء، وإسقاط الياء (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ) عَلَى رَسُولِهِ) عَلَى قال في «الفتح»: يُستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلّها إجمالاً، وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حَصَلت به مؤاخذته. انتهى (٢٠).

وقال الطيبي كَالله: فيه حُسن أدبٍ من الصديقة على المنتبة عنك لِمَ أَذِنتَ لَهُدَ على اطلاعها على الذنب، ونحوه قوله تعالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُدَ الآية [التوبة: ٤٣] قدّم العفو تلطّفاً برسول الله على الله العفو قبل إبداء الذنب، كما قدّمَتِ التوبة على عرفان الذنب، ومن ثمّة قالت: «فماذا أذنبت؟»؛ أي: ما اطلعت على ذنب، ومن ثمّ حَسُن قوله على إلى هذه النمرقة؟». انتهى (٤).

(فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟)؛ أي: حيث قمتَ على الباب، ولم تدخل البيت، وعرفت الكراهية في وجهك، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟»)؛ أي: ما حالها، وما شأنها، فيها تماثيل؟ (فَقَالَت: اشْتَرَيْتُهَا لَك)؛ أي: لأجل أن تنتفع بها، وذلك أنك (تَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَتَوَسَّدُهَا) أصله: تتوسدها، فحُذفت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٢٨ \_ ٤٢٩. (٢) «شرح الزرقانيّ» ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦/ ٤٧٤، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٩٤٦/٩.

إحدى التاءين، وقال الكرماني: «وتوسدها» من التوسيد، ويُروَى: من التوسد. انتهى (١). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ) الحيوانية، الذين يصنعونها يضاهئون بها خلق الله (يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا) بقطع الهمزة، وضمّ الياء، من الإحياء، (مَا خَلَقْتُمْ»)؛ أي: صَوّرتم كصورة الحيوان، والأمر فيه للاستهزاء والتعجيز؛ لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي صَوَّروها، فيدوم تعذيبهم.

وقال النوويّ تَطَلَّهُ: قوله ﷺ: «ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» فهو الذي يسمِّيه الأصوليون أمر تعجيز؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ عَلَى الآية [هود: ١٣]. انتهى (٢).

وفي حديث ابن عباس ولي الآتي في الباب: «مَن صَوّر صورة في الدنيا كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ»؛ أي: أبداً فهو معذّب دائماً؛ لأنه جُعِل غاية عذابه إلى أن يَنفخ فيها الروح، وأخبر أنه ليس بنافخ، وهذا يقتضي تخليده في النار، لكنه في حقّ مَن كَفَر بالتصوير، أما غيره وهو العاصي الذي يفعل ذلك غير مستحل له، ولا قاصداً أن يُعبد، فيعذّب إن لم يعفف عنه عذاباً يستحقّه، ثم يخلص منه، أو المراد به: الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، إلا أنّ حَمْله على الأول أولى.

ثم إن أَمْره بالإحياء، وقوله: «كُلِّف» لا ينافي أن الآخرة ليست دار تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، فأما مثل هذا التكليف فلا يمتنع؛ لأنه نفسه عذاب، ذكره الزرقاني (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ليست دار تكليف فيه نظر، ذكرناه في غير هذا الموضع، فتنبّه.

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ («إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ) الحيوانية؛ إذ لا بأس بصورة الأشجار، والجبال، ونحو ذلك لقول ابن عباس لرجل ـ كما سيأتي في

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۷۳/۲۲. (۲) «شرح النوويّ» ۱۹۰/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح الزرقانيّ على الموطأ» ٤٧٠/٤.

الباب ـ: «إن كنت ولا بُدّ فاعلاً، فاصنع الشجرة، وما لا نفس له». (لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ»)؛ أي: الحفظة وغيرهم، على ظاهره، أو ملائكة الوحي؛ كجبريل، وإسرافيل، لكن يلزم منه قصر النفي على زمنه على لانقطاع الوحي بعده، وبانقطاعه ينقطع نزولهم، وقيل: المراد بهم الذين ينزلون بالرحمة، والمستغفرين للمؤمنين، فيعاقب متخذها بحرمان دخولهم بيته، واستغفارهم له، أما الحفظة فلا يفارقون المكلَّف في كل حال، وبهذا جزم الخطابيّ وغيره، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباً.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ٢٧٥ ] (...) \_ ( وَحَدَّفَنَاهُ قُتَيْبَةُ ، وَ ابْنُ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ( ح ) وَحَدَّفَنَا وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ ( ح ) وَجَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ( ح ) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ( ح ) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَخِي اللهِ بْنِ عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِهَذَا الْمَاجِشُونِ ، وَنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنِ أَخِي اللهِ بْنِ عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِهَذَا الْمَاجِشُونِ ، وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي اللهِ أَنْ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَنِ أَخِي اللهِ أَنْ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَنِ أَخِي اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ عَبْدُ أَنَانًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي اللهِ الْهَ عَرْفَقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَنِ أَخِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِرْفَقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ ).

# رجال هذه الأسانيد: ثمانية عشر:

١ \_ (ابْنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر المصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

٣ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت٢٥٢) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٣١١/٤٩.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «وزاد في حديثه ابنُ أخي».

٥ \_ (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

٦ \_ (جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

٧ \_ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) نزيل مصر، تقدّم قريباً.

٨ ـ (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) الليثيّ المدنيّ، تقدّم أيضاً.

٩ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغاني، نزيل بغداد،
 ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١١٦/٤.

١٠ \_ (أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ) منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، من كبار [١٠] (ت٢١٠) على الصحيح (خ م مد س) تقدم في «البيوع» ٢٧/ ٣٩٨٥.

١٢ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) العمريّ المدنيّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع ... إلخ)؛ يعني: الأربعة، وهم: الليث بن سعد، وأيوب السختياني، وأسامة بن زيد الليثي، وعبيد الله بن عمر رووا هذا الحديث عن نافع، عن القاسم، عن عائشة في التعابية عن نافع، عن القاسم، عن عائشة في التعابية عن نافع، عن القاسم، عن عائشة في التعابية ال

وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ)، وفي بعض النَّسخ: «وزاد في حديثه ابنُ أخي الماشجون»، وعليه، فابن مرفوع على الفاعليّة لـ«زاد».

وقوله: (مِرْفَقَتَيْنِ) ـ بكسر الميم ـ أي: وسادتين، كما جاء في الحديث الآخر، وأما الممِرفق من اليد، وهو طَرَف عَظْم الذراع، مما يلي العضد فبفتح الميم، وقيل: بكسرها، قاله في «المشارق»(٢).

<sup>(</sup>١) بكسر الجيم، بعدها شين معجمة مضمومة.

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٩٧.

وقوله: (فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ) قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن يكون بمعنى يَتَّكئ، من المرفق، وأن يكون من الرفق؛ أي: ينتفع. انتهى (١٠). [تنبيه]: رواية قتيبة، عن الليث، عن نافع ساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٧١١٨) \_ حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا الليث، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة على أن رسول الله على قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى (٢).

ورواية ابن رُمح، عن الليث عن نافع ساقها ابن ماجه كَثَلَثُهُ في «سننه»، فقال:

(۲۱۵۱) \_ حدّثنا محمد بن رُمح، ثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله على قال: «إن أصحاب الصور يعذّبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى (٣).

ورواية أيوب عن نافع ساقها النسائيّ كِثْلَلْهُ، فقال:

(٥٣٦١) ـ أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ عليه قال: «إن أصحاب هذه الصُّور الذين يصنعونها يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى (٤٠).

ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع ساقها البيهقيّ في «الكبرى»، فقال:

(١٤٣٥٢) ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن عمر بن الحسين بن منصور، ثنا محمد بن الليث الجوهريّ، ثنا عباس الدُّوريّ، ثنا أبو سلمة الْخُزَاعيّ، نا عبد العزيز ابن أخي الماجشون، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة على قالت: دخل النبيّ على فإذا سِتْر فيه صُور، قالت: فعرفت في وجهه الغضب، ثم جاء فهتكه، قالت: فأخذته، فجعلته مرفقتين، قالت: فكان يرتفق بهما في البيت على انتهى (٥).

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱/۲۹۷. (۲) «صحيح البخاري» ٦/٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» ٧٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي ـ المجتبى ـ» ٨/ ٢١٥. (٥) «سنن البيهقي الكبرى» ٧/ ٢٦٩.

وأما رواية أسامة بن زيد عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٣٢٥٥] (٢١٠٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (حَ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى \_ وَهُوَ الْقَطَّانُ \_ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»).

# رجاله هذه الأسانيد: تسعة:

- ١ \_ (عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرِ) الكوفي، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (يَحْيَى الْقَطَّانُ) ابن سعيد البصريّ الناقد، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، الهمدنيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ \_ (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٥ \_ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله على ، تقدّم أيضاً قريباً.
      - والباقون ذُكروا في الباب.

## شرح الحديث:

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) ﴿ الْخُبْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصَّورَ)، ولفظ البخاريّ: «إن الذين يصنعون هذه الصور»، (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»)؛ أي: صوّرتم، فالخلق هنا بمعنى: التصوير، وأمرَهم بذلك أمرَ تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّر، وهو أن يُكلّف نفخ الروح في الصورة التي صوّرها، وهو لا يقدر على ذلك، فيستمرّ تعذيبه، قاله في «الفتح»(۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲/۱۳، كتاب «اللباس» رقم (۹۵۱).

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٧/٣٢٥ و٥٥٢٤] (٢١٠٨)، و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٩٥١) و«التوحيد» (٧٥٥٨)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ٢١٥) و«الكبرى» (٥/٣٠٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠/ ٣٩٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٢٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٤ و٢٠ و٥٥ و١٠١ و٥١١ و١٤١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢٨٦/٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٨٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٠٧)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[370] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ). بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).

### رجال هذه الأسانيد: عشرة:

١ \_ (أَبُو كَامِلِ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ثمّ المكيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و«أبو الربيع» اسمه سليمان بن داود العتكيّ، و«الثقفيّ» هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد البصريّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: حماد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة، وعبد الوهّاب الثقفيّ رووا هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ عليه الله بن عمر، عن نافع، إلخ.

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع ساقها البخاريّ كَثَلَتْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٧١١٩) ـ حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عليه قال: قال النبيّ عليه: "إن أصحاب هذه الصُّور يعذَّبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى (١).

ورواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفيّ، عن أيوب، عن نافع ساقها النسائيّ كَثَالَةٍ، فقال:

(٩٧٨٧) \_ وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا الثقفيّ، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ على قال: «إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذّبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى (٢).

وأما رواية إسماعيل ابن علّية عن أيوب، عن نافع فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٢٥] (٢١٠٩) ـ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشَجُّ: «إِنَّ»).

# رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

١ \_ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفي، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت٢٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٧/٤.

٣ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريباً.

٤ ـ (أبُو الضُّحَى) مسلم بن صبيح الْهَمْدانيّ الكوفيّ العطّار، مشهور بكنيته، ثقةٌ فاضلٌ [٤] (ت١٠٠٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٢/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٢٧٤٧/٦. (

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ٥٠٣/٥.

٥ ـ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] (ت٢ أو٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

٦ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمٰن،
 من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة في المقدمة المره عمر على الكوفة،
 ومات بالمدينة سنة (٢ أو٣٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

والباقيان ذُكرا في الباب، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

### [تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من سُداسيّات المصنّف كُلله، وقد كُتب بينهما (ح) إشارة إلى التحويل، وأنهما مسلسلان بالكوفيين، وأن فيهما ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه عبد الله بالإهمال، والمراد به ابن مسعود؛ لأن الإسناد كوفيّ، كما تقدّم غير مرّة، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة على مرّة.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: وفي الرواية الآتية: «أما إني سمعت عبد الله بن مسعود»، (قَالَ) عبد الله (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عَدْمُ اللهِ عَنْهُ، ولفظ البخاريّ بدل «يوم القيامة»: «عند الله»؛ أي: في حكم الله. (الْمُصَوِّرُونَ») قال القرطبيّ كَنْلَهُ: مقتضى هذا: ألا يكون في النار أحدٌ يزيد عذابه على المصوِّرين، وهذا يعارضه مواضع أخر، منها قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا عَلَيْهُ: «أَشَدَّ الناس عذاباً يوم القيامة إمام القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»(۱)، وقوله: «أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة»(۲)، ومثله كثير.

<sup>(</sup>۱) راوه الطبرانيّ في «المعجم الصغير» ١/١٨٢ ـ ١٨٣، والبيهقيّ في «الشُّعب» (١) راوه الطبرانيّ، وهو ضعيف، (١٧٧٨)، وهو حديث ضعيف في إسناده عثمان بن مقسم البُرّيّ، وهو ضعيف، معتزليّ أحاديثه مناكير.

<sup>(</sup>٢) حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»، وصححه في «الصحيحة» 1/ ٥٦٩.

ووجه التوفيق: أن الناس الذين أضيف إليهم: «أشد» لا يراد بهم كل نوع الناس، بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ الناس المدَّعين للإلهية عذاباً، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشدّ ممن يقتدي به في ضلالة بدعة، ومن صوَّر صُور ذات الأرواح أشدّ عذاباً ممن يصوِّر ما ليس بذي روح، إن تنزَّلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح، وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه، فيجوز أن يعني بالمصورين: الذين يصوِّرون الأصنام للعبادة، كما كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، فإنَّ عذابهم يكون أشدّ ممن يصوِّرها لا للعبادة، وهكذا يُعتبر هذا الباب، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قد استُشكل كون المصور أشدّ الناس عذاباً مع قوله تعالى: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْمَذَابِ ﴾، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشدّ عذاباً من آل فرعون، وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يُصَوِّر ما يُعْبَد من دون الله، وهو عارف بذلك، قاصداً له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مَدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط، وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «مِنْ» ثابتة، وبحذفها محمولة عليها (٢)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشَجُّ)؛ يعني: أن شيخه الثاني لم يذكر في سياق حديثه لفظة («إِنَّ») بل قال: «أشدّ الناس... إلخ»، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (الـمصنّف) هنا [70/ ٥٥٢٥ و٢٥٥ و٢١٠٥) و (٢١٠٩)، و(البخاريّ) في «الزينة» (٢١٦/٨) و(البخاريّ) في «الزينة» (٢١٦/٨) و «الكبرى» (٥/ ٤٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٢٠٠)، و (الحميديّ)

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٢٠٠ \_ ٤٣١.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/۳۷۳.

في «مسنده» (١/ ٢٤)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٧٥ و٤٢٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٤٣ و ١٣٤)، و(البزّار) في «مسنده» (٥/ ٣٣٨ و ٣٤٢ و ٣٥١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٦٦)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٣٢٥] (...) \_ (وَحَدَّنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى، وَأَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "إِنَّ عَنْ أَشِدٌ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ).

## رجال هذين الإسنادين: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، غير أبي معاوية، وهو محمد بن خازم، فتقدّم قريباً، و«سفيان» هو ابن عيينة.

وقوله: («إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ») اختفلت النُسخ هنا، فوقع في معظمها: «المصوّرون»، ووقع في بعضها: «المصوّرين»، وهذا هو الموافق لغالب الاستعمال؛ لأن «المصوّرين» اسم «إنّ» مؤخّراً، وخبر الجارّ والمجرور قبله \_ أعني: «من أشدّ أهل النار \_ وللأول أيضاً وجه، وهو أن اسم «إنّ» ضمير شأن محذوف، والمصوّرون مبتدأ مؤخّر، والجارّ والمجرور قبله خبره، والجملة خبر «إنّ»، والتقدير: إنه من أشدّ أهل النار المصوّرون.

وقال في «الفتح»: ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش: «إنّ من أشد أهل النار»، واختَلَفت نُسخه، ففي بعضها: «المصورين»، وهي للأكثر، وفي بعضها: «المصورون»، وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضاً (۱)، ووُجّهت بأن «مِنْ» زائدة، واسم «إنّ»: «أشدّ»، ووجّهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن، والتقدير: إنه من أشد أهل النار... إلخ. انتهى (۲).

<sup>(</sup>۱) هكذا قال في «الفتح»، ولعله وقع في نسخته من «المسند» هكذا، وإلا فالواقع في «المسند» عندنا بلفظ: «المصوّرين»، راجعه ٢٦٢١، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۱۳٪، كتاب «اللباس» رقم (۹۵۰).

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش ساقها أحمد كَاللَّهُ في «مسنده»، فقال:

(٤٠٥٠) ـ حدثنا أبو معاوية، ووكيع قالا: ثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة المصورين"، وقال وكيع: "أشدُّ الناس". انتهى (١١).

ورواية سفيان بن عيينة، عن الأعمش ساقها الحميديّ كَظَلَّهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۱۷) \_ حدّثنا سفيان، قال: ثنا الأعمش، عن مسلم بن صُبيح، قال: كنا مع مسروق في صُفّته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّال الكتاب قال:

[٧٢٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى؟ فَقُلْتُ: لَا، هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) الْعَمّيّ، أبو عبد الصمد البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [٩] (ت١٨٧)، أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٦/ ٤٥٥.
 ٣ \_ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) «مسند الحميديّ» ١/ ٦٤.

ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص٢٩٦. والباقون ذُكروا قبله.

وقول مسلم بن صُبيح: (كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ)؛ أي: أمّ عيسى ﷺ، وفي رواية البخاريّ: «قال: كنّا مع مسروق في دار يسار بن نُمير، فرأى في صُفّته تماثيل».

قال في «الفتح»: قوله: «في داريسار بن نُمير» هو بتحتانية، ومهملة خفيفة، وأبوه بنون مصغرٌ، ويسار مدنيّ، سكن الكوفة، وكان مولى عمر، وخازنه، وله رواية عن عمر، وعن غيره، وروى عنه أبو وائل، وهو من أقرانه، وأبو بردة بن أبي موسى، وأبو إسحاق السبيعيّ، وهو موثقٌ، ولم أر له في البخاريّ إلا هذا الموضع. انتهى(١).

[قلت]: أجاب بعضهم باحتمال أنه اشترى البيت من نصراني صنع هذه التماثيل، ويمكن أن يكون قد محا وجوهها، وبقي سائر الجسد، فرآه أبو الضحى ومسروق، ويمكن أيضاً أن تكون هذه التماثيل في موضع ممتهن، فإنها كانت في الصفّة، أو تكون منقوشة على الصفّة غير متجسّدة، وكان يسار بن نمير يرى جوازها كما يراه القاسم بن محمد، والله تعالى أعلم (٢).

وقوله: «فرأى في صُفّته» بضم الصاد المهملة، وتشديد الفاء، وفي رواية منصور، عن أبي الضحى عند مسلم: «كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل، فقال لي مسروق: هذه تماثيل كسرى، فقلت: لا، هذه تماثيل مريم»، كأن مسروقاً ظَنّ أن التصوير كان من مجوسيّ، وكانوا يصوّرون صورة ملوكهم، حتى في الأواني، فظهر أن التصوير كان من نصرانيّ؛ لأنهم يصوّرون صورة مريم، والمسيح، وغيرهما، ويعبدونها. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۲۹، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٠).

<sup>(</sup>۲) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٣/١٣، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٠).

وقوله: (هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى... إلخ) هكذا جميع النُّسخ التي بأيدينا بتذكير اسم الإشارة، وفيه إشكال، وهو أن هذا مفرد مذكّر، و«تماثيل» جمع، فكان حقّه أن يقول: هذه، وقد نقله الحافظ في «الفتح» عن صحيح مسلم بلفظ: «هذه تماثيل كسرى»، وهو واضحٌ، وقد أوَّل بعضهم (١) الوجه الأول بأن المعنى: هذا الذي نراه تماثيل كسرى، وعندي الأولى أن يقدَّر مضاف في الخبر؛ أي: هذا مجموع تماثيل كسرى، والله تعالى أعلم.

وقوله أيضاً: (هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى) «التماثيل» جمع تِمثال بكسر التاء، وسكون الميم، وهو الصورة، و «كسرى» بكسر الكاف، لقبٌ لكل مَنْ مَلَك الفرس.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٩٨] [٢١١٠] ـ (قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصَّورَ، فَأَقْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَن رَسُولَ اللهِ ﷺ مَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً، فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ»، وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ
 ربّما أخطأ [٥] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٥٨٦/٢.

٢ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ) يسار الأنصاريّ مولاهم البصريّ، أخو الحسن، ثقة [٣].

<sup>(</sup>۱) هو صاحب «تكملة فتح الملهم»، راجع: شرحه ١٧٥/٤.

رَوَى عن عليّ، وابن عباس، وعبد الرحمٰن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس بن سلامة، وأبي يحيى المعَرْقَب، وأمه خَيْرة.

وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيميّ، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم.

قال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره خليفة في الطبقة الثانية من قرّاء أهل البصرة، وقال ابن سعد: مات قبل الحسن سنة مائة، وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة، وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بفارس سنة (١٠٨).

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١١٠) وحديث (٢٩١٦): قوله ﷺ لعمّار ﷺ: «تقتلك الفئة الباغية»، وله عند البخاريّ حديث الباب فقط.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وحبر الأمة وبحرها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قوله في أوله: «قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ... إلخ»، وفي آخره: «فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ»، قائل «قال مسلم» هو تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ المتوفّى في رجب سنة (٣٠٨هـ)، وتقدّمت ترجمته في «المقدّمة» ٢/ ٧٣.

وهذا ما يُسمّى بالقراءة والعرض على المحدّث، وهو القسم الثاني من أقسام التحمّل الثمانية، التي هي السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثمّ المناولة، ثمّ الكتابة، ثمّ الإعلام، ثمّ الوصيّة، ثم الوجادة.

ولنذكر ما ذكره السيوطيّ كَظَلَهُ في «ألفيّته» في هذا القسم، قال: وَبَعْدَ ذَا قِرَاءَ عَرْضاً دَعَوْا قَرَأْتَهَا مِنْ حِفْظٍ أَوْ كِتَابِ أَوْ

سَمِعْتَ مِنْ قَارِ لَهُ وَالْمُسْمَعُ أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْمَعُ أَصْلاً أَوْ جَرَى وَالأَكْشَرُونَ حَكَوُا الإِجْمَاعَا وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَوْ وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَوْ وَفِي الأَدَا قِيلَ قَرَأْتُ أَوْ تُرِي مُ فَي الأَدَا قِيلَ قَرَأْتُ أَوْ تُرِي مُ فَي الإِخْبَارِ وَالْمُرْتَضَى الثَّالِثُ فِي الإِخْبَارِ وَالْمُرْتَضَى الثَّالِثُ فِي الإِخْبَارِ

يَحْفَظُهُ أَوْ ثِقَةٌ مُسْتَمِعُ عَلَى الصَّحِيحِ ثِقَةٌ أَوْ مَنْ قَرَا عَلَى الصَّحِيحِ ثِقَةٌ أَوْ مَنْ قَرَا أَخِذاً بِها وَأَلْغَوُا النِّزَاعَا سَاوَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ خُلْفٌ حَكُوْا شُورَةُ كُلْفٌ حَكُوْا ثُمُمَّ الَّذِي فِي أَوَّلٍ إِنْ تَـذْكُرِ وَلَا سَمِعْتُ أَبَداً فِي الْمُنْتَقَى وَلَا سَمِعْتُ أَبَداً فِي الْمُنْتَقَى يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الأَعْصَارِ يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الأَعْصَارِ

وراجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر» على هذه الأبيات، تزدد علماً، والله تعالى وليّ التوفيق.

#### شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ) يسار البصريّ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلُ) لا يُعرف (١). (إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ) ﴿ افْقَالَ: إِنّي رَجُلُ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ)، وفي رواية البخاريّ: «كنت عند ابن عبّاس ﴿ انه أَنه رجلٌ ، فقال: يا أبا عبّاس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير»، (فَأَفْتِنِي فِيهَا)؛ أي: بيّن لي حكم الشرع في هذه الصور، (فَقَالَ) ابن عبّاس (لَهُ)؛ أي: لهذا الرجل المستفتي، (ادْنُ مِنِي) بضمّ النون أمر بالدنوّ، وإنما أمره به ليسمع فتواه، ويعيه، (فَدَنَا مِنْهُ)؛ أي: قَرُب الرجل من ابن عبّاس كما أمره به، (ثُمَّ قَالَ) ابن عبّاس: (ادْنُ مِنِي)؛ أي: زد قرباً على قربك حتى يتم سماعك، ووعيك.

وقال القرطبيّ كَثْلَهُ: قول ابن عباس لمستفتيه عن الصور: «ادن مني» ثلاثاً، ووضْعه يده على رأسه؛ مبالغة في استحضار ذهنه، وفهمه، وفي تسميعه، وتعظيمه لأمرٍ ما يُلقيه إليه. انتهى (٢).

(فَدَنَا)؛ أي: زَاد قرباً، (حَتَّى وَضَعَ) ابن عبّاس ﴿ (يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ)؛ أي: على رأس ذلك الرجل حتى يكون أقرب من أذنه. (قالَ) ابن عبّاس:

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٣٦٣.

(أُنَبِّئُك) بضم أوله، وتشديد الموحدة، من التنبيء، أو بتخفيفها من الإنباء، وهو الإخبار، (بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) ثم شَرَح له ذلك المسموع، فقال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ) بكسر الواو المشدّدة، (في النَّارِ) قال القرطبي كَالله: مَحْمَلُه على مصوِّري ذوات الأرواح، بدليل قوله: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى (١).

وقال الخطّابيّ كَالله: المصوّر هو الذي يصوّر أشكال الحيوان، فيَحكيها بتخطيط لها، وتشكيل، فأما النقّاش الذي ينقش أشكال الشجر، ويعمل التداوير، والخواتيم، ونحوها، فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد، وإن كان جملة هذا الباب مكروها، وداخلاً فيما يُلهي، ويَشغل بما لا يَعني، وإنما عظمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تُعبد من دون الله، فالنظر إليها يَفتن، وبعض النفوس نحوها تَنْزع. انتهى (٢).

(يَجْعَلُ لَهُ) بالبناء للفاعل، قال النوويّ كَثْلَلهُ: «يَجعل له» بفتح الياء، من «يَجْعَل»، والفاعل هو الله تعالى، أُضمر للعِلم به، (بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً) منصوب على أنه مفعول به لـ«يَجْعَلُ».

واستشكل الطيبيّ نَصْب «نفساً»، وعبارته: قوله: «نفساً» كذا في «جامع الأصول»، وأكثر نُسخ «المصابيح»، وهو مشكلٌ؛ لاستناد الفعل إلى الجارّ مع مجروره مع وجود المفعول به، وفي بعضها «نفسٌ» بالرفع، وهو الظاهر. انتهى (۳).

قال الجامع عفا الله عنه: منشأ استشكال الطيبيّ جعل «يَجعل» مبنيّاً للمفعول، والأولى ما تقدّم عن النوويّ من جَعْله مبنيّاً للفاعل، والفاعل ضمير الله تعالى، ولا سيّما أن الظاهر أن الرواية عليه، فيكون نَصْب «نفساً» على المفعوليّة، فلا إشكال، والله تعالى أعلم.

(فَتُعَذِّبُهُ) تلك النفس (فِي جَهَنَّمَ») قال القاضي عياض تَظَيَّهُ: يَحْتَمِل أَن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/ ٢٩٤٨.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/ ٢٩٤٨.

يكون معناه: أن الصورة التي صَوَّرها هي تعذّبه بعد أن يُجعل فيها رُوحٌ، وتكون الباء في «بكل» بمعنى «في»، ويَحْتَمِل أن يُجعَل له بعدد كلّ صورة، ومكانِها شخص يُعذّبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب، أو من أجل. انتهى (۱).

زاد في رواية البخاري في «البيوع» من طريق عوف عن سعيد بن أبي الحسن: «فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه»، وقوله: «فربا الرجل الرجل، بالراء، والموحدة؛ أي: انتفخ، قال الخليل: ربا الرجل أصابه نَفَسٌ في جوفه، وهو الرَّبُوُ، والرَّبُونَ، وقيل: معناه ذُعِرَ، وامتلأ خوفاً، وقوله: «رُبُوَةً» بضم الراء، وبفتحها، قاله في «الفتح»(٢).

(وَقَالَ) ابن عبّاس رَانْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً)؛ أي: لا غنى لك من صنع الصور، (فَاصْنَع)؛ أي: وصوّر (الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ)؛ أي: لا روح له.

وفي رواية البخاريّ: «فقال: ويحك، إن أَبَيْت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كلّ شيء ليس فيه روح».

قال في «الفتح»: قوله: «فعليك بهذا الشجر، كُلِّ شيء ليس فيه روح» كذا في الأصل بخفض «كُلِّ» على أنه بدل كلِّ من بعض، وقد جَوَّزه بعض النحاة، ويَحْتَمِل أن يكون على حذف مضاف؛ أي: عليك بمثل الشجر، أو على حذف واو العطف؛ أي: وكلِّ شيء، ومثله قولهم في: «التحيات، الصلوات»، إذ المعنى: والصلوات، وبهذا الأخير جزم الحميديّ في «جمعه»، وكذا ثبت في رواية مسلم، والإسماعيليّ بلفظ: «فاصنع الشجر، وما لا نفس له»، ولأبي نعيم من طريق هَوْذة، عن عوف: «فعليك بهذا الشجر، وكلِّ شيء ليس فيه روح»، بإثبات واو العطف (٣).

وقال الطيبيّ: قوله: «كلِّ شيء» يجوز فيه الجرّ على أنه بيان للشجر؛ لأنه لَمّا منعه عن التصوير، وأرشده إلى جنس الشجر، رأى ذلك غير وافٍ

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷۰۳/٥، كتاب «البيوع» (۲۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٥/ ٧٠٣، كتاب «البيوع» (٢٢٢٥).

بالقصد، فأوضحه به، وهو قريب من البدل، ويجوز النصب على التفسير. انتهى (١).

وقوله: (فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر لَمّا قرأه عليه، وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: «فأقرّ به... إلخ» هو الأحوط، ولو لم يقل جازت القراءة على الأصحّ، وإلى هذا أشار السيوطيّ لَكُلُلهُ في «ألفيّة الأثر» حيث قال:

إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ لَفْظاً كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ أَوْ قُرِي عَلَيْهِ ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ بِقَدْ قَرَأْتُ أَوْ قُرِي عَلَيْهِ

وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارىء على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكِر له مع إصغائه، وفَهْمه، ولم يقرّ باللفظ، ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب الجمهور، وهو الصحيح صحة السماع، وجواز الرواية بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يُنزّل منزلة الإقرار.

والثاني: اشتراط صريح النطق به، وهو قول لبعض الشافعيّة، والظاهريّة.

والثالث: مذهب ابن الصبّاغ من المشترطين للنطق، قال: يعمل، ويرويه بقرأت عليه، ونحوه، راجع تحقيق المسألة في شرحي على الألفية المذكورة (٢)، والله وليّ التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تأتي في الحديث التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٢٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/ ٢٩٥١.

<sup>(</sup>۲) راجع: «إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفيّة الأثر» ١/٤٦٤ ـ ٤٦٥.

إِنِّي رَجُلُ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهُ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهران، اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، كثير التدليس، واختلط [٦] (ت٦ أو١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٦/٦.

٢ ـ (النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) الأنصاريّ، ولد الصحابيّ الشهير، أبو
 مالك البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «العتق» ٢/ ٣٧٦٧.

والباقون ذُكروا في الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، وابن مسهر فكوفيّان، وفيه ابن عبّاس ﴿ الله عليه الله عليه الله عبّاس ﴿ الله عليه الله عليه الله عبّاس الله الله عليه الله عبالله عبّاس الله الله عبد الله

#### شرح الحديث:

(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ)، ولد الصحابيّ الشهير وَهُمَّه، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) وَهِي رواية البخاريّ من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك، يحدّث قتادة، قال في «الفتح»: كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتَّفَق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا، فحدَّث النضرُ قتادة، فسمعه سعيد، وهو معه.

ووقع في رواية المستملي وغيره: «يحدثه قتادةً»، والضمير للحديث، و«قتادةً» بالنصب على المفعولية، والفاعل النضر، وضَبَطه بعضهم بالرفع، على أن الضمير للنضر، وفاعل «يحدث» قتادة، وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: «سمعتُ النضر»، ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس، ولا حضر عنده، وقد وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيداً سمع من النضر هذا الحديث الواحد.

ووقع في رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، أخرجها الإسماعيليّ، وقوله: «عن قتادة» من المزيد في متصل الأسانيد، فإن كان خالد حفظه، احتَمَلَ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة، عن النضر،

ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدّثه به على الوجهين، وقد حَدّث به قتادة، عن النضر، من غير طريق سعيد، أخرجها الإسماعيليّ، من رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة.

(فَجَعَلَ)؛ أي: شرع ابن عبّاس في أي أي: يذكر للناس الأحكام، ويُبيّنها لهم، (وَلا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله على وفي رواية البخاريّ: «قال: كنت عند ابن عبّاس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ على متل سئل»، وقوله: «وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ على من عما يسألونه بالفتوى، من غير أن يشالونه، ولا يذكر النبيّ على الله عند الإسماعيليّ، من رواية ابن أبي يذكر الدليل من السَّنَة، وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيليّ، من رواية ابن أبي عديّ، عن سعيد، ولفظه: «فجعلوا يستفتونه، ويُفتيهم، ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ على الله في «الفتح».

(حَتَّى سَأَلُهُ رَجُلٌ) لَم يُعرَف اسمه، وفي رواية ابن أبي عديّ عن سعيد: «حتى أتاه رجل من أهل العراق، أُراه نجّاراً»، (فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ الصُّورَ)، وفي رواية النسائيّ: «فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِير، فَمَا تَأْمرني؟»، وفي فيها؟»، وفي رواية: «فقال: إني أُصَوِّر هذه التصاوير، فما تأمرني؟»، وفي رواية البخاريّ: «قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي»، (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ) عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي»، (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ) الله (ادْنُهُ)، وفي رواية النسائيّ: «ادنه ادنه»، وهو أمر بالدّنُوّ، من دنا يدنو دُنُوّاً من باب قعد، وإنما أمَره بالدنوّ؛ ليكون أوقع في زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قال في «الخلاصة»:

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ بِحَذْفِ آخِرِ كَ «أَعْطِ مَنْ سَأَلْ» وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كَ «عِ» أَوْ كَ «يَعِ» مَجْزُوماً فَرَاعِ مَا رَعَوْا

وقال القرطبيّ كَاللهُ: وقول ابن عباس رهي المستفتيه عن الصور: «ادن مني» ثلاثاً، ووضْعه يده على رأسه؛ مبالغة في استحضار ذهنه، وفهمه، وفي تسميعه، وتعظيمه لأمْر ما يلقيه إليه. انتهى (١).

(فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ السَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وفي رواية

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣١.

النسائيّ: «سمعت محمداً عَيَّا الله التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن «الفتح»: كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابنُ عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الروح»، فاستثنى ما لا روح فيه؛ كالشجر. (كُلّف) بالبناء للمفعول؛ أي: كلّفه الله عَلَى (أَنْ يَنْفُخ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير «مَنْ صوَّر»، (فِيهَا الرُّوح) منصوب على المفعوليّة، (يَوْمَ الْقِيامَةِ) ظرف لـ «كُلّف»، أو لـ «يَنفخ»، وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: «فإن الله يعذبه، حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً»، واستعمال «حتى» هنا نظير استعمالها في قوله تعالى: ﴿حَقّ بَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَرِّ اَلْخِيالًا الله الآية [الأعراف: عليه على الغراب.

قال الكرماني كَلْللهِ: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، ومبالغة في توبيخه، وبيان قبح فعله.

[وقد استُشكل]: هذا الوعيد في حقّ المسلم، فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السُّنَّة مع ورود تخليده، بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشدّ منه؛ لأنه مُغَيَّا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً، ثم يتخلص.

[والجواب]: أنه يتعيَّن تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حقّ العاصي بذلك، وأما من فعله مُسْتَحِلاً، فلا إشكال فيه، قاله في «الفتح»(۱).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «كُلِّف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ»؛ أي: أُلْزم ذلك وطُوِّقه، ولا يقدر على الامتثال، فيعذّب على كل حال،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٨١، كتاب «اللباس» رقم (٩٦٣٥).

ويستفاد منه جواز التكليف بالمحال في الدنيا، كما جاز ذلك في الآخرة. لكن: ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال، وإنَّما مقصوده تعذيب المكلف، وإظهار عجزه عمَّا تعاطاه مبالغة في توبيخه، وإظهار قبيح فعله. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس في الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٢/٨/٥٥ و٢٩٥٥ و٢٥٥) و (البخاريّ) في «البيوع» (٢٢٢٥) و (اللبخاريّ) في «البيوع» (٢٢٢٥) و (اللباس» (٩٦٣٥) و (التعبير» (٢٠٤١)، و (أبو داود) في «اللباس» (١٧٥١)، و (الترمذيّ) في «اللباس» (١٧٥١)، و (النسائيّ) في «الزينة» (٣٦٠٥ و ٥٣٦١) و «الكبرى» (٢١٦٨ و ٩٧٨٢)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١٦٦١ و ٤٤١ و (الحميديّ) في «مسنده» (١٦٦١ و ٤٤١ و ٨٠٣ و ٥٠٥ و ٥٠٥٩ و ٣٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٨/٤٨٤ ـ ٥٨٥)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٢١٦/٢١/١ و٣٧٧١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨٥٥ و ٥٦٨٥ و ٥٨٤٨)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/٢٨)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٤/١٥٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/٢) و «شُعب الإيمان» (٥/٨١) و «الآداب» (٨٨٩)، و (البغويّ) في «شرح كالسُنّة» (٢٨١) و «الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان ما يُعذَّب به أصحاب الصُّور من نفخ الروح يوم القيامة.

٢ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛
 لِلُحوق الوعيد بمن تشبَّه بالخالق، فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقةً.

وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤٣٣.

ورُدّ بأن الوعيد لاحقٌ باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.

٣ \_ (ومنها): أن في قوله: «كُلِّف يوم القيامة» رَدُّ على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.

[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هذا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الحديث الآخر: «من قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة»، فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن، على مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب.

٤ \_ (ومنها): أنه استُدِل به على جواز التكليف بما لا يطاق.

والجواب ما تقدم، وأيضاً فنفخُ الروح في الجماد، قد ورد معجزة للنبي عَلَيْهُ، فهو يمكن، وإن كان في وقوعه خرق عادة.

والحقّ أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدم، قاله في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب بعض المحقّقين (٢) في الاستدلال المذكور، فقال: في هذا الاستدلال نظر، فإن الأمر بنفخ الروح المذكور في المحديث أمر تعجيز لا تكليف، كما ذكر الحافظ كَلَّهُ، وهو كما قال، قال: وما لا يطاق قد يُراد به الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدّين، فهذا لا يجوز التكليف به؛ لأنه لا يُتصوّر، وقد يراد الممتنع لغيره، وإن كان في ذاته ممكناً؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن، واعتبار هذا مما لا يطاق هو مذهب الجبريّة، وقد يراد به ما يشقّ مشقّة عظيمة فوق الوسع، فالتكليف بهذين جائزٌ وواقع، كما قال الله تعالى: ﴿ رَبّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا وَلا تَعْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْتَهُم عَلَى ٱلّذِينَ مِن قَبْلِناً رَبّنا وَلا قدرة تُحكِيلًا مَا لا علاق ما لا قدرة للعبد عليه أصلاً؛ كالمشي من المُقْعَد، والكتابة مِنْ مَنْ هو أقطع اليد، وهذا للعبد عليه أصلاً؛ كالمشي من المُقْعَد، والكتابة مِنْ مَنْ هو أقطع اليد، وهذا

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ البراك فيما كتبه في هامش «الفتح».

جائزٌ عقلاً، غير واقع شرعاً. انتهى كلامه<sup>(١)</sup>.

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت البحث في هذه المسألة في «التحفة المرضيّة»، حيث قلت عند ذكر شروط التكليف ما نصّه:

> أُولَى الشُّرُوطِ كَوْنُ ذَا الْفِعْلِ عُدِمْ لِذَلِكَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ شَوْعاً وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ لَا لِذِي فَأُوَّلُ كَالْجَمْع بَيْنَ الْمُتَضَادُّ وَمِنْ هُنَا لَا يُظْلَقُ التَّكْلِيفُ بَلْ يَجِبُ التَّفْصِيلُ مِثْلُ مَا سَبَقْ

وَثَانِهَا كَوْنُهُ أَيْضاً قَدْ عُلِمْ ثَالِثُها كَوْنُهُ مَقْدُوراً عَلَيْهُ حَتَّى يُحَصَّلَ بسَعْيِهِ إِلَيْهُ لِذَاتِهِ كَانَ مَنَ الْمُحَالِ فَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ فَلْتَحْتَذِ وَالثَّانِ إِيمَانٌ لأَصْحَابِ الْعِنَادُ بغَيْر مَا يُطَاقُ يَا حَصِيفُ وَاعْنَ بَأَلْفَاظٍ بِدَرْسِهَا أَحَتُّ

فإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحها «المنحة الرضيّة»، وبالله تعالى التوفيق.

٥ \_ (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز تصوير ما لا روح له، من شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجوينيّ وجهاً بالمنع؛ لأن من الكفار من عَبدها.

قال الحافظ: ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذُكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله»، وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خُصَّ ما فيه روح بالمعنى، من جهة أنه مما لم تَجْر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاً، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد من دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، في منع التصوير، وقد قيّد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، ورده الطحاويّ بأن

<sup>(</sup>۱) الشيخ البراك فيما كتبه في هامش «الفتح» ۱۳/ ٤٨٢.

الصورة لمّا أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قُطعت من ذي الروح لَمَا عاش، دلّ ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً.

قال الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهداً سمع حديث أبي هريرة وللهذاء الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهداً سمع حديث أبي هريرة وللهذاء الفليخلقوا ذرّة، وليخلقوا شعيرةً»، فإنّ في ذكر النّرة إشارة إلى ما ينبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني، أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي في التصوير على الأرض، ونحوها، وصحح النووي تحريم جميع ذلك، قال النووي: ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظلّ، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لِمَا ورد من الرخصة في ذلك. ذكره في «الفتح»(۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتّخاذ لُعَب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: وقوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الرُّوح» من هنا رأى ابن عباس والله: أن تصوير ما ليس له روح يجوز هو، والاكتساب به. وهو مذهب جمهور السَّلف، والخلف، وخالفهم في ذلك مجاهد، فقال: لا يجوز تصوير شيء من ذلك كله، سواء كان له روح، أو لم يكن؛ متمسِّكاً في ذلك بقول الله تعالى (٢): «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرَّة، وليخلقوا حبَّة، وليخلقوا شعيرة»، متّفقٌ عليه، فعمَّ بالذمِّ، والتهديد، والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله تعالى. وقد دلَّ هذا الحديث: على أن الذمَّ والوعيد إنما علَّق بالمصوِّرين من حيث تشبَّهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركة فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. وهذا يوضح حجَّة مجاهد. وقد استثنى الجمهور من الصور لعب البنات كما تقدَّم. وشذَّ بعض

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٨١ ـ ٤٨٣ ، كتاب «اللباس» رقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) أي: في الحديث القدسيّ.

الناس فمنعها، ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوع من ذلك، مطالَب بتحقيق التعارض والتاريخ، واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي ما لا يبقى؛ كصور الفَخّار، والشمع، وما شاكل ذلك، وهو مطالَب بدليل التخصيص، وليس له عليه نصٌّ، بل ولا ظاهر، وإنَّما هو نظرٌ قاصر يرده المعنى الذي قررناه، والظواهر. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتّخاذ لُعَب البنات قد علمت ما فيه آنفاً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّلاب قال:

[٥٥٣٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٧.

٢ ـ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (أَبُوهُ) هشام بِن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضاً
 قريباً

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير قتادة، وضمير «بمثله» لسعيد بن أبي عروبة؛ أي: ذكر قتادة عن النضر بن أنس مثل ما ذكر سعيد عنه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية قتادة عن النضر بن أنس هذه ساقها الطبرانيّ من رواية ابن أبى عروبة عن قتادة في «المعجم الكبير»، فقال:

(١٢٩٠٠) \_ حدَّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانيّ، ثنا محمد بن أبي بكر

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣٢.

المقدَّميّ، ثنا محمد بن أبي عديّ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن ابن عباس والله عليه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «مَن صَوَّر صورة في الدنيا، كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها، وليس بنافخ». انتهى.

[تنبيه آخر]: انتقد الحافظ أبو عليّ الجيّاني رواية الطبرانيّ هذه، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال بعد ذكر إسناد مسلم الماضي؛ أي: من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس، ووهِمَ بعضهم، فأدخل بينهما قتادة، وليس بشيء، فإنه قد سمع سعيد من النضر بن أنس هذا الحديث وحده، ذكره البخاريّ في «الجامع»: حدّثنا عيّاش، نا عبد الأعلى، نا سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة، قال: كنت عند ابن عبّاس، وذكر الحديث، قال البخاريّ السعيد بن أبي عروبة من النضر هذا الحديث الواحد، وخرّج مسلم الحديث بعد ذلك من رواية معاذ بن النضر هذا الحديث عن قتادة، عن النضر بن أنس، وثبوت قتادة في هذا الإسناد مواب. انتهى كلام الجيّانيّ كَالله (٢٠).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أن هذه الرواية أخرجها الإسماعيليّ، من رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، قال: وقوله: «عن قتادة» من المزيد في متصل الأسانيد، فإن كان خالد حفظه، احتَمَلَ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة، عن النضر، ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدّثه به على الوجهين. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: يُبعد الاحتمال الثاني قول سعيد في رواية البخاريّ: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة... إلخ، فقد سمعه، وهو جالس مع قتادة، وليس بَعده، والظاهر أن ما قاله الجيّانيّ من توهيم هذه الرواية هو الصواب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٠٤ ـ ٥٠٥. (٢) «تقييد المهمل» ٣/ ٩٠٤ ـ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦٠/ ٤٨٠)، كتاب «اللباس» رقم (٩٦٣٥).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٥٥ ] (٢١١١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: أَبِي ذُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ ﷺ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (ابْنُ فُضَيْل) هو: محمد بن فُضَيل بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقة رُمي بالتشيّع [٩] (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٣٥٨.

٢ \_ (عُمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبّيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٨/١.

٣ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمٰن، وقيل: جرير، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَللهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه أبو هريرة رضي السلم المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) هُرَيْرَةً) وَلَيْهُ، جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، من طريق عليّ بن مُدرِك، عن عبد الله بن نُجَيِّ ـ بنون، وجيم، مصغراً ـ عن أبيه، عن عليّ وَلَيْهُ رفعه: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة». (في دَارِ مَرْوَانَ) بن الحكم، وفي رواية البخاريّ: «دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة»، فرواية مسلم هذه تفسّر ما أبهم في رواية البخاريّ، وفي الرواية التالية من طريق جرير، عن عمارة: «دخلت أنا وأبو هريرة داراً بُني لسعيد، أو لمروان»، بالشك، وسعيد هو ابن

العاص بن سعيد الأمويّ، وكان هو، ومروان بن الحكم يتعاقبان إِمْرة المدينة لمعاوية والرواية الجازمة أُولى، قاله في «الفتح»(١).

(فَرَأَى) أبو هريرة وَلَيْهَا (فِيهَا)؛ أي: في تلك الدار (تَصَاوِيرَ)؛ أي: تماثيل، وفي الرواية التالية: «فرأى مصوّراً يُصوّر في الدار»، وفي رواية البخاريّ: «فرأى أعلاها مصوّراً يُصوّر»، قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا المصوّر. (فَقَالَ) أبو هريرة وَلَيْهَ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المُعَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[فإن قلت]: كيف التشبيه في قوله: «كخلقي؟».

[قلت]: التشبيه لا عموم له؛ يعني: كخلقي في فعل الصورة، لا من كل الوجوه.

قيل: الكافر أظلم منه، وأجيب بأن الذي يُصَوِّر الصنم للعبادة هو كافر، فهو هو، أو يزيد عذابه على سائر الكفار؛ لزيادة قبح كفره. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: التشبيه في فعل الصورة وحدها، لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فَهِمَ أبو هريرة وَ الله أن التصوير يتناول ما له ظلّ، وما ليس له ظلّ، فلهذا أنكر ما يُنْقَش في الحيطان، قال الحافظ: هو ظاهر من عموم اللفظ، ويَحْتَمِل أن يُقْصَر على ما له ظلّ من جهة قوله: «كخلقي»، فإن خَلْقَه الذي اخترعه ليس صورة في حائط، بل هو خلق تامّ، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله: «فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرّةً»، ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة، لا تصويرها. انتهى (٣).

(فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) \_ بفتح الذال المعجمة، وتشديد الراء \_: النَّملة الصغيرة، (أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً») (أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»)

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/ ٤٦٨ كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۲۲/۲۷.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٢٦٨/١٣، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٢).

أو الحبة أعمّ، والغرض تعجيزهم تارةً بتكليفهم خلق حيوان، وهو أشدّ، وأخرى بتكليفهم خلق جماد، وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك، قاله في «الفتح»(١).

وقال النووي كَالله: وأما قوله تعالى: «فليخلقوا ذَرَة، أو حبةً، أو شعيرة» فالذرّة \_ بفتح الذال، وتشديد الراء \_ ومعناه: فليخلقوا ذَرّة فيها رُوح تتصرف بنفسها كهذه الذرّة التي هي خلق الله تعالى، وكذلك فليخلقوا حَبّة حنطة، أو شعير؛ أي: ليخلقوا حبة فيها طَعْمٌ تؤكل، وتُزرع، وتَنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير، ونحوهما من الحبّ الذي يخلقه الله تعالى، وهذا أمر تعجيز، كما سبق، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال ابن حبّان كَثَلَثُهُ في «صحيحه»: قوله ﷺ: «فليخلقوا حبّةً، أو ليخلقوا ذَرَّةً» من ألفاظ الأوامر التي مرادها التعجيز. انتهى (٣).

وقال في «الفتح» في موضع آخر<sup>(3)</sup>: قوله: «يخلق كخلقي» نَسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء، أو التشبيه في الصورة فقط، وقوله: «فليخلقوا ذَرّةً، أو شعيرةً» أمْر بمعنى التعجيز، وهو على سبيل الترقي في الحقارة، أو التنزل في الإلزام، والمراد بالذرَّة إن كان النملة فهو من تعذيبهم، وتعجيزهم بخلق الحيوان تارةً، وبخلق الجماد أخرى، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارةً، وبما له جرم أخرى، ويَحْتَمِل أن يكون «أو» شكًا من الراوي. انتهى (٥).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله الله عليه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۸/۱۳، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) «شرح النوويّ» ١٤/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ١٧٠/١٣.

<sup>(</sup>٤) هو في «كتاب التوحيد».

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ١٣/ ٥٣٤، كتاب «التوحيد» رقم (٧٥٥٩).

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٩٥١ و٢٩١١)، و(البخاريّ) في اللباس» (٥٩٥٣) و«التوحيد» (٥٩٥٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ اللباس» (٥٩٥٣) و«التوحيد» (٢٥٩٩ و ٤٥١ و ٤٥١ و ٥٢٧)، و(إسحاق بن اهويه) في «مسنده» (١/٧٠٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨٥٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/٧٠٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/٨٦٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٢١٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الكتاب قال:

[٥٣٢] (...) \_ (وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَاراً تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ، أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّراً يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

كلُّهم ذُكروا في الباب، و«جرير» هو ابن عبد الحميد.

وقوله: (لِسَعِيدٍ، أَوْ لِمَرْوَانَ) أما سعيد فهو: ابن العاص بن أميّة الأمويّ، قُتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبيّ ﷺ تسع سنين، وذُكر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك، وله حديث واحد يأتي في «كتاب فضائل الصحابة» برقم (٢٤٠٢)، وستأتي ترجمته هناك \_ إن شاء الله تعالى \_.

وأما مروان فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، وَلِيَ الخلافة في آخر سنة أربع وستّين، ومات سنة خمس في رمضان، وله إحدى، أو ثلاث وستّون سنة، ولا تثبت له صحبة، من الطبقة الثانية، وله في «صحيح مسلم» ذِكْر فقط، وتقدّمت ترجمته في «الصيام» 17/ ٢٥٨٩.

وقوله: (فَرَأَى مُصَوِّراً يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ) وفي رواية البخاريّ: «فرأى أعلاها مصوّراً يصوّر»، وقوله: «يُصوّر» بصيغة المضارعة للجميع، وضَبَطه الكرمانيّ بوجهين: أحدهما هذا، والآخر بكسر الموحدة، وضمّ الصاد

المهملة، وفتح الواو، ثم راء منوّنة، وهو بعيد، قاله في «الفتح»(١).

وقال في «العمدة»: قوله: «مُصَوِّراً»؛ أي: شخصاً مصوِّراً، وهو اسم فاعل من التصوير، وانتصابه على أنه مفعول «رأى».

وقوله: «أعلاها»؛ أي: أعلى الدار، أراد سقفها.

وقوله: «يُصَوِّر» على صيغة المعلوم من المضارع، في محل النصب على الحال، ومعناه: يصنع الصور، وقال الكرمانيّ مصوّراً بلفظ المفعول، و«بِصُوَر» بلفظ الجار والمجرور، وقال بعضهم (٢): هو بعيد، قلت: لم يبيِّن وَجْه بُعده، فلا بُعد أصلاً، بل هو أقرب، على ما لا يخفى. انتهى (٣).

[تنبيه]: رواية جرير عن عمارة هذه ساقها أبو يعلى في «مسنده»، فقال:

(۲۰۸٦) ـ حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، قال: دخلت أنا وأبو هريرة داراً تُبْنَى بالمدينة لسعيد، أو لمروان، قال: فتوضأ أبو هريرة، وغسل يديه حتى بلغ إبطيه، وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه، فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه منتهى الحلية، قال: ورأى مُصَوِّراً يُصَوِّر في الدار، فقال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يَخلُق كخلقي، فليخلقوا حبةً، وليخلقوا ذَرَّةً». انتهى

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٥٥٣] (٢١١٢) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ تَصَاوِيرُ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ۵۳٤، كتاب «التوحيد» رقم (۷۵۵۹).

<sup>(</sup>٢) يريد الحافظ ابن حجر، كما سبق كلامه قبله.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القاري» ۲۲/۲۲. (٤) «مسند أبي يعلى» ١٠/٤٧٣.

٢ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (أَبُو سُهَيل) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ تَصَاوِيرُ) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي، وتمام شرح الحديث تقدّم، فلا حاجة إلى إعادته، ولله الحمد والمنّة.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه الله المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٥٣٣/٢٥] (٢١١٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٨/ ٤٨٠)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢٦) \_ (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ، وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٣٤] (٢١١٣) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ \_ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ»).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت٢ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٥/١٠.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل، والباقيان بصريّان.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ)؛ أي: ملائكة الرحمة، لا الحفظة، فإنها لا تفارق الإنسان في أحواله، وقال الشيخ وليّ الدين كَلَّهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنها لا تصحبهم أصلاً، ويَحْتَمِل أنها لا تصحبهم بالكلأ، والحفظ، والاستغفار، من قوله: «اللهم أنت الصاحب في السفر»؛ أي: الحافظ، والكالىء، وإن كان هو مع العبد حيث كان في كل حال.

قال صاحب «العون»: الظاهر أن المراد بهم غير الحفظة، فإن الحفظة لا يفارقون بني آدم. انتهى (١).

(رُفْقَةً) بضم أوله؛ أي: جماعةً ترافقوا، قال المجد كَلَّلَهُ: الرَّفقة: مثلّة، وكثُمامة: جماعة تُرافقهم، جَمْعه ككتاب، وأصحاب، وصُرَد، والرفيق: المرافق، جَمْعه رُفقاء، فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة، لا اسم الرفيق. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَثَلَهُ: الرّفْقَةُ: الجماعة تُرَافِقُهُمْ في سفرك، فإذا تفرقتم زال اسم الرُّفْقَةُ، وهي بضم الراء في لغة بني تميم، والجمع: رِفَاقٌ، مثل بُرْمَة وبِرَام، وبكسرها في لغة قيس، والجمع: رِفَقٌ، مثل سِدْرة وسِدَر، والرَّفِيقُ: الذي يُرَافِقُك، قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقِ بالتفرق. انتهى (٣).

(فِيهَا كُلْبٌ)؛ أي: غير مأذون في اقتنائه؛ ككلب الصيد، والغنم، والحراسة، قال القرطبيّ كَلْلَهُ: يُفهم من هذا الحديث، ومما تقدَّم أن مقصود الشرع مباعدة الكلاب، وألا تُتَخَذ في حَضَرٍ، ولا سفر، وذلك للعلل التي تقدَّم ذكرها. وهو حجَّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب، والأمتعة من السُّرَّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السرّاق.

قال القرطبيّ: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه،

<sup>(</sup>۱) راجع: «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» ٧/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ص٥٢٢. (٣) «المصباح المنير» ١/ ٢٣٤.

كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه، وإبله، وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. انتهى كلام القرطبي كَاللهٔ اللهُ الله اللهُ تعالى أعلم.

(وَلَا جَرَسٌ») بزيادة «لا» للتأكيد، قال الطيبيّ كَثَلَثه: جاز عطفه على قوله: «فيها كلب» وإن كان مثبتاً؛ لأنه في سياق النفي، وفي «المغرب»: الجرس بفتحتين: ما يُعَلَّق بعنق الدابة، وغيرها، فيُصَوِّت.

وقال الجزريّ في «النهاية»: هو الْجُلْجُل الذي يُعَلَّق على الدواب، قيل: إنما كرهه؛ لأنه يدلّ على أصحابه بصوته، وكان ﷺ يُحِبّ أن لا يعلم العدوّ به حتى يأتيهم فَجْأةً، وقيل غير ذلك. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَثْلَثُهِ: «الْجَرَس»: ما يُعلَّق في أعناق الإبل مما له صلصلة، والذي يُضرب به، وهو بفتح الراء، وجمعه: أجراس. فأمَّا: الْجَرْس \_ بفتح، فسكون \_ فهو: الصوت الخفيّ، يقال: بفتح الجيم وكسرها (٣).

وقال في «الفتح»: الجرس بفتح الجيم والراء، ثم مهملة معروف، وحَكَى عياض إسكان الراء، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة، وبالإسكان اسم الصوت، ورَوَى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمٰن عن أبي هريرة رفعه: «الجرس مزمار الشيطان»، وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها شَبَها بصوت الناقوس، وشكله، قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم، وقيل: يُمنع منه قبل الحاجة، وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذِكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذِكره (٤)، وكذلك لا نهي عما يُعَلَّق لأجل الزينة ما لم

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣٤. (٢) «النهاية في غريب الأثر» ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٤٣٤ \_ ٢٥٥.

يبلغ الخيلاء، أو السَّرَف، واختلفوا في تعليق الجرس أيضاً، ثالثها يجوز بقدر الحاجة، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير، وأغرب ابن حبان، فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله عليه فيها. انتهى (١).

وقال النوويّ: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها لكراهة صوتها، ويؤيده قوله: «الجرس مزامير الشيطان»، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير، دون الصغير. انتهى (٢).

قال المباركفوريّ كَثْلَثُهُ: لفظ الحديث مطلق، فيدخل فيه كلّ جرس كبيراً كان، أو صغيراً، فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل.

وروى أبو داود في «سننه»: قال: حدّثنا عليّ بن سهل، وإبراهيم بن الحسن قالا: أنبأنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله \_ قال علي بن سهل: \_ ابن الزبير أخبره أن مولاةً لهم ذهبت بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إن مع كلّ جرس شيطاناً».

قال المنذريّ: مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمر. انتهى.

ورَوَى أيضاً عن بُنانة مولاة عبد الرحمٰن بن حيان الأنصاريّ، عن عائشة

النخعي الله عن القرآن، وغير القرآن، وغير القرآن، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن البرّاك على هامش: «الفتح» ٢٥٨/٧.

قال الجامع: هذا عندي أولى؛ لعدم ما يؤيّده من النصوص؛ إذ الرقية بالقرآن والتداوي به بالقراءة ثبَت في نصوص، ولم يصحّ لدينا أنه على علقه تميمة، ولا أمر به، فالأولى الوقوف عند ما صحّ عنه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۸۸۷، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۰۵).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۶/ ۹۵ \_ ۹۲.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بُنانة مولاة عبد الرحمٰن بن حيّان، تفرّد ابن جُريج بالرواية عنها، فهي مجهولة، ولذا قال في «التقريب»: لا تُعرف، وابن جريج مدلّس، وقد عنعنه عنها، فالحديث ضعيف؛ كالذي قبله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله المن أفراد المصنف كَاللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/٥٥٥ و٥٥٥٥] (٢١١٣)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٥٥)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٧٠٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٤٢٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣٨٥ و٤١٤)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/٣٩١)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٣٩١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٤٧١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧٠٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/٤٧٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٧٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القرطبي كَثَلَثه: في هذا الحديث ما يدل على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار، وهو قول مالك وغيره.

قال: وينبغي ألا تُقصر الكراهة على الأسفار، بل هي مكروهة في الحضر أيضاً، بدليل قوله ﷺ: «الجرس مزامير الشيطان»، ومزامير الشيطان مكروهة سفراً وحضراً، ثمَّ: هذا يعمّ الكبير، والصغير منها، وقد فرَّق بعض الشاميين، فأجازوا الصغير، ومنعوا الكبير. ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش على

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأحوذيّ» ٥/ ٢٩٢.

الناس، وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنَّهم يستعملون النواقيس في سفرهم، وحضرهم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بل هي مكروهة في الحضر أيضاً فيه نظر؛ لأن كونه في السفر واضح، وعلّته واضحة كما سبق، وأما استعماله في الحضر للحاجة فالظاهر أنه جائز، وليس الاستدلال بحديث: «الجرس مزامير الشيطان» واضحاً؛ لأن ذلك ثبت عن أبي بكر في عندما دخل في بيت عائشة في يوم العيد وفيه النبي في وجاريتان تُدفّفان، وتغنيان، وفي لفظ: تغنيان بدف، فقال: «أمزامير الشيطان في بيت رسول الله في أفانكر عليهما، فرد عليه النبي فقال: «يا أبا بكر: إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا»، متّفقٌ عليه، والشاهد أنه في أقر أبا بكر في قوله: «مزامير الشيطان»، إلا أنه بين له عليه، والشاهد أنه في أقر أبا بكر في قوله: «مزامير الشيطان»، إلا أنه بين له أن استعماله للحاجة جائز، وإنما يُمنع إذا كان لمجرد اللهو واللعب، فليُتنبه.

قال صاحب «التكملة» كَنْلَهُ: قال محمد ـ يعني: ابن الحسن ـ كَنْلَهُ في كتابه «السِّير الكبير»: إنما يُكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب، وهو المذهب عند علمائنا؛ لأن تعليق الجرس للغزاة على الدوابّ إنما يُكره في دار الحرب؛ لأن العدوّ يشعر بمكان المسلمين، فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص يُكره لهم تعليق الجرس على الدوابّ أيضاً حتى لا يشعر بهم اللصوص، قال محمد كَنْلَهُ: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة، فلا بأس به. انتهى باختصار (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: إن المنع في السفر مطلقاً هو الحقّ؛ عملاً بظاهر النصّ المذكور في الباب، وأما في الحضر، فإن كان لمجرّد اللهو واللعب، فيُمنع؛ لِمَا أخرجه أحمد، والأربعة (٣)، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، من حديث عقبة بن عامر والله والماليّة رفعه: «كُلُّ ما يلهو به المرء المسلم باطلٌ، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهنّ من الحقّ»، وأما

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣٤ \_ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تكملة فتح الملهم» ۱۷۹/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح.

إذا كان للحاجة، كما يُستعمل الآن في البيوت، والحوانيت، والسيّارات وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع \_ إن شاء الله تعالى \_.

والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائزٌ؛ لأمور:

(الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر.

(الثاني): أن حديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسٌ»، ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج به، كما أسلفته قريباً.

(الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضر، كما تقدّم عن القرطبي احتجّوا بحديث مسلم: «الجرس مزامير الشيطان»، وقد علمت أن تسميته بهذا الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر في العيد، فقد أباح النبي على استعمال الدفّ مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم، مع أن أبا بكر في سمّاه مزامير الشيطان، ولم يُنكر ذلك عليه، وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله يبيحه، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٣٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا وَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا وُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ \_ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدِيُّ الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطىء [۸] (ت٦ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْل) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز الدراوردي؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة صلى الله المراح المرح المراح المراح

[تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة رهي الله الله عن المحيحه»، فقال:

(٢٥٥٣) ـ ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه: «إن الملائكة لا تصحب رُفْقةً فيها جَرَس، أو فيها كلب». انتهى (١).

ورواية عبد العزيز الدراورديّ عن سُهيل ساقها الترمذيّ تَطْلَلهُ في «جامعه»، فقال:

(۱۷۰۳) ـ حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا تصحب الملائكة رُفْقةً فيها كلب، ولا جَرَسٌ»، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيحٌ. انتهى (۲).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّاب قال:

[٣٥٥٦] (٢١١٤) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) أبو زكريّاء المقابريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (ابْنُ حُجْرِ) هو عليّ السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ .

٤ \_ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمٰن الْحُرقيّ مولاهم، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و(٢٠٠) (زم ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٥ \_ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةً [٣] (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» ١٤٦/٤. (٢) «جامع الترمذيّ» ٢٠٧/٤.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ اللهِ عَلَيْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ») وفي رواية أبي داود: «قال: في الجرس مزمار الشيطان»؛ أي: قال في شأن الجرس: مزمار الشيطان، قال في «المرقاة»: وأضافه إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يَشغَل الإنسان من الذِّكر والفكر. انتهى (۱).

والمزامير: جمع مزمار، قال في «القاموس»، و«شرحه»: زَمَرَ يَزْمُر بالضَّمّ لُغَة، ويَزْمِرُ بالكسر زَمْراً بالفَتْح، وزَمِيراً؛ كأمير، وزَمَراناً مُحَرَّكةً، وزَمَراناً عَنْ في القَصَبِ، ونَفَخَ فيه، وهي زامِرةٌ، ولا يقال: زَمَّارةٌ، وهو زَمَّارٌ، ولا غَنَى في القَصَبِ، ونَفَخَ فيه، وهي زامِرةٌ، ولا يقال: زَمَّارةٌ، وهو زَمَّارٌ، ولا يُقَالُ: زامِرٌ، وقد جاء عن الأَصْمَعِيّ، لكِنَّه قَلِيل. ومن المَجَاز في حديث أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ضَيَّة، سَمِعه النبيّ يقرأ، فقال: «لقد أُعطِيتَ مِزْماراً من مَزامِيرِ أَلُو دَاوودَ» ـ متّفقٌ عليه ـ شَبَّه حُسْنَ صَوْتِه، وحَلاوة نَعْمته بصَوْتِ المِزْمَار. ومَزامِيرُ دَاوودَ عَلِيهٌ: ما كان يَتَعَنَّى به من الزَّبُورِ، وإليه المُنْتَهَى في حُسْنِ الصَّوْتِ بالقراءة. والآلُ في قوله: «آل داوود» مُقْحَمة، قيل: مَعْنَاه ها هنا الشَّخْص. وقيل: مَزامِيرُ دَاوودَ: ضُرُوبُ الدُّعَاءِ، جمْعُ مِزْمارٍ، ومَزْمُورٍ. انتهى باختصار (٢٠)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وظل هذا من أفراد المصنف كَلْلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/٢٥٥] (٢١١٤)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٥٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٨٨١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣٦٦ و٢٥٥٦)، و(البو يعلى) في «مسنده» (٣٩٨/١١)، و(الحاكم) في «مستدركه» (١/٣٩٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧/٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧/٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٥٣/٥)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

 <sup>(</sup>۱) «عون المعبود» ۱۲۳/۷.

# (٢٧) \_ (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٣٥٥] (٢١١٥) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولاً ـ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ـ: «لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ ـ: «لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعْدِ إِلَّا قُطِعَتْ»، قَالَ مَالِكُ (١): أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [٥] (ت١٣٥) وهو ابن (٧٠) سنةً (ع) تقدم في «الصلاة» ٩١٦/١٧.

٢ \_ (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] وقيل:
 له رؤية (ع) تقدم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠.

" \_ (أَبُو بَشِيرٍ (٢) الأَنْصَارِيُ الساعديّ، ويقال: المازنيّ، ويقال: الحارثيّ المدنيّ، قال ابن سعد: اسمه قيس بن عُبيد بن الْحُرير بن عَمْرو بن الْجَعْد بن عَوف بن عَنْم بن مازن بن النجار.

رَوَى عن النبيّ الله وعنه عباد بن تميم، وضَمْرة بن سعيد، وسعيد بن نافع، وعمارة بن غَزِيّة إن كان محفوظاً، قال الواقديّ: مات بعد الحرّة، وكان قد عُمِّر طويلاً، وقال غيره: مات سنة أربعين، والصحيح الأول، وروى الواقديّ بإسناد له أنه حضر أُحُداً، وهو غلام في طبقة الخندقيين، وقال ابن عبد البرّ: لا يوقف له على اسم صحيح، وقيل: اسمه قيس بن عبيد، ولا يصحّ، وذكره ابن أبي خيثمة، وأبو أحمد الحاكم، وغير واحد ممن لا يُعْرَف اسمه، وفي الصحابة ممن يُكنى أبا بشير الحارث بن خَزمة، ذكره ابن عبد البرّ

<sup>(</sup>١) «الموطّأ» رواية الليثيّ ٢/ ٩٣٧، عقب حديث (٣٩).

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء، وكسر الشين، مكبّراً.

عن الواقديّ، وأبو بشير من موالي النبيّ ﷺ، ذكره أبو موسى في «الذيل»، وأبو بشير كانت كنيةً كعب بن مالك، فكناه النبيّ ﷺ أبا عبد الله. ذكره ابن ماكولا.

أخرج له البخاري، والمصنف، وأبو داود، والنسائي، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِلَّهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، غير أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وعبد الله وعبّاد تابعيّان، وهما وأبو بشير أنصاريّون، والصحابيّ من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا هذا الحديث الواحد<sup>(۱)</sup>.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم) المازنيّ (أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) قال الحافظ: لم أقف على تعيينها، (قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولاً) قال ابن عبد البرّ: في رواية رَوْح بن عُبادة، عن مالك: «أرسل مولاه زيداً»، قال ابن عبد البرّ: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي. انتهى (٢٠). (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الراوي عن عبّاد بن تميم، (حَسِبْتُ أَنَّهُ)؛ أي: عبّاداً، (قَالَ)، وكأنه شكّ في هذه الجملة، قال الحافظ: ولم أرها من طريقه إلا هكذا، وقوله: (وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) مقول «قال» قبله، («لَا يَبْقَينَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ، مِنْ وَتَرٍ) قال في «الفتح»: بالمثناة في جميع الروايات، قال ابن الجوزيّ: ربّما صَحَف من لا علم له بالحديث، فقال: وَبَر، بالموحدة، قال الحافظ: حَكَى ابن التين أن الداوديّ جزم بذلك، وقال: هو ما يُنتزع عن الجمال، يُشبه الصوف، قال ابن التين: فصَحَفّ. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ: يعني بالوتر: وتر القوس، ولا معنى لقول من قال: إنَّه

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأشراف» ٩/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) نقله في «الفتح» ٧/٢٥٦، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٢٥٦/٧ ـ ٢٥٧، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٠٥).

يعني بذلك: الوتر الذي هو الدَّحل، وهو طلب الثَّأر؛ لبُعده لفظاً. انتهى(١).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: الوَتَرُ محرَّكةً: واحدُ أوتارِ القوس، وقال ابنُ سِيدَه: هو شِرْعَةُ القَوسِ، ومُعَلَّقُها، جَمْعه: أَوْتَارٌ. انتهى (٢).

(أَوْ قِلَادَةٌ) بالكسر: ما جُعل في العنق، قاله المجد (٣).

وقال النوويّ: كذا هنا بلفظ «أو»، وهي للشكّ، أو للتنويع، ووقع في رواية أبي داود عن القعنبيّ بلفظ: «ولا قلادة»، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، وبهذا جزم المهلَّب<sup>(٤)</sup>، ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك أنه سئل عن القلادة، فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ذكره في «الفتح».

وقال النووي كَالله: هكذا هو في جميع النّسخ: «قلادة من وتر، أو قلادة»، فـ «قلادة» الثانية مرفوعة معطوفة على «قلادة» الأولى، ومعناه أن الراوي شك: هل قال: قلادة من وتر، أو قال: قلادة فقط، ولم يقيّدها بالوتر؟ انتهى (٥).

وقال القرطبيّ: قوله: «من وتر، أو قلادة» هو شكٌّ من بعض الرواة، فكأنَّه لم يتحقق قوله: «من وتر»، هذا ظاهر كلامه، ويَحْتَمِل أن تكون «أو» تنويعاً، فيكون المنهيّ عنه قلادة الأوتار، وغيرها، والأولى ما صار إليه مالك، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

(إِلَّا قُطِعَتْ») بالبناء للمفعول، فيه الأمر بقطع القلادة المذكورة عن الدواب، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة \_ إن شاء الله تعالى \_.

(قَالَ مَالِكُ)؛ أي: ابن أنس المذكور في السند، (أُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: أظنّ (ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ)؛ أي: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتاراً؛ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئاً (٧).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣٥. (٢) «تاج العروس» ١/ ٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١٠٨٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن بطّال في «شرحه» ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>V) «شرح الزرقانيّ على الموطّأ» ٤٠٥/٤.

وقال النوويّ: قول مالك: «أُرى ذلك من العين» هو بضم همزة «أُرَى»؛ أي: أظن أن النهي مختصّ بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك، من زينة، أو غيرها فلا بأس، قال القاضي عياض: الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختصّ بالوتر دون غيره من القلائد. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ: قول مالك: «أُرى ذلك من العين»؛ يعني: أنهم كانوا يتعوَّذون بتعليق أوتار قسيِّهم في أعناق إبلهم من العين، فأمر النبيّ عَلَيْ بقطعها؛ لأَجل توقّع ذلك، وظاهر قول مالك خصوصية ذلك بالوتر، ولذلك أجازه ابن القاسم بغير الوتر، وقال بعض أصحابنا فيمن قلَّد بعيره شيئاً ملوناً فيه خَرَز، إن كان للجَمَال؛ فلا بأس به. انتهى (٢).

وقال: قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد فسّر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين، وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك، لا يجوز عندهم أن يُعَلَّق على الصحيح من البهائم، أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين؛ لهذا الحديث، ومَحْمَل ذلك عندهم فيما عُلِّق قبل نزول البلاء؛ خشية نزوله، فهذا هو المكروه من التمائم، وكل ما يُعَلَّق بعد نزول البلاء من أسماء الله، وكاتبه رجاء الفرج والبرء من الله فهو كالرُّقى المباح الذي وردت السُّنَة بإباحته من العين، وغيرها، وقد قال مالك كَلَّلُهُ: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذا لم يُرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نؤل به شيء من العين، ولو نؤل به شيء من العين، ولو نؤل به شيء من العين جاز الرُّقى عند مالك، وتعليق الكتب، ولو عُلِم العائن للمَعِين.

قال: وأما تخصيص الأوتار بالقطع، وأن لا تقلّد الدواب شيئاً من ذلك قبل البلاء، ولا بعده، فقيل: إن ذلك لئلا تَختنق بالوتر في خشبة، أو شجرة، فتقتلها، فإذا كان خيطاً انقطع سريعاً، وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/۹۵. (۲) «المفهم» ٥/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٦٠/١٧ ـ ١٦١.

قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم نزوله \_ كما نُقل عن مالك \_ عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاري رظي المسألة الأولى):

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٧/٧٥٥] (٢١١٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٠٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٥١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٢٥١)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/٩٣٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٦/٥٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/٢١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٨٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/٧٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٧٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القرطبيّ كَلْلهُ: اختَلَف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.

وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله عَلَي فَقُدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (۱).

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:

[أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئاً، وهذا قول مالك، وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه في «الموطأ»، وعند مسلم، وأبي

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢٣٦.

داود، وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: «مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له»، أخرجه أبو داود أيضاً، والتميمة: ما عُلِّق من القلائد خشية العين، ونحو ذلك، قال ابن عبد البرّ: إذا اعتقد الذي قلدها أنها تردّ العين، فقد ظن أنها تردّ القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده.

[ثانيها]: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدّة الركض، ويُحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نُهي عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها، ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوَّقت عن السَّيْر.

[ثالثها]: أنهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، حكاه الخطابيّ، وعليه يدل تبويب البخاريّ (۱)، وقد رَوى أبو داود، والنسائيّ من حديث أم حبيبة أم المؤمنين والله الله المؤمنين والله الله أيضاً وأخرجه النسائيّ من حديث أم سلمة أيضاً.

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق عثمان بن عمر عن مالك بلفظ: «لا تبقينّ قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قُطع».

قال الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، إلا على القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل.

وقد روى أبو داود، والنسائيّ من حديث أبي وهب الْجُشَميّ، رفعه: «اربطوا الخيل، وقلِّدوها، ولا تقلدوها الأوتار»، فدلّ على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة (٢) للغالب.

وقد حَمَل النضر بن شُميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها ذُحول الجاهلية، قال القرطبيّ، وهو تأويل بعيد، وقال النوويّ: ضعيف، وإلى نحو قول النضر جَنَح وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يَسلَم أن يتعلق به وَتْرٌ يُطلب به.

<sup>(</sup>١) أي: حيث قال: «باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل».

<sup>(</sup>٢) أي: ترجمة البخاريّ السابقة.

والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوَتَر بالتحريك، لا الوتر بالإسكان، ما رواه أبو داود أيضاً، من حديث رُويفع بن ثابت رُهُ وفعه: «مَن عَقَد لحيته، أو تقلَّد وَتَراً، فإن محمداً عُلِي بريء منه»، فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى (۱)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنبِيبُ ﴾.

(٢٨) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٣٨] [٢١١٦) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الضَّرْبِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريباً.

(عَنْ جَابِرٍ) وَ الرواية التالية تصريح أبي الزبير عن جابر و الله عنه تهمة التدليس، فتنبّه. (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ)؛ أي: عن ضرب الإنسان، وغيره في وجهه، قال القرطبي كَلَله: نهيه على عن الضرب في الوجه، وعن الوسم فيه يدلّ على احترام هذا العضو، وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة، وذلك لأنه الأصل في خلقة الانسان، وغيره من الأعضاء خادم له؛ لأنّه الجامع للحواس التي يحصل بها الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة، ولأنّه أول الأعضاء في الشخوص، والمقابلة، والتحدّث، والقصد، ولأنّه مدخل الروح ومخرجه، ولأنه مقرّ الجمال والحسن، ولأن به قوام الحيوان كله: ناطقه، وغير ناطقه، ولمنا كان بهذه المثابة احترمه الشرع، ونهى عن أن يُتعرّض له بإهانة، ولا تقبيح، ولا تشويه، وقد مرّ النبيّ عَلَى خلق وقد مرّ النبيّ عَلَى الله تعالى خلق وقد مرّ النبيّ عَلَى الله تعالى خلق المؤلّه الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة الله تعالى خلق المؤلّة ال

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۲۰۲ ـ ۲۰۷، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۰۵).

آدم على صورته»؛ أي: على صورة المضروب، ومعنى ذلك ـ والله أعلم ـ: أن المضروب من ولد آدم، ووجهه كوجهه في أصل الخلقة، ووجه آدم على مكرمٌ، ومشرف؛ إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأقبل عليه بكلامه، وأسجد له ملائكته، وإذا كان هذا الوجه يشبه هذا الوجه، فينبغي أن يُحترم كاحترامه.

ولمّا سمع ذلك الصحابي النهي عن الوسم، وفَهِم ذلك المعنى قال: والله لا أسِمُه، مبالغةً في الامتثال والاحترام. انتهى كلام القرطبيّ كَثْلَاهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وقال النووي كَثِلَلْهُ: وأما الضرب في الوجه فمنهيٌ عنه في كل الحيوان المحترم، من الآدميّ، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم، وغيرها، لكنه في الآدميّ أشد؛ لأنه مَجْمَع المحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شَانَهُ، وربما آذي بعض الحواسّ. انتهى (٢).

(وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ) قال القرطبيّ كَيْلَةُ: «الوسم»: الكيّ بالنار، وأصله: العلامة، يقال: وَسَمَ الشيءَ يَسِمه: إذا علّمه بعلامة يُعرَف بها، ومنه: السيماء: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ الآية [الفتح: ٢٩].

قال: ومعروف الرواية: «الوسم» بالسين المهملة، وقد رواه بعضهم بالشين المثلثة، وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ الوشم إنما هو غرز الشفاه، والأذرُع بالإبرة، وتسويدها بالنَّؤور (٣)، وهو الكحل، أو ما شابهه، والوسم: هو الكيُّ، فكيف يجعل أحدهما مكان الآخر؟!. انتهى (٤).

وقال النووي كَالله: أما الوسم فبالسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات، وكُتُب الحديث، قال القاضي: ضبطناه بالمهملة،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٣٧. (٢) «شرح النوويّ» ١٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) قال في «القاموس»: النَّؤُور كَصَبُور: النَّيْلَجُ، ودَّخَانَ الشَّحْم، وحصاة كالإثمد تُدَقَّ، فَتُسَفُّها اللَّثَةُ. انتهي.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٤٣٧ \_ ٤٣٨.

قال: وبعضهم يقوله بالمهملة، وبالمعجمة، وبعضهم فرَّق، فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد.

قال أهل اللغة: الوسم أثر كَيّة، يقال: بعير موسوم، وقد وَسَمَه يَسِمه وَسُماً، وسِمَةً، والْمِيسم الشيء الذي يُوسم به، وهو بكسر الميم، وفتح السين، وجمعه مياسم، ومواسم، وأصله كله من السِّمَة، وهي العلامة، ومنه مَوْسم الحجّ؛ أي: مَعْلَم جَمْع الناس، وفلان موسوم بالخير، وعليه سمة الخير؛ أي: علامته، وتوسمت فيه كذا؛ أي: رأيت فيه علامته، والله أعلم. انتهى(١).

وقال النووي أيضاً: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع؛ لحديث الباب، ولِمَا ذكرناه، فأما الآدمي فوسمه حرام؛ لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدمي، فقال جماعة من أصحابنا ـ يعني: الشافعية ـ: يكره، وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر؛ لأن النبي على لَعَن فاعله، واللعن يقتضى التحريم، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز، بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نَعَم الزكاة، والجزية، ولا يستحب في غيرها، ولا يُنهى عنه. انتهى كلام النووي كَالله (٢)، وهو بحث قيم، ويستفاد منه ترجيح القول بتحريم الوسم في الوجه؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رها هذا من أفراد المصنف كَلَيْه.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٥٣٨/٢٨] و٥٥٩٩] (٢١١٦)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢١١٦)، و(ابن أبي شيبة) في «الجهاد» (١٧١٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢٦٣/٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣١٨/٣ و٣٧٨)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٥١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/٥٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۶/۹۷.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٣٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ (حَ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ
 ١٠] (ت٢٤٣)، وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

٢ \_ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور البغداديّ، ثمّ المصيصيّ، ثقةٌ ثبت اختلط في آخره [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

٣ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل بابين.

٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) البُرْساني، تقدّم قريباً.

والباقون تقدّموا قريباً.

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج، ساقها البيهقي كَثَلَثُهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۰۱۱٤) \_ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا إبراهيم بن الحارث البغداديّ، ثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصيّ، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله على عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه». انتهى (۱).

وأما رواية محمد بن بكر عن ابن جريج، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٤٠] (٢١١٧) \_ (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ»).

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ٥/٥٥٨.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ) الْمِسْمعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [۱۱] مات سنة بضع و(۲٤٠) (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦٠/٦.

٢ \_ (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّاني، أبو عليّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٣ \_ (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبْسيِّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريِّ، صدوقٌ يُخطىء [٨] (ت١٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

# شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) ﴿ الله وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر ﴿ الله سنذكره من رواية ابن حبّان في «صحيحه» ، فتنبّه . (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَرَّ) بالبناء للفاعل ، (عَلَيْهِ) عَلَيْهُ (حِمَارٌ) مرفوع على الفاعليّة لـ «مَرَّ» ، وقوله : (قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ) ببناء الفعل للمفعول ، جملة في محلّ رفع نعت لـ «حمار» ، (فَقَالَ) عَلَيْهُ ( ﴿ لَعَنَ الله الّذِي وَسَمَهُ ) ؛ أي : كواه في وجهه بالنار ، فإنه تغيير لخلق الله ، والوسم الكيّ للعلامة ، واللعن يقتضي التحريم ، فأما وسم وجه الآدميّ فحرام مطلقاً ؛ لكرامته ، ولأنه تعذيب بلا فائدة ، وأما غيره فيحرم في وجهه ، لا في غيره ؛ للحاجة إليه ، قاله المناويّ كَالله (١) .

وقال في «العمدة»: وإنما كرهوا الوسم في الوجه؛ لشرفه، وحصول الشَّيْن فيه، وتغيير خلق الله، وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس، إذا كان يسيراً، غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه على أن من شَانَ عبده، أو مثَّل به باستئصال أنف، أو أُذن، أو جارحة بعتقه عليه، وقد وسم النبي على إبل الصدقة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) فيض القدير» ٥/ ٢٧٥.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر صَالِحَتُهُ هذا من أفراد المصنّف تَعْلَلهُ.

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث، وفي إسناده معقل بن عُبيد الله، وهو متكلم فيه، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس إلا إذا روى عنه الليث؟.

[قلت]: أما الكلام في معقل، فلا يضرّ؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه سفيان الثوريّ، كما عند أحمد، وأبي داود، وغيرهما، قال أبو داود كَاللهُ:

(٢٥٦٤) ـ حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي على مُرّ عليه بحمار، قد وُسِم في وجهه، فقال: «أما بلغكم أني قد لعنت مَن وَسَمَ البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟»، فنَهَى عن ذلك. انتهى (١)، وهذا إسناد صحيح.

وتابعه أيضاً حماد بن سلمة، فقد أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»، من طريقه، فقال:

(٥٦٢٧) ـ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدّثنا غسان بن الربيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبيّ على رأى حماراً، قد وُسم في وجهه، فقال: «ألم أَنْهَ عن هذا؟ لعن الله من فعله». انتهى (٢)، وهذا الإسناد حسنٌ.

وأما عنعنة أبي الزبير، فلا تضرّ أيضاً؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، فقد أخرجه عبد الرزّاق في «مصنّفه»، من روايته عن جابر رضي الله فقال:

(٨٤٥٠) \_ أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي على حماراً قد وُسِم في وجهه، فقال: «لَعَن الله مَن فَعَل هذا». انتهى (٣)، وهذا إسناد صحيح، ومحمد بن عبد الرحمٰن لم يوصف بالتدليس.

(۲) «صحیح ابن حبان» ۲۱/٤٤٣.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» ۲٦/٣.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» ٤٥٨/٤.

وللحديث شاهد من حديث أنس في الخرجه الطبراني في «الأوسط»، فقال:

(۲۹۲) ـ حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني إبراهيم بن الحجاج الساميّ، قال: نا عبد الله بن المثنى، قال: نا ثُمامة بن عبد الله بن الحجاج الساميّ، قال: نا عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على رأى حماراً قد وُسِم في وجهه، فقال: «لعن الله مَن فعل هذا». انتهى (۱)، قال في «المختارة»: إسناده صحيح. وشاهد آخر:

ثم وجدت أبا الزبير قد صرّح بالسماع \_ فزال الإشكال من أصله، والحمد لله \_ فقد أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»، فقال:

(٥٦٢٦) ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال: حدثنا رَوح بن عُبادة، قال: حدّثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: مَرّ حمار برسول الله على قد كُويَ في وجهه تفور منخراه من دم، فقال رسول الله على: «لَعَن الله مَن فَعَل هذا، ثم نَهَى عن الكيّ في الوجه، والضرب في الوجه». انتهى (٢)، وهذا الإسناد صحيح، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۲۸/ ، ٥٥٤] (٢١١٧)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٦٤)، و(الترمذيّ) في «مصنفه» (٢٥٦٤)، و(الترمذيّ) في «مصنفه» (١٧١٠)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٨٤٥١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٢٣٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٣٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٣٥ و٧٦٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٥٥ و٧/ ٣٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٤١] (٢١١٨) \_ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِماً أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ

 <sup>«</sup>المعجم الأوسط» ٤/ ٣١١.

سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَادٍ لَهُ، فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

۱ \_ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بالتستريّ، صدوقٌ تُكلّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [۱۰] (ت٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٤.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٥] (ت١٦٨/١٦)، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٣ ـ (نَاعِمٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هو: ناعم بن أُجَيْل ـ بجيم مصغّراً ـ الْهَمْدانيّ، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (٨٠).

رَوى عن أم سلمة، وعثمان، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمره وغيرهم.

وروى عنه يزيد بن أبي حبيب، والأعرج، وكعب بن علقمة التنوخي، والحارث بن يزيد، وعبيد الله بن المغيرة.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين أدركهم يزيد، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين.

قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: بلغني أنه تُؤفّي سنة ثمانين.

أخرج له المصنف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١١٨)، وحديث (٢٥٤٩): «فهل من والديك أَحَدٌ حيٍّ؟...» الحديث. والباقون تقدّموا قبل بابين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسل بالمصريين، سوى الصحابيّ، فبصريّ، ثم مكيّ، ثم طائفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس عبّاس وقد تقدّم القول فيه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب)، واسم أبيه سُويد، (أَنَّ نَاعِماً أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةً) هُمْ (حَدَّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّسٍ) هُمْ (يَقُولُ: رَأَى) هكذا في بعض النَّسخ، ووقع في معظمها: «ورأى» بالواو، والأول أولى، وهو الذي في «صحيح ابن حبّان»، و«معجم الطبرانيّ»، فتنبّه. (رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ)؛ أي: مكويّ وجهه للعلامة، وفي رواية ابن حبّان من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس: «أن العبّاس وسَمَ بعيراً، أو دابّةً في وجهه، فرآه النبيّ ﷺ، فغضب، فقال عبّاس: لا أسمه إلا في آخره، فوسمه في جاعرتيه». (فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ) ظاهره أن القائل هو النبيّ ﷺ، وليس كذلك، بل القائل هو العبّاس، أو عبد الله ابنه، قال النوويّ كَلَلهٰ: وأما القائل: «فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه»، فقد قال القاضي عباض: هو العباس بن عبد المطلب، كذا ذكره في «سنن أبي داود»، وكذا صرَّح به في رواية البخاريّ في «تاريخه»، قال القاضي: وهو في كتاب مسلم مشكلٌ، يوهم أنه من قول النبيّ ﷺ، والصواب أنه من قول العباس شهه كما ذكرنا. انتهى كلام القاضي كَلْلهٰ.

قال النوويّ: وقوله: يوهم أنه من كلام النبيّ ﷺ ليس هو بظاهر فيه، بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس، وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس، ولابنه. انتهى.

وقال القرطبيّ كَلْله: قوله: «قال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه» ظاهر مساق هذا الحديث في كتاب مسلم أن القائل هو ابن عباس، راوي الخبر، وليس كذلك؛ لِمَا صحَّ من رواية البخاريّ في «التاريخ»، وفي رواية أبي داود في «سننه» أن القائل هو العبّاس والد عبد الله، وهو أوَّل من كوَى في الجاعرتين، لا ابنه. انتهى.

(فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيءٍ)؛ أي: أَبْعَدَه (مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ) العبّاس، أو ابنه رضي (بِحِمَارٍ لَهُ، فَكُويَ) بالبناء للمفعول، (فِي جَاعِرَتَيْهِ) العبّاس، أو ابنه رضي البحرة المشرفان مما يلي الدُّبُر، قاله النوويّ، وقال ابن

الأثير كَالله: الجاعرتين هما لحمتان، يكتنفان أصل الذَّنَب، وهما من الإنسان في موضع رقمتي الحمار. انتهى (١).

وقال ابن الجوزيّ كَالله: الجاعرتان موضع الرقمتين من عَجُز الحمار، وهما مضربه بذنبه على فخذيه، وقال أبو زيد: الجاعرتان من البعير: العظمات المكتنفات أصل الذَّنب، والذَّنب منهما. انتهى (٢).

(فَهُو)؛ أي: العبّاس، أو ابنه وَ (أَوَّلُ مَنْ كُوَى الْجَاعِرَتَيْنِ) قال القرطبيّ وَ الْبَاهِ الْحَداديث كلها تدلُّ على جواز كَيّ الحيوان لمصلحة العلامة في كل الأعضاء، إلا في الوجه، وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار؛ لأجل المصلحة الرَّاجحة، وإذا كان كذلك، فينبغي أن يُقْتَصر منه على الخفيف الذي يحصل به المقصود، ولا يبالغ في التعذيب، ولا التشويه، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء إن شاء الله تعالى. انتهى (الله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على هذا من أفراد المصنّف كَلْلهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٥٤١/٢٨]، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٨٤٤٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢١١٨ و٤٢٥ و٥٦٢٥ و٥٦٢٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠/٣٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/٣٥ ـ ٣٥)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث لابن الجوزيّ» ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٤٣٨.

# (۲۹) \_ (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَالْجِزْيَةِ) وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ، وَالْجِزْيَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[۲۱۱۹] (۲۱۱۹) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم قَالَتْ لِي: عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئاً حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَعَدَوْتُ، فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَلْهِ فِي الْفَاعِمِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، المعروف بالزَّمِنِ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

٣ \_ (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت٠٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص٣٠٣.

٤ ـ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابد كبير القدر [٣] (ت١٠٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٨.

٥ \_ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ، خادم رسول الله ﷺ، خدمه عشر سنين، ومات سنة (٢ أو٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٣.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أنس في أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) وَهَي والدة أنس وَهَال: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم) بنت مِلْحان الأنصاريّة، وهي والدة أنس وَهَي العُميصاء، أو الرَّميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيّات أنيثة، وهي العُميصاء، أو الرَّميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيّات الفاضلات، وماتت في خلافة عثمان وَهُنهُ. (قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا اللهُكُولَات، وماتت في خلافة عثمان وَهُنهُ. (قَالَتْ لِي: يَا أَنسُ انْظُرْ هَذَا اللهُكُولات، وماتت في خلافة عثمان وَهُنهُ أخو أنس من أمه، (فَلا يُصِيبَنَّ اللهُكُولات والمشروبات، (حَتَّى تَعْدُو بِهِ)؛ أي: تذهب به، يقال: غَدَا غُدُواً، من باب قعد: ذهب غُدُوة، وهي ما بين صلاة الصبح يقال: غَدَا غُدُواً، من باب قعد: ذهب غُدُوة، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وجَمْع الغُدْوَةِ غُدًى، مثلُ مُديةٍ ومُدَى، هذا أصله، ثم كثر حتى استُعْمِل في الذهاب، والانطلاق أيَّ وقت كان، ومنه قوله ﷺ: "وَاغْدُ يَا حتى استُعْمِل في الذهاب، والانطلاق أيَّ وقت كان، ومنه قوله ﷺ: "وَاغْدُ يَا أَنْسُلُ»؛ أي: وانطلق، قاله الفيّوميّ كَثَلَهُ (١).

(إِلَى النّبِيِّ عَيْ اللهُ يُحَنّكُهُ)؛ أي: يَدْلُكُ حَنَكه بتمر ونحوه، يقال: حنّكتُ حَنْكا، الصبيَّ تحنيكاً: إذا مضغت تمراً، أو نحوه، ودلكت به حَنكه، وحَنكتهُ حَنْكاً، من بابي ضرب، وقتل كذلك، فهو محنّك من المشدّد، ومحنوك من المخفّف، والْحَنكُ من الإنسان وغيره مذكّرٌ، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفلُ من طرف مُقَدَّم اللّحْيَين، وجمعه أحناكُ، مثلُ سبب وأسباب (٢٠)، (قالَ) أنس وَلَيْهُ: (فَغَدَوْتُ)؛ أي: ذهبت بالغلام إلى النبيّ عَلَيْهُ، (فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ) (إذا) هنا هي الفُجَائيّة؛ أي: ففاجأني كونه في الحائط؛ أي: البستان، وقوله: (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ) جملة في محلّ نصب على الحال، والخميصة: كساء أسود مربّعٌ له عَلَمان (٣)، وقال النوويّ كَاللهُ: الخميصة هي كساء من صوف، أو خَرِّ، ونحوهما، مُرَبَّعُ، له أعلام. انتهى (٤).

وقوله: (جَوْنِيَّةٌ) قال النووي كَالله: اختَلَف رواة «صحيح مسلم» في ضَبْطه، فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء مثناة تحت

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: «المصباح المنير» ١/٤٥١، و«القاموس المحيط» ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٣٩٥. (٤) «شرح النوويّ» ١٤/ ٩٨.

ساكنة، ثم مثناة فوقُ مكسورةٍ، ثم مثناة تحت مشددة، وفي بعضها: «حوتنية» بإسكان الواو، وبعدها مثناة فوقُ مفتوحة، ثم نون مكسورة، وقد ذكرها القاضي، وفي بعضها: «حونية» بإسكان الواو، وبعدها نون مكسورة، وفي بعضها: «حُريثية» بحاء مهملة مضمومة، وراء مفتوحة، ثم مثناة تحتُ ساكنة، ثم مثلثة مكسورة، منسوبة إلى بنى خُريث، وكذا وقع في رواية البخاريّ لجمهور رواة «صحيحه»، وفي بعضها: «حونبية» بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم نون مفتوحة، ثم باء موحدة، ذكره القاضي، وفي بعضها: «خُويثية» بضم الخاء المعجمة، وفتح الواو، وإسكان المثناة تحتُ، وبعدها مثلثة، حكاه القاضي، وفي بعضها: «جوينية» بجيم مضمومة، ثم واو، ثم مثناة تحتُ، ثم نون مكسورة، ثم مثناة تحت مشدّدة، وفي بعضها: «جَونية» بفتح الجيم، وإسكان الواو، وبعدها نون، قال القاضي في «المشارق»: ووقع لبعض رواة البخاريّ «خيبرية» منسوبة إلى خيبر، ووقع في «الصحيحين»: «حوتكية» بفتح الحاء، وبالكاف؛ أي: صغيرة، ومنه رجل حَوْتكيّ؛ أي: صغير، قال صاحب «التحرير» في «شرح مسلم» في الرواية الأولى: هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة، أو موضع، وقال القاضي في «المشارق»: هذه الروايات كلها تصحيف، إلا روايتي جَونية، بالجيم، وحُريثية بالراء والمثلثة، فأما الْجَوْنية بالجيم فمنسوبة إلى بنى الجون، قبيلة من الأزد، أو إلى لونها من السواد، أو البياض، أو الحمرة؛ لأن العرب تسمِّي كل لون من هذه جَوْناً. انتهى كلام القاضي (١).

وقال ابن الأثير في «النهاية» بعد أن ذكر الرواية الأولى: هكذا جاء في بعض نُسخ مسلم، ثم قال: والمحفوظ المشهور خميصة جَوْنية؛ أي: سوداء، قال: وأما حُوَيتية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها، فلم أقف لها على معنى، وجاء في رواية أخرى: خميصة حَوْتكيّة، لعلها منسوبة إلى القِصَر، فإن الْحَوْتكيّ الرجل القصير الخَطْوِ، أو هي منسوبة إلى رجل يُسمّى حوتكاً، والله أعلم. انتهى (٢).

 <sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦٤٧/٦.

وقوله: (وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ) جملة في محلّ نصب على الحال، و «يسم» من باب وعد؛ أي: يَكُوي، و «الظهر»: بفتح، فسكون: الإبل التي يُحْمَل عليها، ويُركب، يقال: عند فلان ظهر؛ أي: إبل، ويُجمع على ظُهران بالضمّ (١).

وقال النووي تَخَلَّلُهُ: قوله: «يَسِمُ الظهر» المراد به الإبل، سُمَّيت بذلك؛ لأنها تَحمل الأثقال على ظهورها. انتهى (٢).

(الَّذِي قَدِم) بكسر الدال، (عَلَيْهِ فِي الْفَتْح)؛ أي: في فتح مكة، وفي رواية للبخاريّ: «وهو يسم الظهر الذي قَدِم عليه»، قال في «الفتح»: وفيه ما يدلّ على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح، وحُنين، والمراد بالظهر: الإبل، وكأنه كان يَسِم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس، وهو يسم شاةً، ورآه يَسِمُ غير ذلك. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ظاله مدا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/٢٥٥ و٣٥٥ و٤٥٥ و٥٥٥٥ و٥٥٥٥ و٢١٩٩) (٢١١٩)، و«الآداب» [٥/٠٠٥] (٢١٤٤)، وسيأتي في «فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» برقم (٢١٤٤)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٥٠١) و«العقيقة» (٥٤٧٠) و«الذبائح» (٢٤٥٥) و«اللباس» (٤٢٨٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٦٣)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٢٥٦٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥/٨٠٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/٨٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/٥٥ و ١٠٥٥ و ١٠٥١ و ١٨١ و ١٨٥ و ٢٥٥٥ و ٢٥٩٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٢٨٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٨٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٨٥)، و(البغويّ) في «شرح و٢٣٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/٤٥ ـ ٣٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٧٩١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» ٤/ ٥٢٢. (٢) «شرح النوويّ» ١٠٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ۱۲/ ٥٣٥، كتاب «الذبائح» رقم (٥٥٤٢).

١ \_ (منها): بيان جواز الوسم في غير الآدميّ، واستحبابه في نَعَم الزكاة، والجزية، وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبيّ ﷺ.

قال في «الفتح»: والحكمة في الوسم تمييزها، وليردّها من أخذها، ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلاً؛ لئلا يعود في صدقته. انتهى (١).

٢ \_ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي على من التواضع، وفعل الأشغال بيده، ونَظَره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم، وغيره، قاله النووي كَلَهُ (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: كونه على يُسِم الإبل والغنم بيده؛ يدلُّ على تواضعه على وعلى أن الفضل في امتهان الرجل نفسه في الأعمال لا تزري بالإنسان شرعاً، وخصوصاً إذا كان ذلك في مصلحة عامة، كما وسم إبل الصدقة بيده، ويَحْتَمِل أن تكون مباشرته للكل بيده ليرفق بالبهائم في الوسم، ولا يبالغ في ألمها، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

٣ \_ (ومنها): استحباب تحنيك المولود، وسنبسطه في بابه \_ إن شاء الله تعالى \_.

٤ \_ (ومنها): حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يُحَنِّكه بتمرة؛ ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به، قاله النووي.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا الشرّاح يتوسّعون في إثبات التبرّك بالصالحين غير النبيّ على، لكن الذي يظهر أنه خاص به على لأن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه مع أبي بكر، ولا غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أفاضل الصحابة في ، ولو كان مشروعاً لَمَا تركوه، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

٥ \_ (ومنها): أن فيه حجةً على من كَرِه الوسم من الحنفية بالميسم؛

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۶۱، كتاب «الزكاة» رقم (۱۵۰۲).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۰۰/۱٤. (۳) «المفهم» ٥/ ٤٤٠.

لدخوله في عموم النهي عن المُثلة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي ﷺ، فدلّ على أنه مخصوص من العموم المذكور؛ للحاجة؛ كالختان للآدميّ، قاله في «الفتح»(١).

٦ ـ (ومنها): ما قاله المهلب وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسماً، وليس للناس أن يتخذوا نظيره، وهو كالخاتم.

٧ ـ (ومنها): أن فيه اعتناءَ الإمام بأموال الصدقة، وتوليها بنفسه، ويلتحق به جميع أمور المسلمين.

٨ ـ (ومنها): جواز إيلام الحيوان للحاجة.

٩ ـ (ومنها): جواز تأخير قسمة الصدقة؛ لأنها لو عُجِّلت الستُغني عن الوسم.

١٠ ـ (ومنها): أن فيه مباشرة أعمال المهنة، وترك الاستنابة فيها؛ للرغبة في زيادة الأجر، ونفى الكِبْر، والله أعلم.

11 \_ (ومنها): ما قاله النووي كلله: إن وسم الآدمي حرام، وأما غير الآدمي فالوسم في وجهه منهي عنه، وأما غير الوجه فمستحب في نَعَم الزكاة، والجزية، وجائز في غيرها، وإذا وَسَم فيستحب أن يَسِم الغنم في آذانها، والإبل، والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضعٌ صَلْبٌ، فيقل الألم فيه، ويخِف شعره، ويظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض، ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية: جزية، أو صَغار، وفي ماشية الزكاة: زكاة، أو صدقة، قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون مِيسم الغنم ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل.

قال النوويّ: وهذا الذي قدمناه من استحباب وَسْم نَعَم الزكاة والجزية هو مذهبنا، ومذهب الصحابة كلهم في وجماهير العلماء بعدهم، ونقل ابن الصباغ، وغيره إجماع الصحابة عليه، وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب ومُثلة ، وقد نُهِي عن المثلة، وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عُمر وغيره من الصحابة في ، ولأنها ربما

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲٦/۶، كتاب «الزكاة» رقم (۱٥٠٢).

شَرَدت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردّها، والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب، أنه عامّ، وحديث الوسم خاصّ، فوجب تقديمه. انتهى كلام النوويّ كَاللهُ(١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٥٤٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا (٢) بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ يُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيْ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَماً، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الْهُذليّ، أبو عبد الله البصريّ، المعروف بغُندر، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت٣ أو١٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثمّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ عابد، أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبّ عن السُّنَة [٧] (ت١٦٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٨١.

٣ ـ (هِشَامُ بْنُ زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ع)
 تقدم في «الحيض» ٦/ ٧١٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ)؛ أي: عبدَ الله بن أبي طلحة.

وقوله: (الْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ) وفي بعض النسخ: «انطلقتُ بالصبيّ، ولا تنافي بينهما؛ لأن معنى انطلقوا: انطلق أنس، ومن معه.

وقوله: (فِي مِرْبَدٍ) قال النووي كَثْلَثُه: المربد بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة، وهو الموضع الذي تُحبس فيه الإبل، وهو مثلُ الْحَظِيرة للغنم، فقوله هنا: «في مِربد» يَحْتَمِل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأطلق عليها اسم

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹۹/۱٤ ـ ۱۰۰.

المربد مجازاً؛ لمقاربتها، ويَحْتَمِل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم مِربد الإبل؛ لِيَسِمَها فيه. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَانُهُ: «المربد»: أصله للإبل، فيَحْتَمِل أن كان مربداً للإبل، وأُدخلت فيه الغنم، ويَحْتَمِل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم. انتهى (٢).

وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي) قال النوويّ كَثَلَهُ: رُوي بالثاء المثلثة، وبالباء الموحَّدة، وهما صحيحان. انتهى (٣).

(قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا) هذا فيه بيان أن شعبة: شكّ هل في الحديث بعد قوله: «يسم غنماً» زيادة: «في آذانها» أم لا؟، ولكن أكثر ظنّه أنه فيه، وفي رواية يحيى القطّان التالية: «قال: وأحسبه قال: في آذانها».

قال في «الفتح»: قوله: «في آذانها» يستفاد منه أن الأُذُن ليست من الوجه، وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكيّ، وخالف فيه الحنفية؛ تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادَّعَى نسخه بنهي وَسْم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصاً من عموم النهي، والله أعلم. انتهى (٤).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّال الكتاب قال:

[880] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُرْبَداً، وَهُوَ يَسِمُ غَنَماً، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [۱۰] (ت٢٣٤)، وهو ابن (٧٤) سنةً (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۰/۱٤. (۲) «المفهم» ٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۱۲/۱۲م، كتاب «الذبائح» رقم (٥٥٤٢).

٢ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن فروخ التميميّ، أبو سعيد القطّان البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ، إمامٌ قُدوة، من كبار [٩] (ت١٩٨) وله (٧٨) سنةً، تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٨٥.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا) ظاهر ما سبق في الرواية الماضية أن فاعل «قال» الأول ضمير شعبة، وفاعل «قال» الثاني ضمير هشام، لكن وقع في «مسنده أحمد» التصريح بأن فاعل «قال» الأول ضمير هشام، والثاني ضمير أنس، قال كَلْلُهُ في «مسنده»:

(١٢٧٤٨) \_ حدّثنا حجاج، قال شعبة: أنبأناه عن هشام بن زيد بن أنس، عن جدّه أنس بن مالك، قال: دخلت على رسول الله ﷺ، وهو يَسِم غنماً، قال هشام: أحسبه قال: في آذانها، قال: ثم قال بعدُ: في آذانها، ولم يشكّ. انتهى (١).

والحديث سبق القول فيه قبله.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٤٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ \_ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٦٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣.

٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بن عثمان العبديّ، أبو بكر البصريّ المعروف ببندار، ثقةٌ [١٠] (ت٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٦٩/٣.

٤ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ عارف بالرجال والحديث [٩] (١٩٨٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٨٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: خالد بن الحارث، ومحمد بن جعفر غندر، ويحيى القطّان، وعبد الرحمٰن بن مهديّ رووا هذا الحديث عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس على المحديث عن شعبة،

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، ومحمد بن جعفر غندر، وعبد الرحمٰن بن مهدي كلّهم عن شعبة ساقها ابن خزيمة كَلْلَهُ في «صحيحه»، فقال:

(۲۲۸۳) ـ حدّثنا بُندار، حدّثنا يحيى، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمٰن بن مهديّ، قالوا: حدّثنا شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حين ولدت أمي انطلقتُ بالصبيّ إلى النبيّ على ليحنكه، فإذا النبيّ على في مِرْبد له يَسِم غنماً، قال شعبة: أكثر علمي أنه قال: في آذانها. انتهى (۱).

وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٤٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إَسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأُيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ ـ (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الخزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةُ [۱۰] (ت۲۳۱)، وله (۷۶) سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان» ۲۳/۳۰۰.

٢ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ لكنه
 كثير التدليس والتسوية [٨] رت٤ أو١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة ۲۸/٤.

٣ ـ (الأوْزَاعِيُّ) عبد الرحمٰن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه،
 ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت١٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٤ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٠/٣٠.

و «أنس رَفْظِيُّه» ذُكر قبله.

وقوله: (رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيسَمَ) بوزن منبر، مكسور الأول، وأصله مِوْسم؛ لأن فاءه واو، لكنها لمّا سكنت، وكُسر ما قبلها قُلبت ياء، وهي الحديدة التي يُوسم بها؛ أي: يُعَلَّم، وهو نظير الخاتم، أفاده في «الفتح».

وقال في «العمدة»: قوله: «الميسم» بكسر الميم، وفتح السين المهملة، وهو الْمِكْوَى، وهي الآلة التي يُكوَى بها، وقيل: بالشين المعجمة، والمهملة، وقيل: بينهما فرق، فبالمهملة يكون الكيّ في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد. انتهى (۱).

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَّى، ولله الحمد والمنّة. ﴿ إِنَّ أَرْبِيدُ إِلَّا الْإِسْكَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# (٣٠) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[۷۱۲۰] (۲۱۲۰) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ \_ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ، بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأُس الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۹/۱۰٦.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عُمَرُ بْنُ نَافِع) الْعَدويّ مولى ابن عمر المدنيّ، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن أبيه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وروى عنه مالك، وزيد بن أبي أنيسة، وعبيد الله بن عمر، وعثمان بن عثمان الغطفاني، وروح بن القاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبد الرحمٰن بن أبي الرجال، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو من أوثق ولد نافع، وقال ابن معين، وأبو حاتم: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثبتاً قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه (۱)، وقال النسائيّ: ثقة، وقال ابن المدينيّ عن ابن عيينة: قال لي زياد بن سعد حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع، وحديثه عن نافع صحيح، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هو عندي مثل الْعُمريّ، قال أبو داود: هو عندي فوق العُمَريّ.

وقال الواقديّ: مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١٢٠)، وحديث (٢٢٣٣): «نهي عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت...» الحديث.

٣ \_ (أَبُوهُ) نافع مولى ابن عمر الفقيه المدنيّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله على الله عل

والباقيان ذُكرا قبل حديثين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر عليه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثاً.

<sup>(</sup>۱) كلام ابن سعد هذا متناقض، كيف يكون ثبتاً في الحديث، ولا يُحتجّ بحديثه، هيهات؟ راجع: ما كتبه الحافظ في «هدي الساري» ص٤٣١.

# شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريّ أنه قال: (أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ) نافع مولى ابن عمر، (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب و أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ) \_ بفتح القاف، والزاي، ثم العين المهملة \_ جمع قَزَعة، وهي القطعة من السحاب، وسُمّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعاً؛ تشبيهاً بالسحاب المتفرق، قاله في «الفتح»(۱).

(قَالَ) عَمر بن نافع (قُلْتُ لِنَافِع) أبيه، (وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ) نافع: (يُحْلَقُ) بالبناء للمفعول، وهكذا الرواية بدون «أن» المصدريّة، ولا بدّ من تقديرها، ورفع الفعل إذا حُذفت قياس على الأصحّ، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِم يُرِيكُمُ الْبُرَقَ الروم: ٢٤] الآية، وإليه يشير ابن مالك يَخَلَلُهُ في «الخلاصة» حيث قال: وَشَدَّ حَذْفُ «أَنْ» ونَصْبٌ فِي سِوَى مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

فإن مقتضاه أن حذفها مع رفع الفعل ليس شاذاً، كما في الآية المذكورة، والفعل في تأويل المصدر خبر لحذوف؛ أي: هو حلقُ بعض الرأس، وترك بعضه. (بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ) هذه الرواية صريحة في أن التفسير المذكور لنافع، وفي رواية أبي لأسامة التالية أنه لعبيد الله، قال النووي كَلَلهُ: وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله، قال: وهذا الذي فسره به نافع، أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حَلْق بعض الرأس مطلقاً، ومنهم من قال: هو حَلْق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. انتهى.

وقال القرطبيّ كَالله في «الصحاح»: القزع أن يُحْلَق رأس الصبي في مواضع، ويُترك الشعر متفرقاً، وقد نُهي عنه، وقَزَّع رأسه تقزيعاً: إذا حلق شعره، وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه، ورجل مُقَزَّع: رقيقُ شعر الرأس، متفرَّقه، قال: والقزع: قِطَعٌ من السحاب رقيقاً، الواحدة: قزعة.

قال القرطبيّ كَلَّهُ: لا خلاف أنه إذا حُلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القَزَع المنهيّ عنه، لِمَا عُرِف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۲۳۲، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٢٠).

قال: واختُلِف فيما إذا حُلق جميع الرأس، وترك منه موضع؛ كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالك، ورآه من القَزَع المنهيّ عنه، وقال ابن نافع: أما القُصَّة، والقفا للغلام فلا بأس به.

قال: واختُلف في المعنى الذي لأجله كُره، فقيل: لأنه من زيّ أهل الزعارة (١) والفساد، وفي كتاب أبي داود: أنه زِيّ اليهود، وقيل: لأنّه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائيّ من حديث ابن عمر رضي أن رسول الله على رأى صبياً حُلق بعض شعره، وتُرك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال: «اتركوه كله، أو احلقوه كله». انتهى (٢).

وقال النوويّ: وأجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا (٣) كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث.

قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخَلْق، وقيل: لأنه زيّ أهل الشرّ والشطارة، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود<sup>(٤)</sup>، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٥٥٤٧ و٥٥٥ و٥٥٤٥ و٥٥٥٠ و٢١٢٠)، و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٩٢٠ و ٥٩٢١)، و(أبو داود) في «الترجّل» (٤١٩٣ و٤١٩٤)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ١٣٠ ـ ١٣١ و١٨٢ ـ ٢٨٣) و«الكبرى»

<sup>(</sup>١) في «القاموس»: الزَّعَارَّةُ، وتخفَّف الراء: الشَّرَاسَة.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ٤٤١ \_ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ كِللهُ: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي.

<sup>(</sup>٤) حديث أبي داود ضعيف، فتنبّه. (٥) «شرح النوويّ» ١٠١/١٤.

(٥/٧٥ و ٤٠٧ و ٤٠٩)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦٣٧ و٣٦٣٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢/٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٤ و ٥٥ و٥٥ أبي شيبة) في «الأوسط» (٢/٤ و ٥٩ و٥٥ و٨٨ و ١٠١ و ١٤٣ و ١٥٦)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/٤٧)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٣٩٣)، و(أبو حنيفة) في «مسنده» (١/١٧٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٥ و ٥٥٠٥ و ٥٥٠٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٠٧١)، و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (٢٧٧٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٠٥) و«شُعب الإيمان» (٥/ ٢٣١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٣١٨٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ كَالله حديث ابن عمر رضي هذا في «صحيحه»، فقال:

ابن اخبرني ابن اخبرني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع، أخبره عن نافع، مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر رفي قول: سمعت رسول الله على ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حَلَقَ الصبيّ، وترك ههنا شعرة، وههنا وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبيّ، قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة، والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُترَك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه، هذا وهذا. انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «أخبرني عبيد الله بن حفص»: هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو العمري المشهور، نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده، وقد أخرجه أبو قُرَّة في «السنن» عن ابن جريج، وأبو عوانة من طريقه، فقال: «عن عبيد الله بن عمر بن حفص»، وعبيد الله بن عمر، وشيخه هنا عمر بن نافع، والراوي عنه هو ابن جريج أقران متقاربون في السن، واللقاء، والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين، وفيه دلالة على قلة تدليسه، وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة، موسى بن طارق، في «السنن» عن ابن

جريج، وأخرجه أبو عوانة، وابن حبان في «صحيحهما» من طريقه، وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، وكذلك قال حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وأخرجه النسائي، والإسماعيلي، وأبو عوانة، وأبو نعيم، في «المستخرج» من طريقه، لكن سقط ذِكر عمر بن نافع، من رواية النسائي ومن رواية لأبي عوانة أيضاً، وقد صَرّح الدارقطني في «العلل» بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع، وأخرجه النسائي، من رواية سفيان الثوريّ، على الاختلاف عليه، في إسقاط عمر بن نافع، وإثباته، وقال: إثباته أولى بالصواب، وأخرجه الترمذيّ من رواية حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، لم يذكر عمر بن نافع، وهو مقلوب، وإنما هو عند حماد بن زيد، عن عبد الرحمٰن السرّاج، عن نافع، أخرجه مسلم، وقد أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم، من طرق متعدّدة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادّة؛ لأن عبيد الله بن عمر، معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولا سيّما فيهم من سمع عن نافع نفسه؛ كابن جريج. والله أعلم.

وقوله: «قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟» هو موصول بالإسناد المذكور، وظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع، لكن بَيَّن مسلم أن عبيد الله، إنما سأل نافعاً (۱) وذلك أنه أخرجه من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، فذكر الحديث، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ فذكر الجواب، وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبيّ، وترك ههنا شعرة، وههنا وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، المُجيب بقوله: «قال: إذا حلق» هو نافع، وهو ظاهر سياق مسلم، من طريق يحيى القطان المذكور لفظه، قال: يحلق بعض رأس الصبى، ويترك بعضاً.

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسلم هذه لا تدلّ على أن عبيد الله سأل نافعاً، بل هي ظاهرة في كون السائل هو عمر بن نافع سأل نافعاً، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقوله: «فالجارية والغلام»: كأن السائل فَهِم التخصيص بالصبي الصغير، فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام، والمراد به غالباً المراهق.

وقوله: «قال عبيد الله: وعاودته»، هو موصول بالسند المذكور؛ كأن عبيد الله لمّا أجاب السائل بقوله: لا أدري، أعاد سؤال شيخه عنه، وهذا يُشعر بأنه حدّث عنه به في حال حياته، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، قال: وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر، ثم أخرجه من طريق عثمان الغَطَفانيّ، ورَوْح بن القاسم، كلاهما عن عمر بن نافع، قال: وألحقا التفسير في الحديث ـ يعني: أدرجاه ـ ولم يَسُقُ مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد عن عثمان الغَطَفاني، ولفظه: نَهَى عن القَرَع، والقَرَع وأن يُحْلَق، فذكر التفسير مدرجاً، وأخرجه أبو داود، عن أحمد، وأما رواية رَوْح بن القاسم، فأخرجها مسلم، وأبو نعيم في «المستخرج»، وقد أخرجه أبو مسلم، من طريق عبد الرحمٰن السّرّاج، عن نافع، ولم يَسُق لفظه، وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج»، من هذا الوجه، فحذف التفسير، وأخرجه مسلم أيضاً، من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ولم يسق لفظه، وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه»، عن معمر، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وفي سياقه ما يدلّ على مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ ﷺ رأى صبيّاً قد حُلِق بعض مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ ﷺ رأى صبيّاً قد حُلِق بعض مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ شي رأى صبيّاً قد حُلِق بعض مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ الله من أوى صبيّاً قد حُلِق بعض مستند مَنْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبي الله من الله و دُرُول كلّه، أو ذَرُوا كلّه».

وقوله: «أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما»: القصة ـ بضم القاف، ثم المهملة ـ والمراد بها هنا: شعر الصَّدْغين، والمراد بالقفا: شعر القفا، والحاصل منه أن القزع، مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس، وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق إبراهيم النخعيّ قال: لا بأس بالقصة، وسنده صحيح، وقد تُطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصَل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا.

قال الحافظ كَلَّهُ: وأما ما أخرجه أبو داود، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى النبي على عن القزع، وهو أن يُحلق رأس الصبي، ويُتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فَسّر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هذا، من حديث أنس في : كانت لي ذؤابة، فقالت

أمي: لا أَجُزُها، فإن رسول الله على كان يَمُدُها، ويأخذ بها، وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين، عن أبيه، أنه أتى النبي على فوضع يده على ذؤابته، وسَمَت عليه، ودعا له، ومن حديث ابن مسعود في وأصله في «الصحيحين» قال: قرأت من في رسول الله على سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لَمَعَ الغلمان، له ذؤابتان.

ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يُفرد من الشعر، فيُرْسَل، ويُجمع ما عداها بالضّفر، وغيره، والتي تُمنع أن يُحلق الرأس كله، ويُترك ما في وسطه، فيُتخذ ذؤابة، وقد صرّح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع، والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإنما نقلت رواية البخاريّ مع شرحها؛ لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٥٤٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الهمداني، تقدّم أيضاً
 قريباً.

٤ \_ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

و «عبيد الله» بن عمر ذُكر قبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) ضمير التثنية لأبي أسامة، وعبد الله بن نُمير.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٣٣ \_ ٤٣٥، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٢٠).

وقوله: (وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ... إلخ) الظاهر أن فاعل «جَعَلَ» ضمير ابن أبي شيبة، ويَحتمل أن يكون ضمير أبي أسامة، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية التي جعل فيها التفسير لعبيد الله لم أجدها، كما سيأتي في التنبيه التالي، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر ساقها ابن ماجه كَالله في «سننه»، ولكنه لم يصرّح بكون التفسير لعبيد الله، قال:

(٣٦٣٧) \_ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعليّ بن محمد، قالا: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نَهَى رسول الله عليه عن الْقَزَع، قال: وما القَزَع؟ قال: أن يُحلق من رأس الصبيّ مكانٌ، ويُتْرَك مكانٌ. انتهى (١).

ورواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله ساقها أحمد كَلَلَهُ في «مسنده»، فقال: (٦٢٩٤) \_ حدّثنا ابن نُمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نَهَى عن الْقَزَع. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلتُهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعِ (ح) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: اللهِ مَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلَهُ، وَٱلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ) ويقال: الْكَلاعيّ، أبو عمرو القاضي البصريّ، صدوقٌ ربّما وَهِم [٨].

رَوَى عن زيد بن أسلم، وهشام بن عروة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وعمر بن نافع مولى ابن عمر، وابن أبي ذئب، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۲/۱۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٤٣/٢.

وروى عنه أحمد، وعليّ ابن المدينيّ، ومحمد بن المثنى، وهلال بن بشر، ومحمد بن إسماعيل بن أبي سُمينة، وزيد بن أخزم الطائيّ، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: رجل صالحٌ خيّرٌ، من الثقات، وقال أبو داود عن أحمد: شيخ صالحٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه، وقال البخاريّ: مضطرب الحديث، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان ممن يخطىء، وقال الدارقطنيّ: عثمان بن عثمان أحد الثقات الصالحين، وهو خال أبي عبيدة معمر بن المثنى، وقال العقيليّ: في حديثه نظرٌ، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراً، وأورد له حديث القزع وغيره، وقال: مقدارُ ما يرويه يُرْوَى من حديث غيره، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدّثنا أبي، ثنا عثمان بن عثمان الغطفانيّ ثقةٌ، هكذا قال أبو عوانة في «صحيحه»: عن عبد الله بن أحمد.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ذكره متابعة.

[تنبيه]: قوله: (الْغَطَفَانِيُّ) بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة: نسبة إلى قبيلة كبيرة من قيس عيلان، وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان، أفاده في «اللباب»(۱).

٢ \_ (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام) الْعَيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (٣٣١) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

[تنبيه]: قال الجوهريّ كَلَّلَهُ: بسطام ليس من أسماء العرب، وإنما سَمَّى قيسُ بنُ مسعود ابنَهُ بسطاماً باسم ملك من ملوك فارس، كما سَمَّوا قَابُوس، ودَخْتَنُوس، فعرّبوه بكسر الباء(٢).

قال ابن بَرّيّ: إذا ثبت أن بسطام اسم رجل منقول من اسم بسطام الذي هو اسم ملك من ملوك فارس، فالواجب ترك صرفه؛ للعجمة والتعريف، قال:

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ص٩٢.

وكذلك قال ابن خالويه: لا ينبغي أن يُصْرَف. انتهى(١).

٣ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٤ \_ (رَوْحُ) بن القاسم التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت١٤١) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ) ضمير التثنية لعثمان بن عثمان، ورَوْح بن القاسم؛ يعني: أنهما أدرجا في روايتهما التفسير في المرفوع.

[تنبیه]: روایة عثمان بن عثمان الغَطفاني، عن عمر بن نافع ساقها أبو داود كَلَّلَهُ في «سُننه»، فقال:

(٤١٩٣)\_حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا عثمان بن عثمان، قال أحمد: كان رجلاً صالِحاً، قال: أخبرنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الْقَزَع، والقزع أن يُحلَق رأسُ الصبيّ، فيُترك بعض شعره. انتهى (٢).

ورواية روح بن القاسم عن عمر بن نافع ساقها ابن حبّان كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٥٠٧) ـ أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا رَوْح بن القاسم، عن عُمر بن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ عَلَيْهُ أنه نَهَى عن القزع، أن يُحلَق رأسُ الصبيّ، ويترك بعض شعره. انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٥٥٥٠] (...) \_ ( وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَعَبْدُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَعَبْدُ بْنُ حَمْيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبُّوبَ (ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِك ) .

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/ ۷٦۲۲. (۲) «سنن أبي داود» ۸۳/٤.

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن حبان» ۳۱۸/۱۲.

#### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

- ١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٣ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب.
  - ٤ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٥ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٦ \_ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٨ ـ (أَبُو النَّعْمَانِ) محمد بن الفضل السَّدُوسيّ الملقّب بعارم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، من صغار [٩] (ت٣ أو٢٢٤) (ع) تقدم في «الحج» ٣٠١٣/٢٨.
  - ٩ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريباً.
- ١٠ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ) هو: عبد الرحمٰن بن عبد الله البصريّ، ثقةٌ
   [٦] (م س) تقدم في «النكاح» ٧/٣٤٦٧.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع) هكذا في كلّ النسخ التي بين أيدينا بضمير الجماعة، مع أن مرجعه اثنانً، وهو أيوب، وعبد الرحمن السرّاج، وله وجه صحيح، وهو أنه على مذهب من يرى أن أقلّ الجمع اثنان، وهو المذهب الصحيح، كما حقّقته في «التحفة المرضيّة» وشرحها في الأصول، فتنبّه.

[تنبیه]: روایة أیوب عن نافع هذه ساقها عبد الرزاق في «مصنفه»، فقال: (۱۹۵٦٤) \_ أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أیوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ رأى غلاماً، قد حُلق بعض رأسه، وتُرك بعضه،

<sup>(</sup>١) وقع في شرح الشيخ الهرري هنا غلط، حيث ترجم لعبد الله بن عبد الرحمٰن الدارميّ صاحب السنن، فليُتنبّه.

فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوا كله، أو ذَرُوا كله». انتهى<sup>(١)</sup>.

وأما رواية عبد الرحمٰن السرّاج عن نافع، فلم أجد من ساقها، إلا في «الفتح» ذكر أن أبا نعيم أخرجها في «المستخرج»، ولكن الكتاب ليس عندي، فليُبحث، وليُلحق هنا، والله تعالى وليّ التوفيق.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٣١) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٥١] (٢١٢١) \_ (حَدَّنَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرُقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ (٢) إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحدثاني، تقدّم قريباً.

٢ \_ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ
 ربّما وَهِمَ [٨] (ت١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦١.

٣ \_ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

٤ \_ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (ت٩٤) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» ۱۰/۲۱. (۲) وفي نسخة: «فإن أبيتم».

٥ \_ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ الله الله الله (٣ أو ٤ أو ٢) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٨٥.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَلهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رفيه أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﴿ فَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه (قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) هذا ما يسميه النحاة بالتحذير، منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوباً؛ أي: إياكم أحذر، قال ابن مالك كَلْلُهُ في «الخلاصة»:

إِيَّاكَ وَالشِّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ

(في الطُّرُقَاتِ) وفي رواية للبخاري: «بالطرقات»، وفي رواية له: «على الطرقات»، وهي جمع الطُّرق بضمتين، وطُرُق جمع طريق، وفي حديث أبي طلحة الآتي عند مسلم: «كنا قُعوداً بالأفنية»، جمع فناء، بكسر الفاء، ونون، ومدّ، وهو المكان المتسع أمام الدار، فجاء رسول الله على فقال: «ما لكم ولمجالس الصعدات» بضم الصاد، والعين المهملتين، جمع صعيد، وهو المكان الواسع، ومثله لابن حبان من حديث أبي هريرة، زاد سعيد بن منصور من مرسل يحيى بن يعمر: «فإنها سبيل من سبيل الشيطان، أو النار»(۱) من مرسل يحيى بن يعمر: «فإنها سبيل من سبيل الشيطان، أو النار»(۱) القائل هو أبو طلحة، وعزا ذلك إلى مسلم، فليس كما قال؛ فإن حديث أبي طلحة يأتي عند مسلم في «كتاب السلام»، ولفظه كما هنا: «فقلنا: إنما قعدنا... إلخ»، فتنبه. (يًا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدًّ) بضم الموحّدة، وتشديد الدال المهملة؛ أي: ليس لنا غِنَى، قال الفيّوميّ كَلُهُ: لا بُدّ من كذا؛ أي: لا مَحِيد عنه، ولا يُعرف استعماله إلا مقروناً بالنفي. انتهى (۲).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۱/۱۶، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/ ۳۸.

وفي «شرح القاموس»: قولهم: لا بُدَّ اليومَ من قَضَاءِ حاجَتي؛ أي: لا فِرَاقَ منه، وقِيلَ: لا بدَّ منه: لا مَحَالَةَ منه، وقال الزَّمخشريّ؛ أي: لا عِوَضَ، ومعناه: أَمرٌ لازمٌ، لا تمكِن مُفارقتُه، ولا يُوجَد بَدلٌ منه، ولا عِوَضٌ يقوم مقامَه، وقالوا: ولا يُستعمَل إِلَّا في النَّفْيِ، واستعمالُه في الإِثبات مُولَّد. انتهى باختصار (١١).

(مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا) قال القاضى عياض: فيه دليل على أن أَمْره لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان على طريق الترغيب والأولى؛ إذ لو فَهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد يَحتجّ به من لا يرى الأوامر على الوجوب، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكونوا رَجَوْا وقوع النَّسخ تخفيفاً لِمَا شَكَوْا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر: «فظنّ القوم أنها عزمة»، ووقع في حديث أبي طلحة: «فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأسٍ، قعدنا نتحدث، ونتذاكر»(٢). (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ) وفي بعض النسخ: «فإن أبيتم» (إِلَّا الْمَجْلِسَ)؛ أي: الجلوس، فهو مصدر ميميّ من الجلوس، قال في «الفتح»: قوله: «إلا المجلس» كذا للجميع هنا بلفظ «إلا» بالتشديد، وتقدم في أواخر «المظالم» بلفظ: «فإذا أتيتم إلى المجالس» بالمثناة بدل الموحدة، في «أتيتم» وبتخفيف اللام من «إلى»، وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذا، وقد بيّنت هناك أنه للكشميهنيّ هناك كالذي هنا، ووقع في حديث أبي طلحة: «إِمَّا لا» بكسر الهمزة، و«لا» نافية، وهي ممالة في الرواية، ويجوز ترك الإمالة، ومعناه: إلا تتركوا ذلك، فافعلوا كذا، وقال ابن الأنباريّ: افعل كذا، إن كنت لا تفعل كذا، ودخلت «ما» صلة، وفي حديث عائشة عند الطبرانيّ في «الأوسط»: «فإن أبيتم إلا أن تفعلوا»، وفي مرسل يحيى بن يعمر: «فإن كنتم لا بُدّ فاعلين»(٣).

وكتب في هامش النسخة التركيّة على قوله: «إلا المجلس» ما نصّه:

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱۸۸۱/۱.

<sup>(</sup>۲) «الفَتح» ۱٤١/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤١/١٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٢٢٢٩).

الظاهر بفتح اللام، وإن ضُبط بكسرها في النسخ المعتمدة بأيدينا، ثم رأيت القسطلاني قال: بفتح اللام مصدر ميميّ؛ أي: إلا الجلوس في مجالسكم، وفي اليونينيّة بكسر اللام. انتهى(١).

(فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ») هكذا في هذه الرواية بتذكير الضمير، وفي رواية «حقها» بالتأنيث، وكلاهما صحيح؛ لأن الطريق يذكّر، ويؤنّث، وفي حديث أبي شُريح عند أحمد: «فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه». (قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟) وفي لفظ البخاريّ: «وما حقّ الطريق؟»، وفي حديث أبي شُريح: «قلنا: يا رسول الله، وما حقّه؟»، (قَالَ) ﷺ («غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ») قال في «الفتح»: قد تبيّن من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه؛ لئلا يَضْعف الجالس عن أداء الحقّ الذي عليه.

قال الجامع عفا الله عنه: كون السياق يدلّ على أن النهي للتنزيه لا يخفى ما فيه، فتأمله، والله تعالى أعلم.

وفي حديث أبي طلحة والمساه الآتي في «السلام» الأولى، والثانية، وزاد «وحسن الكلام»، وفي حديث أبي هريرة والشه الأولى، والثالثة، وزاد: «وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حَمِد»، وفي حديث عمر والمهوف، أبي داود، وكذا في مرسل يحيى بن يعمر من الزيادة: «وتُغيثوا الملهوف، وتَهدوا الضال»، وهو عند البزار بلفظ: «وإرشاد الضال»، وفي حديث البراء والترمذي: «اهْدُوا السبيل، وأعينوا المظلوم، وأفشوا السلام»، وفي حديث ابن عباس والمنظاء عند البزار من الزيادة: «وأعينوا على السلام»، وفي حديث سهل بن حنيف والمنه عند الطبراني من الزيادة: «واهدُوا الأغبياء، وأعينوا المظلوم».

ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً، قال الحافظ كَالله: وقد نظمتها في ثلاثة أبيات، وهي [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) راجع: هامش النسخة التركيّة ٦/ ١٦٥.

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى الطَ أَفْسِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلَامِ وَشَمْ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلَامِ وَشَمْ فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُوماً أَعِنْ وَأَغِثْ فِي الْحُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذًى والله تعالى أعلم.

رِ يقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا مِتْ عَاطِساً وَسَلَاماً رُدَّ إِحْسَانَا لَهُ فَانَ أُهُدِ حَيْرَانَا لَهُ فَانَ أَهْدِ حَيْرَانَا وَأَهْدِ حَيْرَانَا وَغُضَّ طَرْفاً وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا (١)

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وللهنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣١/ ٥٥٥١ و٥٥٥٦] (٢١٢١)، و(البخاريّ) في «المظالم» (٢٤٦٥) و«الاستئذان» (٦٢٢٩) وفي «الأدب المفرد» (١١٥٠)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨١٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٧٨٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٦/٣)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٢٩٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٩٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٤٤٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٤٤٢) و«شُعَب الإيمان» (٤/ ٣٦٤)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (٣٣٣٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد:

قال النووي كَالله: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يُجتنب الجلوس في الطرقات؛ لهذا الحديث، ويدخل في كفّ الأذى اجتناب الغيبة، وظنّ السوء، وإحقار بعض المارين، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: أشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۰۲/۱٤.

يمر من النساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها، وبرد السلام إلى إكرام المار، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يُشْرَع، وترك جميع ما لا يشرع، وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم؛ لأنه نَهَى أوّلاً عن الجلوس حسماً للمادة، فلما قالوا: ما لنا منها بُد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعُرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ لِنَدْبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عَمِل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: قد اشتمل هذا الحديث على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق، من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب، وخوف ما يَلحق من النظر إليهن من ذلك؛ إذ لم يُمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن، ومن التعرض لحقوق الله، وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، وحيث ينفرد (۱۱)، أو يشتغل بما يلزمه، ومن رؤية المناكير، وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك، فإنْ تَرَك ذلك فقد تعرض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمر عليه، ويسلم عليه، فإنه ربما كثر ذلك، فيعجز عن الرد على كل مار، ورده فرض، فيأثم، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن، وإلزام نفسه ما لعله لا يَقْوَى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسماً للمادة، فلمّا ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك؛ لِمَا فيه من المصالح، من تَعَاهُد بعضهم بعضاً، ومذاكرتهم في أمور الدين، ومصالح الدنيا، وترويح النفوس بالمحادثة في المباح، دلّهم على ما يُزيل المفسدة، من الأمور المذكورة.

قال: ولكلّ من الآداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى: فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد.

وأما إحسان الكلام، فقال عياض: فيه ندبٌ إلى حسن معاملة المسلمين

<sup>(</sup>١) وقع في «الفتح»: «وحيث لا ينفرد» بزيادة «لا»، والظاهر أنه غلط، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

بعضهم لبعض، فإن الجالس على الطريق يمرّ به العدد الكثير من الناس، فربما سألوه عن بعض شأنهم، ووَجْه طُرُقهم، فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام، ولا يتلقاهم بالضجر، وخشونة اللفظ، وهو من جملة كفّ الأذى.

قال الحافظ: وله شواهد من حديث أبي شُريح هانئ، رَفَعه: «من موجبات الجنة إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام»، ومن حديث أبي مالك الأشعريّ، رفعه: «في الجنة غُرَف لمن أطاب الكلام...» الحديث، وفي «الصحيحين» من حديث عديّ بن حاتم، رفعه: «اتقوا النار، ولو بشقّ تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة».

وأما تشميت العاطس فسيأتي \_ إنّ شاء الله تعالى \_.

وأما ردّ السلام فسيأتي أيضاً قريباً.

وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، رفعه: «كل سُلامَى من الناس عليه صدقة. . . » الحديث، وفيه: «ويعين الرجلَ على دابته، فيحمله عليها، ويرفع له عليها متاعه صدقة».

وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء ولله على المؤمن كالبنيان يشدّ بعضه حديث أبي موسى الأشعريّ ولله الله مرفوعاً: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً، وشبّك بين أصابعه»، متّفقٌ عليه(١).

وأما إغاثة الملهوف فله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي ذر رضي موسى وله وفيه: «ويعين ذا الحاجة الملهوف»، وفي حديث أبي ذر وله عند ابن حبان: «وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث»، وأخرج المرهبي في «العلم» من حديث أنس ولهنه ، رفعه، في حديث: «والله يُحب إغاثة اللهفان»، وسنده ضعيف جدّاً، لكن له شاهد من حديث ابن عباس واصلح منه، والله يحب إغاثة اللهفان».

وأما إرشاد السبيل فروَى الترمذي، وصححه ابن حبان، من حديث أبي ذر والله مرفوعاً: «وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة»، وللبخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي، وصححه، من حديث البراء والترمذي، وفعه: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) سيأتي لمسلم في «كتاب البرّ والصلة» برقم (۲٥٨٥).

مَنَح مَنِيحةً، أو هَدَّى زُقَاقاً، كان له عِدل عتق نسمة»، و «هَدَّى» بفتح الهاء، وتشديد المهملة، و «الزقاق» بضم الزاي، وتخفيف القاف، وآخره قاف، معروف، والمراد مَن دَلِّ الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله، وفي حديث أبي ذرِّ رَهِ عند ابن حبان: «ويُسمع الأصمّ، ويَهدي الأعمى، ويدل المستدلّ على حاجته»، وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»، والظاهر أنه أراد حديث قصّة الخثعميّة حين سألت النبي ﷺ، ونظر الفضل إليها، فصرف النبي ﷺ وجهه عن النظر إليها، الحديث.

وأما الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة، منها في حديث أبي ذر صلى المنكر صدقة».

وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة، بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق، أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه، أو حيث يكشف عياله، أو ما يريد التستر به من حاله، قاله عياض، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد كف أذى الناس بعضهم عن بعض. انتهى.

وقد وقع في «الصحيح» من حديث أبي ذرّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن السَّرَّ، فَإِنْهَا لَكُ صَدَّقَة»، وهو يؤيد الأول.

وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب(١).

وأما كثرة ذكر الله ففيه عدّة أحاديث يأتي بعضها في «الدعوات». انتهى ما في «الفتح»(٢) وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٥٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ (٣) (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الْمَدَنِيُ (٣)

<sup>(</sup>١) يعني: الباب الذي عقده البخاريّ بقوله: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدَّخُلُواْ بَيُوتَ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱٤١/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «المديني».

- يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ) وفي نسخة: «المدينيِّ»، الدراورديّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ من صغار [٨] (ت ٢٠٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥.

٤ ـ (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهام، ورمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٧/٨٧.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ... إلخ) الضمير يرجع إلى عبد العزيز بن محمد، وهشام بن سعد.

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ كَالله في «التقييد» بعد أن ساق الإسنادين المذكورين في هذا الباب ما نصّه: هكذا روي هذان الإسنادان عن أبي أحمد من رواية الرازيّ؛ لأن السجزيّ لم يتكرّر عنه، ولا عند أبي العلاء، وغيرهما، ثم تكرّر في موضع آخر من «كتاب الأدب» عند أبي أحمد، والكسائيّ، فذكرا حديث سُويد بن سعيد، ثم عَقبّا بعده، فقالا: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: نا عبد الله بن يزيد المقرىء، عن زيد بن أسلم، جعلا مكان عبد العزيز بن محمد عبد الله بن يزيد المقرىء، والصواب ما تقدّم، وكذلك عبد العزيز جميع، عن عبد العزيز خرّجه أبو مسعود الدمشقيّ في «الأطراف» عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز خرّجه أبو مسعود الدمشقيّ في «الأطراف» عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز خلاف. انتهى كلام الجيّانيّ كَالله (١٥)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

 <sup>«</sup>تقييد المهمل» ٣/ ٩١٠ \_ ٩١١.

[تنبیه آخر]: روایة عبد العزیز بن محمد، عن زید بن أسلم ساقها أبو داود فی «سننه»، فقال:

(٤٨١٥) ـ حدّثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز ـ يعني: ابن محمد ـ عن زيد ـ يعني: ابن أسلم ـ عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله على قال: «إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: يا رسول الله ما بُدّ لنا من مجالسنا، نتحدّث فيها، فقال رسول الله على: «إن أبيتم، فأعطوا الطريق حقّه»، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: «غَضّ البصر، وكفّ الأذى، ورَدّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر». انتهى (١).

وأما رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فساقها البيهقي كَلَّلُهُ في «شُعب الإيمان»، فقال:

(٩٠٨٨) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، نا أبو همام الدلال، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجلسوا بالطريق»، قال: قلنا: يا رسول الله ما لنا بُدّ من مجالسنا، نتحدث فيها، فقال رسول الله ﷺ: "إذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقّه»، قلنا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: "غَضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

(٣٢) \_ (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ، وَالْوَاشِمَةِ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُعَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٥٣] (٢١٢٢) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: جَاءَتِ

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» ۲۵٦/٤.

امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّساً، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأُصِلُهُ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريباً.

٢ \_ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن العوّام، زوج هشام الراوي عنها،
 ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٣/ ٦٨١.

٤ \_ (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق، زوج الزبير بن العوّام رأي من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدمت في «الطهارة» ٣٣/ ٢٨١.

و «يحيى بن يحيى» ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي معاوية، فكوفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة هي زوجته، وهي عن جدّتهما، والصحابيّة ذات مناقب جمّة، تلقّب ذات النطاقين؛ لأنها لَمّا فقدت حبلاً تربط به زاد النبيّ عليه وأبي بكر هيه حينما هاجرا قسمت نطاقها نصفين، انتطقت بأحدهما، وربطت بالآخر هيها.

## شرح الحديث:

(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن العوّام، وهي بنت عمّ هشام بن عروة الراوي عنها، وزوجته، وأسماء بنت أبي بكر، هي جدتهما معاً؛ لأنها أم المنذر، وأم عروة. (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق على أنها (قَالَتْ: جَاءَتِ الْمَرَأَةُ) لم يُعرف اسمها، (إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّساً) بضم أوله، وتشديد الياء: تصغير عَرُوس، وهو وصف يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ما داما في إعراسهما، وجمع الرجل عُرُسٌ بضمّتين، مثل رَسُول ورُسُل، وجمع المرأة عَرائس، قاله الفيّوميّ (۱).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٤٠١.

وقال النووي تَعَلَّلهُ: قوله: (عُرَيِّساً) بضم العين، وفتح الراء، وتشديد الياء المكسورة، تصغير عَرُوس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. انتهى (١).

(أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ) \_ بفتح الحاء، وإسكان الصاد المهملتين \_ ويقال أيضاً بفتح الصاد، وكسرها، ثلاث لغات، حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بَثْرٌ تخرج في الجلد يقال منه: حَصِبَ جلدُهُ، بكسر الصاد، يَحْصَبُ، قاله النووي كَاللهُ(٢).

وقال الفيّومي تَطَلَّهُ: الْحَصِبَةُ: وزانُ كَلِمَةٍ، وإسكان الصاد لغةٌ، بَثْرٌ يَخرُجُ بالجسد، ويقال: هي الْجُدريّ. انتهي (٣).

وقال المجد كَالله: الْحَصْبةُ، ويُحرّك، وكفَرِحةٍ: بَثْرٌ يَخْرُج بالجسد، وقد حُصِبَ بالضمّ، فهو محصوبٌ، وحَصِبَ؛ كسَمِعَ. انتهى (٤).

(فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا) ـ بالراء المهملة ـ وهو بمعنى تساقط، وتَمَرَّط كما ذُكر في باقي الروايات، ولم يذكر القاضي عياض في «الشرح» إلا الراء المهملة، كما ذكرنا، وحكاه في «المشارق» عن جمهور الرواة، ثم حَكَى عن جماعة من رواة «صحيح مسلم» أنه بالزاي المعجمة، قال: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول، ولكنه لا يُستعمل في الشعر في حال المرض. انتهى (٥).

وفي رواية البخاريّ: «فتمزّق رأسها»، قال في «الفتح»: بالزاي؛ أي: تقطّع، كذا للكشميهنيّ، والحمويّ، وهي رواية مسلم (٢)، وبالراء للباقين؛ أي: تَمَرّق من أصله، وهو أبلغ، ويَحْتَمِل أن يكون من الْمَرْق، وهو نتف الصوف، وللطبرانيّ من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر: «فأصابتها الْحَصْبة، أو الْجُدَريّ، فسقط شعرها، وقد صَحّت، وزوجها يستحثّنا، وليس على رأسها شعر، أفنجعل على رأسها شيئاً، نُجَمِّلها به...» الحديث (٧).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۳/۱٤. (۲) «شرح النوويّ» ۱۰۳/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/١٣٨. (٤) «القاموس المحيط» ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٠٣/١٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا قال في «الفتح»، لكن نُسخ مسلم عندنا بالراء، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۷) «الفتح» ۱۳/۲۵۲، كتاب «اللباس» رقم (۹۳۵).

(أَفَأَصِلُهُ)؛ أي: أصل شعرها بشعر آخر، (فَقَالَ) ﷺ («لَعَنَ اللهُ)؛ أي: أبعدها، (الْوَاصِلَةَ) هي التي تَصِل شعر المرأة بشعر آخر، (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ») التي تَطْلُب من يَفْعَل بها ذلك، ويقال لها: موصولة.

قال القرطبيّ كَلْلُهُ: هذا الحديث نصّ في تحريم وصل الشعر بالشعر، وبه قال مالك، وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكلّ شيء، من الصوف، والخرق، وغيرها؛ لأن ذلك كلّه في معنى وَصْله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله على أن تصل المرأة شعرها، وقد شذّ الليث بن سعد، فأجاز وَصْله بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعر، وهو محجوج بما تقدّم. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نُهي عن الوصل خاصّة، وهذه ظاهريّة محضة، وإعراضٌ عن المعنى. وقد شذّ قومٌ، فأجازوا الوصل مطلقاً، وتأوّلوا الحديث على غير وصل الشعر، وهو قولٌ باطلٌ. وقد روي عن عائشة على أنها، ولم يصحّ عنها.

ولا يدخل في هذا النهي ما رُبط من الشعر بخيوط الحرير الملوّنة، وما لا يُشبه الشعر، ولا يكثّره، وإنما يُفعل ذلك للتجمّل، والزينة. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولا يدخل... إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ إذ النصّ يشمله، فبأيّ حجة يباح؟ فتبصّر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ كله: قوله: «الواصلة، والمستوصلة» هذا القَدْر الذي وجدته من حديث أسماء، فكأنها ما سمعت الزيادة التي في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عمر في في الواشمة، والمستوشمة، فأخرج الطبريّ بسند صحيح، عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق في أبي نها أنها كانت صَنَعته قبل الصديق في يدها، قال: ولا يُظنّ بها أنها فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي عن ذلك، قال الحافظ: ويَحْتَمِل أنها لم تسمعه، أو كانت بيدها جراحة فداوتها، فبقي الأثر مثل الوشم في يدها. انتهى كلام الحافظ كله أنها أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١٣/ ٤٥٢، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣٥).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رفي الله المسالة الأولى): عليه.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/٣٥٥ و٥٥٥٥ و٥٥٥٥) و(النمائيّ) في «الزينة» و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٩٥٥ و٢٩٢٥)، و(النمائيّ) في «الزينة» (٨/٥١٥ و١٤٥٠) و«الكبرى» (٥/١٤)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٨٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/١١١ و٣٤٥ و٣٤٦ و٣٥٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٢٤٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٢٦٤)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان تحريم وصل الشعر بالشعر، سواء كان لمعذورة، أو عَرُوس، أو غيرهما.

٢ \_ (ومنها): أن الوصل من كبائر المعاصي؛ لِلَعن فاعله، والمفعول به،
 واللعن لا يكون إلا على الكبائر.

٣ \_ (ومنها): أن المُعِين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها.

٤ \_ (ومنها): أنه يدلّ على تحريم الغشّ، وأنوع الخِداع، والتدليس.

٥ \_ (ومنها): أن فيه جوازَ إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه.

٦ - (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارة شعر الآدميّ؛ لعدم الاستفصال،
 وإيقاع المنع على فعل الوصل، لا على كون الشعر نجساً، قال في «الفتح»:
 وفيه نظر.

٧ \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذه الأحاديث \_ أي: أحاديث النهي عن الوصل، والوشم \_ حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر، والوشم، والنمص على الفاعل، والمفعول به، وهي حجة على من حَمَل النهي فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن على التحريم، من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة، وفي حديث عائشة والله الها رخصت في وصل حديث أسماء والله هذا \_ دلالة على بطلان ما رُوي عنها أنها رخصت في وصل

الشعر بالشعر، وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجُر في شبابها، ثم تَصِل ذلك بالقيادة، وقد رَدّ ذلك الطبريّ، وأبطله بما جاء عن عائشة رَيِّ في قصة المرأة المذكورة في حديثها الآتي، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصل الشعر:

ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقاً، قال في «الفتح»: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وَصْل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعراً أم لا، ويؤيده حديث جابر: وهذا الله على أن تصل المرأة بشعرها شيئاً، أخرجه مسلم.

وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء، أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر، من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي، وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، و«القرامل»: جمع قَرْمل ـ بفتح القاف، وسكون الراء ـ: نبات طويل الفروع، ليّن، والمراد به هنا خيوط من حرير، أو صوف يُعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.

وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وُصل به الشعر، من غير الشعر مستوراً، بعد عَقْده مع الشعر، بحيث يُظَنّ أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهراً، فمَنَع الأول قوم فقط؛ لِمَا فيه من التدليس، وهو قويّ.

ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً، سواء كان بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كان بعلم الزوج، وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه. انتهى (١٠).

وقال النووي كَلْشُ: هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة، والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصّله أصحابنا \_ يعني: الشافعيّة \_ فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدميّ فهو حرام، بلا خلاف، سواء كان شعر رجل، أو امرأة، وسواء شعر المَحْرم والزوج وغيرهما، بلا خلاف؛ لعموم الأحاديث، ولأنه يَحْرُم الانتفاع بشعر الآدميّ، وسائر أجزائه؛ لكرامته، بل يُدْفَن شعره، وظفره، وسائر أجزائه، وإن وَصَلَتْه بشعر غير آدميّ،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٥٠، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣٥).

فإن كان شعراً نجساً، وهو شعر الميتة (١)، وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته، فهو حرام أيضاً؛ للحديث، ولأنه حَمَل نجاسة في صلاته، وغيرها، عمداً، وسواء في هذين النوعين المزوَّجة وغيرها من النساء، والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدميّ، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيّد فهو حرام أيضاً، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر الأحاديث، والثاني: لا يحرم، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج، أو السيد جاز، وإلا فهو حرام.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأصح هو القول الأول؛ لقوّة حجته، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.

قالوا: وأما تحمير الوجه، والخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذِن جاز على الصحيح، قال النووي كَالله: هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصواب ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الوصل مطلقاً، سواء كان بشعر، أم بغيره، إلا للضرورة؛ للأحاديث الصحيحة بذلك، كما سبق بيانها، ومنها حديث معاوية والله الآتي في قصة الخرقة، ومنها حديث جابر الله الآتي في الباب: «زجر رسول الله الله الله الله على المرأة بشعرها شيئاً»، ف «شيئاً» نكرة يعم الشعر، وغيره. فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: كما يَحْرُم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبريّ من طريق أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: «نَهَى النبيّ عَلَى أن تحلق المرأة رأسها»، وهو عند أبي داود من هذا الوجه، بلفظ: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»، قاله في «الفتح»(٢).

<sup>(</sup>١) كون شعر الميتة نجساً هو مذهب النوويّ، وقد قدّمنا في «كتاب الطهارة» أن الصحيح من أقوال العلماء طهارة شعر الميتة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ٤٥٠، كتاب «اللباس» رقم (٩٣٥).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[3008] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُمْرُو النَّاقِدُ، أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فِمْرُو النَّاقِدُ، أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعاً وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطُ شَعْرُهَا).

## رجال هذه الأسانيد: تسعة:

١ \_ (أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) أبو عبد الرحمٰن الشاميّ، نزيل بغداد، ويلقّب شاذان، ثقةٌ [٩] (٢٠٨٠) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٥/ ١٥٥٢. والباقون كلّهم تقدّموا قريباً، و«عبدة» هو: ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ.

وقوله: (فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا) قال المجد تَكَلَّلُه: تمرّط الشعرُ، وامّرط؛ كافتَعَلَ: تساقط، وتحات. انتهى (١١).

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام ساقها ابن ماجه في «سننه» بسند المصنّف، فقال:

(۱۹۸۸) ـ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي عَيْق، فقالت: إن ابنتي عُريّس، وقد أصابتها الْحَصْبة، فتَمَرّق شعرها، فَأَصِلُ لها فيه؟ فقال رسول الله عَيْق: «لَعَن الله الواصلة، والمستوصلة». انتهى (٢).

ورواية شعبة عن هشام ساقها النسائي في «الكبرى»، فقال:

(٩٣٧٤) \_ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن أسماء

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص١٢١٨.

ابنة أبي بكر، أن رسول الله عليه لَعَنَ الواصلة، والمستوصلة. انتهى(١).

[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام هذه لم أجدها بلفظ: «فتمرّط شعرها»، كما قال مسلم كَلْلُه، وإنما هذا اللفظ عند شعبة بسند آخر من حديث عائشة على أعلم كما يأتى لمسلم بعد هذا، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وأما رواية عبد الله بن نمير، ووكيع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّال الكتاب قال:

[٥٥٥٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيّ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا ، أَفَأَصِلُ (٢) يَا رَسُولَ الله ؟ فَنَهَاهَا ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (حَبَّانُ) بن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٣١٦) (ع)
 تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٢.

٢ \_ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان، تقدّم قريباً.

٣ \_ (مَنْصُورُ) بن عبد الرحمٰن بن طلحة بن الحارث العبدريّ الحَجَبيّ المكيّ، ثقةٌ [٥] (ت٧ أو ١٩٨) (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» ٣/ ١٩٩.

٤ ـ (أُمُّهُ) صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدريّة، لها رؤية، وفي «صحيح البخاريّ» التصريح بسماعها من النبيّ ﷺ، وأنكر الدارقطنيّ إدراكها
 (ع) تقدمت في «الحيض» ٣/ ٦٩٩.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب، فشيخه أحمد بن سعيد هو أبو جعفر الدارميّ المذكور قبل باب.

وقولها: (فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا) تقدّم أن النُّسخ بالراء، ومعناه: تساقط، وروي: «فتمزّق» بالزاي، وهو بمعناه.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٥/ ٤٢١. (٢) وفي نسخة: «أفأصل شعر رأسها».

وقولها: (وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا) قال النووي كَالله: هكذا وقع في جماعة من النسخ، بإسكان الحاء، وبعدها سين مكسورة، ثم نون، من الاستحسان؛ أي: يستحسنها، فلا يصبر عنها، ويطلب تعجيلها إليه، ووقع في كثير منها: «يستحثنيها»، بكسر الحاء، وبعدها ثاء مثلثة، ثم نون، ثم ياء مثناة تحتُ، من الْحَتّ، وهو سرعة الشيء، وفي بعضها: «يستحثُّها» بعد الحاء ثاء مثلثة فقط، والله أعلم. انتهى (۱).

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْ أُوّل الكتاب قال:

[٢٥٥٦] (٢١٢٣) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَة، وَالْمُسْتَوْصِلَة).

## رجال هذين الإسنادين: عشرة:

١ \_ (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود الطيالسي البصري، ثقة حافظ [٩] تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٧٣.

٢ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) اسم أبيه نَسْر الكرمانيّ، كوفيّ الأصل، نزل بغداد، ثقةٌ [٩] (ت٨ أو٢٠٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧١.

٣ \_ (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابد، رُمي بالإرجاء [٥] (١١٨) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٥ / ٤٥٢.

٤ \_ (الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم) بن يَنّاق المكيّ، ثقةٌ [٥] مات بعد المائة بقليل (خ م د س ق) تقدم في «العيدين» ٢٠٤٤/١.

والباقون تقدّموا قريباً.

وقولها: (أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمها.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۵/۱٤.

وقولها: (فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا)؛ أي: تمزّق، وتساقط، ولفظ البخاريّ: «فتمعّط» بالعين والطاء المهملتين؛ أي: خرج من أصله، وأصل المعط: المدّ، كأنه مُدّ إلى أن تقطّع، ويُطلق أيضاً على من سقط شعره، قاله في «الفتح»(۱).

وقوله: (فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ) ولفظ البخاريّ: «أن يصلوها»؛ أي: يصلوا شعرها.

وقوله: (فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) السائلة هي أمها، وتمام شرح الحديث تقدّم في حديث أسماء عليها، ولله الحمد والمنّة.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة وللها هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (الـمصنّف) هنا [٢٣/ ٥٥٥٥ و٥٥٥٥ و٥٥٥٥] (٢١٢٧)، و(البخاريّ) في «النياة» و(البخاريّ) في «النكاح» (٥٢٠٥) و(اللباس» (٩٣٤)، و(النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ١٤٦)، و(الطيالسيّ) في «مصنّفه» (١٥٦٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥٠ ٢٠١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١١١ و٢٢٨ و٣٣٤)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٣/ ٢٠٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٥١)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢/ ٤٢٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٢٦)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٥٧] (...) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ، فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَاتُتِ النَّبِيَ عَلِيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، أَفَأُصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٥١، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣٥).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ) أبو الحسين الْعُكْليّ الكوفيّ، خراسانيّ الأصل،
 صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ [٩] (ت٢٠٣) (م٤) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٦٠.

٢ ـ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] (ع) تقدم في «الزكاة» ٢٤/ ٢٣٦٠.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقولها: (فَتَسَاقَطُ شَعْرُهَا)؛ أي: تناثر، ولفظ البخاريّ: «فتمعط» بتشديد العين المهملة؛ أي: تساقط، وتمزّق، ويقال: مَعَطَ الشعرُ، وأمعط: إذا تناثر، ومعطته أنا إذا نتفته، والأمعط من الرجال السَّنُوط، بفتح السين المهملة، وضمّ النون، وهو الذي لا لحية له، يقال: رجل سنوط، وسناط، وقال أبو حاتم: والذئب يكنى أبا معيط، قاله في «العمدة»(١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلْلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٥٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «لَّعِنَ الْمُوصِلَاتُ»).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل بابين.

و«إبراهيم بن نافع» ذُكر قبله.

وقوله: (لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ) كذا بالبناء للمجهول، و«الموصلات» بضمّ الميم، وكسر الصاد المهملة، ويَحْتَمل أن يكون بتشديد الصاد مكسورة، أو مفتوحة، أفاده في «الفتح».

وقال في «العمدة»: قوله: «الموصلات» بضم الميم، وفتح الواو، وبالصاد المهملة بالفتح، والكسر، وفي رواية الكشميهنيّ: «الموصولات»، ثم

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۰/۱۹۳.

العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات، أو تدليساً، وتغيير خلق الله على ولا يُمنع من الأدوية التي تزيل الكَلَف، وتُحسِّن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة على عن قشر الوجه، فقالت: إن كان شيء وُلِدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان شيء حَدَث، فلا بأس بقشره، وفي لفظ: "إن كان للزوج فافعلي"، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وُصِل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود: "نَهى منه إلا من داء"، وفي الحديث حجة على من جَوَّزه من الشافعية بإذن الزوج. انتهى (1).

[تنبيه]: رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن ينّاق هذه ساقها البخاريّ في «صحيحه»، فقال:

(٤٩٠٩) ـ حدّثنا خلاد بن يحيى، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن، هو ابن مسلم، عن صفية، عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زَوَّجَت ابنتها، فتمعّط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: «لا، إنه قد لُعِنَ الموصلات». انتهى (٢).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٥٩] (٢١٢٤) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٍ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا يَجْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا يَجْيَى \_ وَهُوَ الْقَطَّانُ \_ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةً).

### رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيات المصنف كِللهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر روي (٢٦٣٠) حديثاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۰/۱۹۳.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةً) ذكر السنديّ كَلَهُ وَي «شرحه» ٨/ ١٤٥ ـ ١٤٦ ما حاصله: أن هذا اللعن، وأمثاله إخبار بأن الله تعالى لعن هؤلاء، لا دعاءٌ منه ﷺ؛ لأنه ﷺ لم يُبعث لعّاناً، وقد قال: «المؤمن لا يكون لعّاناً». قال: وورد لعن الشيطان وغيره، فالظاهر أن اللعن على من يستحقّه على قلّة لا يضرّ، فلذلك قيل: لم يُبعث لعّاناً، بصيغة المبالغة، ووجه اللعن: ما فيه من تغيير الخلق بتكلّف، ومثله قد حرّم الشارع، فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله، بخلاف التغيير بالخضاب، ونحوه، مما لم يحرّمه الشارع؛ لعدم التكلّف فيه. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بكونه على لم يبعث لعاناً، وكون المومن لا يكون لعاناً على ما ذكره فيه نظر؛ لأن هذا فيمن لا يستحق، وأما المستحق؛ كالكافر، والظالم، ومرتكب بعض الكبائر، فإنه على كان كثيراً ما يلعنهم، قال الله على: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾، [هود: ١٨] كما كان على يدعو في قنوته كثيراً: «اللَّهم العن فلاناً، وفلاناً»، وغير ذلك، فتبصر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (لَعَنَ الْوَاصِلَة) وَصْل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يُكثّر به، و«الواصلة» هي التي تفعل ذلك، (وَالْمُسْتَوْصِلَة) هي التي تستدعي مَن يفعل بها ذلك، (وَالْوَاشِمَة) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُ، (وَالْمُستَوشِمَة) هي التي تَشِمُ، الواشمة التي يُفعل بها تَظلُب الوشم، ونقل ابن التين، عن الداودي، أنه قال: الواشمة التي يُفعل بها الوشم، والمستوشمة: التي تفعله، ورُدّ عليه ذلك، ووقع في الروايات الآتية بلفظ: «المستوشمات»: وهو بكسر الشين: التي تَفعل ذلك، وبفتحها التي تطلب ذلك، وبلفظ: «والموشومات»: وهي من يُفعل بها الوشم.

قال أهل اللغة: «الوشم» ـ بفتح، ثم سكون ـ: أن يُغْرَز في العضو إبرة، أو نحوها، حتى يسيل الدم، ثم يُحشَى بنُورة، أو غيرها، فيخضر. وقال أبو داود في «السنن»: «الواشمة»: التي تجعل الْخِيلان في وجهها بكحل، أو مداد، و«المستوشمة»: المعمول بها. انتهى. وذِكرُ الوجه للغالب، وأكثر ما

<sup>(</sup>۱) «حاشية السندي على النسائي» ١٤٥/٨ \_ ١٤٦.

يكون في الشفة. وعن نافع: أنه يكون في اللَّنَة، فذِكرُ الوجه، ليس قيداً، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يُفعل ذلك نَقْشاً، وقد يُجعل دوائر، وقد يُكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن، كما في حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجساً؛ لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجَرح، إلا إن خاف منه تلفاً، أو شيناً، أو فوات منفعة عضو، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. قاله في «الفتح»(۱).

وقال النووي تَعَلَّلُهُ: أما الواشمة \_ بالشين المعجمة \_ ففاعلة الوشم، وهي أن تَغْرِز إبرة، أو مَسَلَّة، أو نحوهما، في ظهر الكف، أو الْمِعصَم، أو الشفة، أو غير ذلك، من بَدَن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النورة، فيخضر، وقد يُفعل ذلك بدارات، ونقوش، وقد تُكَثِّره، وقد تقلِّله، وفاعلة هذا واشمة، وقد وَشَمَت تَشِمُ وَشُماً \_ أي: من باب وعد والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها، فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة، والمفعول بها باختيارها، والطالبة له، وقد يُفعل بالبنت، وهي طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ، قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجساً، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجَرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيناً فاحشاً في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يَخف شيئاً من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا لم يَخف شيئاً من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا لم يَخف شيئاً من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا لم يَخف شيئاً من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا لم يَخف شيئاً من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا لم الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج من الجسد غير الحيض ونحوه محل نظر، وقد تقدم تحقيقه في «كتاب الطهارة»، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦، كتاب «اللباس» رقم (٩٣١).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۰۲/۱٤.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٥٥٩ و ٥٥٥٩]، و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٩٤٧ و ٥٩٤٩)، و(أبو داود) في «الترجّل» (٤١٦٨)، و(اللبائيّ) في «الزينة» (٨/ ١٤٥ و ١٤٨٨) و(الترمذيّ) في «الزينة» (٨/ ١٤٥ و ١٤٨٨) و(الترمذيّ) في «الزينة» (٨/ ٤٥١)، و(ابن أبي شيبة) و«الكبرى» (٥/ ٤٢١)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٨٧)، و(ابن حبّان) في في «مصنّفه» (٨/ ٤٨١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/ ٢١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥/ ٥١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/ ٤٠٩ و ٢/ ٤٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٤٢١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١٨٩)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

الْمُفَضَّلِ، حَدَّنَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّنَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٧) (م ت س) تقدم في «الطهارة» ٢٣٩/٢٣.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ) أبو نافع مولى بني تميم، أو بني هلال، ثقةٌ [٧] (خ م د ت س) تقدم في «الحج» ٣١٦٩/٥٦.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبیه]: روایة صخر بن جویریة عن نافع هذه ساقها البخاری تَظَلَّلُهُ في «صحبحه»، فقال:

(۵۹۹۸) ـ حدّثني يوسف بن موسى، حدّثنا الفضل بن دُكين، حدّثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رفي الله سمعت النبيّ عليه ً أو

قال النبي ﷺ -: لَعَنَ اللهُ الواشمةَ، والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة ـ يعني: لَعَنَ النبيُ ﷺ - انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أوّل الكتاب قال:

وَاللَّفْظُ لِإسْحَاقَ ـ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ وَاللَّفْظُ لِإسْحَاقَ ـ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ مَنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْكَ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ، فَقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَنهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ، وَالْمُتَفَلِّ بَعْقُ بَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٣ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضاً قريباً.
      - ٤ \_ (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٥ ـ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٢ ـ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢]
   مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/٢٢١٨.

٧ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير رَفِيْهُ، تقدّم قريباً.
 [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كُلُهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى شيخه إسحاق، فمروزيّ، وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلها، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عند من يجعل منصوراً من صغار التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وأن هذا من أصحّ أسانيد ابن مسعود كلهُ، قال الحافظ الذهبيّ كلهُ: وقيل: أصحّ الأسانيد مطلقاً: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود كله. انتهى(١)، وأن فيه «عبد الله» مهملاً، وقد ثبت في كتب «المصطلح» أنه إذا أطلق «عبد الله» في الصحابة يُنظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيّا، كهذا السند، فهو ابن مسعود كله، وإن كان مدنيّاً، فهو ابن مسعود كله، وإن كان مصريّاً، أو شاميّاً، الزبير كله، وإن كان بصريّاً، أو شاميّاً، فهو ابن عمر وبن العاص كله، وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ كله في فهو ابن عمرو بن العاص كله، وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ كله في فهو ابن عمرو بن العاص كله وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ كله في فهو ابن عمرو بن العاص كله وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ كله في النه المنهنة الحديث»، حيث قال:

وَحَيْثُما أُطْلِقَ «عَبْدُ اللهِ» فِي طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي بِمُكَّةٍ فَابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى بِمُكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنْ مَنْصُورٍ) قال الدارقطني كَالله: تابع منصوراً الأعمش، ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند، وقال إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن أم يعقوب، عن ابن مسعود، والمحفوظ قول منصور. انتهى (٢٠). (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) النخعيّ، وهو عمّ لأمّ إبراهيم

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» ٤٠٢/٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ٤٤٥، كتاب «اللباس» رقم (۹۳۱).

الراوي عنه، (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود و الله أنه (قَالَ: لَعَنَ اللهُ)؛ أي: أبعدهم، وطردهم عن رحمته، قال ابن الأثير كَلَلهُ: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخُلق: السبّ، والدعاء. انتهى (١)، وفي «المصباح»: لعنه لَعْناً، من باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعونٌ. انتهى (٢). وفي «اللسان»: اللعنُ: الإبعاد، والطرد من الخير، وقيل: الطرد، والإبعاد من الله، ومن الخلق السبّ، والدعاء، واللعنةُ الاسم. انتهى (٣).

(الْوَاشِمَاتِ) جمع واشمة، بالشين المعجمة، هي التي تفعل الوشم بفتح، فسكون ـ: وهو غرز الإبرة، أو نحوها في العضو حتى يسيل الدم، ثم يُحشى بنُورة، أو غيرها، حتى يخضر . (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) ـ بضم الميم، وفتح المثنّاة الفوقية، بينهما واو ساكنة ـ والظاهر أنه مشتق من الايتشام، افتعال من الوشم، وأصله ايتشم، ياتشم، ايتشاماً، فهو مُوتَشِم، ويقال أيضاً: اتشم يتشم اتشاماً، فهو متصل في تاء الافتعال، ونظيره: ايتصل يتصل ايتصل ايتصال أهو مقصل قال أيضاً فهو متصل قال أيضاً الله في «خلاصته»:

ذُو اللِّينِ فَاتَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلًا وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا وَ«المستوشماتُ»: هي التي تطلب أن يُفعَل بها ذلك.

(وَالنَّامِصَاتِ)؛ أي: التي تزيل الشعر من الوجه، قال المجد كَثَلَثه: النَّمْصُ نَتْف الشعر، والنامصة: هي مزيِّنة النساء بالنَّمْص، والمتنمِّصة: هي المتزيِّنة به. انتهى (٤٠).

وقال ابن الأثير كَالله: النَّامِصة: التي تَنْتِف الشَّعَر من وجْهِها. والمُتَنَمِّصة: التي تأمُر مَن يَفْعل بها ذلك، وبعضُهم يَرْويه: «المُنْتَمِصَة» بتقديم النون على التاء، ومنه قيل للمِنْقاش: مِنْماص. انتهى (٥).

وقال النووي كَثَلَثه: وأما النامصة \_ بالصاد المهملة \_ فهي التي تزيل

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٤/ ٢٥٥. (٢) «المصباح المنير» ٢/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ص١٣١٧.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ١٣/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الأثر» ٥/ ٢٥٣.

الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فِعْل ذلك بها، وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية، أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عَنْفَقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة، ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية، والشارب، والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب، وما في أطراف الوجه.

(وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمصة، وحَكَى ابن الجوزيّ: «منتمصة» بتقديم الميم على النون، وهو مقلوب، والمتنمصة التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنماصاً لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما، أو تسويتهما، قال أبو داود في «السنن»: النامصة التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه (٢).

(وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع مُتَفَلِّجَةٍ، وهي التي تطلب الفَلَجَ، أو تصنعه، والفلج بين بفتح الفاء، واللام، آخره جيم: انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالْمِبْرَد ونحوه، وهو مختص عادةً بالثنايا، والرَّبَاعيات، ويُستحسن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجةً، جديدة السنّ، ويذهب ذلك في الكِبَر، وتحديد الأسنان يُسَمَّى الوَشْرَ، بالراء، وقد ثبت النهي عنه أيضاً في بعض طرق حديث ابن مسعود، ومن حديث غيره في «السنن»، وغيرها، قاله في «الفتح»(٣).

وقال النووي تَخْلَلهُ: وأما المتفلجات ـ بالفاء، والجيم ـ والمراد مُفَلِّجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعِيَات، وهو من الفَلَج بفتح الفاء واللام، وهي فُرْجة بين الثنايا والرَّباعِيَات وتفعل ذلك العجوز، ومَنْ قارَبَتها في السن إظهاراً للصِّغَر، وحُسْن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۲/۱٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١٣/ ٤٥٤، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٣/ ٤٤٥، كتاب «اللباس» رقم (٩٣١).

تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة، وكبرت سنها، وتوحشت، فتبردها بالمبرد؛ لتصير لطيفةً حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرةً، ويقال له أيضاً: الوشر، ومنه: «لعن الواشرة، والمستوشرة»، وهذا الفعل حرام على الفاعلة، والمفعول بها؛ لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. انتهى(١).

وقوله: (لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسْن، قال السنديّ كَلْللهُ: متعلّق بـ«المتفلّجات» فقط، أو بالكلّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثانيّ أُولى كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: قوله: للحسن» يُفْهَم منه أن المذمومة مَن فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز. انتهى (٢).

وقوله: (الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنَّمْصَ، والفَّكَج، وكذا الوصل على إحدى الروايات، وفي هذا إشارة إلى أن سبب النهى عن هذه الأشياء ما فيها من تغيير خلق الله تعالى.

(قَالَ) علقمة: (فَبَلَغَ ذَلِك)؛ أي: حديث ابن مسعود ﴿ عَلَيْهُ هذا: «لَعَنَ اللهُ الواشمات... إلخ» (امْرَأَةً) مفعول ثان لـ «بلغ»، (مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا)؛ أي: تُكنى (أُمُّ يَعْقُوبَ) لا يُعْرَف اسمها، وهي من بني أسد بن خزيمة، ولم أقف لها على ترجمة، ومراجعتها ابن مسعود تدلّ على أن لها إدراكا، والله الله أعلم بالصواب. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۲/۱٤ ـ ۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ٤٤٥، كتاب «اللباس» رقم (۹۳۱).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٣/ ٤٤٧، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣١).

وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود وَ الله مجيباً عن سؤالها: (وَمَا لِيَ) «ما» استفهاميّة، والاستفهام للإنكار، وجوّز الكرمانيّ (١) أن تكون نافية، قال الحافظ: وهو بعيد (٢). (لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ) بحذف العائد، وهو جائز في سعة الكلام، كما قال في «الخلاصة»:

...... وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي فِي عَائِدٍ مُتَّصِلِ إِذَا انْتَصَبْ بِفِعْلِ اوْ وَصْفٍ كَ«مَنْ نَرْجُو يَهَبْ»

(رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ) ﷺ فَهِمت المرأة من هذا القول أن لعن المذكورات في الحديث منصوص عليه في القرآن، فلذلك قالت: لقد قرأت... إلخ، (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ) المراد باللوحين ما يُجعل المصحف فيه، وكانوا يكتبون المصحف في الرَّق، ويجعلون له دَقَّتين من خشب، وقد يُطلق على الكرسيّ الذي يوضع عليه المصحف اسم لوحين، قاله في «الفتح»(۳).

(فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ) ابن مسعود وَ الْمَنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ) هكذا النَّسخ بإثبات الياء في الموضعين، وهي لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي، قاله النووي كَاللهُ.

وقال القرطبيّ: وقوله لها: «لئن كنت قرأتيه، لقد وجدتيه» بزيادة ياء هي الرواية، وهي لغة معروفة، فيما إذا اتصل بياء خطاب الواحدة المؤنثة ضمير غائب؛ ويعني بـ«قرأتيه»: تدبّرتيه، ووجه استدلاله على ذلك بالآية: أنّه فهم منها تحريم مخالفة النبيّ على فيما يأمر به، وينهي عنه، وأن مخالفه مستحق للعنة، وهؤلاء المذكورات في الحديث مستحقات للّعنة. انتهى (3).

(قَالَ اللهُ عَنْهُ فَانَنَهُمُ أَلْسَوُلُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوأَ ﴾ [الحشر: ٧])

<sup>(</sup>۱) «شرح الكرمانيّ على البخاريّ» ١٢٦/٢١، ونصّه: «استفهام، أو نفي».

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/٤٤۷، كتاب «اللباس» رقم (۹۳۱ه).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٣/ ٤٤٧، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣١).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/٢٤٦.

وأخرج الحديث الطبرانيّ من طريق مسروق، عن عبد الله، وزاد في آخره: «فقال عبد الله: ما حَفِظت وصية شعيب إذاً»؛ يعني: قوله تعالى حكايةً عن شعيب الله: ما حَفِظت وصية شعيب إذاً» يعني: قوله تعالى حكايةً عن شعيب الله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُغَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنهَنكُمْ عَنْهُ ﴿ [هود: ٨٨]. (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْعاً مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآن) قال القرطبيّ تَعَلَيٰهُ: تعني: أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه، حتى كأنه في حكم الوقت الحاضر المعبَّر عنه بـ «الآن» شيئاً من تلك الأمور المذكورات في الحديث، وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنميص، وهو الذي يزول بنبات الشعر عن قريب، ولو كان ذلك وشماً، أو تفليجاً، لما زال. انتهى (١).

وقولها: (فَإِنِّي أَرَى شَيْئاً مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ) امرأة عبد الله بن مسعود وَ الله عنه الله الثقفيّة، ويقال: زينب بنت معاوية، أو أبي معاوية، وقيل: زينب بنت عبد الله بن معاوية، قاله الذهبيّ في «التجريد» (۲).

(قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي) قال القرطبيّ كَثَلَهُ: يعني: أنّه لما رأى على امرأته شيئاً من ذلك نهاها، فانتهت عنه، وَسَعَتْ في إزالته حتى زال، فدخلت المرأة، فلم تر عليها شيئاً من ذلك، فصدَّق قوله فعله. انتهى. (قَالَ) علقمة (فَلَخَلَتْ) المرأة (عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رَبِي (فَلَمْ تَرَ شَيْئاً، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا) وفي بعض النسخ: «لم أجامعها»، قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها، ونفارقها، قال القاضي عياض: ويَحْتَمِل أن معناه: لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيُحْتَجّ به في أن مَن عنده امرأة مرتكبة معصية؛ كالوصل، أو ترك الصلاة، أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم.

وقال القرطبيّ كَثْلَثُهُ: وهكذا يتعيّن على الرجل أن يُنكر على زوجته مهما رأى عليها شيئاً محرَّماً، ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: «أما إنه لو كان ذلك لم يجامعها»، هذا ظاهر هذا اللفظ، ويَحْتَمِل: لم يجتمع معها في دار،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٤٧ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) «تنبيه المعلم» ٣٦٤ ـ ٣٦٥، و«تجريد الذهبيّ) ٢/٣٧٢.

ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمَ وَإِذَا كَانَ هَذَا فَعِظُوهُ ﴾ الآية [النساء: ٣٤]، وإذا كان هذا لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأولى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رفظ الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٥٥٦١ و ٥٦٢٥ و ٣٢٥٥ و ٥٦٢٥ و ٥٩٣٥ و ٥٩٤٥ و (البخاريّ) في «التفسير» (٤٨٨٦ و ٤٨٨٨) و «اللباس» (٩٣١٥ و ٩٩٣٥ و ٩٤٤٥ و والبخاريّ) في «الترجّل» (٤١٦٩)، و (الترمذيّ) في «الأدب» و (١٤٩٠)، و (النسائيّ) في «الطلاق» (٢/ ١٤٩) و «الزينة» (٨/ ١٤٦ و ١٤٨٨) و «الكبرى» (٥/ ٢٤٢ و ٢٨٨١) و (ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ١٤٥)، و (أحمد) في «مسنده» (١٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ١٤٥)، و (الحمد) في «مسنده» (١٩٨٩)، و و (الدارميّ) في «مسنده» (٢/ ٢٧٩)، و (الدارميّ) في «سمنده» (٤٠٥٥ و ٢٢٩)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٥٥ و ٥٠٠٥)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٩/ ١٢٨)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٥٠٠٥)، و (البن الجعد) في «مسنده» (١/ ١٣٨)، و (البزّار) في «مسنده» (١/ ٢٩٨)، و (البرّار) في «مسنده» (١/ ٢٩٨)، و (البرّار) في «مسنده» (١/ ٢٠٨)، و (البرّار) في «مسنده» الإيمان» و (البرّار)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان تحريم الوشم، والنَّمَص، والفَلَج.

٢ - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: «للحُسن»: أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه فلا بأس به. قاله النوويّ كَالله (٢).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٧٤.

٣ \_ (ومنها): أن في قوله: «المغيّرات خلق الله»، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضاً ففيه تزويرٌ، وتدليس.

قال الطبري كَالله: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماس الحُسن، لا للزوج، ولا لغيره؛ كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، تُوهِم البَلَج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيراً، أو حقيراً، فتطوّله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية؛ كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة.

وقال النووي: يُستثنَى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قال الحافظ: وإطلاقه مقيَّد بإذن الزوج وعِلْمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النووي، ووافقه عليه الحافظ مقيداً بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيها، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيَحْرُم، قالوا: ويجوز الْحَفّ والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه من جملة النماص. ذكره في «الفتح»(۱).

٤ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَثَلَثه: وقول ابن مسعود رضي المرأة: «وما

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/۶٤، كتاب «اللباس» رقم (۹۳۱).

لي لا ألعن من لعنه رسول الله على حيان على جواز الاقتداء برسول الله على إطلاق اللعن على من لعنه النبي على معيناً كان أو غير معين؛ لأنّ الأصل أن النبي على ما كان يلعن إلا من يستحق ذلك. غير أن هذا يعارضه قوله على «اللهم ما من مسلم سببته، أو جلدته، أو لعنته، وليس لذلك بأهل، فاجعل ذلك له كفارة، وطهوراً» رواه مسلم، وهذا يقتضي أنه قد يلعن من ليس بأهل لعنة، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، وراموا الانفصال عن ذلك بأجوبة متعددة ذكرها القاضي عياض في كتاب «الشفاء»، وأشبه ما ينفصل به عن ذلك: أن قوله: «ليس لذلك بأهل» في علم الله، وأعني بذلك: أن هذا الذي لعنه رسول الله على عن أبها لعنه لسبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه، لكنّه قد يكون منهم من يعلم الله تعالى من مآل حاله: أنه يقلع عن ذلك السبب، ويتوب منه، بحيث لا يضره، فهذا هو الذي يعود عليه سب رسول الله على إياه، ولعنه له بالرحمة، والطهور، والكفارة، ومن لا يعلم الله منه ذلك، فإنّ دعاءه على زيادة في شقوته، وتكثير للعنته، والله تعالى أعلم. انتهى (۱).

٥ ـ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن مَن فعل ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وجوابه بما وتقريره لها على هذا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن، وجوابه بما أجاب دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى، وإلى سُنَّة رسوله على نسبة قولية، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانَنهُوا وَاتَقُوا الله إلى القرآن، فيقول القائل فعل أمراً يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن، فيقول القائل مثلاً: لعن الله مَن غير منار الأرض في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه على مَن فعل ذلك. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» استدلال قويّ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٥٤٥ \_ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/ ٤٤٧، كتاب «اللباس» رقم (۹۳۱).

جدّاً، لكنه مقيّدٌ بما إذا كان ذلك الأمر منصوصاً عليه في السنّة، أما نسبة الأمور المستنبطة بالاجتهاد؛ كالمسائل القياسيّة، فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب، والسنّة، إلا مع بيان كونها مستنبطة منهما، كما يُعْزَى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي في مسألة يستنبطها بالاجتهاد، فقد أجاز أن يقال فيها: قال رسول الله ﷺ كذا. قال أبو العبّاس القرطبيّ، صاحب «المفهم»: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله ﷺ نسبةً قوليّةً، فيقول: قال رسول الله على كذا، ولذا ترى كتبهم مشحونةً بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً. انتهى.

فهذا يعدّ من أقسام الوضع على رسول الله ﷺ، ولذلك قلت في منظومتي «الجليس الأمين في بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين»:

وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ قَالَ يُنْسَبُ إِلَى النَّبِي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ لِنَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ مَا لَا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ وَهْ وَ حَرَامٌ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِماً هَذَا الْغَبِي والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٢٥٥٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ \_ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَل \_ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الإسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلِ: الْوَاشِمَاتِ، وَالْمَوْشُومَاتِ).

### رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٢ ـ (مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَل) السَّعْديّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نَبِيلٌ عابدٌ [٧] (ت١٦٧) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

والباقون تقدّموا قريباً.

وقوله: (فِي هَذَا الإِسْنَادِ) وفي بعض النسخ: «بهذا الإسناد». وقوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) وفي بعض النسخ: «والمتوشمات».

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور ساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٤٦٠٤) \_ حدّثنا محمد بن يوسف، حدّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: «لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحُسن، المغيرات خلق الله»، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا نَهُنَكُمُ عَنَهُ فَأَنْهُوا ﴾؟، قالت: بلى، قال: فإنه قد نَهَى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي، فانظري، فذهبت، فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. انتهى (١).

ورواية مفضّل بن مُهَلْهل ساقها النسائيّ كَظَّللهُ في «سننه»، فقال:

(۱۱۵۷۹) ـ أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، قال: حدّثنا المفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لعن الله الواشمات، والموشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله»، فقامت امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، فأتته، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف، فما وجدته، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما وجدت: ﴿وَمَا اللهُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنَهُ فَانَهُوا ﴾؟ قالت: بلى، وإني أظن أهلك يفعلون بعض ذلك، فقال: ادخلي، فانظري، فدخلت، ثم خرجت، قالت: ما رأيت شيئاً، قال: لو فعلته لم تجامعنا. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ١٨٥٣/٤.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٦/٤٨٤، و«المجتبى» ٨/ ١٨٨.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٩٦٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإَسْنَادِ، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّداً عَنْ سَاثِرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب.

[تنبیه]: روایة محمد بن جعفر غندر عن شعبة مجرّدة عن القصّة ساقها النسائی كَاللهٔ في «سننه»، فقال:

(٩٣٨١) ـ أخبرني محمد بن بشار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لَعَنَ اللهُ المتنمصات، والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ؟. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٩٦٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ \_ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلْاً بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت٥ أو٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٥٧/١٢.

٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في قتادة [٦] (ت١٧٠) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١.

٣ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: قال النووي كَلَّله: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، بعضهم عن

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائي ٦/ ٤٨٤، و«المجتبي» ٨/ ١٨٨.

بعض، وهم: جرير، والأعمش، وإبراهيم، وعلقمة، وقد رأى جرير رجلاً من الصحابة، وسمع أبا الطفيل، وهو صحابيّ، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النووي جرير بن حازم تابعياً، وأنه رأى رجلاً صحابياً، وسمع أبا الطفيل، وجعله في «التقريب» من الطبقة السادسة، وهي لم تلق أحداً من الصحابة، وهو الذي يظهر لي، فإن من طالع ترجمته، ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابياً أصلاً، وقوله في «التهذيب»: روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتصاله؛ لأنه يُدلّس، كما في «التهذيب» فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، قال: ولم يُسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره، فرووه عن الأعمش، عن إبراهيم مرسلاً، قال: والمتن صحيحٌ من رواية منصور، عن إبراهيم \_ يعني: كما ذكره في الطرق السابقة \_ قاله النوويّ كَاللهُ (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يُسنده عنه غير جرير» فيه نظر؛ لأنه تابعه سفيان الثوريّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ نفسه، فقال: حدّثنا أبو طالب عليّ بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: حدّثنا سفيان، عن الفضيل، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لَعَن الله الواشمات...» الحديث، ثم قال الدارقطنيّ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا من أبى طالب الكاتب. انتهى.

فقد تابع سفيان جريراً في وَصْل هذا الحديث، لكن لَمّا كان الراوي عن سفيان هو الفريابيّ لم يعتد الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطىء في حديث الثوريّ، بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه، فلعلّ هذا منها.

والحاصل أن ما قاله الدارقطنيّ من أن الصواب أن رواية الأعمش هذه مرسلة، وجيه، إلا أن الحديث متصل صحيح من الطرق السابقة التي

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۸/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٠٨/١٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تهذیب التهذیب» ۱/۲۹۲.

أوردها مسلم في الباب، ولعله إنما أخّره لإدراكه العلّة المذكورة، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: رواية الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ ساقها ابن الجعد كَاللهُ في «مسنده»، بسند مسلم، فقال:

(۸۸۳) ـ حدّثنا شيبان بن فَرُّوخ، نا جرير بن حازم، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لَعَنَ الواشمات، والمتفلجات، والمتنمصات، والمغيرات خلق الله»، قال: فقالت امرأة، يقال لها: أم يعقوب، من بني أسد: إني لأظنها في أهلك، فقال لها: اذهبي، فانظري، فذهبت، فلم تر شيئاً، فقالت: ما وجدت ما تقول في المصحف، فقال: بلى، والله قاله رسول الله على انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥] (٢١٢٦) \_ (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَوْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) الْهُذليّ، أبو محمد الخلّال الْحُلْوانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [١١] (ت٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.

وقوله: (زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً) فيه النهي عن وصل الشعر بشيء ما، سواء كان شعراً، أو غيره، من الصوف، والْخِرَق، وغيرها؛ لعموم هذا النصّ، فإن «شيئاً» نكرة في سياق النهي، فيعمّ، ولأن ذلك كله في معنى وَصْله بالشعر، وخالف في هذا الليث بن سعد، فأباح الوصل بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعر، وهو محجوج بهذا النصّ (٢)، وقد تقدّم تمام البحث في هذا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «مسند ابن الجعد» (۱۳۸/۱.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رها هذا من أفراد المصنف كَلَّلَهُ.

# (المسألة الثانية) في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٢/٥٦٥] (٢١٢٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (١٣٨/٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٦ و٣٨٧)، و(الحارث بن أبي أسامة) في «مسنده» (١ (٦١٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٦٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٣٥٩٦] (٢١٢٧) \_ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣]
 (ت١٠٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

٢ ـ (مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب الأمويّ الخليفة، أبو عبد الرحمٰن الصحابيّ الشهير، مات ﷺ في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» ٨٥٨/٨.

والباقون تقدّموا قريباً.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّه أحد الخلفاء را

<sup>(</sup>۱) راجع: «زوائد الهيثميّ» ۲۱۸/۲.

#### شرح الحديث:

(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) في رواية معمر، عن الزهريّ: «حدّثني حميد بن عبد الرحمٰن»، أخرجه أحمد، وفي رواية يونس، عن الزهريّ: «أنبأنا حميد»، أخرجه الترمذيّ، وقد أخرج مسلم بعد هذا روايتي معمر ويونس، لكن أحال بهما على رواية مالك، وأخرجه الطبراني من طريق النعمان بن راشد، عن الزهريّ، فقال: «عن السائب بن يزيد»، بدل «حميد بن عبد الرحمٰن»، وحميد هو المحفوظ، أفاده في «الفتح»(۱).

(أَنّهُ سَمِع مُعَاوِية بْنَ أَبِي سُفْيَان) وَ الْمَامَ حَجّ) منصوب على الظرفية متعلّق بـ «سَمِع»، وكان ذلك في آخر قدْمة قَدِمها، سنة إحدى وخمسين من الهجرة، وهي آخر حَجّة حجها في خلافته وَ اللهجرة، وقوله: (وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ) النبويّ، جملة في محل نصب على الحال، وكذا قوله: (وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ) النبويّ، جملة في محل نصب على الحال، وكذا قوله: (وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ) القصة ـ بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة ـ: الْخُصْلة من الشعر، وقال الأصمعيّ وغيره: هي شعر مقدَّم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية، وفي رواية سعيد بن المسيّب الآتية: «كُبّةً من شعر». (كَانَتُ) الْقُصّة الناصية، وفي رواية الله المهمد المهملات ـ: نسبة إلى الْحَرَس، وهو ـ بفتح الحاء، والراء، وبالسين المهملات ـ: نسبة إلى الْحَرَس، وهم خَدَم الأمير الذين يحرسونه، ويقال الواحد: حَرَسيّ؛ لأنه اسم جنس.

وعند الطبرانيّ من طريق عروة، عن معاوية من الزيادة: «قال: وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن»، وهذا يدلّ على أنه لم يكن يُعرف ذلك في النساء قبل ذلك، وفي رواية سعيد بن المسيِّب الآتية: «ما كنت أرى يَفعل ذلك إلا اليهود». (يَقُولُ) معاوية وَ الله المُدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاوُكُمْ؟) قال النوويّ تَعَلَيْه: هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر، وغفلتهم عن تغييره، وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء، وسائر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٤٩، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ١٢٥، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الْخُصْلة» بالضمّ: الشعر المجتمِع، قاله في «القاموس».

ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره، ممن توجه ذلك عليه. انتهى (١).

وقال القاضي عياض كله: قوله: «أين علماؤكم؟» قيل: استعانة بهم على التعريف بهذا المنكر وتغييره، والإنكار عليهم إن كانوا لم ينكروه، وهذا أظهرُ بقصده على مساق كلامه. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟» فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويَحْتَمِل أنه أراد بذلك: إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكِر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. انتهى (٣).

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «أين علماؤكم؟» فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قَلُّوا، وهو كذلك؛ لأن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا، وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك، فأراد أن يذكّر علماءهم، وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون ترك من بقي من الصحابة، ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار، إما لاعتقاد عدم التحريم، ممن بلغه الخبر، فحَمله على كراهة التنزيه، أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار؛ لئلا يُنسب إلى الإعتراض على أولي الأمر، أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاً، أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكّرهم به معاوية، فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من العلماء، وأما من حضر خطبة معاوية، وخاطبهم بقوله: «أين علماؤكم؟» فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة، ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم، فقال: «أين علماؤكم؟»؛ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من غلم الحكم، وأقرّه. انتهى (٤).

وتعقّب العينيّ قول الحافظ: «فيه إشارة إلى قلة العلماء... إلخ»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۸/۱٤. (۲) «إكمال المعلم» ٦٥٨/٦.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦/ ٤٤٩ \_ ٤٥٠ ، كتاب «اللباس» رقم (٥٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٨/١٢٦ \_ ١٢٧، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٦٨).

فيه بُعد يستبعده من له اطلاع في التاريخ، وكانت المدينة دار العلم، ومعدن الشريعة، وإليها يهرع الناس في أمر دينهم.

[فإن قلت]: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغيّر أهلها هذا المنكر؟.

[قلت]: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي، وقد كان في وقت رسول الله على من شرب الخمر، وسَرَق، وزنى، إلا أنه كان شاذّاً نادراً، فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه على لم يغيّر المنكر، فكذلك أمرُ القُصّة بالمدينة كان شاذّاً، ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جَهِلوا النهي عنها؛ لأن حديث لعن الواصلة حديث مدنيّ معروف عندهم، مستفيض. انتهى كلام العينيّ كَاللهُ(١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: وقول معاوية ولله: "يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟" هذا من معاوية ولله على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه، واستعانة على ما رام تغييره من ذلك، لا على جهة أن يُعْلِمهم بما لم يعلموا، فإنّهم أعلم الناس بأحاديث النبيّ كله السيما في ذلك العصر. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك فيه؛ لأنّ عوام أهل المدينة أول من أحدث الزور، كما قال في الرواية الأخرى: "إنكم قد أحدثتم زِيَّ سَوْء"؛ يعني: الزور، فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما سمعه من النبيّ كله من النهي عن ذلك، فينزجر من أحدث ذلك من العوام. وقد فسر معاوية الزور المنهي عنه في هذا الحديث بالخِرَق التي يُكْثِر النساء بها شعورهن بقوله: "ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وضوحاً.

و «الزور» في غير هذا الحديث: قول الباطل، والشهادة بالكذب. وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح.

وهذا الحديث حجَّة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل الشعر، كما تقدَّم. وهذا يدلّ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم، وأنها مرجع يُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل المدينة حجَّة، وقد حققنا ذلك في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ(٢).

(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ)؛ أي: ينهى النساء عن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۳۲.

استعمال مثل هذه القُصّة في وَصْل شعورهنّ بها، وقال في «العمدة»: وأشار به إلى قُصّة الشعر التي تناولها من يد حَرَسيّ، وبمثلها كانت النساء يوصلن شعورهن. انتهى (١).

(وَيَقُولُ) ﷺ ( ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ﴾) فيه إشارة إلى أن الوصل كان محرَّماً على بني إسرائيل، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، وقوله: «حين اتخذ هذه» إشارة أيضاً إلى القُصّة المذكورة، وأراد به الوصل، قاله في «العمدة» (٢).

وقال عياض كَلْلَهُ: قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل... إلخ» قيل: يَحْتَمِل أن أنه كان محرَّماً عليهم، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، وقيل: يَحْتَمِل أن الهلاك كان به وبغيره، مما ارتكبوه من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل... إلخ» يظهر منه: أن ذلك كان محرَّماً عليهم، وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرَّم، فأقرَّهن على ذلك رجالهم، فاستوجب الكل العقوبة بذلك، وبما ارتكبوه من العظائم. انتهى (٤).

وفي رواية معمر الآتية: "إنما عُذّب بنو إسرائيل"، ووقع في رواية سعيد بن المسيِّب الآتية: "إن رسول الله بلغه، فسماه الزور" وفي رواية قتادة، عن سعيد الآتية أيضاً: "نَهَى عن الزور \_ وفي آخره \_ ألا وهذا الزور"، قال قتادة: يعنى ما تُكثر به النساء أشعارهن من الْخِرَق.

وهذا الحديث حجة للجمهور في مَنْع وَصْل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعراً، أم لا، ويؤيده حديث جابر الماضي بلفظ: «زَجَرَ رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئاً»، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة في شرح حديث أسماء ﷺ، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(۲) «عمدة القارى» ۲۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/٨٥٦.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان علىها متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٩ و ٥٩ و ١٩ و و البخاريّ) في «الأنبياء» (٣٤٦٨ و ٣٤٨٨) و «اللباس» (٣٢٨ و ٥٩٣٨)، و (أبو دالبخاريّ) في «الأدب» (٢٧٨١)، و (النسائيّ) داود) في «الترجّل» (١٨٦٨ ـ ١٨٨) و (الترمذيّ) في «الأدب» (٢٧٨١)، و (النسائيّ) في «الزينة» (٨/ ١٨٦ ـ ١٨٨) و «الكبرى» (٥/ ٤٢)، و (مالك) في «الموطّأ» في «الموطّأ» (٢/ ٩٤٧)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٣/ ١٤٢)، و (أحمد) في «مسنده» (٤/ ٨٠ م ٥٩ و ١٩ و ١٠١)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١٠٠، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٣/ ٢٨١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٥١٠ و ٥١١٥ و ٢٥٠)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨٩ و ٧٤٧ و ٧٤٧ و ٧٤٧ و ٧٤٧ و ٧٤٧)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٦٤)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١٩٢)، و الله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): أن فيه قيام الأئمة بالنهي عن المنكر، والتعريف به على المنبر، ولا سيّما إذا رآه مشتهراً.

٢ \_ (ومنها): بيان تحريم وصل الشعر بغيره.

٣ \_ (ومنها): معاقبة العامّة بفشق المنكر بين أظهرهم.

٤ \_ (ومنها): ما قاله عياض: فيه حجة على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمّة على الرأس، وخصّ النهي بالوصل، وقد تقدّم؛ لأن الْقُصّة مما توضع، وليست موصولةً(١).

٥ \_ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ كَثَلَثُهُ: فيه الاعتبار، والحكم بالقياس؛ لخوف معاوية على هذه الأمة الهلاك؛ كبني إسرائيل، فإن مَن فعل

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٨٥٦.

مثله استحقه، أو يعفو الله، ووجوب اجتناب عَمَل هلك به قوم، قال: ويَحْتَمِل أن القُصّة لم تَفْشُ فيهم حتى أعلنوا بالكبائر، فكأن القُصّة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق، لا أنها فِعلة يستحق فاعلها الهلاك بها، دون أن يجامعها غيرها.

ويَحْتَمِل أَن بني إسرائيل نُهُوا تحريماً عن ذلك، فاتخذوه استخفافاً، فهلكوا.

قال: والذي منعوا منه جاء عن نبيّنا ﷺ مثله، كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة وغيره، مرفوعاً: «لَعَن اللهُ الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة». انتهى ملخصاً.

7 - (ومنها): ما في هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر، ألا ترى إلى تناول معاوية، وهو في الخطبة قُصّة الشعر، وعلى هذا أكثر العلماء، وقد كان الشافعي والله يهول: إن شعر بني آدم نجس؛ لقوله والله على حيّ فهو ميت»، ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث، وأشباهه، ولإجماعهم على الصوف من الحيّ أنه طاهر، وأما الصوف من الميتة فمختلف فيه، قاله ابن علم البرّ كَالله (۱).

٧ \_ (ومنها): إباحة الكلام في الخطبة بالمواعظ، والسنن، وما أشبه ذلك، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، واختلفوا في سائر الكلام في الخطبة للمأموم والإمام، نحو تشميت العاطس، وردّ السلام، وقد تقدّم تحقيق ذلك في محلّه، ولله والحمد والمنّة.

٨ \_ (ومنها): ما قاله عياض أيضاً: احتجّ به من قال بإبطال الحجة بإجماع أهل المدينة وعملهم على المالكيّة، قال: ولا حجة له في هذا؛ إذ لم يثبت أن هذا كان شائعاً بالمدينة، وغير منكر بها، وإنما تناوله معاوية وقت من يد حَرَسيّ وجدها على امرأة، ولم تَسْلَم المدينة، ولا غيرها في وقت من مذنب، ولا مرتكب للمعاصى بمشيئة الله تعالى في زمن النبيّ عَيْلُة، وبعده،

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البر» ٧/ ٢٢٠.

وليس في قوله: «أين علماؤكم؟» ما يدلّ أنهم جَهِلوه، أو رأوه ولم ينكروه، والحجة بعمل أهل المدينة أشهر على التحقيق فيما نقلوه النقل المستفيض، وتداوله عملهم خلفاً عن سلف إلى زمان النبيّ على كالأذان، والصاع، ونحو ذلك، وهذا مما وافق عليه المخالِف حين بُيِّن له، ورجع أبو يوسف حين مناظرته لمالك في المسألة، واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد، واختلف فيه تأويل شيوخنا على مذهب مالك، فذهب قدماء أصحابه العراقيين أنه ليس بحجة، ولا هو مراد مالك، ومذهب بعض المدنيين والمتأخرين من العراقيين والمغاربة من أصحابه أنه حجة، وذهب الكثير من أئمة الأصوليين إلى أنه ترجيح للآثار التي اختلفت، وكلّ هذا غير موجود في مسألتنا. انتهى، كلام القاضى عياض كلله القاضى عياض كله القاضى عياض كله القاضى عياض كله القاضى عياض كله المناه المناه المنه المنه المنه القاضى عياض كله القاضى عياض كله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه القاضى عياض كله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه القاضى عياض كله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه القاضى عياض كله المنه ا

وقال ابن عبد البر كلله: احتج بهذا الحديث من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه، وقال: ألا ترى أن معاوية في يقول: «أين علماؤكم؟» يريد: أين علماؤكم عن تغيير مثل هذا، والحفظ له، والعمل به، ونَشْره؟ يريد أن المدينة قد يظهر فيها، ويُعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسُنّة، وإنما هو بدعة، واحتج قائل هذا القول برواية مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، وكان من كبار التابعين، أنه قال: ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة.

وقد حَكَى إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عُراة، مُتَّزرات، وأبدانهن ظاهرة، وصدورهنّ، وعما يَصنع تجارهم من عَرْض جواريهم للبيع على تلك الحال، فكرهه كراهية شديدة، ونَهَى عنه، وقال: ليس ذلك من أمْر من مضى، من أهل الفقه، والخير، ولا أمْر من يُفتي من أهل الفقه والخير، وإنما هو مِنْ عَمَلِ من لا وَرَع له من الناس.

وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لمّا اتخذ عروة قصره بالعقيق عُوتب في ذلك، وقيل له: جفوت عن مسجد رسول الله عليه،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٨٥٦.

فقال: إني رأيت مساجدكم لاهية، وأسواقكم لاغية، والفاحشة في فِجاجكم عالية، فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية، ثم قال: ومن بقي إنما بقي شامتُ بنكبة، أو حاسد على نعمة، قالوا: فهذا عروة يخبر عن المدينة بما ذكرنا، فكيف يُحتج بشيء من عمل أهلها، لا دليل عليه؟

قال ابن عبد البرّ: والذي أقول به أن مالكاً كَلَّهُ إنما يحتج في «الموطأ» وغيره بعمل أهل المدينة، يريد بذلك عمل العلماء، والخيار، والفضلاء، لا عمل العامة السوداء. انتهى كلام ابن عبد البرّ كَلَّهُ(١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّلا الكتاب قال:

[٥٩٦٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ: "إِنَّمَا عُذَّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ").

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

وكلهم تقدّموا قريباً.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها النسائيّ كَالله في «سننه»، فقال:

(٩٣٦٧) ـ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف، قال: سمعت معاوية، وهو على المنبر بالمدينة، وأخرج من كُمّه قُصّة من شعر، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله على ينهى عن مثل هذه، وقال: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا». انتهى (٢).

ورواية يونس عن الزهريّ ساقها الترمذيّ كَثَلَثُهُ في «جامعه»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٧/ ٢٢١ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٥/ ٤٢٠.

(۲۷۸۱) ـ حدّثنا سُوید، أخبرنا عبد الله، أخبرنا یونس، عن الزهريّ، أخبرنا حمید بن عبد الرحمٰن، أنه سمع معاویة بالمدینة یخطب، یقول: أین علماؤکم یا أهل المدینة؟ إني سمعت رسول الله ﷺ ینهی عن هذه القُصّة، ویقول: «إنما هلکت بنو إسرائیل حین اتخذها نساؤهم»، قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح، وقد روی من غیر وجه عن معاویة. انتهی (۱).

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها أحمد يَخَلُّلهُ في «مسنده»، فقال:

(١٦٩١١) ـ حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمٰن أنه رأى معاوية، يخطب على المنبر، وفي يده قُصّة من شعر، قال: سمعته يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله عن عن مثل هذا، وقال: "إنما عُذّب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٨٦٥٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَداً يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] (٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١.

والباقون كلِّهم ذُكرِوا في الباب.

وقوله: (وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ) \_ بضم الكاف، وتشديد الباء \_ هي شعر مكفوف بعضه على بعض، قاله النووي كِثَلَهٔ(٣).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذيّ» ٥/٤٠١. (٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٠٨/١٤.

وقوله: (فَسَمَّاهُ الزُّورَ)؛ أي: الكذب، والتزيين بالباطل، ولا شك أن وَصْل الشعر منه، وفيه طهارة شعر الآدمي، وقال ابن الأثير كَلَّلَهُ: الزور الكذب، والباطل، والتهمة، ومنه سُمّي شاهد الزور، وسَمَّى النبي الله الوصل زوراً؛ لأنه كذب، وتغيير خلق الله تعالى، ذكره في «العمدة»(١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٦٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ \_ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ \_ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثُتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصاً عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورِ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم تقدِّموا قريباً.

وقوله: (أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْم: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْلَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ)؛ أي: زيّاً قبيحاً، وإضافة «زيّ» إلى «سَوْء» ـ بفتح السين ـ من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقال المرتضى في «شرح القاموس»: «الزيّ» بالكسر: الهيئة، واللباس، وأصله زِوْيٌ، قاله الجوهريّ، وقال الفراء: الزيُّ: الهيئة والمنظر، وقرىء: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءًيا﴾ [مريم: ٧٤] بالراء، والزاي، وجمعه: أزياء، وقال اللبث: تَزَيَّى الرجل بزيِّ حسنِ، ومنه قول المتنبي [من الطويل]:

وَقَدْ يَتَزَيَّى بِالْهَوَى غَيْرُ أَهْلِهِ وَيَسْتَصْحِبُ الإِنْسَانُ مَنْ لَا يُلَائِمُهُ

وقد اعترض تلميذه ابن جني عليه، وقال له: هل تعرفه في شعر، أو كتاب في اللغة؟ فقال: لأنه جرى عليه الاستعمال، فقال: أرى الصواب: يتزوَّى، من زُوِيت لي الأرض. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲/۲۲.

[فائدة]: قال في «القاموس»، و«شرحه»: يقال: لا خير في قولِ السَّوعِ بالفتح، والضمّ، إذا فتحتَ السين فمعناه: لا خَيْرَ في قولٍ قَبيح، وإذا ضممتَ السِّين فمعناه: لا خَيْرَ في أن تقولَ سُوءاً؛ أي: لا تقل سُوءاً، وقرئ قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْتِ ﴾ [التوبة: ٩٨] بالوجهين: الفتح، والضمّ، قال الفرَّاء: هو مثل قولك: رجلُ السَّوْءِ، والسَّوْءُ بالفتح في القراءة أكثرُ، وقلَّما تقولُ العربُ: دائرة السُّوءِ بالضَّمِّ، وقالِ الزجَّاجِ في قوله تعالى: ﴿ الظَّا آنِينَ بِٱللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ [الفتح: ٦] كانوا ظنُّوا أَنْ لن يعودَ الرسولُ، والمؤمنون إلى أهليهم، فجعلَ اللهُ دائرة السَّوْءِ عليهم، قال: ومن قرأ ظنَّ السُّوءِ فهو جائزٌ، قال: ولا أعلم أحداً قرأ بها، إِلَّا أَنَّها قد رُويَتْ، قال الأزهريُّ: قولُه: لا أعلم أحداً إلى آخره وَهَمٌ، قرأَ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو: ﴿ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْتِ ﴾ بضم السِّين، ممدوداً في «سورة بَراءة»، و«سورة الفتح»، وقرأً سائرُ القُرَّاء: السَّوْءِ بفتح السين في السُّورتين، قال: وتعجَّبتُ أَن يذهَبَ على مِثْلِ الزَّجَّاجِ قِراءَةُ القارِئَيْنِ الجليلين: ابنِ كثيرٍ، وأبي عِمرٍو، وقال أبو منصور: أُمَّا قوله: ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوْءِ ﴾ [الفتح: ٢١] فلم يُقرأُ إِلَّا بالفتح، قال: ولا يجوز فيه ضمّ السين، وقد قرأ ابنُ كثير، وأبو عمرو: ﴿ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ بضم السِّين ممدوداً في السُّورتين، وقرأ سائر القُرَّاء بالفتح فيهما، وقال الفرَّاء كَاللَّهُ في «سورة براءة» في قوله تعالى: ﴿ وَيَنَرَبُّ مُ الدَّوَابِرُّ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ [التوبة: ٩٨] قال: قراءة القُرَّاءِ بنصب السَّوْءِ، وأَراد بالسَّوْء المصدرَ، ومن رفع السِّين جعله اسماً، قال: ولا يجوز ضمُّ السِّين في قوله: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ ﴾ [مريم: ٢٨]، ولا في قوله: ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ ﴾؛ لأنَّه ضدُّ لقولهم: هذا رجلُ صدقٍ، وثوبُ صدقٍ، وليس للسَّوْءِ هنا معنَّى في بلاءٍ، ولا عذاب، فيُضَمّ، وقرئ قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾؛ أي: الهزيمَةِ، والشَّرِّ، والبلاءِ، والعذاب، والرَّدى، والفَساد، وكذا في قوله تعالى: ﴿ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفرقان: ٤٠] بالوجهين، أو أنَّ المضموم هو الضَّرَر، وسوء الحال، والسُّوءُ المفتوح من المَسَاءة مثل الفَساد، والرَّدى، والنَّار، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَاٰئَ ﴾ [الروم: ١٠] قيل: هي جهنم ـ أعاذنا الله منها ـ في قراءةٍ؛ أي: عند بعض القُرَّاء، والمشهور: السُّوأَى كما يأتي، ورجلٌ سَوْءٍ بالفتح؛ أي: يعملُ عملَ سَوْءٍ، وإذا عرَّفته وصفتَ به تقول: هذا رجلُ سَوْءٍ \_ بالإضافة \_ وتُدخل عليه الألف واللام فتقول: هذا رجلُ السَّوْءِ. قال الفرزدق [من الطويل]:

وَكُنْتَ كَذِئْبِ السَّوْءِ لَمَّا رَأَى دَماً بِصَاحِبِهِ يَوْماً أَحَالَ عَلَى الدَّمِ بِالفتح، والإضافة، لفُّ ونشرٌ مرتَّب، قال الأخفش: ولا يقال: الرَّجلُ السَّوْءُ، ويقال: الحقُّ اليَقينُ، وحقُّ اليقين، جميعاً؛ لأنَّ السَّوْءَ ليس بالرجل، واليقينُ هو الحقُّ، قال: ولا يقال: هذا رجلُ السُّوءِ بالضَّمِّ، قال ابن بَرِّيّ: وقد أَجاز الأخفشُ أن يُقال: رجلُ السَّوْءِ، ورجلُ سَوْءٍ بفتح السين فيهما، ولم يُجز رجلُ السُّوءِ بضم السِّين؛ لأنَّ السُّوءَ اسم للضُّرِّ، وسُوءِ الحال، وإِنّما يُضاف إلى المصدر الذي هو فعله، كما يقال: رجلُ الضَّربِ، والطَّعنِ، فيقومُ مقامَ قولك: رجلٌ ضرَّابٌ، وطعًانٌ، فلهذا جاز أن يقال: رجلُ السَّوْءِ بالفتح، مقامَ قولك: هذا رجلُ السُّوءِ بالضَّمِّ، وتقول في النَّكرة: رجلُ سَوْء، ولا وإذا عرَّفت قلت: هذا الرجلُ السَّوءِ بالضَّمِّ، وتقول: هذا عملُ سَوْء، ولا وإذا عرَّفت قلت: هذا الرجلُ السَّوءُ، ولم تُضِف، وتقول: هذا عملُ سَوْء، ولا الفعل من الرجل، وليس الفعل من السَّوْء، كما تقول: قوْلُ صدقِ، والقولُ الفعل من الرجل، ولا يكون السَّوْءُ نعناً للعمل؛ لأنَّ الصِّدةُ، ورجلُ صدق، ولا تقول: رجلُ الصِّدة؛ لأنَّ الرجل ليس من الصَّدة، ورجلُ صدق، ولا تقول: رجلُ الصِّدة؛ لأنَّ الرجل ليس من الصَّدة. انتهى (۱).

وقوله: (وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصاً عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ) لم يُعرف الرجل.

وقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ) - بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء -: جمع خِرْقة - بكسر، ففتح -، مثل سِدْرَةٍ وسِدَرٍ، وهي القطعة من الثوب، قال في «الفتح»: يستفاد من هذه الزيادة في رواية قتادة مَنْع تكثير شعر الرأس بالْخِرَق، كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها، فتضع عِوَضه خِرَقاً تُوهم أنها شعر. انتهى، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۱۹۹/۱ ـ ۱٤٠.

# (٣٣) \_ (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ، الْعَارِيَاتِ، الْمَائِلَاتِ، الْمُمِيلَاتِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[ ٧ ٥٩٠] ( ٢١٢٨) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَهِي النَّارِ لَمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ؛ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريباً.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَله، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من سُهيل، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي أحفظ من روى الحديث في دهره.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهُمَا) قال القرطبيّ وَالله عَلَيْهُ: أي: لم يوجد في عصره والله منهما (مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا) قال القرطبيّ ويتضمن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان، أحدٌ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم، ويتضمن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان، وكذلك كان، فإنَّه خَلَف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن يُضرب بها في الحدود قصداً لتعذيب الناس، فإنْ أمروا بإقامة حدّ، أو تعزير، تعدَّوا المشروع في ذلك في الصفة والمقدار، وربما أفضى بهم الهوى، وما جُبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروب، أو تعظيم عذابه، وهذه أحوال الشُّرَط بالمغرب، والعوانية في هذه البلاد، وعلى الجملة، فهم سَخَط الله في الجملة عاقب الله بهم شرار خلقه غالباً، نعوذ بالله من سخطه في الدنيا والآخرة. انتهى (۱).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٤٩.

(قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ) بكسر السين المهملة: جمع سوط، قال الفيّوميّ كَاللهُ: السوط معروفٌ، والجمع أسواطٌ، وسِيَاطٌ، مثلُ ثوب وأثواب، وثياب، وضربه سوطاً؛ أي: ضربه بسوط، وقوله تعالى: ﴿سَوَّطُ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ١٣]؛ أي: ألمَ سوط عذاب، والمراد: الشدّة؛ لِمَا عُلِم أن الضرب بالسوط أعظم أَلَماً من غيره. انتهى (١).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: السَّوْطُ: المِقْرَعَةُ، قالَ ابن دُرَيْدٍ: لأَنَّها تَسُوطُ؛ أي: تَخْلِطُ اللَّحْمَ بالدَّم، إِذَا سيطَ بها إِنْسانٌ، أو دابَّة، وقالَ الجَوْهَرِيّ: السَّوْطُ: مَا يُضْرَبُ به، جمعه: سِياطٌ بالكَسْرِ، وأَصْلُه: سِواطٌ، بالواو، قُلِبَت ياءً؛ لكَسْرِ مَا قَبْلَها، قالَ المُتَنَخِّل يَصِفُ مَوْرِداً [من الوافر]:

كَأَنَّ مَزَاحِفَ الْحَيَّاتِ فيهِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ آثَارُ السِّياطِ ويُجْمَعْ أَيْضاً عَلَى أَسُواط عَلَى الأَصْل، قالَ ابن الأثير: أَسْياطٌ شاذٌ، كما يُقَالُ في جمع ريح: أَرْياحٌ شاذاً، والقِياسُ: أَسُواطٌ، وأَرْواحٌ، وهو المُطَّردُ المُسْتَعْمَلُ. انتهى (٢).

(كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ) مبتدأ سوّعه الوصف بقوله: كاسيات... إلخ، قال ابن عبد البرّ كَثْلَهُ: أراد: اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يَصِفُ، ولا يَسْتُرهنّ. (كَاسِيَاتٌ) بالاسم، (عَارِيَاتٌ) في الحقيقة، قال القرطبيّ كَثْلَهُ: قيل في هذا قولان:

أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرِّقاق الرفيعة التي لا تَستُر منهنّ حجم عورة، أو تُبدي من محاسنها، مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا يحل لها أن تبديه، كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق.

وثانيهما: أنهن كاسيات من الثياب، عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» 1/ ٢٩٥.

قال القرطبيّ: ولا بُعد في إرادة القَدْر المشتَرك بين هذين النوعين؛ إذ كل واحد منهما عُرُوُّ؛ إنَّما يختلفان بالإضافة. انتهى(١).

وقال المازريّ كَاللهُ: فيه ثلاث أوجه: كاسيات من نعم الله، عاريات من الشكر، أو كاسيات لبعض أجسادهنّ، عاريات لبعضه؛ إظهاراً للجمال، أو لابسات ثياباً رقاقاً تَصِف ما تحتها(٢).

(مُمِيلَاتٌ) لغيرهنّ، (مَاثِلَاتٌ) قال القرطبيّ كَثَلَهُ: كذا جاءت الرواية في هاتين الكلمتين بتقديم: «مميلات» على «مائلات»، وكلاهما من المَيْل، بالياء باثنتين من تحتها، ومعنى ذلك: أنهن يَمِلْن في أنفسهنّ تثنياً، ونعمة، وتصنعاً؛ ليُمِلن إليهن قلوب الرجال، فيميلوا إليهنّ، ويفتنّهم، وعلى هذا فكان حقّ «مائلات» أن يتقدم على «مميلات»؛ لأنّ ميلهنّ في أنفسهن مقدَّم في الوجود على إمالتهن، وصحّ ذلك؛ لأن الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبها، ألا ترى أنها تُعْطَف بالواو، والواو جامعة، غير مترتبة، إلا أن الأحسن تقديم «مائلات» على «مميلات»؛ لأنّه سببه، كما سبق.

وقد أبعد أبو الوليد الوقشيّ حيث قال: إن صوابه: «الماثلة» بالثاء المثلثة؛ يعني: الظاهرة، وقال: لا معنى للمائلة هنا، قال القرطبيّ: وتَرْكُ هذا الصواب هو الصواب. انتهى (٣).

وقال المازريّ كَلْلُهُ: مائلات عن طاعة الله، وما يلزمهن من حفظ فروجهن، مميلات غيرهن إلى مثل فعلهن، وقيل: مائلات متبخترات في مشيهن، مميلات أكتافهن، وأعطافهن، وقيل: مائلات يَمشُطن المشطة الميلاء، وهي مشطة النعايا، مميلات غيرهن إلى تلك المشطة، قال عياض: استشهد ابن الإنباريّ على المشطة الميلاء بقول امرىء القيس [من الطويل]:

غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَى يَضِلُّ الْعِقَاصُ فِي مُثنَّى وَمُرْسَلِ يَضِلُّ الْعِقَاصُ فِي مُثنَّى وَمُرْسَلِ يدلِّ على أن المشطة ضفر الغدائر، وشدها فوق الرأس، فتأتي كأسنمة البُخْت، وهذا يدلِّ على أن التشبيه بأسنمة البخت إنما هو بارتفاع الغدائر فوق

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٤٩ \_ ٤٥٠. (۲) «شرح الزرقانيّ» ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٠٥٤.

رؤوسهن، وجَمْعِ العقائص هناك، وتكثيرها بما تضفر به، حتى تميل إلى ناحية من جانب الرأس، كما يميل السنام.

قال ابن دريد: ناقة ميلاء إذا مال سنامها إلى أحد شقيها، وقد يكون معنى مائلات: منحطّات للرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن، والصواب الموافق للغة ما جاءت به الرواية: مائلات، خلافاً لقول الكنانيّ: صوابه: ماثلات، بمثلثة؛ أي: قائمات. انتهى ملخصاً (۱).

(رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (٢) الْمَائِلَةِ)؛ أي: اللاتي يجعلن على رؤوسهن ما يكبّرها، ويعظّمها، من الْخِرَق، والعصائب، والْخُمُر، حتى تصير تشبه العمائم، وأسنمة الإبل، وهي جمع سنام، قال ابن العربيّ: وهذا كناية عن تكبير رأسها بالخرق حتى يَظُنّ الرائي أنه كله شعر، وهو حرام، ولذلك قال: «فأعلموهنّ أي: أخبروهن أنه لا تقبل لهنّ ما دام ذلك ملاة» (٣)، وإن حُكم لها بالصحة، كمن صلى في ثوب مغصوب (٤)، بل أولى؛ لأن فاعل ذلك ارتكب حراماً واحداً، وهو الغصب، وهنّ ارتكبن عدّة محرّمات: التشبه بالرجال، والإسراف، والإعجاب، وغيرها، وهذا من علامات نبوته على إذ هو إخبار عن غيب وقع، ودام، وفي رواية: «لا يدخلن الجنة» قال القاضي: ومعناه: أنهن لا يدخلنها، ولا يجدن ريحها حين يدخلها، ويجد ريحها العفائف المتورعات، لا يدخلن أبداً؛ لقوله على في الخبر المارّ: «وإن زنى وإن سرق».

 <sup>(</sup>۱) «شرح الزرقانيّ» ۲۱/۶.

<sup>(</sup>٢) قال القاضي في «مشارق الأنوار» ١/٧٩: قوله: «كأسنمة البخت» هي إبلٌ غِلاظٌ، ذات سنامين. انتهى.

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف، أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» ٣٧٠/٢٢ عن أبي شَفْرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم اللاتي ألقين على رؤوسهن مثل أسنمة البقر، فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة». انتهى، قال في «مجمع الزوائد» ١٣٧/٥: وفيه حماد بن يزيد، عن مخلد بن عقبة، ولم أعرفهما. انتهى.

<sup>(</sup>٤) قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ: من صحّة صلاة الغاصب محلّ نظر، فقد حقّقنا في «التحفة المرضيّة» في الأصول أن الصحيح عدم صحة الصلاة، فلتراجع التفاصيل هناك، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

قال ابن العربي: فعلى النساء أن يُصَغِّرن رؤوسهن، سيما عند الخروج، فإن كان شعرها كثيراً أرسلته، ولا تعظمه، فإن كان بها أَلَمٌ في رأسها، فأكثرت لأجله من الْخُمُر لم تدخل في أيّ وعيد، ولم يكن عليها حرج، وإنما الحرج على من نظر إليها. انتهى (١١).

وقال القرطبيّ تَكَلَّلُهُ: الأسنمة: جمع سنام، وسنام كل شيء: أعلاه، والبُحْت: جمع بُحْتية، وهي ضرب من الإبل، عظام الأجسام، عظام الأسنمة، شبّه رؤوسهن بها لِمَا رَفعْن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن تزيّناً، وتصنعاً، وقد يفعلن ذلك بما يُكثِّرن به شعورهن.

قال: والمائلة: الرواية بالياء، من الميل. يعني: أن أعلى السَّنام يميل لكثرة شحمه، شبَّه أعالي ما يرفعن من الشعر بذلك. انتهى (٢).

(لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ)؛ أي: مع السابقين، أو بغير عذاب، قال ابن عبد البرّ كَالله: هذا عندي محمول على المشيئة، وإن هذا جزاؤهن، فإن عفا الله عنهن، فهو أهل العفو والمغفرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامَهُ الله الآية [النساء: ٤٨](٣).

وقال النوويّ كَالله: هذا يتأول التأويلين السابقين في نظائره:

أحدهما: أنه محمول على من استحلَّت حراماً من ذلك، مع علمها بتحريمه، فتكون كافرةً مخلَّدةً في النار، لا تدخل الجنة أبداً.

والثاني: يُحْمَل على أنها لا تدخلها أوّلَ الأمر مع الفائزين، والله تعالى أعلم (٤).

(وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا») هو كناية عن خمسمائة عام، كما قد جاء مُفسَّراً، ففي رواية «الموطّأ»: «وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير على الجمع الصغير» للمناوي ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/٥٥ \_ ٤٥١. (٣) «شرح الزرقانيّ» ٤/١٣٠.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ۱۹۰/۱۷/۱٤.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣/ ٥٥٧٠)، ويأتي في «كتاب الجنة وصفة نعيمها» (٢٨٥٦)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩١٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ و ٤٤٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٧/ ٥٣٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٤٦١)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٢٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٢٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٣٤) و«شُعَب الإيمان» (٤٩/ ٤٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٢٥٧٨)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ ـ (منها): هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان.

٢ ـ (ومنها): وفيه ذم هذين الصنفين، وأنهما من أصحاب الكبائر؛
 لتوعدهما بعدم دخول الجنة.

قال النوويّ كَالله: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه: تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهاراً بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها.

وأما مائلات: فقيل: معناه عن طاعة الله، وما يلزمهن حفظه، مميلات؛ أي: يُعَلِّمن غيرهنّ، فِعْلهنّ المذموم، وقيل: مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهنّ، وقيل: مائلات يَمْشُطن الْمِشْطة المائلة، وهي مِشطة البغايا، مميلات يَمشطن غيرهنّ تلك المشطة.

ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت: أن يكبّرنها، ويعظّمنها بلف عمامة، أو عصابة، أو نحوها. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): بيان تحريم ما ذُكر في هذا الحديث، من اتّخاذ الرجال

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۰/۱٤.

السياط لضرب الناس، واتّخاذ النساء زيّاً لا يسترهنّ، وتكبير رؤوسهنّ حتى تصير مثل أسنمة البُخت، وأنهم يستحقّون بذلك النار، والمنع من دخول الجنّة، بل وعن وجدان ريحها، مع أنه يوجد من مسير خمسمائة سنة، وهذا وعيد شديد \_ أعاذنا الله من ذلك \_ والله تعالى أعلم.

# (٣٤) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ، وَغَيْرِهِ، وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٧١] (٢١٢٩) ـ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَنْلَلهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة على المكثرين السبعة.

(عَنْ عَائِشَة) ﴿ الْنَ امْرَأَةً) لا تُعرف، وقال صاحب «التنبيه»: هي أسماء بنت الصدّيق، وزوجها الزبير، وضرّتها في حفظي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قاله شيخنا. انتهى (١)، وفيما قاله نظر؛ لأنه يريد بشيخه الحافظ ابن حجر، وهو قال في «الفتح»: لم أقف على تعيين هذه المرأة وزوجها. انتهى (٢)، فمن أين له هذا التعيين؟ فتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/ ٦٦٥، كتاب «النكاح» رقم (۲۱۹).

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ)؛ أي: لضرّتي، ففي حديث أسماء وَ الآتي بعدُ: «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرّة، فهل عليّ جُناح إن تشبّعتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟»، وقولها: (إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي) مقول «أقول»، و«ما» هي المفعول الثاني لـ «أعطاني»، والعائد محذوف، كما قال في «الخلاصة»:

فَي عَائِدٍ مُتَّصِل إِنِ انْتَصَبْ بِفِعْل اوْ وَصْفٍ كَـ «مَنْ نَرْجُو يَهَبْ»

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَعْطَ) بالبناء للمفعول، قال أبو عبيد كَلَيْهُ: أي: المتزيِّن بما ليس عنده، يتكثّر بذلك، ويتزيّن بالباطل؛ كالمرأة تكون عند الرجل، ولها ضَرّة، فتَدَّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرّتها، وكذلك هذا في الرجال، وقوله: (كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ») قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يُظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يُذَمّ من لبس ثوبي زور.

قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد، والعبادة، والورع، ومقصوده أن يُظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع، والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له، وقيل: هو من يلبس قميصاً واحداً، ويَصِل بكمّيه كمّين آخرين، فيُظهر أن عليه قميصين.

وحَكَى الخطابيّ قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب: الحالة، والمذهب، والعرب تَكْني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، وقولاً آخر: أن المراد: الرجل الذي تُطلب منه شهادة زور، فيلبس ثوبين يتجمّل بهما، فلا تردّ شهادته؛ لِحُسْن هيئته، والله أعلم، ذكره النوويّ كَثَلَهُ (١).

وقال في «الفتح»: قال أبو عبيد: وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب: الأنفس؛ كقولهم: فلان نَقِيّ الثوب، إذا كان بريئاً من الدنس، وفلان دَنِس الثوب، إذا كان مَغْموصاً عليه في دِينه.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۱۰/۱۶ ـ ۱۱۱.

وقال الخطابيّ كَالله: الثوب مَثَلٌ، ومعناه: أنه صاحب زُور، وكَذِب، كما يقال لمن وُصِف بالبراءة من الأدناس: طاهر الثوب، والمراد به نَفْس الرجل.

وقال أبو سعيد الضرير كَلَلهُ: المراد به: أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين، يتجمّل بهما؛ ليوهم أنه مقبول الشهادة. انتهى.

وهذا نقله الخطابيّ عن نعيم بن حماد، قال: كان يكون في الحيّ الرجل له هيئة، وشارةٌ، فإذا احتيج إلى شهادة زُور لبس ثوبيه، وأقبل، فشَهِد، فقُبِل، لنُبْل هيئته، وحُسْن ثوبيه، فيقال: أمضاها بثوبيه؛ يعني: الشهادة، فأضيف الزور إليهما، فقيل: «كلابس ثوبي زُور».

وأما حكم التثنية في قوله: «ثوبي زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلّي مُثَنّى؛ لأنه كَذَب على نفسه بما لم يأخذ، وعلى غيره بما لم يُعْطِ، وكذلك شاهد الزور يَظلم نفسه، ويظلم المشهود عليه.

وقال الداوديّ: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين؛ مبالغة في التحذير من ذلك.

وقيل: إن بعضهم كان يجعل في الكُمّ كُمّاً آخر، يوهم أن الثوب ثوبان، قاله ابن الْمُنيِّر.

قال الحافظ: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يُعْمَل في الأطواق، والمعنى الأول أليق.

وقال ابن التين: هو أن يلبس ثوبَيْ وديعة، أو عارية، يظن الناس إنهما له، ولباسهما لا يدوم، ويَفْتَضِح بكذبه، وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذَكَرت؛ خوفاً من الإفساد بين زوجها وضرّتها، ويورث بينهما البغضاء، فيصير كالسحر الذي يُفَرِّق بين المرء وزوجه.

وقال الزمخشريّ في «الفائق»: المتشبع؛ أي: المتشبه بالشبعان، وليس به، واستعير للتحلي بفضيلة لم يُرزقها، وشُبّه بلابس ثوبي زور؛ أي: ذِي زور، وهو الذي يتزيّا بزيّ أهل الصلاح رياء، وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما كالملبوسين، وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور، ارتدى بأحدهما، واتّزر بالآخر، كما قيل:

# إَذَا هُو بِالْمَجْدِ ارْتَدَى وَتَاأَزَّرَا

فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه.

ويَحْتَمِل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حَصَل بالتشبع حِالتان مذمومتان: فِقْدان ما يُتَشَبَّع به وإظهار الباطل.

وقال المطرزيّ: هو الذي يُري أنه شبعان، وليس كذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَلْهُ ما حاصله: هذه المرأة سألت النبيّ على: هل يجوز لها أن تُظهر لضرتها أن زوجها قد مكّنها، أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه، أو أكثر مما أعطى ضرتها؛ افتخاراً عليها، وإيهاماً لها أنها عنده أحظى منها، فأجابها على بما يقتضي المنع من ذلك، فقال: «المتشبّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور»، وأصل التشبّع: تفعُّل من الشّبع، وهو الذي يُظهر الشّبع، وليس بشبعان، وكثيراً ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي؛ كالتكبُّر، والتصنع، ويُفهم من هذا الكلام: أن النبيّ على نهى المرأة عن أن تتظاهر، وتتكاثر بما لم يعطها زوجها؛ لأنَّه شَبَّه فعلها ذلك بما يُنهى عنه، وهو: أن يلبس الإنسان ثوبين زوراً.

واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة، أو على المجاز؛ على قولين: فعلى الأول يكون معناه: أنه شبهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه، فَلَبسهما، مُظهراً أن له ثياباً ليس مثلها للمُظهر له، وقيل: بل شبهها بمن يلبس ثياب الزُّهّاد، وليس بزاهد، وعلى الوجه الثاني: قال الخطابيّ: إن ذِكْر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن، وقيل: هو الرجل في الحيّ تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شَهِد بها، فلا يُردّ لأجل هيئته، وحُسْن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سببها.

قال القرطبيّ كَاللهُ: وأيُّ شيء من هذه الوجوه كان المقصود، فيحصل منه: أن تشبّع المرأة على ضرَّتها بما لم يعطها زوجها محرَّم؛ لأنَّه شُبه بمحرَّم،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۲۲۶، كتاب «النكاح» رقم (۲۱۹).

وإنما كان ذلك محرَّماً؛ لأنَّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، ورياءً، وأذًى للضرة من نسبة الزوج إلى أنَّه آثرها عليها، وهو لم يفعل، وكل ذلك محرَّم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كَلَله،

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٤/ ٥٥٧١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٩٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٢١٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٧)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٢/ ٢٢٧)، و(الطبرانيّ) في «الصغير» (٢/ ٢٢٧)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٤/ ٢١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): اختُلف في إسناد هذا الحديث، قال النووي كَلَهُ: قوله في إسناد الباب: «حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدّثنا وكيع، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن الله عن أبيه، عن عائشة عن أسماء . . . الحديث، وبَعْده عن ابن نُمير أيضاً، عن عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء . . الحديث، وبَعْده عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وعن إسحاق، عن أبي معاوية، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع نُسخ بلادنا، على هذا الترتيب، ووقع في نسخة ابن ماهان رواية أبن أبي شيبة، وإسحاق عقيب رواية ابن نمير، عن عبدة وحده، واتّفَقَ الحفاظ على أن هذا الذي في نسخة ابن ماهان خطأ، قال عبد الغنيّ بن سعيد: هذا خطأ قبيح، قال: وليس يُعرف حديث هشام عن أبيه، عن عائشة عن الإ من رواية مسلم، عن ابن نمير، ومن رواية معمر بن راشد.

وقال الدارقطنيّ في «كتاب العلل»: حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة إنما يرويه هكذا معمر، والمبارك بن فَضَالة، ويرويه غيرهما عن فاطمة، عن أسماء، وهو الصحيح، قال: وإخراج مسلم حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ١٥١ \_ ٤٥٢.

لا يصح، والصواب حديث عبدة، ووكيع، وغيرهما عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، والله أعلم. انتهى (١).

وقال الحافظ كُلّه في «الفتح»: وقد اتّفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد ـ يعني: إسناد حديث أسماء الآتي ـ وانفرد معمر، والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة، فقالا: عن أبيه، عن عائشة، وأخرجه النسائيّ من طريق معمر، وقال: إنه أخطأ، والصواب حديث أسماء، وذكر الدارقطنيّ في «التتبع» أن مسلماً أخرجه من رواية عبدة بن سليمان، ووكيع، كلاهما عن هشام بن عروة، مثل رواية معمر، قال: وهذا لا يصحّ، وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم، فإني وجدته في رُقعة، والصواب عن عبدة، ووكيع، عن فاطمة، عن أسماء، لا عن عروة، عن عائشة، وكذا قال سائر أصحاب هشام.

قال الحافظ: هو ثابت في النّسخ الصحيحة من مسلم في "كتاب اللباس"، أورده عن ابن نمير، عن عبدة ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ثم أورده عن ابن نمير، عن عبدة وحده، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين، وعند وكيع بطريق عائشة فقط، ثم أورده مسلم من طريق أبي معاوية، ومن طريق أبي أسامة، كلاهما عن هشام، عن فاطمة، وكذا أورده النسائي عن محمد بن آدم، وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة، عن هشام، وكذا هو في «مسند ابن أبي شيبة»، وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق أبي ضمرة، ومن طريق عليّ بن مسهر، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمٰن الطّفاوي، وأبو نعيم في "المستخرج" من طريق مُرَجَّى بن رجاء، كلهم عن هشام، عن فاطمة.

فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة، عن هشام، عن فاطمة، وأما وكيع فقد أخرج روايته الْجَوْزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم الطُّوسيّ عنه، مثل ما وقع عند مسلم، فليضمّ إلى معمر، ومبارك بن فَضالة، ويُستدرك على الدارقطنيّ. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۱/۱٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱/ ۲۹۶ \_ ۲۹۰، کتاب «النکاح» رقم (۲۱۹).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويُستدرك... إلخ»؛ يعني: أن دعوى الدارقطنيّ تفرّد معمر، ومبارك بن فضالة غير صحيحة، فقد تابعهما وكيع، كما هو عند مسلم من رواية ابن نمير عنه، وعند الجوزقيّ من رواية عبد الله بن هاشم الطوسيّ عنه.

وخلاصة البحث المذكور أن الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة أنه عن فاطمة، عن أسماء ولله الله عن أبيه، عن عائشة ولله أنه قد اتفق تسعة الرواة، وهم: أبو معاوية، وأبو أسامة، وعبدة بن سليمان، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطّان، وعليّ بن مسهر، ومحمد بن عبد الرحمٰن الطُّفاويّ، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومرجّى بن رجاء، فكلهم رووه عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء وللها.

وأما الذين رووه عن هشام عن أبيه، عن عائشة و الله عن عائشة و الله و الله

والحاصل أن ترجيح رواية الأكثرين، وهو أنه من حديث أسماء في هو الظاهر، كما هو رأي الدارقطني كَلَّلَهُ، والحديث محفوظ من حديثها، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٧٩٣٠] (٢١٣٠) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي (٣)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورِ»).

<sup>(</sup>۱) زاد الشيخ ربيع شريكاً، فجعلهم عشرة، وعزا تخريجه إلى «جامع المسانيد»، فليُنظر.

<sup>(</sup>٢) راجع: ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في دراسته «بين الإمامين: مسلم، والدارقطنيّ» ص٣٦٠ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «ما لم يعطني».

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«هشام» هو ابن عروة بن الزبير، وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير، وهي بنت عم هشام، وزوجته، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق را الله وهي جدّتهما معاً.

وقوله: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ: لم أقف على تعيين هذه المرأة، ولا على تعيين (وجها.

وقولها: (إِنَّ لِي ضَرَّةً) في رواية الإسماعيليّ: «إن لي جارَةً»، وهي الضرة.

وقولها: (أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي) وفي بعض النسخ: «ما لم يُعطني»، ولفظ البخاريّ: «إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني».

وقوله: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ) وفي رواية معمر: «بما لم يُعْطَه»، وتمام شرح الحديث قد مضى في حديث عائشة في المذكور قبله، ولله تعالى الحمد والمنة.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق و الله متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه:

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٧٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

#### رجال هذين الإسنادين: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريباً.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام ساقها الطبراني كَالله في «المعجم الكبير»، فقال:

(٣٢٦) \_ حدّثنا عبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قال رسول الله عليه: «المتشبع بما لم يُعْطَ كلابس ثوبي زور». انتهى (١).

ورواية أبي معاوية عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه كَظَلَّهُ في «مسنده»، فقال:

(۲۸ ـ ۲۲۲٦) ـ أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبو بكر، أن امرأة جاءت إلى رسول الله على فقالت: إن لي ضَرَّةً، فهل عليّ من جناح أن أتشبع من زوجي ما لم يعطني؟ فقال رسول الله على: «المتشبع بما لم يُعْطَه كلابس ثوبي زور». انتهى (۲)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.



<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» للطبراني ٢٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>۲) «مسند إسحاق بن راهویه» ٥/ ١٣٢.

# 🕷 ۳۸ - (كِتَابُ الآدَابِ) 🖔

وقال في «الفتح»: الأدب استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً، وعَبَّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستحسنات، وقيل: هو تعظيم مَن فوقك، والرفق بمن دونك، وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمّي بذلك؛ لأنه يدعى إليه. انتهى(١).

وقال الفيّوميّ كَثْلَاهُ: أَدَّبْتُه أَدْباً، من باب ضرب: عَلَّمتُه رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدَبُ يقع على كلّ رياضة محمودة، يَتَخَرَّجُ بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وقال الأزهريّ نحوه، فَالأَدَبُ اسم لذلك، والجمع آدَابٌ، مثل سَبَبِ وأسباب، وأَدَّبْتُه تَأْدِيباً مبالغة، وتكثيرٌ، ومنه قيل: أَدَّبْتُهُ تَأْدِيباً: إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب، وأدَبَ أَدْباً، من باب ضرب أيضاً: صنع صنيعاً، ودعا الناس إليه، فهو آدِبٌ على فاعل، قال الشاعر، وهو طَرَفَةُ [من الرمل]:

نَحْنُ فِي الْمُشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى لَا تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ أَي: لا ترى الداعي يدعو بعضاً دون بعض، بل يُعَمِّمُ بدعواه في زمان القلّة، وذلك غاية الكرم، واسم الصنيع: المَأْذُبَة بضمّ الدال، وفتحها (٢). انتهى (٣).

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/۱۳، كتاب «الأدب» رقم (۹۷۰).

<sup>(</sup>٢) وجعلها في «التاج» مثلّة، فقال: والمَأْدُبَةُ بضم الدال المهملة، كما هو المشهور، وصَرَّح بأَفْصَحيَّته ابنُ الأَثِير وغيرُه، وأَجَازَ بعضُهم المَأْدَبَة، بفتحها، وحَكَى ابن جني كَسْرَها أيضاً، فهي مُثَلَّقةُ الدالِ، ونصُّوا على أن الفَتْحَ أَشْهَرُ من الكَسْرِ: كلُّ طَعَام صُنِعَ لِدُعْوَة بالضم، والفتح، أَوْ عُرْس. انتهى. «تاج العروس» ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٩.

وقال المرتضى كَلَّهُ في «التاج»: الأَدَبُ مُحَرَّكَةً ـ الذي يَتَأَدَّبُ به الأَديبُ من الناس، سُمّيَ به لأنه يَأْدِبُ الناسَ إلى المَحَامدِ، وَيَنْهَاهُم عن المَقَابِح، وأصلُ الأَدَبِ: الدُّعَاءُ، قال: وقال شيخنا ناقلاً عن تقريراتِ شيوخه: الأَدَبُ مَلَكَةٌ تَعْصِمُ مَنْ قامت به عمَّا يَشِينُه، ثم نقل ما تقدّم للفيّوميّ، ثم قال: وفي «التوشيح»: هو استعمالُ ما يُحْمَدُ قَوْلاً، وفِعْلاً، أَو الأَخْذُ، أَو الوُقُوفُ مع المُسْتَحْسَنَات، أَو تَعْظِيمُ مَنْ فوقك، والرِّفْق بمَنْ دُونَكَ، ونَقَل الخَفَاجِيُّ في «العِنَايَة» عن الجُوالِيقيّ في «شرح أَدَبِ الكَاتِبِ»: الأَدَبُ في اللغة: حُسْنُ الطِّنَايَة، وقال ابنُ السِّيدِ البَطَلْيَوْسِيُّ: الأَدَبُ النَّفْسِ واللَّرْسِ، والأَدبُ الطَّرْفُ بالْفَتْح، وحِسْنُ التَّنَاوُلِ، وهذا القَوْلُ شَاملٌ لغَالبِ الأَقْوَالِ المذكورة، ابنُ بُرُرْج: لَقَدْ أَدُبُ الرَّجُلُ؛ كَحسنَ يَأْدُبُ أَدَبًا، فهو أَدببُ، وأَدبَه؛ أي: عَلَمه، وقال أبو زيد: أَدُبَ الرَّجُلُ؛ كحسنَ يَأْدُبُ أَدَبًا، فهو أَدببُ، وأَدَبُه؛ أي: عَلَمه، وقال أبو زيد: أَدُبُ الرَّجُلُ؛ كحسنَ يَأْدُبُ أَدَبًا، فهو أَدببُ، وأَدبَه؛ أي: عَلَمه، أبنُ بُرُرْج: لَقَدْ أَدُبُ آذَبُ أَذَبُ أَدبًا حسَناً، وأَنْت أَدِيبٌ، وأَدَبَه؛ أي: عَلَمه، فَتالَ به نَيِيّه عَلَيْه، واستَعْمَلَهُ الزجَّاجُ في الله عَلَى فقال: والحَقُ في هذا ما أَدَبَ اللهُ قَال به نَيِيّه عَلَيْه. انتهى (۱).

# (١) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ٢١٣١] [ ٢١٣١] \_ (حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ حَدَّثَنَا، وَاللَّفْظُ لَهُ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ \_ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ \_ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا (٢) بِكُنْيَتِي»).

<sup>(</sup>١) تاج العروس ١/٢٧٦.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مَرْوَانُ الْفَرَارِيُّ) ابن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨]
 (ت١٩٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/٨٣٨.

٢ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، اختُلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقةٌ عابدٌ [٥] مات وهو قائم يصلي سنة (٢ أو١٤٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٣٩/٢٣.

والباقون تقدّموا قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَلَهُ، وهو (٤٢٨) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ظليه أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسٍ) ﴿ الله أَنَهُ أَنه (قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا لَم يُعرف الرجلان، (بِالْبقيع: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى الرجل المنادي، (رَسُولُ الله ﷺ وَسَّا منه أنه المنادَى، (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ) بفتح الهمزة، وسكون العين، وكسر النون، مضارع عناه، من باب رَمَى: إذا قصده؛ أي: لم أقصدك بالنداء، (إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَاناً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي) أمرٌ بصيغة الجمع من باب التفعُّل، تقول: سَمِّيت فلاناً زيداً، وسميته بزيد، بمعنى، وأسميته مثله، فتسمّى به، والاسم مشتقّ عند البصريين من سَمَوت؛ لأنه تنويه، ورفعة أنه ووزنه افع، والذاهب منه الواو؛ لأن جَمْعه أسماء، وتصغيره سُمَيّ (۱)، وعند الكوفيين مشتقّ من السّمة، وهي العلامة؛ لأنه علامة على مسمّاه، وإلى هذا أشار بعضهم بقوله:

اشْتَقَّ الاسْمَ مِنْ سَمَا الْبَصْرِيُّ وَالْمَذْهَبُ الْمُقَدَّمُ الْجَلِيُّ

وَاشْتَقَهُ مِنْ وَسَمَ الْكُوفِيُّ وَالسُّمَيُّ وَلِيلًا وَالسُّمَيُّ

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/ ۱٥٤.

وفيه ثماني عشرة لغةً جَمَعها بعضهم بقوله:

سِمُ سِمَةٌ وَاسْمٌ سَمَاةٌ كَذَا سَمَا يُسَمَاءٌ بِتَثْلِيثٍ لأَوَّلِ كُلِّهَا

وقال المناوي كَالله: قوله: «تسمَّوا باسمي»؛ أي: محمد، وأحمد، وحقيقة التسمية تعريف الشيء بالشيء؛ لأنه إذا وُجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، أو إلى ثلاثة الأيام، أو سبعة، أو فوقها، والأمر واسع، وهذا نصّ صريح في الردّ على من منع التسمي باسمه عليه كالتكني. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: أصل «تسمَّوا» تسمّيُوا بوزن تعلّمُوا، فقُلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثمّ حُذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين، فصار تَسَمَّوا بفتح الميم المشدّدة، فلام الفعل محذوفة، وهكذا تصريف «تَكَنَّوُا»، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(وَلَا تَكَنّوْ۱) (٢) بفتح التاء، والكاف، وشد النون، وحذف إحدى التاءين، أو بسكون الكاف، وضم النون، وفي بعض النسخ: «ولا تكتنوا»، (بِكُنْيَتِي») هو أبو القاسم؛ إعظاماً لحرمتي، فيحرم التكني به لمن اسمه محمد وغيره في زمنه وغيره، على الأصح عند الشافعية، وجوّز مالك التكني بعده به، حتى لمن اسمه محمد (٣).

وقال في «العمدة»: قوله: «ولا تكنوا» فيه ثلاثة أوجه:

[الأول]: أنه من باب التفعيل، من كَنَّى يُكَنِّي تَكْنِيةً، فعلى هذا فهو بضمّ التاء، وفتح الكاف، وضمّ النون مع التشديد.

[والثاني]: أنه من بأب التّفَعُّل مِن تَكَنَّى يَتَكَنَّى تَكَنِّياً، فعلى هذا فهو بفتح الكاف والنون أيضاً، مع التشديد، وأصله لا تتكنوا بالتائين، فحُذفت إحداهما، كما في وَنَرَّا تَلَطَّيْ [الليل: ١٤]، أصله تتلظى.

[الثالث]: أنه من باب الافتعال، من اكتَنَى يَكتني اكتناءً، فعلى هذا فهو بفتح التاء، وسكون الكاف، وفتح التاء، وضم النون، والكل من الكناية، وهي

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٣/ ٢٤٥. (٢) وفي نسخة: «ولا تكتنوا».

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٣/ ٢٤٥.

في الأصل أن يتكلم بشيء، ويريد به غيره، وقد كَنيت بكذا وكذا، وكنوت به، والكُنية بالضم، والكِنية أيضاً بالكسر، واحدة الكُنَى، وهو اسم مُصَدَّرٌ بأب، أو أمّ، واكتنى فلان بكذا، وكَنيته تكنيةً.

(واعلم): أن الاسم العَلَمَ إما أن يكون مُشعِراً بمدح، أو ذمّ، وهو اللقب، وإما أن لا يكون كذلك، فإما أن يُصَدَّر بنحو الأب، أو الأم، وهو الكنية، أو لا، وهو الاسم، فاسم النبيّ عَلَيْهُ محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله، أو نبيّ الله، أفاده في «العمدة»(١).

وقال في «الفتح»: الكنية بضم الكاف، وسكون النون، مأخوذة من الكناية، تقول: كنيت عن الأمر بكذا: إذا ذكرته بغير ما يُستدلّ به عليه صريحاً، وقد اشتَهَرت الكنى للعرب، حتى ربما غلبت على الأسماء؛ كأبي طالب، وأبي لهب، وغيرهما، وقد يكون للواحد كنية واحدة، فأكثر، وقد يشتهر باسمه، وكنيته جميعاً، فالاسم، والكنية، واللقب، يجمعها الْعَلَمُ يشتحين \_ وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح، أو ذمّ، والكنية ما صُدِّرت بأب، أو أمّ، وما عدا ذلك فهو اسم.

وكان النبيّ عَلَيْهُ يُكْنَى أبا القاسم بولده القاسم، وكان أكبر أولاده، واختُلِف هل مات قبل البعثة، أو بعدها؟ وقد وُلد له إبراهيم في المدينة، من مارية، وفي حديث أنس في أن جبريل عليه قال للنبي عليه: «السلام عليك يا أبا إبراهيم». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك صلى الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/٤٧٥] (٢١٣١)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٢٠ و ٢١٢٠) و «المناقب» (٣٥٣٧)، وفي «الأدب المفرد» (٨٣٧ و٥٤٨)،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲/ ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۱۹۶، كتاب «المناقب» رقم (۳۵۳۷).

و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٤٤)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٢/ ١٢٣١)، و(الترمذيّ) في «مصنّفه» و(أحمد) في «مسنده» (١٢٩ ـ ١٢١ و ١٨٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٢٧١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٨١١)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١٨١٨)، و(أبو القاسم «مسنده» (١٨١١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨١٣)، و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (١٥١١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٣٦٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكنّي بكنيته ﷺ:

قد عقد الطحاوي كَلَّهُ في هذا باباً، وطوّل فيه من الأحاديث، والمباحث الكثيرة، فأول ما رَوَى حديث علي ضي الله قال: قلت: يا رسول الله، إن وُلد لي ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم»، قال: وكانت رخصة من رسول الله كلي ضي الملي ضي الرجل بأبي القاسم، لعلي ضي أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور، قال العيني كله: أراد بالقوم هؤلاء: محمد ابن الحنفية، ومالكاً، وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة ـ وَهُمْ محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، والشافعي ـ: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، كان اسمه محمداً، أو لم يكن.

وقالت فرقة أخرى، وهم الظاهرية، وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، وفي حديث الباب عن جابر في على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني بين الاسم والكنية، وقيل: المنع في حياته في بياته بين الإسم والكنية، وقيل: المنع في حياته وأبعد كتب عمر في بعضهم، فمنع التسمية بمحمد، وروى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر في الى أهل الكوفة: لا تُسمُّوا باسم نبيّ، وروى أبو داود، عن الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، رفعه: «تُسمُّون أولادكم محمداً، ثم تلعنوه».

وقال الطبريّ: يُحمل النهي على الكراهة، دون التحريم، وصحح الأخبار كلّها، ولا تعارض، ولا نَسْخَ، وكان إطلاقه لعليّ رضي في ذلك إعلاماً منه أُمّته ليفيد جوازه مع الكراهة، وتَرْك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۰۲/۲۲ \_ ۲۰۷.

وقال النووي كَالله: اختُلِف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: [الأول]: المنع مطلقاً، سواءً كان اسمه محمداً أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي.

[والثاني]: الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته ﷺ.

[والثالث]: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره، قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح؛ لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار، من غير إنكار، قال النووي: هذا مخالف لظاهر الحديث، وأما إطباق الناس عليه، ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل أنه عليه كان في السوق، فسمع رجلاً يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه، فقال: لم أعْنِك، فقال: «سَمُّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي»، قال: ففهموا من النهي الاختصاص بحياته؛ للسبب المذكور، وقد زال بَعده عليه. انتهى ملخصاً.

قال الحافظ: وهذا السبب ثابت في «الصحيح»، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل، ومما ننبّه عليه أن النوويّ أورد المذهب الثالث مقلوباً، فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، وهذا لا يُعرف به قائل، وإنما هو سبق قلم، وقد حَكَى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على الصواب، وكذا هي في الرافعيّ.

ومّما تعقبه السبكيّ عليه أنه رجّح مَنْع التكنية بأبي القاسم مطلقاً، ولمّا ذَكَر الرافعيّ في خطبة «المنهاج» كناه، فقال: «الْمُحَرَّر» للإمام أبي القاسم الرافعيّ، وكان يمكنه أن يقول: للإمام الرافعيّ فقط، أو يسميه باسمه، ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف مَنْعها.

وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعيّ الجواز، أو إلى أنه مشتهر بذلك، ومن شُهِر بشيء لم يمتنع تعريفه به، ولو كان بغير هذا القصد، فإنه لا يسوغ، والله أعلم.

وبالمذهب الأول قال الظاهرية، وبالغ بعضهم، فقال: لا يجوز لأحد أن يُسَمِّي ابنه القاسم؛ لئلا يكنى أبا القاسم.

وحَكَى الطبريّ مذهباً رابعاً، وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاً، وكذا

التكني بأبي القاسم مطلقاً، ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد: «كتب عمر: لا تُسمُّوا أحداً باسم نبيّ»، واحتُجّ لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، رفعه: «يُسمُّونهم محمداً، ثم يلعنونهم»، وهو حديث أخرجه البزار، وأبو يعلى أيضاً، وسنده لَيِّنْ، قال عياض: والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبيّ على لئلا يُنتهك، وقد كان سمع رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يا محمد فعل الله بك، وفعل، فدعاه، وقال: لا أرى رسول الله على يُسبّ بك، فغير اسمه، أخرجه أحمد، والطبرانيّ من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: «نَظَرَ عمر إلى ابن عبد الحميد، وكان اسمه محمداً، ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمد، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب، فقال: لا أرى رسول الله يش يُسبّ بك، فسمّاه عبد الرحمٰن، وأرسل إلى بني طلحة، وهم سبعة ليغير أسماءهم، فقال له محمد وهو كبيرهم ـ: والله لقد سماني النبيّ على محمداً، فقال: قوموا، فلا سبيل إليكم»، فهذا يدلّ على رجوعه عن ذلك.

وحَكَى غيره مذهباً خامساً، وهو المنع مطلقاً في حياته ﷺ، والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع، وإلا فيجوز.

وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعيّ، ووَهّاه النوويّ، وذلك فيما أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه الترمذيّ، وصححه ابن حبان، من طريق أبي الزبير، عن جابر، رفعه: «من تسمى باسمي، فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي، فلا يتسمى باسمي»، لفظ أبي داود، وأحمد، من طريق هشام الدستوائيّ، عن أبي الزبير، ولفظ الترمذيّ، وابن حبان، من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير: «إذا سمّيتم بي، فلا تكنوا بي، وإذا كنيتم بي، فلا تسمّوا بي»، قال أبو داود: ورواه الثوريّ، عن ابن جريج، مثل رواية هشام، ورواه مَعْقِل، عن أبي الزبير، مثل رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: ورواه محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، مثل رواية أبي

قال الحافظ: ووَصَله البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو يعلى، ولفظه: «أن «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي»، والترمذيّ من طريق الليث عنه، ولفظه: «أن

النبيّ على أن يُجْمَع بين اسمه وكنيته، وقال: أنا أبو القاسم، الله يعطي، وأنا أقسم»، قال أبو داود: واختُلِف على عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، وعلى أبي زرعة بن عمرو، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، على الوجهين.

قال الحافظ: وحديث ابن أبي عمرة أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة، من طريقه، عن عمه، رفعه: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي».

وأخرج الطبرانيّ من حديث محمد بن فَضالة، قال: «قَدِم رسول الله ﷺ المدينة، وأنا ابن أسبوعين، فأتي بي إليه، فمسح على رأسي، وقال: سمّوه باسمى، ولا تكنوه بكنيتي».

ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى، بلفظ: «من تسمى باسمي، فلا يكتنى بكنيتى».

واحتُج للمذهب الثاني بما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، من حديث عليّ، قال: قلت: يا رسول الله، إن وُلد لي من بعدك ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم»، وفي بعض طرقه: «فسمّاني محمداً، وكناني أبا القاسم»، وكان رخصة من النبيّ علي لعليّ بن أبي طالب، قال الحافظ: روينا هذه الرخصة في «أمالي الجوهري»، وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه، وسندها قويّ، قال الطبريّ: في إباحة ذلك لعليّ، ثم تكنيه على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة، لا على التحريم، قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة، ولَمَا مَكَّنُوه أن يَكْني ولده أبا القاسم أصلاً، فدلّ على أنهم إنما فَهِموا من النهي التنزيه.

وتُعُقِّب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره، كما في بعض طرقه، أو فهموا تخصيص النهي بزمانه على وهذا أقوى؛ لأن بعض الصحابة سَمَّى ابنه محمداً، وكناه أبا القاسم، وهو طلحة بن عبيد الله، وقد جزم الطبرانيّ أن النبيّ على هو الذي كناه، وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة، عن ظئر محمد بن طلحة، وكذا يقال لكنية كلّ من المحمدين: ابن أبي بكر، وابن سعد، وابن جعفر بن أبي طالب، وابن عبد الرحمٰن بن عوف، وابن حاطب بن أبي بلتعة، وابن الأشعث بن قيس، أبو

القاسم، وأن آباءهم كنوهم بذلك، قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف، وفقهاء الأمصار.

وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة وان امرأة قالت: يا رسول الله إني سميت ابني محمداً، وكنيته أبا القاسم، فذُكر لي أنك تكره ذلك، قال: ما الذي أحل اسمي، وحَرّم كنيتي؟»، فقد ذكر الطبراني في «الأوسط» أن محمد بن عمران الحجبيّ تفرد به، عن صفية بنت شيبة، عنها، ومحمد المذكور مجهول، وعلى تقدير أن يكون محفوظاً، فلا دلالة فيه على الجواز مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون قبل النهى.

وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفَصِّل المحكيِّ أخيراً مع غرابته.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز: لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول، فإنه أبرأ للذمة، وأعظم للحرمة، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما مال إليه الحافظ كِلَلَهُ من التفصيل، وهو أن النهي مخصوص بحياته ﷺ، وأما بعد وفاته، فيختص المنع بمن جمع بين الاسم والكنية، وهذا أعدل الأقوال، لكن الأولى والأحوط منه ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: أن المنع مطلقاً أبرأ للذمّة.

والحاصل أنه لا يجوز التكنّي بعده على بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره؛ لصحّة الحديث بذلك، فعن أبي هريرة في أنه على قال: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي»، صححه ابن حبّان، وفي لفظ: «أنه نهى أن يَجمَع أحدٌ اسمه وكنيته»، وعن جابر في مرفوعاً: «إذا كنيتم فلا تسمّوا باسمي، وإذا سمّيتم فلا تكنوا بكنيتي»، صححه ابن حبّان أيضاً.

لكن الأولى، والألْيق ببراءة الذمّة تَرْكه مطلقاً، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): يستحبّ التسمية بأسماء الأنبياء هيه، وفيه حديثان صريحان، أحدهما: ما يأتي لمسلم من حديث المغيرة بن شعبة هيه، عن النبيّ على قال: "إنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم"، وثانيهما: ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والبخاريّ في "الأدب المفرد" من حديث أبي وهب الْجُشَمِيّ ـ بضم الجيم، وفتح المعجمة ـ رفعه: "تَسمّوا

بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمٰن، وأصدقها: حارث، وهمام، وأقبحها: حَرْب، ومُرَّة»، قال بعضهم: أما الأولان فَلِمَا يأتي قريباً، وأما الآخران فلأن العبد في حرث الدنيا، أو حرث الآخرة، ولأنه لا يزال يَهُمّ بالشيء بعد الشيء، وأما الأخيران فلِمَا في الحرب من المكاره، ولما في مُرّة من المرارة.

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» حديث يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: «سمّاني النبيّ على يوسف. . . » الحديث، وسنده صحيح، وأخرجه الترمذي في «الشمائل»، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن سعيد بن المسيّب، قال: «أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء» تَسَمَّوا بأسماء الأنبياء»، لفظه أمْر، ومعناه الإباحة؛ لأنه خرج على سبب، وهو: «تَسَمَّوا باسمي»، وإنما طلب التسمي بالأنبياء؛ لأنهم سادة بني آدم، وأخلاقهم أشرف الأخلاق، وأعمالهم أصلح الأعمال، فأسماؤهم أشرف الأسماء، فالتسمي بها شرف المسمى، ولو لم يكن فيها من المصالح إلا أن الاسم يُذكِّر بمسمّاه، ويقتضي التعلق بمعناه، لكفي به مصلحة، مع ما فيه من حفظ أسماء الأنبياء وذيْرها، وأن لا تُنْسَى، فلا يكره التسمي بأسماء الأنبياء، بل يستحب، مع المحافظة على الأدب، قال العلامة ابن القيّم: وهو الصواب، وكان مذهب عمر كراهته، ثم رجع كما يأتي، وكان لطلحة عشرة أولاد، كل منهم اسمه اسم نبيّ، وللزبير عشرة، كل منهم مسمى باسم شهيد، فقال له طلحة: أنا أسميهم بأسماء الأنبياء، وأنت بأسماء الشهداء، فقال: أنا أطمع في كونهم أسياء.

وإنما كان أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمٰن؛ لأن التعلق الذي بين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وعبده بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده، وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده، محبة، وخوفاً، ورجاءً، وإجلالاً، وتعظيماً، ولمّا غلبت رحمته غضبه، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمٰن أحب إليه من عبد القاهر، وأصدقها حارث، وهمام؛ إذ لا ينفك مسمّاهما عن حقيقة معناهما، وأقبحها حرب ومُرَّة؛ لِمَا في حرب من البشاعة،

وفي مُرَّة من المرارة، وقْيْسَ به ما أشبهه؛ كحنظلة، وحَزْن، ونحو ذلك، ذكره المناويّ يَظَلَمُهُ (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٧٥] (٢١٣٢) ـ (حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ـ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ ـ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ، سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَدْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَحَبَ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ) أبو إسحاق البغداديّ، الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ ـ بفتح السين المهملة، والموحّدة ـ ثقةٌ [١٠].

رَوَى عن عباد بن عباد المهلّبيّ، والفرج بن فَضالة، ويحيى القطان، وهشيم، وحماد بن زيد، وغيرهم.

ورَوَى عنه مسلم، وأبو داود، وروى عنه النسائيّ بواسطة، وعلي ابن المدينيّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، والذُّهْليّ، ومعاذ بن المثنى، وعِدّة.

قال أحمد: إذا مات سَبَلان ذهب علم عبّاد بن عبّاد، وقال أيضاً: لا بأس به، كان معنا عند هشيم، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وصالح جزرة: ثقةٌ، وقال أحمد بن محمد بن مُحرِز، عن يحيى بن معين: ما كان به بأس، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صالح الحديث، ثقةٌ، كتبت عنه، وقال: كان حجاج بن الشاعر يُحسن القول فيه، والثناء عليه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (۲۳۲)، وقال مُطَيَّن، وموسى الحمال: مات سنة (۲۲۲)، زاد موسى: في ذي الحجة، وكان قد ضَبَّب أسنانه بالذهب.

انفرد به المصنّف، وأبو داود، والنسائي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي كله ٣/٢٤٦.

٢ ـ (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ) بن حبيب بن الْمُهلّب بن أبي صُفْرة الأزديّ المهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٧] (ت١٧٩) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/٤/١.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، أبو
 عبد الرحمٰن العدويّ الْعُمريّ المدنيّ، ضعيف [٧].

روى عن نافع، وزيد بن أسلم، وسعيد المقبريّ، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عبد الرحمٰن، وعبد الرحمٰن بن مهديّ، والليث بن سعد، وابن وهب، وعبد الرزاق، وعبّاد بن عبّاد الْمُهَلّبيّ، وغيرهم.

قال أبو طلحة عن أحمد: لا بأس به، قد رُوى عنه، ولكن ليس مثل أخيه عبيد الله، وقال أبو زرعة الدمشقيّ عن أحمد: كان يزيد في الأسانيد، ويخالف، وكان رجلاً صالِحاً، وقال أبو حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يُحْسن الثناء عليه، وقال أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله، ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً، كان عبد الله يُسأل عن الحديث في حياة أخيه، فيقول: أما وأبو عثمان حيّ فلا، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: صويلح، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس، يُكتب حديثه، وقال عبد الله بن على ابن المدينيّ عن أبيه: ضعيف، وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمٰن يحدث عنه، وقال يعقوب بن شيبة: ثقةُ، صدوق، في حديثه اضطراب، وقال صالح جَزَرة: لَيِّن مختلط الحديث، وقال النسائي: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: هو أحبّ إلى من عبد الله بن نافع، يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وقال العجليّ: لا بأس به، وقال الترمذيّ في «العلل الكبير» عن البخاريّ: ذاهبٌ، لا أروي عنه شيئًا، وقال البخاريّ في «التاريخ»: كان يحيى بن سعيد يضعّفه، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم، وقال يعقوب بن سفيان، عن أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقة، وقال المرُّوذيّ: ذَكره أحمد، فلم يَرْضُه، وقال ابن عمار الموصليّ: لم يتركه أحد إلا يحيى بن سعيد، وزعموا أنه أخذ كُتُب عبيد الله، فرواها، وأورد له يعقوب بن شيبة في «مسنده» حديثاً، فقال: هذا حديث حسن الإسناد، مدني، وقال في موضع آخر: هو رجل صالح، مذكور بالعلم والصلاح، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب، ويزيد في الأسانيد كثيراً،

وقال الخليليّ: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه، وقول ابن معين فيه: إنه صويلح، إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج، وأما عثمان الدارميّ فقال عن ابن معين: صالح ثقة، وقال ابن عديّ: لا بأس به في رواياته، صدوق، وقال ابن سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن، فحبسه المنصور، ثم خلاه، وتُوفّي بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون، وكان كثير الحديث يُستضعف، وقال خليفة: مات سنة (١٧١)، وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح، حتى غفل عن الضبط، فاستحقّ الترك، مات سنة (١٧٣)، وقال ابن عبد الرحمٰن، وقال ابن أبي الدنيا: كان يكنى أبا القاسم، فتركها، واكتنى أبا عبد الرحمٰن، وأرّخ وفاته مثل ابن سعد.

أخرج له المصنف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، أحدهما هذا برقم [١/٥٥٥] (٢١٣٢) والثاني تقدّم في «كتاب الحدود» برقم [١/ ٤٣٩٩] (١٦٨٦).

والباقون تقدّموا قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) الْعُمَرِيّ (وَأَخِيهِ) الأصغر منه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر (سَمِعَهُ)؛ أي: سمع عبّاد بن عبّاد هذا الحديث (مِنْهُمَا)؛ أي: من الأخوين: عبيد الله، وعبد الله، (سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ) حال كونهما (يُحَدِّثَانِ) به، قال النوويّ كَثْلَلهُ: هذا صحيح لأن عبيد الله ثقة حافظٌ ضابطٌ مُجْمَع على الاحتجاج به، وأما أخوه عبد الله فضعيف، لا يجوز الاحتجاج به، فإذا جمع بينهما الراوي جاز، ووجب العمل بالحديث؛ اعتماداً على عبيد الله. انتهى (١).

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الْخطّاب عَنْ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ») قال الله عَلْهُ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ») قال النووي كَلَلهُ: فيه التسمية بهذين الاسمين، وتفضيلهما على سائر ما يُسمّى به. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۳/۱٤.

وإنما فُضّلا على سائر الأسماء لأن الله الله الأسماء الحسنى، وهذان الاسمان يشتملان على معاني الأسماء كلها، ولذلك لم يتسمَّ بأحدهما أحد غير الله، وما ورد من: رحمان اليمامة؛ فذاك مضاف إلى اليمامة، والمطلق منه عن الإضافة منزَّه عن القول بالاشتراك، وأما هذيان شاعر بني حنيفة بقوله [من الطويل]:

سَمَوْتَ بِالْمَجْدِ يَا ابْنَ الأَكْرَمَيْنِ أَباً وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانَا فَمِنْ تعنتهم وغلوهم في الكفر، وقد هجاه بعضهم بقوله:

سَمَوْتَ بِالْخُبْثِ يَا ابْنَ الأَخْبَثَيْنِ أَباً وَأَنْتَ شَرّ الْوَرَى لَا زِلْتَ شَيْطَانَا وقال القرطبي كَالله: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما؛ كعبد الرحيم، وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو

وصف واجب لله، وما هو وصف للإنسان، وواجب له، وهو العبودية، ثم أضيف العبد إلى الرب إضافةً حقيقيةً، فصدقت أفراد هذه الأسماء، وشَرُفت

بهذا التركيب، فحصلت لها هذه الفضيلة.

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ [الجن: ١٩]، وقال في آية أخرى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ [الفرقان: ٣٦]، ويؤيده قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللّهَ أُو ٱدْعُواْ ٱلرَّمْنَنَ [الإسراء: ١١٠]، وقد أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفيّ، رفعه: ﴿إذا سمّيتم فعبّدوا»، ومن حديث ابن مسعود، رفعه: ﴿أحب الأسماء إلى الله ما تُعبّد به»، وفي إسناد كل منهما ضَعف، قاله في ﴿الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث: «أحب الأسماء إلى الله ما تُعُبِّد له، وأصدق الأسماء همام، وحارث»، رواه الطبرانيّ عن أبن مسعود والله فعديث واه، قال الهيثميّ في «المجمع»: فيه محمد بن محصن العكاشيّ متروك. انتهى (٢)، وقال في «التقريب»: كذّبوه، وقال الشيخ الألبانيّ: حديث موضوع (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۱۶، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۸٦).

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» ١٦٩/١. (٣) «السلسلة الضعيفة» ١٦٩٨٠.

وأما حديث: "إذا سميتم فعَبِّدوا»، رواه الطبرانيّ، فقال الهيثميّ: فيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف جدّاً. انتهى (١)، وقال الشيخ الألبانيّ: ضعيف جدّاً، وقال السخاويّ: وأما ما يُذكر على الألسنة: خير الأسماء ما حُمِّد، أو عُبِّد فباطل (٢)، والله تعالى أعلم.

وقال المناوي: تفضيل التسمية بهذين محمول على من أراد التسمي بالعبودية، فتقديره: أحب أسمائكم إلى الله إذا تسميتم بالعبودية: عبد الله وعبد الرحمٰن؛ لأنهم كانوا يسمُّون عبد شمس، وعبد الدار، ولا ينافي أن اسم أحمد ومحمد أحب إلى الله من جميع الأسماء، فإنه لم يختر لنبيّه على الإطلاق. إلا ما هو الأحب إليه، هذا هو الصواب، ولا يجوز حَمْله على الإطلاق.

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام المناويّ هذا نَظُر لا يخفى، فالنصّ الصحيح الصريح جَعَلَ هذين الاسمين أحبّ إلى الله مطلقاً، فتفضيل التسمية بهما بالنسبة للأمة هو الظاهر، ولا ينافي هذا كون أحمد ومحمد أحبّ إلى الله بالنسبة إليه على فتأمله بالإمعان، والله تعالى المستعان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رفي الله المن أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/٥٥٥] (٢١٣٢)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٤٩)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٣٣)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٧٧٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/٢٦٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٤٢)، و(الحاكم) في (٢/٤٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٤٢)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/٤٠٣ و٣٠٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٦/٩)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مجمع الزوائد» ۸/۰۰. (۲) «كشف الخفاء» ۱/۹۰.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير على الجامع الصغير» ٢/ ٤١٢.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٧٦] (٢١٣٣) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وُلِلاَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً، فَقَالَ لَهُ وَهُمُهُ(١): لَا نَدَعُك تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَاتَى بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً، فَقَالَ لِي غُلامٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً، فَقَالَ لِي قُومِي: لَا نَدَعُك تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَسَمَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهير [۱۰] (ت٢٣٩) وله (٨٣) سنة (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٤٦/٣٥.

٢ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

٣ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت١٨٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٠٥٠.

٤ \_ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السّلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت١٢٣) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٦.

٥ ـ (سَالِمُ بْنُ آبِي الْجَعْدِ) رافع الْغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ يرسل كثيراً [٣] (ت٧ أو٩٨) (ع) تقدم في «الحيض» ٧٢٨/٨.

٦ \_ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ
 ابن الصحابيّ ﷺ، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِنْلله، وهو مسلسل بالكوفيين غير الصحابيّ،

<sup>(</sup>۱) وقع في بعض النُّسخ: «فقال لي قومي»، وهو غلط، كما لا يخفى، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

فمدني، وإسحاق فمروزي، وفيه جابر رهيه أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﴿ أنه (قَالَ: وُلِدَ) بالبناء للمفعول، (لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ) لم يُعرف اسم الرجل، (فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً) هكذا في هذه الرواية، أنه سمّاه محمداً، وقد اختلفت الروايات: هل أراد أن يسمّيه محمداً، أو القاسم؟ قال في «الفتح» ما حاصله: بيّن البخاريّ الاختلاف على شعبة، هل أراد الأنصاريّ أن يسمّي ابنه محمداً، أو القاسم؟، وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسمّيه القاسم برواية سفيان الثوريّ له عن الأعمش: «فسمّاه القاسم»، قال: ويترجّح هذا أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يُكنى أبا القاسم (١).

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر \_ بعد أن أشار إلى ما سبق \_: ويؤيده \_ أي: ترجيح رواية أن يسميّه القاسم \_ أنه لم يُختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك، كما أخرجه البخاريّ في آخر الباب الذي يليه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: رواية محمد بن المنكدر عن جابر هي الرواية التالية لرواية جابر هذه، فتبيّن بهذا أن الأرجح كون ذلك الرجل أراد أن يسمّي ابنه القاسم، لا محمداً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ) (٣)؛ أي: الأنصار، وأشار في هامش بعض النَّسخ أنه وقع بلفظ: «فقال لي قومي»، وهو غلط، فتنبّه.

(لَا) نافية، ولذا رُفع قوله: (نَدَعُك)؛ أي: لا نتركك، قال الفيّوميّ كَظَلَلهُ: وَدُعْتُهُ وَدُعاً: تركته، وأصل المضارع الكسر، ومن ثَمَّ حُذفت الواو، ثم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٧/ ٣٧٧، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣١١٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۶/ ۲۱، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۸۲).

 <sup>(</sup>٣) وقع في بعض النُّسخ: «فقال لي قومي»، وهو غلط، كما لا يخفى، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

فُتح لمكان حرف الحلق، قال بعض المتقدّمين: وزعمت النّحاة أن العرب أماتت ماضي يَدَعُ، ومصدره، واسم الفاعل، وقد قرأ مجاهد، وعروة، ومقاتل، وابن أبي عَبْلة، ويزيد النَّحويُّ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: ٣] بالتّخفيف، وفي الحديث: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ»، رواه مسلم؛ أي: عن تركهم، فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونُقلت من طريق القرّاء، فكيف يكون إماتةً؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعار، وما هذه سبيله فيجوز القول بالإماتة. انتهى (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (تُسمِّي) جملة حاليَّة، (بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَ) الرجل (بِابْنِهِ)، وقوله: (حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ) بنصب «حامله» على الحال، وهو مذهب بعض النحاة، وجمهورهم يمنع وقوع المعرفة حالاً، وما ورد من ذلك يؤولونه بالنكرة، كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله:

وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ (وَحْدَكَ اجْتَهِدْ) وَالْحَالُ إِنْ عُرِّف لَفْظاً فَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ (وَحْدَكَ اجْتَهِدْ) ويَحْتَمِل أن يكون «حامِلُه» مرفوعاً خبراً لمحذوف؛ أي: وهو حامِلُه، والله تعالى أعلم.

(فَأَتَى بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ) فعلٌ ونائب فاعله ؛ أي: ولدٌ، قال الفيّوميّ كَلَلهُ: الغُلامُ: الابن الصغير، وجمع القلة: غِلْمَة، بالكسر، وجمع الكثرة: غِلْمَانٌ، ويُطلق الغُلامُ على الرجل مجازاً، باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخٌ مجازاً، باسم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال الشاعر:

# يُهَانُ لَهَا الغُلامَةُ والغُلامُ

قال الأزهريّ: وسمعت العربَ تقول للمولود حين يولد ذكراً: غُلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلامٌ، وهو فَاشِ في كلامهم. انتهى (٢).

(فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً) تقدّم ترجيح رواية تسميته بالقاسم، فلا تغفل. (فَقَالَ لِي قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْم رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا)

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٢٥٣.

بفتح الميم المشدّدة، (بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا) تقدّم أنه رُوي: «لا تكتنوا»، من الاكتناء وبلفظ: «لا تكنّوا» من التكنّي، وبلفظ: «لا تَكْنُوا» من الكُنية. (بِكُنْيَتِي) فيه النهي عن التكنّي بكنيته على وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في شرح حديث ابن عمر وا الماضي، ثمّ علل المعلى نهيه عن التكنّي بكنيته بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ») المعنى: أن العلّة الموجبة للتكنية لا توجد في غيره على الن معنى كونه قاسماً أنه الذي يقسم المواريث، والغنائم، والزكاة، والفيء، وغير ذلك من المقادير بالتبليغ عن الله على وليس ذلك لأحد غيره على فلا يُطلق هذا الاسم في الحقيقة إلا عليه.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله ﷺ: «تسمَّوا باسمي، ولا تكتنُوا بكنيتي»؛ صدر هذا القول عن النبيّ ﷺ مرّات؛ فعلى حديث أنس نَهِ إنما قاله حين نادى رجل: يا أبا القاسم! فالتفت النبيّ ﷺ، فقال الرجل: لم أَعْنِك، فقال النبيّ ﷺ فلك القول، وهذه حالةٌ تنافي الاحترام، والتعزير المأمور به، فلمّا كانت الكناية بأبي القاسم تؤدي إلى ذلك نَهَى عنها، ويتأبّد هذا المعنى بما نُقِل أنّ اليهود كانت تناديه بهذه الكناية إزراءً، ثم تقول: لم أعْنك، فَحَسم الذريعة بالنّهي.

[فإنَّ قيل]: فيلزم على هذا أن تُمنع التَّسمية بمحمد، وقد فَرَّق بينهما، فأجازه في الاسم، ومنعه في الكناية.

[فالجواب]: أنّه لم يكن أحدٌ من الصحابة والله يجترئ أن يناديه باسمه؛ إذ الاسم لا توقير في النداء به، بخلاف الكناية، فإنّ في النداء بها احتراماً وتوقيراً، وإنما كان يناديه باسمه أجلاف العرب، ممن لم يؤمن، أو آمن، ولم يرسخ الإيمان في قلبه؛ كالذين نادوه من وراء الحجرات: يا محمد اخرج لنا، فأنزل الله تعالى في هبم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلمُجُرَتِ ٱكَثَرُهُم لَا يعَقِلُونَ ﴿ الله تعالى في فيهم الذريعة فيما كانوا ينادونه به، وأبيح ما لم يكونوا ينادونه به، وعلى هذا المعنى فيكون النهي عن ذلك مخصوصاً بحياته على وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وقد رُوي: أن عليّاً والله قال: يا رسول الله! إن وُلد لي بعدك غلامٌ أأسميه باسمك، وأكبيه بكنيتك؟ قال: «نعم» (۱).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه أبو داود (٤٩٦٧)، والترمذيّ (٢٨٤٦).

وأما حديث جابر والمنته فيقتضي: أن النهي عن ذلك إنما كان؛ لأن ذلك الاسم لا يصدق على غيره صِدْقه عليه، ولذلك قال متصلاً بقوله: «تسمّوا باسمي، ولا تكتنوا بكنيي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم»، وفي الأخرى: «فإنما بعثت إليكم قاسِماً»؛ يعني: أنه هو الذي يبيّن قَسْم الأموال في المواريث، والغنائم، والزكوات، والفيء، وغير ذلك من المقادير، فيُبلِغ عن الله حُكْمه، ويبيِّن قَسْمه. وليس ذلك لأحدٍ، إلا له، فلا يُطلق هذا الاسم في الحقيقة إلا عليه، وعلى هذا التأويل الثاني: فلا يكتني أحدٌ بأبي القاسم، لا في حياته، ولا بعد موته، وإلى هذا ذهب بعض السّلف، وأهل الظاهر، وزادت طائفة أخرى من السّلف مَنْع التسمية بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم.

وذهبت طائفة ثالثة من السلف أيضاً إلى أن الممنوع إنما هو الجمع بين اسمه وكنيته، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذيّ عن أبي هريرة ولله الله وكنيته، ويسمّي محمداً أبا رسول الله وكنيته، ويسمّي محمداً أبا القاسم»، قال: حديث حسن صحيح، وعلى هذا فيجوز أن يكتني بأبي القاسم من لم يكن اسمه محمداً.

وذهب الجمهور من السلف والخلف، وفقهاء الأمصار: إلى جواز كل ذلك، فله أن يجمع بين اسمه وكنيته، وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية بناءً على أن كل ما تقدَّم إما منسوخ، وإما مخصوص به على بن أبي طالب فله ذلك بما رواه الترمذي، وصححه، من حديث عليّ بن أبي طالب فله المتقدم، وبما رواه أبو داود عن عائشة فلا قالت: جاءت امرأة إلى النبيّ فقال فقالت: يا رسول الله! إني ولدتُ غلاماً فسمّيته: محمداً، وكنيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحل اسمي، وحرَّم كُنيتي؟!»، أو: هما الذي حرّم كُنيتي، وأحلّ اسمي؟!»، ويتأيّد النّسخ بما ثبت: أن جماعة كثيرة من السّلف وغيرهم سمّوا أولادهم باسمه، وكنّوهم بكنيته جمعاً وتفريقاً، وكان هذا أمراً معروفاً معمولاً به في المدينة وغيرها، فقد صارت أحاديث المذكور، والله تعالى أعلم.

وقد شذّت طائفة فمنعوا التسمية بمحمد جملة متمسكين في ذلك بما يروى عن النبيّ على أنه قال: «تسمُّون أولادكم محمداً، ثم تلعنونهم»، وبما كتب عمر هليه إلى الكوفة من قوله: «لا تسمُّوا أحداً باسم نبيّ»، وبأمره جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمداً، ولا حجّة في شيء من ذلك، أما الحديث: فغير معروف عند أهل النقل، وعلى تسليمه، فمقتضاه النهي عن لعن من اسمه محمد، لا عن التسمية به، وقد قدّمنا النصوص الدالة على إباحة التسمية بذلك. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في المسألة الثالثة المذكورة في شرح حديث أنس في الماضي، وأن الراجح أن النهي مخصوص بحياته وأما بعده فيمنع الجمع بين الاسم والكنية فقط، ويجوز التكني بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمداً، لكن الأولى والأحوط تَرْكه مطلقاً؛ طلباً لبراءة الذمّة، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: الأصل في الكناية: أن يكون للرجل ابن فيُكنى باسم ابنه ذلك، ولدُلك كُني النبيّ عَلَيْ بأبي القاسم، فإنَّه كان له ولدٌ يسمى القاسم من خديجة في النبيّ على القاسم، فإنَّه كان له ولدٌ يكنى أن لا يكنى أحدٌ حتى يكون له ولدٌ يُكنى باسمه، لكن: قد أجاز العلماء خلاف هذا الأصل، فكنّوا من ليس له ولدٌ، لحديث عائشة في أنها قالت للنبيّ على كن كلُّ صواحبي لهن كنى، وليس لي كنية، فقال: «اكتني بابن أختك عبد الله» (٢)، فكانت تكنى بأمِّ عبد الله، وقد كنّى النبيّ على الصغير، فقال: «يا أبا عمير! ما فعل النَّغير؟» وقد قال عمر في النبي على النبي المنائكم؛ لا تُسرع إليهم ألقاب السَّوء»، ذكره القرطبي كَلَيْهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٢٥٦ \_ ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، رواه البخاريّ في «الأدب المفرد» ص٨٥٠ و٥١٥، وابن سعد ٨/ ٣٣ ـ ٦٤، والطبرانيّ ٣٦/٣٣ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) متّفتّ عليه. (٤) «المفهم» ٥/ ٤٦٠.

#### مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رضي هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٢٥٥٥ و ٥٥٧٥ و ٥٥٧٥ و ٥٥٧٥ و ٥٥٠٥ و ٥٥٠١ و ٥٥١١ و ٥٥١٠ و (البخاري) في «صحيحه» (٣/ ٢٩٨ و ٣١١٥ و ٣١٦٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٨ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و (الترمذي) في «جامعه» (٢٢٥٠)، و (ابن ماجه) في «سننه» (٣٧٣٦)، و (أبو داود) في «سننه» (٤٩٦٦).

وأما فوائد الحديث فقد تقدمت في شرح الأحاديث الماضية.

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أَوَّلُ الكتابِ قال:

[۷۷۷] (...) \_ (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ (١)، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ مُحَمَّداً، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ (١)، قَالَ: فَاتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ، وَإِنَّ قَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكْنُونِي بِهِ، حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠]
 (٣٤٥) وله (٩١) سنة (عخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٦٥/٦٤.

٢ \_ (عَبْثُرُ) بن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٨/ ٣٠٥.

٣ ـ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمٰن السلميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [٥] (ت١٣٦) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٥/٤٣.
 والباقيان ذُكرا قبله.

<sup>(</sup>۱) قوله: «حتى تستأمره»، وقوله: «حتى تستأذنه»، كلاهما بالتاء في جميع المتون التي بأيدينا، وفي المطبوعات المصريّة متوناً وشروحاً الأول بالتاء، والثاني بالنون، والله أعلم. انتهى منقولاً من هامش النسخة التركيّة.

وقوله: (وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا غُلَامٌ) تقدّم أنه لا يُعرف الرجل.

وقوله: (فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً) وفي رواية البخاريّ من طريق خالد عن حصين: «فسمّاه القاسم»، تقدّم أن الأرجح رواية: «فسمّاه القاسم»، فتنبّه.

وقوله: (لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ)؛ أي: بكنية رسول الله ﷺ.

وقوله: (حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ)؛ أي: تستأذنه.

وقوله: (فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ)؛ أي: باسم رسول الله، وهو محمد، على ما في بعض الروايات، أو باسم ولده القاسم، وهو الأرجح.

وقوله: (حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ) بالتاء، وفي بعض النسخ: «حتى يستأذن»، وعليه فهو مبنيّ.

وقوله: (فَإِنَّمَا بُعِنْتُ قَاسِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) قال النووي وَلِيهَ: وفي رواية للبخاريّ في أول الكتاب في «بابٌ مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»: «وإنما أنا قاسم، والله يعطي»، قال القاضي عياض: هذا يُشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنّى، أو لسبب اسم ابنه، وقال ابن بطال في شرح رواية البخاريّ: معناه: إني لم أستأثر من مال الله تعالى بشيء دونكم، وقاله تطييباً لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال: الله هو الذي يعطيكم، لا أنا، وإنما أنا قاسم، فمن قسمت له شيئاً فذلك نصيبه قليلاً كان، أو كثيراً، وأما غير أبي القاسم من الكنى، فأجمع المسلمون على جوازه، سواء كان له ابن، أو بنت، فكني به، أو بها، أو لم يكن له ولد أو صغير، أو كُنِي بغير ولده، ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان، وأبا فلانة، وأبا فلان، وأن تكنى المرأة أم فلان، وأم فلان، وصحّ أن النبيّ عَيْلِيُ كان يقول للصغير أخي أنس: «يا أبا عُمير، ما فعل النُّغير؟»، والله أعلم (۱).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّلا الكتاب قال:

[٥٩٧٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: الطَّحَّانَ \_ عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ﴿فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۶/۱٤ \_ ۱۱۵.

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَم الْوَاسِطِيُّ) أبو سعيد، مقبول [١٠] (م) تقدم في «الجمعة» ١٩٩٩/١٣.

٢ \_ (خَالِدٌ الطَّحَّانُ) ابن عبد الله، أبو الهيثم الواسطيّ، ثقة ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/٧٨.

و «حصين» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية خالد الطحّان عن حُصين ساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٥٨٣٣) \_ حدّثنا مسدّد، حدّثنا خالد، حدّثنا حصين، عن سالم، عن جابر صلى قال: ولد لرجل منا غلام، فسمّاه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي ﷺ، فقال: «سَمُّوا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي». انتهى (١٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٧٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِم، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: «وَلَا تَكْتَنُوا»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (٢٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٧/٤.

٢ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

وقوله: (وَلَا تَكَنَّوْ١) أصله تكنّيوا بوزن تَعَلَّموا، فقُلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثمّ حُذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين.

وقوله: (أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) حُذف المفعول؛ ليفيد التعميم؛ أي: أَقْسِم الوحي، أو أقسم الفيء والغنائم، أو أقسم المواريث، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/٢٢٨٨.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ)؛ يعني: ابن أبي شيبة، شيخه الأول: (وَلَا تَكْتَنُوا)؛ أي: بزيادة تاء بعد الكاف، وضمّ النون، وأصله تكتنيوا، بوزن تقتتلوا، فنُقلت ضمة الياء إلى النون بعد سلب حركتها استثقالاً، ثم حُذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين.

والحديث مَّتفتُّ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٨٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِماً، أَقَّسِمُ بَيْنَكُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وقد ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش ساقها أحمد لَخَلَلهُ في «مسنده»، فقال:

(١٤٤٠٣) \_ حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن سالم، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَسَمَّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، فإني جُعِلتُ قاسِماً أَقْسِم بينكم». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٩٨١] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وُلِدَ لَهُ خُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي (٢)، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

وقوله: (فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّداً) تقدّم أن المحفوظ بلفظ: «أنْ يسمّيه القاسم»، وهذا هو الذي يؤيّده سياق هذه الرواية، فإنه ﷺ استحسن إنكار

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/٣١٣. (٢) وفي نسخة: «تسمُّوا باسمي».

الأنصار عليه تسميته بالقاسم؛ لكونه منكراً، ولو كان ما أنكروا عليه تسميته محمداً لَمَا استحسنه، بل أنكره عليهم؛ لأنه جائز، فليُتنبّه.

# وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[ ١٥٥٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ \_ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي : كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ \_ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ شُلَيْمَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَنْصُورٍ ، وَسُلَيْمَانَ ، مُذَّ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَنْصُورٍ ، وَسُلَيْمَانَ ، وَخُومَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَنْصُورٍ ، وَسُلَيْمَانَ ، وَحُدِيثِ اللهِ مَنْ قَبْلُ ، وَفِي حَدِيثِ اللهِ مَنْ قَبْلُ مَ وَقَلَ سُلَيْمَانَ ، وَذَكُونَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ ، وَفِي حَدِيثِ النَّهِ عَنْ النَّامِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ قَالَ مَوْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ قَالَ مَوْدُلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# رجال هذه الأسانيد: ستة عشر:

- ۱ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبَلَةَ بن أبي رَوّاد الْعَتَكِيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [۱۱] (ت٢٣٤) (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٤٨/٦٣.
  - ٢ ـ (ابْنُ أَبِي عَدِيًّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) الْعَسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغْرِبُ [١٠] (ت٣ أو٢٥٥) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٢٠٠.
- ٤ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الكوسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥٦) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.
- ٥ ـ (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (تَّ ٢٠٤) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦ / ٣٩.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله الأول: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ) الضمير لابن أبي شيبة، وابن المثنى.

وقوله الثاني: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ) الضمير لمحمد بن جعفر، وابن أبي عديّ. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) الضمير لمنصور، وحُصين بن عبد الرحمٰن، وسليمان الأعمش.

وقوله: (قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ) الضمير لقَتَادَةَ، وَمَنْصُورِ بن المعتمر، وَسُلَيْمَانَ الأعمش، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

[تنبيه]: كُتب في هامش النسخة التركيّة ما نصّه: (عَنْ قَتَادَةَ) في هذا السند \_ يعني: سند الإسحاقين \_ (وَمَنْصُورٍ) كما في سند أبي بكر، (وَسُلَيْمَانَ) كما في سند بشر، (وَحُصَيْنِ) كما في سند أبن المثنّى. انتهى (١).

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيَّثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ)؛ أي: قبل هذه الأسانيد، أراد جريراً، وعبثراً، وخالداً الطحّان، ووكيعاً، وأبا معاوية في الأسانيد الماضية.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ... إلخ) كُتب في الهامش المذكور؛ يعني: المؤلّف كُلله أن في حديثه عن شعبة زيادةً حيث قال النضر: وزاد في الحديث حصين... إلخ، ولم يروِ غير النضر من الرواة عن شعبة هذه الزيادة، أو قال شعبة: وزاد فيه حصين... إلخ؛ لأنه يروي؛ يعني: ولم يذكر هذه الزيادة من شيوخي غيرهما، وهما زادا على قتادة ومنصور هذه الزيادة، وهذا أحسن كما يُفهم من عبارة العيني، والله أعلم (٢).

وقوله: (وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ) هو ابن عبد الرحمٰن، (وَسُلَيْمَانُ) هو الأعمش. وقوله: (قَالَ حُصَيْنٌ) وكذا: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ) بيان لصيغ تلك الزيادة،

<sup>(</sup>۱) من هامش النسخة التركية ٦/ ١٧١ من تحقيق: محمد شكري بن حسن الأنقروي كَلْلهُ.

<sup>(</sup>٢) من هامش النسخة التركية ٦/ ١٧١ من تحقيق: محمد شكري بن حسن الأنقروي كلله.

فصيغة حصين: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ») وصيغة سليمان الأعمش: (﴿فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة ساقها البخاري كَاللَّهُ في «صحيحه»، فقال:

وقتادة، سمعوا سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله الله قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمداً. قال شعبة: في حديث منصور: منا من الأنصاري قال: حملته على عنقي، فأتيت به النبي الله وفي حديث سليمان: ولد له غلام، فأراد أن يسميه محمداً، قال: «سَمُّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جُعلت قاسماً أقسم بينكم \_ وقال حُصين \_: بُعثت قاسماً أقسم بينكم " قال: سمعت سالِماً قاسماً أقسم بينكم»، قال عمرو: أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت سالِماً عن جابر أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي الله النبي التهي ال

وقال أبو عبد الله الحاكم كَثْلَلْهُ في «المستدرك»:

ر (۷۷۳٥) - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبيّ، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شُميل، ثنا شعبة، عن قتادة، ومنصور، وسليمان، وحُصين بن عبد الرحمٰن، قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد يحدّث عن جابر بن عبد الله على قال: وُلد للأنصار ولد، فأرادوا أن يسموه محمداً، فأتوا به رسول الله على فقال: «أحسنت الأنصار، تسمّوا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما بُعثت قاسماً أقسم بينكم»، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد اتفقا فيه على حديث جرير، عن منصور بغير هذه السياقة. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٨٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر، أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١١٣٣.

<sup>(</sup>۲) «المستدرك على الصحيحين» ۲۰۸/٤.

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ»(١).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير الناقد، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي.
  - ٣ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبلَ ثلاثة أبواب.
- ٤ \_ (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤.
  - ٥ \_ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام را الله عنه الله أبواب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَلَّهُ، وهو (٤٢٩) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسلٌ بالتحديث والسماع، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن صحابيّ وقد غزا مع النبيّ عَلَيْهُ تسع عشرة غزوةً، وهو من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، فقد عاش أربعاً وتسعين سنةً، ومات بالمدينة بعد السبعين من الهجرة عليه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ) أنه قال: (حَدَّثَنَا) محمد (بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﴿ لَيَعُولُ: وُلِدَ) بِضِمّ أوله مبنيّاً للمفعول، (لِرَجُلِ) لم يُعرف اسمه، (مِنَّا)؛ أي: من الأنصار، (غُلامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ) تقدّم أنه سماه محمداً، وتقدّم أن الأول هو الأرجح، قال في «الفتح»: بيّن البخاريّ الاختلاف على شعبة: هل أراد الأنصاريّ أن يسمّي ابنه محمداً، أو القاسم؟ وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسمّيه القاسم برواية سفيان الثوريّ له عن الأعمش: «فسمّاه القاسم»، قال: ويترجّح أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من القاسم»، قال: ويترجّح أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «اسْمُ ابْنِكَ عبدُ الرحمٰن».

الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يُكنى أبا القاسم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: ويؤيده أنه لم يُختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك (٢) - أي في تسميته بالقاسم. (فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيك) بفتح أوله، وسكون ثانيه، من الكِنية ثلاثيًا، ويَحْتَمل أن يكون بضمّ أوله، من الإكناء رباعيًا، أو من التكنية، قال المجد كَلَيْه: كنيت زيداً أبا عمرو، وبه، كُنية بالكسر، والضمّ: سمّاه به، كأكناه، وكنّاه. انتهى (٣). (أَبَا الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإنعام؛ أي: لا نُنْعم عليك بذلك، فتقرّ به عينك، ويؤخذ منه مشروعيّة تكنية المرء بمن يولد له، ولا يختصّ بأول أولاده، قاله في «الفتح» (٤).

وقال القاضي عياض كَلْلُهُ: أي: لا تَقَرّ عينك بذلك، والنَّعْمة، والنَّعْمة بالفتح، والضم: الْمَسَرّة، يقال: نَعِمَ الله بك عيناً، ونَعِمَ بك عيناً، بالكسر، وأنعم بك عيناً، ونَعّمك عيناً؛ أي: أقرّ بك عين من يحبك، وأنكر بعضهم: نَعِم الله بك عيناً؛ لأن الله لا يَنْعَم، يريد نعمة المخلوقين، وإذا تُؤوِّل على موافقة مراد الله صحّ لفظاً ومعنى، والنَّعمة بالفتح: التنعم، والنَّعمة بالكسر: اسمُ ما أنعم الله به على عباده، ومَوْلَى النعمة: الْمُعْتِق. انتهى (٥).

وقال المجد كَاللهِ: ونَعِمَ اللهُ تعالى بِكَ؛ كَسَمِعَ، ونَعِمَكَ، وأَنْعَمَ بِكَ عَيْنًا: أَقَرَّ بِكَ عَيْنَ من تُحِبُّهُ، أو أقرَّ عَيْنَكَ بمَنْ تُحِبُّهُ، ونَعْمُ عَيْنٍ، ونَعْمَةُ، ونَعامُ، ونَعْمُ، ونَعْمُ، ونُعْمُ، ونُعْمُ، ونُعامُ، ونُعْمُ، ونُعْمُ، ونُعْمُ، ونُعامُ، ونُعْمُ، ونُعْمُ ونُعْمُ، ونُعْمُ ونُعْمُ، ونُعْمُ ونُعْمُ، ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعامُ، ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمُ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمُ، ونُعْمَ ونُومُ ونُومُ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُومُ ونُعْمَ ونُعْمِ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمِ ونُعْمَ ونُعْمُ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمَ ونُعْمُ ونُعُمْ ونُعْمَ ونُعْمُ ونُعْمُ ونُعْمُ ونُعْمُ ونُعْمُ ونُومُ ونُعْمُ ونُعُومُ ونُعْمُ ونُومُ ونُعْمَ ونُعُمْ ونُعْمُ ونُعْمُ ونُومُ ونُومُ ونُعْمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُومُ ونُعُمُ ونُومُ ونُعُمُ ونُومُ ونُومُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُومُ ونُومُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُمُ ونُعُ

 <sup>«</sup>الفتح» ٧/ ٣٧٧، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣١١٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/۱۶، كتاب «الأدب» رقم (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١١٥٢.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۱۱/۱۶، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۸۲).

<sup>(</sup>٥) «مشارق الأنوار» ٢/ ١٨. (٦) «القاموس المحيط» ص١٢٩٨.

#### وأنت غيثُ الورى لا زلت رحمانا

تغالِ في الكفر، وليس بوارد؛ لأن الكلام في أنه لم يتسمّ به أحدٌ، ولا يَرِدُ إطلاق من أطلقه وصفاً؛ لأنه لا يستلزم التسمية بذلك، وقد لُقِّب غير واحد: الملك الرحيم، ولم يقع مثل ذلك في الرحمٰن، وإذا تقرّر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقيةً محضةً، فظهر وجه الأحبية. انتهى(١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في شرح الحديث الثالث من أحاديث الباب، ولله الحمد والمنّة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٥٩٨٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّة \_ زُرَيْعٍ \_ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّة \_ كَلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَنَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ: وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۱٤، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۸٦).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

۱ \_ (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام) الْعَيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [۱۰] (ت٢٣١) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٢ ـ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٣ \_ (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السعديّ المروزيّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم أيضاً قريباً.

٥ ـ (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ) ضمير التثنية ليزيد بن زُريع، وابن علية.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ) الضمير لروح بن القاسم.

[تنبیه]: روایة یزید بن زریع، وإسماعیل ابن عُلیّة کلاهما عن روح بن القاسم لم أجد من ساقها، فلیُنظر، والله تعالی أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٨٥] (٢١٣٤) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا (١) بِكُنْيَتِي »، قَالَ عَمْرُو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمَ يَقُلُ: سَمِعْتُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق، فلا حاجة إلى إعادته.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «ولا تكتنوا».

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/٥٥٥] (٢١٣٤)، و(البخاريّ) في «العلم» (١١٠) و«المناقب» (٣٥٣٩) و«الأدب» (٢١٨٨ و ٢١٩٧)، وفي «الأدب المفرد» (٢١٨)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٦٥)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧٣٥)، و(أبر ماجه) في «مصنّفه» (٣٧٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣١٢/١)، و(أجمد) في «مسنده» (٢/٢١٣ و٤٥٥ و٤٥٥ و٢١٤) ورأحمد) ورأحمد) في «مسنده» (٢٤١٩)، و(ابن حبّان) ورأح و٤٧٥ و٧١٤ و٧٠٤ و٧١٥)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (٢٤١٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٨١٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٧٩ ـ ٣٠٨) وفي «الأدب (٣١٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٣٦٣)، والله تعالى أعلم . وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَهُ أوّل الكتاب قال:

ُ اللهِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ وَائِلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: هِنِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ، وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

- ١ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت١٩٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.
- ٢ \_ (أَبُوهُ) إدريس بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأوديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٧] (ع)
   تقدم في «الإيمان» ٥٩/ ٣٣٥.
- " \_ (سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس الذُّهليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، مضطرب في عكرمة، وتغيّر بآخره، فربما تلقّن [٤] (ت١٢٣) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/٦٤.

٤ \_ (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِل) بن حُجْر الْحَضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٣] (ي م ٤)
 تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.

٥ \_ (الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن معتب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثمّ الكوفة، ومات سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

والباقون ذُكروا في الباب، و«أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ» هو: عبد الله بن سعيد الكوفيّ.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وله فيه أربعة قرن بينهم، وهو مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

# شرح الحديث:

(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) وَ إِنْهُ أَنه (قَالَ: لَمَّا قَلِمْتُ) بكسر الدال، (نَجْرَانَ) بفتح النون، وإسكان الجيم، بعدها راء، ثمّ ألف، ثم نون، غير منصرف للعَلَميّة وزيادة الألف والنون، كما قال في «الخلاصة»:

وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا تَرْكِيبَ مَزْجِ نَحْوُ «مَعْدِي كَرِبَا» كَـذَاكَ حَـاوِي زَائِـدَيْ فَعْلَانَا كَـ«غَطَفَانَ» وكـ«أَصْبَهَانَا»

قال الفيّوميّ ﷺ: ونَجْرَانُ: بلدة من بلاد هَمْدانَ، من اليمن، قال البكريُّ: سُمِّيت باسم بانيها نَجْرَانُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ. انتهى (١).

وقال في «النهاية»: هو موضع معروف بين الحجاز، والشام، واليمن. انتهى (٢).

وقال في «القاموس»: نجران موضع باليمن، فُتح سنة عشر، سُمِّي بنجران بن زيدان بن سبأ، وموضع بالبحرين، وموضع بِحَوْران قرب دمشق، وموضع بين الكوفة وواسط. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥٩٤. (٢) «النهاية في غريب الأثر» ص٩٠٢.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١٢٦٤.

(سَأَلُونِي)؛ أي: أهل نجران، وفي رواية الترمذيّ: عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى نجران، فقالوا لي: ألستم تقرؤون: ﴿يَاكُمْتَ هَرُونَ ﴾، وقد كان بين عيسى وموسى ما كان؟ فلم أَدْرِ ما أُجيبهم، فرجعت إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته، فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم، والصالحين قبلهم»، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيحٌ، غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. انتهى (۱).

(فَقَالُوا: إِنَّكُمْ) معاشر المسلمين (تَقْرَءُونَ: ﴿يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ﴾ [مريم: ٢٨]، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا) يعنون بذلك أن مريم ﷺ ليست بأخت لهارون أخي موسى ﷺ إذ بينهما زمن بعيد. (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: سأله أهل نجران، (فَقَالَ) ﷺ («إِنَّهُمْ)؛ أي: بني إسرائيل، كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيائِهِمْ)؛ أي: بأسماء أنبيائهم (وَ) بأسماء (الصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ»)؛ أي: الذين تقدَّم زمنهم قبل زمانهم، كما وقع في هذه الآية الكريمة.

قال القرطبيّ كِلَّهُ: حديث المغيرة وَ هذا يدلُّ على أن مريم علوات الله عليها ـ إنما سُميت أخت هارون بأخ لها، كان اسمه ذلك، ويُبطل قول من قال من المفسرين: إنها إنما قيل لها ذلك؛ لأنها شُبّهت بهارون أخي موسى في عبادته، ونُسكه، وفيه: ما يدلّ على جواز التسمية بأسماء الأنبياء، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

وقال الحافظ ابن كثير كَيْلَهُ: أي: يا شبيهة هارون في العبادة، أنت من بيت طيّب طاهر، معروف بالصلاح، والعبادة، والزهادة، فكيف صدر هذا منكِ؟ قال عليّ بن أبي طلحة، والسُّديّ: قيل لها: أخت هارون؛ أي: أخي موسى، وكانت من نسله، كما يقال للتميميّ: يا أخا تميم، والمضريّ: يا أخا مضر، وقيل: نُسبت إلى رجل صالح، كان فيهم، اسمه هارون، فكانت تتأسى به في الزهادة، والعبادة. انتهى (٣).

وقال الإمام ابن جرير كَالله: اختَلَف أهل التأويل في السبب الذي قيل

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٥/ ٣١٥. (٢) «المفهم» ٥/ ٤٦١ ـ ٤٦١.

<sup>(</sup>۳) «تفسیر ابن کثیر» ۹/ ۲۳۹.

لها: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ ، ومن كان هارون هذا الذي ذكره الله ، وأخبر أنهم نسبوا مريم إلى أنها أخته ؟ فقال بعضهم: قيل لها: ﴿ يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ ﴾ نسبة منهم لها إلى الصلاح ؛ لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يُسَمَّون هارون ، وليس بهارون أخي موسى، ثم ذكر من قال بهذا القول.

ثم قال: وقال بعضهم: عُنِي به هارونُ أخو موسى، ونُسبت مريم إلى أنها أخته؛ لأنها من ولده، يقال للتميميّ: يا أخا مضر، ثم ذكر من قال بهذا القول.

ثم قال: وقال آخرون: بل كان ذلك رجلاً منهم فاسقاً مُعلن الفسق، فنسبوها إليه.

وقال النووي كَلُهُ: استَدَلَّ به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء هُم وأجمع عليه العلماء إلا ما قدّمناه عن عمر هُم وسبق تأويله، وقد سَمَّى النبي هُ ابنه إبراهيم، وكان في أصحابه خلائق مُسَمَّون بأسماء الأنبياء، قال القاضي عياض: وقد كره بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين، قال: وكره مالك التسمّي بجبريل، وياسين. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: التسمية بأسماء الملائكة الله الله لم يرد فيه نهي، فالظاهر أنه لا كراهة فيه، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة و المن أفراد المصنف كلله الأولى): حديث المصنف كلله .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير» ۲۰/ ۵۲۲ ـ ۵۲۰. (۲) «شرح النوويّ» ۱۱۷/۱٤.

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٥٨٦]، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣١٥٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٩٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٢٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٥٢)، و(ابن جرير) في «التفسير» (١٦/ ٧٧ ـ ٧٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٢٥٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٧/ ٢٨٦)، و(البيهقيّ) في «الدلائل» (٥/ ٣٩٢)، و(البغويّ) في «التفسير» (٣/ ١٩٤)، والله تعالى أعلم.

# (٢) \_ (بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِع، وَنَحْوِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٧٨٥٥] (٢١٣٦) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَمُرَةَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ (١٠): أَفْلَحَ، وَرَبَاحِ، وَيَسَارٍ، وَنَافِع).

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في السند الماضي.
- ٣ ـ (مُعْتَمِرُ بَّنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ، أبو محمد البصريّ، يلقّب بالطُّفيل، ثقةٌ
   من كبار [٩] (ت١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٥/١.
- ٤ \_ (**الرُّكَيْنُ)** بن الربيع بن عَمِيلة \_ بفتح العين \_ الفزاريّ، أبو الربيع الكوفيّ، ثقةٌ [٤].

رَوَى عن أبيه، وابن عمر، وابن الزبير، وأبي الطُّفيل، وغيرهم.

وروى عنه حفيده الرَّبيع بن سهل بن الركين، وإسرائيل، وزائدة، وشعبة، والثوريّ، ومسعر، وجرير بن عبد الحميد،، ومعتمر بن سليمان، وعدة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أربعة أسماء: أفلح، ورباحاً، ويساراً، ونافعاً».

قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (١٣١)، وكذا أرّخه الهيثم، وابن قانع.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا حديث الباب، كرّره مرّتين.

٥ \_ (أَبُوهُ) الرَّبِيع بن عَمِيلة \_ بمهملة، ولام مصغّراً \_ الكوفيّ، ثقةٌ [٢].

رَوَى عن ابن مسعود، وسمرة بن جندب، وعمار بن ياسر، وأبيه عميلة، وأخيه يُسير.

وروى عنه ابنه الرُّكين، وعُمارة بن عُمير، وهلال بن يساف، وعبد الملك بن عمير.

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةٌ، وله أحاديث، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال البخاريّ: كان في أهل الردّة زمن خالد بن الوليد، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له المصنّف، والأربعةُ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، أعاده ثلاث مرّات.

[تنبيه]: قوله: «عميلة» ضَبَطه الحافظ في «التقريب» في ترجمة الربيع بالتصغير، وكذا ضبطه القاضي عياض في «المشارق»، وضبطه الحافظ في ترجمة الركين بفتح أوله، وكذا في ترجمة ابنه يُسير بن عميلة، وليُحرّر، والله تعالى أعلم.

٦ ـ (سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ) بن هلال الفزاريّ، حليف الأنصار الصحابيّ المشهور، مات عليه بالبصرة سنة (٥٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.

#### شرح الحديث:

وَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) ﴿ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بالكسر؛ لأنه منصرف؛ لكونه بوزن أفعال، لا فعلاء، وليس مثل «أشياءَ»، فتنبّه.

وفي بعض النُّسخ: «أربعة أسماء: أفلح، ورباحاً، ويساراً، ونافعاً»، (أَفْلَحَ) من الفلاح، وهو ضدّ الخسارة، (وَرَبَاحٍ) من الربح، وهو ضدّ الخسارة، (وَيَسَارٍ) من اليسر ضدّ العسر، (وَنَافِع) من النفع، وسيأتي سبب النهي عن هذه التسمية في الحديث الثالث: «فإن تقول: أثمّ هو؟، فلا يكون، فيقول: لا».

وقال الإمام ابن حبّان كَالله: يشبه أن تكون العلة في الزجر عن تسمية الغلمان بالأسامي الأربع التي ذُكرت في الخبر، هي أن القوم كان عهدهم بالشرك قريباً، وكانوا يُسَمُّون الرقيق بهذه الأسامي، ويرون الربح من رباح، والنجح من نجاح، واليسر من يسار، وفلاحاً من أفلح، لا من الله تعالى جل وعلا، فمن أجل هذا نَهَى عما نَهَى عنه. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: هذا نهي صحيح عن تسمية العبد بهذه الأسماء، لكنه على جهة التنزيه، بدليل قول جابر في الحديث الآتي: أراد النبيّ كُلُهُ أن ينهى أن يُسمَّى بمقبل، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع، ونحو ذلك، ثم سكت؛ يعني: أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم، وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدَّم، لكنه على وجه الكراهة التي معناها أن ترك المنهي عنه أولى من فعله؛ لأنَّ التَّسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يَسمع الإنسان ما يكرهه، كما نصَّ عليه بقوله: "فإنك تقول: أثمَّ هو؟، فلا يكون؛ فتقول: لا"، وبالنظر إلى هذا المعنى، فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد، بل: تتعدى إلى الأحرار، ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماء، بل: تتعدى إلى ما في معناها، وإلى هذا أشار جابر في حديثه بقوله: "وبنحو ذلك"، وحينئذ يقال: فما فائدة تخصيص الغلام بالذّكر؟ وكيف يعدًى إلى زيادة على الأربع، وقد قال في بقيّة الحديث: "إنما هي أربع، فلا تزيدن عليّ"؟.

فالجواب عن الأوَّل من وجهين:

أحدهما: أنَّا لا نسلِّم أن المراد بالغلام العبد، بل: الصغير؛ فإنه يقال عليه: غلام إلى أن يبلغ، والأنثى: جارية، كما تقدَّم.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۵۰/۱۳.

والثاني: أنَّا وإن سلَّمنا ذلك لكن إنما خَصَّص العبد بالذِّكر؛ لأن هذه الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماء لعبيدهم، فخرج النهي على الغالب.

والجواب عن الثاني: أن قوله: «فلا تزيدن عليَّ»، إنما هو من قول سمرة بن جندب ﴿ النَّبِي اللَّهِ اللهُ اللهُ

ولئن سُلِّم أن ذلك من قول النبيّ ﷺ؛ فليس معناه المنع من القياس، بل عن أن يقول اسماً لم يقله، فإنَّ الفرع ملحق بأصله في الحكم، لا في القول.

وبيانه: إنَّا وإن ألحقنا الزبيب بالتمر في تحريم الربا، فلا نقول: إن النبيّ على قال: إن الربا في الزبيب حرام، فإنَّه قول كاذب، ولو كان ذلك صادقاً لكان الزبيب منطوقاً به، فحينئذ لا يكون فرعاً، بل أصلاً.

وقد اجترأت طائفة عراقية على إطلاق ذلك، ونعوذ بالله مما أُطلق هنالك.

وعلى ما قررناه فلا يكون بين حديث سمرة بن جندب والله، ولا بين حديث جابر والله معارضة، فلا يكون بينهما نَسخ، خلافاً لمن زعمه، وقال: إن حديث جابر ناسخ لحديث سمرة، وما ذكرناه أولى، والله تعالى أعلم.

فإن قيل: بل المصير إلى النَّسخ أولى؛ لأنَّ حديث سمرة ـ وإن حُمل على الكراهة ـ فحديث جابر يقتضي الإباحة المطلقة؛ لأنَّه لمّا سكت النبيّ على عن النهي عن ذلك إلى حين موته، وكذلك عمر فلي مع حصول ذلك في الوجود كثيراً، فقد كان للنبيّ على غلام اسمه رَبَاح، ومولى اسمه: يسار، وقد سَمَّى ابن عمر مولاه: نافعاً، ومثله كثير، فقد استمرّ العمل على حديث جابر، فإذاً هو متأخر، فيكون ناسخاً.

وما ذُكر من تسمية موالي النبي ﷺ وغيرهِ بتلك الأسماء فصحيح؛ لأنَّ ذلك جائز، وغايته أن فيه ترك الأوْلَى، فكم من أُولى قد سَوَّغت الشريعة تَرْكه،

وإن فات بفَوْته أجر كثير، وخير جزيل؛ عملاً بالمسامحة والتيسير، وتركاً للتشديد والتعسير. انتهى (١).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سمرة بن جندب ظلمه هذا من أفراد المصنف كَلَّلَهُ.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢/٥٥٨ و٥٥٨٨] (٢١٣٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٥٨)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٣٦)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٨٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/٧ و٢١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨٣٨)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢/٣٠٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٧٩٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٦/٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٨٨٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمِّ عُلَامَكَ رَبَاحاً، وَلَا يَسَاراً، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعاً»).

#### رجال هذا الاسناد: خمسة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و«جَرِيرٌ» هو: ابن عبد الحميد، وشرح الحديث، ومسألتاه تقدّما في الحديث الماضي.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٨٩] (٢١٣٧) \_ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمِيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَك

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ١٦٤ \_ ٣٢٤.

يَسَاراً، وَلَا رَبَاحاً، وَلَا نَجِيحاً، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثُمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا»، إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ (١)، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَ).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

ا \_ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [١٠] (ت٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٦٥.

٢ \_ (زُهَيْرُ) بن معاوية الْجُعفيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم في الباب الماضي.

٤ ـ (هِلَالُ بْنُ بِسَافٍ) بكسر التحتانية وفتحها، ثم مهملة، ويقال: ابن إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ٩/٥٧٦.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: («أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ) إنما كانت أحبه إليه تعالى؛ لاشتمالها على تنزيهه، وإثبات الحمد له، والوحدانية، والأكبرية (٢).

وقيل: إنما كانت أحبّ إليه تعالى؛ الشتمالها على جملة أنواع الذِّكر، من التنزيه، والتحميد، والتوحيد، والتمجيد.

وفي رواية لمسلم: «أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»، قال النووي كَلْله: هذا محمول على كلام الآدميّ، وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القران أفضل من التسبيح، والتهليل المطلق، فأما المأثور في وقت، أو حال، ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. انتهى.

ثم إن ظاهر الحديث يعارض حديث: «أفضل الذّكر لا إله إلا الله»، وقد جمع القرطبيّ بما حاصله أن هذه الأذكار إذا أُطلق على بعضها أنه أفضل الكلام، أو أحبه إلى الله، فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها، بدليل حديث سمرة وَ الله الكلام إلى الله أربع...» الحديث. ويَحْتَمِل أن يُكتفى في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم، والتنزيه، ومن نزّهه فقد عظمه، ومن عظمه فقد نزهه. انتهى.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «إنما هو أربع».

وقال الحافظ ويَحتمل أن يُجمع بأن تكون «مِنْ» مضمرةً في قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»، وفي قوله: «أحب الكلام إلى الله» بناءً على أن لفظ «أفضل»، و«أحب» متساويان في المعنى، لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إلله إلا الله؛ لأنها ذُكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة، وذُكرت مع أخواتها بالأحبية، فحصل لها التفضيل تنصيصاً، وانضماماً. انتهى (١).

(سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ)؛ أي: لأن المعنى المقصود لا يتوقف على هذا النظم؛ لاستقلال كلّ واحدة من الجُمل، لكن قال بعضهم: ينبغي أن يُرَاعَى هذا النظم المتدرّج في المعارف، فيعرف الله أوّلاً بتنزيه ذاته عما يوجب نقصاً، ثم بالصفات الثبوتيّة التي يستحقّ بها الحمد، ثم يعلم أن مَنْ هذا شأنه لا يستحقّ الإللهيّة غيره، فينكشف من ذلك أنه تعالى أكبر، وأعظم. انتهى (٢).

وقال الصنعاني تَكُلُهُ: قوله: «لا يضرّك... إلخ» يدلّ على أنه لا ترتيب بينها، ولكن تقديم التنزيه أولى؛ لأنه من تقديم التخلية \_ بالخاء المعجمة \_ على التحلية \_ بالحاء المهملة \_ والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد، والوحدانية، والأكبرية تحليةٌ بكل صفات الكمال، لكنه لمّا كان تعالى منزهة ذاته عن كل قبيح، لم تضرّ البداءة بالتحلية، وتقديمها على التخلية.

والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بَحْرٌ لا تُنزفه الدلاء، ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات، وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى (٣)، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَاراً، وَلَا رَبَاحاً... إلخ) قال النووي كَلَشْه: قال أصحابنا: يُكره التسمّي بالأسماء المذكورة في الحديث، وما في معناها، وهي كراهة تنزيه، لا تحريم، والعلّة فيها ما نبّه عليه عليه عليه في بقوله: «أثمّ هو؟ فيقول: لا»، فكُره لبشاعة الجواب. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «تحفة الأحوذيّ» ١٠/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) منقولاً من هامش النسخة التركيّة ٦/ ١٧٢، وعزاه إلى «مبارق».

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» ٤/ ٢١٧. (٤) «شرح النوويّ» ١١٩/١٤.

وقال في «شرح السُّنَة»: معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل لحسن ألفاظها، ومعانيها، وربّما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضدّ إذا سألوا، فقالوا: أثَمّ يسار، أو نجيح؟ فيقال: لا، فيتطيّرون بنفيه، وأضمروا اليأس من اليسر وغيره، فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظنّ والإياس من الخير. قال حميد بن زنجويه: فإذا ابتلي رجلٌ في نفسه، أو أهله ببعض هذه الأسماء فليُحوّله إلى غيره، فإن لم يفعل، وقيل: أثمّ يسار، أو بركة؟ فإن من الأدب أن يقال: كلّ ما هنا يسر، وبركة، والحمد لله، ويوشك أن يأتي الذي تريده، ولا يقال: ليس هنا، ولا خرج، الله أعلم. انتهى(١).

(فَإِنَّكَ تَقُولُ) هذا بيان لسبب النهي عن تسمية الغلام بما ذُكر؛ لأنك يقول: (أَثَمَّ) بهمزة الاستفهام، و«ثَمّ» بالثاء المثلّثة المفتوحة، وتشديد الميم اسم إشارة للمكان البعيد؛ أي: أفي ذلك المكان (هُوَ؟)؛ أي: يسار، وما عُطف عليه، (فَلَا يَكُونُ)؛ أي: فلا يوجد في ذلك المكان، (فَيَقُولُ) المسؤول (لاً»)؛ أي: ليس موجوداً هناك، فيُستبشع الجواب، بل ربما وقع في قلب بعضهم التشاؤم من ذلك.

وقوله: (إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ) وفي بعض النسخ: «إنما هو أربع».

وقوله: (فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ) بضم الدال؛ أي: الذي سمعته، ورويته لكم أربع كلمات، فلا تزيدوا على في الرواية (٢).

وقال النووي كَالله: وأما قوله: «فلا تزيدُن علي» هو بضم الدال، ومعناه: الذي سمعته أربع كلمات، وكذا رويتهن لكم، فلا تزيدوا علي في الرواية، ولا تنقلوا عني غير الأربع، وليس فيه منع القياس على الأربع، وأن يُلحق بها ما في معناها.

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد جواز الإلحاق قوله على الآتي في حديث جابر ولله الله يُدلّ على أن ما لم يُذكر إذا كان في معنى المذكور فهو في حكم المذكور، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/ ۳۰۸٤.

<sup>(</sup>۲) «الديباج على مسلم» ٥/ ١٧٠.

قال: قال أصحابنا: يُكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث، وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه، لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بيَّنه ﷺ في قوله: «فإنك تقول: أَثَمَّ هو؟ فيقول: لا»، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطِّيرة. انتهى(١).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلله أوّل الكتاب قال:

[٩٩٩٠] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّنَنِي أَمْيَةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ \_ وَهْوَ ابْنُ الْقَاسِمِ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ، وَرَوْحٍ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةً، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغَلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْأَرْبَعَ).

# رجال هذه الأسانيد: عشرة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: جرير بن عبد الحميد، وروح بن القاسم، وشعبة بن الحجّاج رووا هذا الحديث بإسناد زهير بن معاوية الذي ذُكر قبل هذا، وهو عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب رفي الله .

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور ساقها النسائي كَثَلَتُهُ في «سننه»، فقال:

(۱۰۲۸۲) ـ أخبرني محمد بن قُدامة، عن جرير، عن منصور، عن هلال، عن رَبيع، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحب الكلام إلى الله

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۹/۱٤.

أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا يضرّك بأيهنّ بدأت». انتهى (١).

ورواية شعبة، عن منصور ساقها الإمام أحمد كَظَّلْتُه في «مسنده»، فقال:

(۲۰۰۹۰) \_ حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن رَبيع بن عُمِّيلة، عن سمرة بن جندب، أنّ النبيّ على قال: «لا تُسّمً غلامك أفلح، ولا نَجيحاً، ولا يَساراً، ولا رَباحاً، فإنك إذا قلت: أثم هو؟ أو أثمّ فلان؟ قالوا: لا». انتهى (٢).

وأما رواية رَوْح بن القاسم عن منصور فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٩٩١] (٢١٣٨) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَرَاهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِك، ثُمَّ تَرَكَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله القَطِيعيّ البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٧) (م د)تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٥٠٢.

 $\Upsilon$  \_ (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف [٩] (ت أو $\Upsilon$  أو $\Upsilon$  (ع) تقدم في «الإيمان»  $\Upsilon$  (ع).

٣ \_ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ \_ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٦/٢١٢. (٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٥/٠.

٥ \_ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) على تقدّم في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كُلْلهُ، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع، فزالت عنه تهمة التدليس، وفيه جابر ضيائه أحد المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

عن أبي الزبير محمد بن مسلم (أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﴿ اللهِ اللهُ ا

(عَنْ أَنْ يُسَمَّى) بالبناء للمفعول، (بِيَعْلَى) قال النوويّ كَالله: هكذا وقع هذا اللفظ في معظم نُسخ «صحيح مسلم» التي ببلادنا: «أن يُسَمَّى بيعلى»، وفي بعضها: «بِمُقْبِل» بدل «يعلى»، وفي «الجمع بين الصحيحين» للحميديّ: «بيعلى»، وذكر القاضي عياض أنه في أكثر النُّسخ: «بمقبل»، وفي بعضها: «بيعلى»، قال: والأشبه أنه تصحيف، قال: والمعروف: «بمقبل».

قال النوويّ: وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر، بل هو المشهور، وهو صحيح في الرواية، وفي المعنى، ورَوَى أبو داود في «سننه» هذا الحديث عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعاً، وأفلح، وبركة»، والله أعلم. انتهى (٢).

ووقع في نسخة شرح القرطبيّ بلفظ: «أراد النبيّ ﷺ أن ينهى أن يُسمَّى بمقبل»، فقال القرطبيّ: هكذا صحيح الرواية، وهو في بعض النسخ: «بيعلى»، وكأنه تصحيفٌ، والأوَّل أولى رواية ومعنى. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى التصحيف غير صحيحة، فقد وقع عند

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/ ۳۰۸٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۱۸/۱٤. (۳) «المفهم» ٥/ ٦٣٤.

غير مسلم بلفظ «بيعلى»، راجع: «الأدب المفرد» للبخاريّ (١/ ٢٩٠)، و«السنن الكبرى اللبيهقيّ (٩/ ٣٠٦) فهو صحيح رواية، وكذا معنّى، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

(وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارِ، وَبِنَافِع) قال الطيبيّ كَثْلَثُهُ: أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، قال: فما رُوي أنه نَهَى فمحمول على الإرادة، أو لم يُرد به النهي التحريميّ.

وقال النووي كلله: أراد النبي عليه أن ينهى عن هذه الأسماء نَهْىَ تحريم، فلم يَنْهَ، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نَهَى عنه في الأحاديث الباقية. انتهى.

وقوله: (وَبِنَحْوِ ذَلِكَ)؛ أي: مما هو في معنى هذه الأسماء؛ كنجاح، ونجيح، وسالم، وغانم، وهذا يؤيّد ما سبق من قول سمرة ﷺ: «فلا تزيدنّ على"؛ أي: في النقل عن النبيّ عليه، لا في الزيادة من حيث المعنى، فنسبة ما زاد على الأربعة المذكورة في حديثه كذبٌ عليه، وأما زيادة النهى في غيرها مما هو في معناها، فلا يُمنع، خلافاً لابن حزم من نُفاة القياس، لقوله هنا: «وبنحو ذلك»، ومما يردّ على ابن حزم صريحاً هذا الحديث، حيث إنه على أدخل بنحو ذلك كلّ ما كان في معنى الأربعة المذكورة في حديث سمرة رضي الأربعة المذكورة في حديث سمرة والخمسة المذكورة في حديث جابر رضي هذا، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل.

(ثُمَّ رَأَيْتُهُ) ﷺ (سَكَتَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، ولو نُصب، فقيل: بعداً، أو جرّ بالكسرة، مضافاً إلى مقدّر؛ أي: بعد هذا القول لجاز، كما أشار إلى ذلك في «الخلاصة»:

وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْراً انْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أُضِيفَ نَاوِياً مَا عُدِمَا وَأَعْرَبُوا نَصْباً إِذَا مَا ذُكِّرَا قَبْلاً وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَا

قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضاً وَعَلُ

<sup>(</sup>۱) «شرح سنن ابن ماجه» ۲۲۵/۱.

(عَنْهَا) متعلّق بـ «سَكَتَ»؛ أي: عن التسمية بهذه الأسماء، (فَلَمْ يَقُلْ شَيْعًا)؛ أي: من النهي الصريح، وهذا محمول على أن جابراً لم يسمع النهي الصريح في حديث سمرة رهيه أو على أنه أراد نهي التحريم، والله تعالى أعلم.

وقال المباركفوري كَالله: [فإن قلت]: حديث جابر في هذا يدل على أنه على أنه على التسمية بهذه الأسماء، ولم ينه عنه وحديث سمرة الماضى يدل على أنه على أنه

[قلت]: وجه الجمع أنه ﷺ أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، لا سيما وأكثر الناس ما يفرّقون بين الأسماء، من القبح، والحسن، فالنهي المنفيّ محمول على التحريم، والمثبّت على التنزيه. انتهى (١).

(ثُمَّ قُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﴿ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) اقتداءً به ﷺ، (ثُمَّ تَرَكَهُ) اقتداءً به الله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رها هذا من أفراد المصنف كَلَله .

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٩١١)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٦٠)، و(أبو داود) في «الأدب (٤٩٦٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٣٦/٣ و٣٨٨)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٨٣٣ و٨٣٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٢٦٢)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٣١٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ١٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٦/٩)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٨/١٠١.

# (٣) \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتُغْيِيرِ السَّمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّه أوّل الكتاب قال:

[ ٢ ١٣٩] ( ٢ ١٣٩) \_ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ مَوْ بَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ ع

# رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ المروزيّ، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجةٌ، وهو رأس الطبقة [١٠] (ت٢٤١) وله (٧٧) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/٤٢٧.

٢ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٣٩/٦.

٣ ـ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِللهُ، وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رها أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةً) وهي بنت عمر بن الخطّاب وهي أن الله الله على الرواية التالية: «أن ابنة لعمر كانت يقال لها: عاصية، فسمّاها رسول الله ﷺ جميلة».

قيل: كانوا يُسَمُّون بالعاصى، والعاصية ذهاباً إلى معنى الإباء عن قبول

النقائص، والرضا بالضيم \_ يعني: العيب والنقص \_ فلما جاء الإسلام نُهوا عنه، ولعله لم يسمِّها مطيعةً مع أنها ضدَّ العاصية مخافة التزكية.

وقال في «النهاية»: إنما غيّره؛ لأن شعار المؤمن الطاعة، والعصيان ضدّها. انتهى (١).

وقال النوويّ تَطَلَّهُ: معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح، أو المكروه إلى حسن، وقد ثبت أحاديث بتغييره ﷺ أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بَيَّنَ ﷺ العلة في النوعين، وما في معناهما، وهي التزكية، أو خوف التطيّر. انتهى (٢).

(وَقَالَ) ﷺ («أَنْتِ جَمِيلَةُ»)؛ أي: اسمك اللائق بك جميلة بدل عاصية.

وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ)؛ يعني: ابن حنبل شيخه الثاني في روايته، (مَكَانَ) لفظ (أَخْبَرَنِي: عَنْ) فـ«مكان» منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ«قال»، و«عن» مقول «القول».

وقال القرطبيّ كَالله: تبديل النبيّ عَلَيْهُ اسم عاصية بجميلة، والعاصي بن الأسود بمطيع، ونحو ذلك سُنّة ينبغي أن يُقتدى به فيها؛ فإنّه كان يكره قبيح الأسماء، ولا يتطيّر به، ويحبُّ حَسَن الأسماء، ويتفاءل به، وفي كتاب أبي داود عن بُريدة هَلِيهُ: أن النبيّ عَلِيهُ كان لا يتطيّر من شيء، وكان إذا بَعَث عاملاً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فَرحَ به، ورُئي بِشْرُ ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رُئي كراهة ذلك في وجهه ".

وفي الترمذيّ عن أنس ظليه أنه الله كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا راشد، يا نجيح (٤).

وقال ابن حبّان كَلَّلَهُ في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث: استعمال المصطفى على هذا الفعل لم يكن تطيّراً بعاصية، ولكن تفاؤلاً بجميلة، وكذلك ما يُشبه هذا الجنس من الأسماء؛ على عن الطّيرة في غير خبر. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد ١/٢٥٧ و٣٠٤ و٣١٩، وأبو داود (٣٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، رواه الترمذيّ (١٦١٦). (٥) «صحيح ابن حبان» ١٣٦/١٣.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ر الله هذا من أفراد المصنّف كَلَلهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٩٢ و ٥٩٢ و ٢١٣٩)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٥٢)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٤٠)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧٣٣)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٨٢٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٦٦٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨/٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٩٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨١٩ و ٥٨١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال النووي كله في "تهذيب الأسماء واللغات": ويستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة كله أن زينب كان اسمها بَرّة، فقيل: تزكي نفسها، فسمّاها رسول الله كله: زينب، وفي "صحيح مسلم" عن زينب بنت أبي سلمة كله قالت: سُمّيتُ بَرّة، فقال رسول الله كله: سَمُّوها زينب، قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش، واسمها بَرّة، فسمّاها رسول الله كله زينب، وفي "صحيح مسلم" عن ابن عمر كان اسمها عاصية، فسمّاها رسول الله كله جميلة.

قال: ويحرم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواء كان صفةً له؛ كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأصمّ، والأقرع، والأعرج، والأبرص، والأحول، والأثبج، والأصفر، والأحدب، والأزرق، والأفطس، والأشتر، والأثرم، والأقطع، والزَّمِن، والْمُقْعَد، والأشلّ، وسواء كان صفة لأبيه، أو أمه، أو غير ذلك، مما يكرهه.

قال: واتفقت العلماء على جواز ذِكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك، كهؤلاء المذكورين في المثال، فإنهم أئمة، وعلماء مشهورون بهذه الألقاب، في كتب الحديث، وغيرها، ولا يعرفهم أكثر الناس إلا بالألقاب.

قال: واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحَسَن، وما لا يكرهه؛ كعتيق، لقب أبي بكر الصديق في أبي تراب لقب عليّ بن أبي طالب، وذي اليدين

لقب الْخِرْباق بن عمرو، وسُرَّق لقب الحباب بن أسد الجهنيّ، فهؤلاء صحابيون ﴿ لَهُ لِهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بهذه الألقاب، وكانوا يحبونها.

قال: وتجوز الكنية لكل مسلم، ويستحب لنا أن نكني أهل الفضل من العلماء، وغيرهم، ويستحب أن يكنى بأكبر أولاده، وفي حديث في «سنن أبي داود» وغيره: أن النبيّ على سأل رجلاً عن أكبر أولاده، فكناه به، ويجوز تكنيته بغير أولاده، ويجوز تكنية من لا ولد له، ويجوز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل، كما كان رسول الله على يقول: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغير؟»، ويجوز تكنية الرجل بأبي فلانة، والمرأة بأم فلان، وأم فلانة، ويكنى الكافر الذي اشتهر بكنيته؛ كأبي لهب، وأبي طالب، وأبي رِغَال وغيرهم. انتهى كلام النووي كَلْهُ (۱)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٩٩٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب، أبو عليّ البغداديّ، قاضي الموصل وغيرها، ثقةٌ [٩] (ت٩ أو٢١٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢١.

٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تغير بآخره، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٨٠.

والباقون ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلث الوّل الكتاب قال:

[٩٥٩٤] (٢١٤٠) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو \_ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «تهذيب الأسماء واللغات» ١/ ١٤.

كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةً، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كُرَيْبِ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً) القرشيّ مولاهم الكوفيّ،
 ثقةٌ [٦] (بخ م ٤) تقدم في «الطلاق» ١/٣٦٥٩.

٢ \_ (كُرَيْبُ) بن أبي مسلم مولى ابن عبّاس، أبو رشدين المدني، ثقةٌ
 [٣] (ت٩٨) (ع) تقدم في «الحيض» ٢/ ٦٨٨.

٣ \_ (ابْنُ عَبَّاسِ) ﴿ اللهِ تقدّم قريباً.

والباقون ذُكرواً في البابين الماضيين.

# شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) وَ وَي رواية ابن أبي عمر: «قال: سمعت ابن عبّاس»، (قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخُزاعيّة، من بني الْمُصْطَلِق، أم المؤمنين، سباها النبيّ في غزوة الْمُريسع، ثمّ تزوّجها، وماتت سنة خمسين على الصحيح، وتقدّمت ترجمتها في «الزكاة» ١٤٨٣/٥٠ (اسْمُهَا بَرَّةً) بفتح الموحّدة، وتشديد الراء، آخره تاء مربوطة، (فَحَوَّلَ)؛ أي: غيّر (رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةً) بضمّ أوله، تصغير جارية، وهي الشابّة من الإماء، مأخوذة من الجارية التي هي السفينة، سُمّيت بذلك لجريها في البحر، فسمّيت الأمة بها؛ لجريها مسخّرةً في أشغال مواليها (١٠).

[تنبيه]: إنما غيّر النبي عَلَيْ اسم برّة؛ لأن فيه تزكية، قال القرطبي كَلَيْهُ: إنما كان هذا الاسم يدلّ على التزكية؛ لأنّه في أصله اسم عَلَمٌ لجميع خصال البِرّ، كما أن: «فَجَارِ» اسم عَلَمٌ للفجور، ولذلك قال النابغة الذبيانيّ [من الكامل]:

إِنَّا اقتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ (٢)

<sup>(</sup>۱) راجع: «المصباح المنير» ۱/ ۹۸. (۲) «المفهم» ٥/ ٢٦٤.

قال الجامع عفا الله عنه: «برّةُ»، و«فَجَارِ» علمان من أعلام الأجناس، فبرّة بمعنى البرّ، وفَجَار بمعنى الفجور، وعَلَم الجنس كعلم الشخص في اللفظ، وكالنكرة في المعنى، وقد ذكر ابن مالك هذا في «الخلاصة» بقوله: وَوَضَعُوا لِبَعْض الاجْنَاس عَلَمْ كَعَلَم الأَشْخَاص لَفْظاً وَهُوَ عَمَّ وَوَضَعُوا لِبَعْض الاجْنَاس عَلَمْ كَعَلَم الأَشْخَاص لَفْظاً وَهُوَ عَمَّ

وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الاجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظاً وَهُوَ عَمُّ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْيَطٍ لِلْعَقْرَبِ وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ لِلشَّعْلَبِ وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ لِلشَّعْلَبِ وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ لِلشَّعْلَبِ وَهِ كَذَا فَجَارِ عَلَمٌ لِلْفَجَرَهُ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمَبَرَّةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمٌ لِلْفَجَرَهُ وَمِثْلُهُ بَرَّةً لِللَّهَ عَلَمٌ لِلْفَجَرَهُ

(وَكَانَ) ﷺ (يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ كُرْهاً بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحبّ، (أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ) قال القرطبيّ ﷺ: وأما تغييره ﷺ بَرَّة فلوجهين:

أحدهما: أنه كان يكره أن يقال: خرج من عند برَّة؛ إذ كانت المسمَّاة بهذا الاسم زوجته، وهي التي سمَّاها جويرية.

والثاني: لِمَا فيه من تزكية الإنسان نفسه، فهو مخالف لقوله تعالى: وفلا أَنْكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ اتَقَى [النجم: ٣٦]، ويجري هذا المجرى في المنع، ما قد كثر في هذه الدِّيار من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكي الدِّين، ومحيي الدِّين، وما أشبه ذلك من الأسماء الجارية في هذه الأزمان التي يُقْصَد بها المدح، والتزكية، لكن لمّا كثرت قبائح المسمَّين بهذه الأسماء في هذا الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها، فصارت لا تفيد شيئاً من أصل موضوعاتها، بل ربما يسبق منها في بعض المواضع، أو في بعض الأشخاص نقيض موضوعها، فيصير الحال فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة بالمفازة، والحقير بالجليل، تجمُّلاً بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمَّى.

ومن الأسماء ما غيّره النبيّ على مع حُسن معناه وصِدقه على مسمّاه، لكن مَنع منه الشرع حماية واحتراماً لأسماء الله تعالى وصِفاته على عن أن يتسمّى أحد بها، ففي كتاب أبي داود عن هانئ بن يزيد: أنه لمّا وَفَد على رسول الله على المدينة مع قومه سمعهم يَكنُونه بأبي الْحَكَم، فدعاه رسول الله على فقال: "إن الله على هو الْحَكَم، وإليه الْحُكْم، فلمَ تكنّى أبا الحكم؟"، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله على شُريح، رسول الله على شُريح، قال: لي شُريح،

ومسلم، وعبد الله، قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شُريح، قال: «فأنت أبو شريح» (١).

وقد غيَّر اسم حكيم، وعزيز؛ لِمَا فيهما من التشبيه بأسماء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيِّ كَثَلَةُ(٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كُرَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) بيّن فيه تصريح كريب بسماعه من ابن عبّاس را الله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على الله المصنّف كَالله.

[تنبيه]: حديث ابن عبّاس رفي هذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» مطوّلاً، فقال:

عينة (ح) وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمٰن، وهو مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: قالت جويرية بنت الحارث \_ وكان اسمها برَّة، فحوّل النبيّ السمها، وسمّاها جُويرية، وكرِه أن يقال: خرج من عند بَرّة \_ قالت: خرج النبيّ الله وأنا في مصلاي، فرجع عين تعالى النهار، وأنا فيه، فقال: «لم تزالي في مصلاك منذ خرجتُ؟» قلت: نعم، قال: «قد قلت أربع كلمات، ثلاث مرّات، لو وُزِنَّ بما قلتِ لوزنتهنّ: سبحان الله، وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، هذا حديث يحيى بن حكيم، وقال عبد الجبار، عن ابن عباس: أن النبيّ علي عين خرج إلى صلاة الصبح، وجويرية جالسة في المسجد، فذكر الحديث، ولم يذكر ما قبل هذا من الكلام. انتهى "ك.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٥٩٤] (٢١٤٠)، و(البخاريّ) في «الأدب

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رواه أبو داود في «سننه» (٤٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ٤٦٥ \_ ٤٦٦. (٣) «صحيح ابن خزيمة» ١/ ٣٧٠.

المفرد» (٦٤٧)، و(أبو داود) في «الأدب» (١٥٠٣)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (١٦١ و١٦٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١/ ٣٧٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٥٨)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (١/ ٤٢٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٩٥] (٢١٤١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ (١) اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ (١) اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَوُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّادٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً).

#### رجال هذه الأسانيد: عشرة:

ا \_ (عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةً) اسم أبيه مَنِيع، أبو معاذ البصريّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [٤] (ت١٣١) (خ م د س ق) تقدم في «الطهارة» ٢١/ ٦٢٥.

٢ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العَنبريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٣ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت١٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٤ \_ (أَبُو رَافِع) نُفيع الصائغ المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ مشهور [٢]
 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٦٢.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) رَفِي اللهِ تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «كانت».

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ إِنَّ زَيْنَبَ كَانَ) ووقع في بعض النسخ: «كانت» بالتاء، والأول أولى. (اسمها بَرَّة) \_ بفتح الموحدة، وتشديد الراء \_ قال في «الفتح»: كذا في رواية محمد بن جعفر، وهو غندر، عن شعبة، ووافقه جماعة، وقال عمرو بن مرزوق، عن شعبة بهذا السند، عن أبي هريرة: «كان اسم ميمونة بَرّةً»، أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» عنه، والأول أكثر (١)، وزينب هي بنت جَحْش، أو بنت أبي سلمة، والأُولى زوج النبيِّ ﷺ، والثانية ربيبته، وكل منهما كان اسمها أوَّلاً بَرَّة، فغيَّره النبيِّ ﷺ، كذا قال ابن عبد البرَّ، وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم، وأبو داود، في أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة، قالت: سُمِّيت برةً، فقال النبيِّ ﷺ: «لا تزكوا أنفسكم، فإن الله أعلم بأهل البرّ منكم»، قالوا: ما نسمّيها؟ قال: «سَمّوها زينب»، وفي بعض روايات مسلم: «وكان اسم زينب بنت جحش: برّة»، وقد أخرج الدارقطنيّ في «المؤتلف» بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله اسمى برّة، فلو غيّرته، فإن البرّة صغيرة، فقال: «لو كان مسلماً لسمّيته باسم من أسمائها، ولكن هو جحش، فالجحش أكبر من البرّة»، وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، فأخرج مسلم، وأبو داود، والبخاريّ في «الأدب المفرد» عن ابن عباس، قال: «كان اسم جويرية بنت الحارث برّة، فحوّل النبيّ عَيْكِيْ اسمها، فسمّاها جويرية، كُرِه أن يقال: خرج من عند برة».

(فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا) يقال: زَكَّى الرجلُ نفسَه: إذا وصفها، وأثنى عليها (٣)، وذلك لأن لفظة «برّة» مشتقة من البرّ، وكذلك وقع في قصة جُويرية السابقة: «كَرِه أن يقال: خرج من عند بَرّة»، وقال في قصّة زينب: « الله أعلم بأهل البرّ منكم». (فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ) قال في «القاموس»،

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة «الفتح» بلفظ: «أكبر»، والظاهر أنه تصحيف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۹/۱۶ ـ ۷۰، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ٢٥٨/١٤.

و «شرحه»: زَنِبَ كَفَرِح يَزْنَب زَنَباً؛ أَي: سَمِن. والزَّنَب: السِّمَنُ. والأَزْنَبُ: السَّمَنُ. والأَزْنَب السَّمِين، وبه سُمِّيت المَرْأَة زَيْنَب، قال سِيبَوَيْه: هو فَيْعَل، واليَاءُ زَائِدَة، أَو مِنْ زُنَابَى العَقْرَب، وزُنَابَتُها كِلْتَاهُما، لزُبَانَاهَا: إِبْرَتها التي تَلْدَغ بِهَا فَيْعَل، أَو مِنَ الزَّينَبِ لشَجَرٍ حَسَنِ المَنْظَر، طَيِّبِ الرَّائِحَة، وَاحدتُه زَيْنَبَة، قاله ابْنُ الأَعْرَابِيّ، أَو أَصْلُهَا زَيْنُ أَب حُذِفَتِ الأَلِفُ؛ لَكَثْرَةِ الاسْتِعمَال، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَة كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوهَا زُنَابَ بالضَّمِّ. انتهى (١).

وقوله: (وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَوُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَارٍ)؛ يعني: أن اللفظ المذكور لشيوخه الثلاثة: ابن أبي شيبة، وابن المثنّى، وعبيد الله بن معاذ، وليس لمحمد بن بشّار، هكذا قال مسلم كَلْلَهُ، لكن الحديث وقع من رواية ابن بشّار عند البيهقيّ بلفظهم، فقال في «السنن الكبرى»:

(۱۹۰۹۹) ـ أخبرنا أبو بكر بن فُورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أبا رافع، يحدّث عن أبي هريرة هيه: «أن زينب كان اسمها برّة، فقيل: تزكّي نفسها، فسمّاها رسول الله عليه زينب».

قال: لفظ حديث محمد بن جعفر، رواه البخاريّ في «الصحيح» عن صدقة بن الفضل، عن محمد، ورواه مسلم عن ابن بشار وغيره. انتهى.

فقد صرّح البيهقيّ كَلَّلَهُ أن هذا السياق هو لابن بشّار عن محمد بن جعفر، وهو نفس سياق المشايخ الآخرين، ولعلّ مسلماً كَلَّلُهُ رواه بما يخالف ألفاظهم، فإنه إمام محقّق له اطّلاع واسع على اختلاف ألفاظ الشيوخ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ) غرض مسلم بهذا بيان أن رواية ابن المثنّى، وابن بشّار بلفظ: «حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة»، فصرّحا بتحديث شعبة لهما، وأما ابن أبي شيبة، فقال:

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/۶۲۵ \_ ٥٦٥.

«حدّثنا محمد بن جعفر، عن شعبة»، فقال: «عن» بدل «حدّثنا»، وهذا من تدقيق مسلم كُلْلُهُ، وشدّة عنايته ببيان اخلاف ألفاظ الشيوخ، وهو الذي امتاز به، وقُدّم على كثير من المحدثين، ولذا اعتمده كثير من العلماء في نقل سياق الحديث؛ لِمَا ذُكر، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهيئه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/٥٩٥] (٢١٤١)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٢١٩٢)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٢١٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٣٠)، و(أحمد)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٩٩٦] (٢١٤٢) \_ (حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّنَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ السُمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ، قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت١٨٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٢ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [٦] (ت١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١.

٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) (ع) تقدم في «الحيض» ٧٩٧/٢٣.

٤ ـ (زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ) بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، ربيبة النبيّ ﷺ، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدمت في «الحيض» ٢٨٩/٢.

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية، وشرح الحديث يأتي بعده، أخرته إليه؛ لكونه أتمّ، والله تعالى أعلم.

[٧٩٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّيْتُ الْلَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّيْتُ الْبَنْتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ هَذَا الاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْإِسْمِ، وَسُمِّيةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ»، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: «سَمُّوهَا زَيْنَبَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (تَ٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٦/٦.

٢ ـ (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ
 ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور [٧] (ت١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٢.

٣ ـ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل
 [٥] (ت١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

والباقون ذُكروا في الباب.

# شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) أنه (قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةً، فَقَالَتْ لِي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) أنه (قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةً، فَقَالَتْ لِي عَنْ بَنْتُ أَبِي سَلَمَةً) عبد الله بن عبد الأسد: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ هَذَا الإسْمِ)؛ أي: عن التسمّي ببرّة، (وَسُمِّيتُ) بضمّ أوله، وتشديد الميم، وتُخفّف، قال في «القاموس»، و«شرحه»: وقد سَمّاه فلاناً، وسَمّاه به معنى؛ أي: جعله اسما له، وعَلَما عليه، قال سيبويه: والأصل الباء؛ لأنه كقولك: عَرّفته بهذه العلامة، وأوضحته بها، ويقال: أسماه إياه، وأنشد عن بعضهم:

# وَاللَّهُ أَسْمَاكَ سُمّاً مَبَارَكاً

وأسمى به كذلك، نقله ابن سِيدَه، وسَمَاه إيّاه يَسْمُوه، وسما به يَسْمُو،

الأول \_ يعني: سَمَاه إيّاه بالتخفيف \_ عن ثعلب، لم يَحكه غيره. انتهى (١).

وهو هنا مبنيّ للمفعول، ونائب فاعله التاء، وهو المفعول الأول، وقولها: (بَرَّةَ) هو المفعول الثاني، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) مبيّناً سبب نهيه عن التسمّي ببرّة: («لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ)؛ أي: لا تمدحوها، وتشكروها، وتَمُنُّوا بأعمالكم (٢).

وقوله: (اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ)؛ أي: الطاعة، (مِنْكُمْ») تعليل للنهي عن تزكية النفس.

(فَقَالُوا)؛ أي: أهلها، (بِمَ نُسَمِّيهَا؟)؛ أي: بأيّ اسم غير هذا نسمّيها؟ (قَالَ) ﷺ («سَمُّوهَا زَيْنَبَ») تقدّم قريباً معنى زينب، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زينب بنت أم سلمة هذا من أفراد المصنف كلله.

[تنبیه]: انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهید کلّهٔ هذا الإسناد في رسالة له كتب فیها العلل التي في «صحیح مسلم»، فقال: (٢٦) ـ ووجدت فیه ـ یعني: «صحیح مسلم» ـ لأبي النضر هاشم بن القاسم، عن اللیث، عن یزید بن أبي حبیب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمیت ابنتي بَرّة، فقالت لي زینب ابنة أبي سلمة: إن رسول الله ﷺ نهى عن هذا.

قال أبو الفضل: وهذا الحديث بين يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن عمرو بن عطاء في إسناده محمد بن إسحاق، كذلك رواه المصريّون. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق. انتهى كلام أبي الفضل كَلْلُهُ (٣).

وقد ذكر الحافظ رشيد الدين العطّار كلام أبي الفضل المذكور، فقال:

<sup>(</sup>٣) تقدّم هذا في مقدّمة «شرح المقدّمة» ١/١٥١، وإنما أعدته لطول العهد به، فتنبّه.

وذكر بعض الحفاظ<sup>(۱)</sup> أنه قد سقط من هذا الإسناد رجل بين يزيد ومحمد بن عمرو، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ، قال: كذلك رواه المصريون ـ يعني: عن الليث ـ.

قلت (۲): وقد وجدته كما قال من حديث غير واحد من أهل مصر، منهم يحيى بن بكير، وعيسى بن حماد زُغْبة، وأخرجه أبو داود في «سننه» عن عيسى بن حماد، عن الليث كذلك، وأثبت في إسناده محمد بن إسحاق.

وذكر بعض العلماء أن غسان بن الربيع الكوفيّ رواه عن الليث كذلك أيضاً.

وهذا إنما أورده مسلم بهذا الإسناد استشهاداً، وإلا فقد أورده قبل هذا بإسناد متصل، فرواه من غير وجه عن الوليد بن كثير المخزوميّ المدنيّ، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، عن زينب بنت أبي سلمة والهما وهذا متصل، لا شك فيه، فإن ثبت انقطاعه من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو، فقد بيّنا أنه متصل في الكتاب من حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو، وبالله التوفيق.

قال: وقد رأيت في بعض النُّسخ من «كتاب الأطراف» (٣) لأبي مسعود الدمشقيّ أن مسلماً أخرج هذا الحديث عن عمرو الناقد، عن هاشم بن القاسم، عن الليث، عن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو،

<sup>(</sup>١) يعني به: الحافظ أبا الفضل المذكور. (٢) القائل هو: الرشيد العطّار، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) وكذا هو عند الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ٣٢٤/١١، نَسَبه لمسلم في «صحيحه»، حيث أورد فيها: «... عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار...» الحديث. وقد علّق عليه المحقّق بقوله: «كذا وقع هذا الإسناد في أصل (س) وليس في شيء مما في النُسخ الحاضرة عندنا من «صحيح مسلم» ما ذكره، وإنما فيه: «عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء» بدون واسطة محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار بينهما. والله أعلم. انتهى.

وهذا يرجّح ما قاله الحافظ الرشيد العطار هنا من أنه لعله كان في أصل مسلم، وسقط من بعض النسخ ذكر ابن إسحاق. والله تعالى أعلم.

كما رواه المصريون عن الليث، فلعله كذلك في أصل مسلم، وسقط من بعض النُسخ ذكر ابن إسحاق، والله على أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين العطّار عَلَيْهُ (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح ذِكر محمد بن السحاق في هذا السند بين يزيد بن أبي حبيب، وبين محمد بن عمرو بن عطاء، والظاهر أن هذا هو صنيع مسلم، وإنما سقط من بعض النسّاخ، كما أشار إليه العطّار؛ لأن أبا مسعود الدمشقيّ عزاه في «أطرافه» كذلك لمسلم، وكذا الحافظ أبو الحجّاج المزّي في «تحفته» ٢١/٤٢١، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٥٩٦ و٥٩٥] (٢١٤٢)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٨٢١)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٥٣)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٤٣/٤)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٢٢/٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٧/٩)، والله تعالى أعلم.

(٤) \_ (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَبَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَبَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَلَكَ

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٩٨] [٢١٤٣] - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ ـ قَالَ الأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْم عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ»، زَادَ ابْنُ أَبِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْم عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ»، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ: «لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَلْ»، قَالَ الأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهَانْ أَبْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو عَنْ أَخْنَعَ، فَقَالَ: أَوْضَعَ).

<sup>(</sup>۱) تقدّم هذا البحث في مقدّمة «شرح المقدّمة» ١٢٢/١ ـ ١٢٣، وإنما أعدته هنا؛ لطول العهد به، فتنبّه.

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الأَشْعَثِيُ ) الْكِنديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٢ \_ (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القُرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنىّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/٣٠.

٣ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (ت١٩٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٢/٢٣.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة ولله، وفيه أبو هريرة والله من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله ذكوان، وفي رواية الحميديّ في «مسنده» عن سفيان: «حدّثنا أبو الزناد»، وهي عند أبي عوانة في «صحيحه» أيضاً من طريقه، (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ وقع في رواية البخاريّ عن علي ابن المدينيّ، عن سفيان بلفظ: «عن أبي هريرة رواية»، قال في «الفتح»: قوله: «رواية» كذا في رواية عليّ هنا، وفي رواية أحمد، عن سفيان: «يبلغ به»، أخرجها مسلم (۱)، وأبو داود، وعند الترمذيّ، عن محمد بن ميمون، عن سفيان مثله، وكلاهما كناية عن الرفع، بمعنى: قال رسول الله عليه، ووقع التصريح بذلك في رواية الحميديّ. انتهى (۲). (عَنِ النّبِيّ عَنْ ) وفي رواية همّام التالية: «وقال رسول الله عَنْ (قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللهِ) «أخنع» حين مهملة ـ وهذا هو المشهور في رواية سفيان بن عيينة، وهو من الخنوع، بعين مهملة ـ وهذا هو المشهور في رواية سفيان بن عيينة، وهو من الخنوع،

<sup>(</sup>١) كذا عزا في «الفتح» لمسلم، ولم أره فيه، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨٩/١٤، كتاب «الأدب» رقم (٦٢٠٥).

وهو الذلّ، وقد فسّره بذلك الحميديّ شيخ البخاريّ عقب روايته له عن سفيان قال: أخنع أذلّ، وذكر مسلم بعد هذا عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيبانيّ ـ يعني: إسحاق اللغويّ ـ عن أخنع، فقال: أوضع، قال القاضي عياض: معناه أنه أشدّ الأسماء صَغاراً، وبنحو ذلك فسّره أبو عبيد، والخانع: الذليل، وخَنَعَ (١) الرجلُ ذَلّ.

وقال المجد كَالله: الخانع: المريب الفاجر، وقد خَنَع؛ كمنَعَ، والْخَنْعةُ: الْفَجْرة، والرِّيبة، والْخَنُوع؛ كصبور: الغادر الذي يحيد عنك، وبالضمّ: الْخُضُوع والذُّل، قال: وأخنع الأسماء عند الله تعالى ملِك الأملاك؛ أي: أذلها، وأقهرها، ويُروَى: أنخع، وأبخع، وأخنى. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: وقوله: "إن أخنع اسم عند الله": أي: أذلّ، والخنوع: الخضوع، والذلّ، يقال: أخنعتني إليك الحاجة، ومنه في دعاء القنوت: "ونخنع لك"؛ أي: نَذِلّ لك، ونخضع، وقد يقال على الفجور، والرّية، يقال: رجل خانع؛ أي: مُريب فاجر، ومنه قول الأعشى [من البسيط]: هُمُ الْخَضَارِمُ (٣) إِنْ غَابُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلا يُرَوْنَ إِلَى جَارَاتِهِمْ خُنُعاً هُمُ الْخَضَارِمُ (٣)

قال القرطبيّ: وهذا راجعٌ للمعنى الأول؛ لأنَّ الفاجر المريب خانع ذليل، ولذلك فسَّر أبو عمرو: أخنع بأوضع؛ أي: أذل وأخس، وأراد بالاسم هنا: المسمَّى، بدليل ما قال في الرواية الأخرى: «أغيظ رجل، وأخبثه». انتهى (٤).

قال ابن بطال كَلْللهُ: وإذا كان الاسم أذلّ الأسماء كان من تسمَّى به أشدّ ذُلاً، وقد فسَّر الخليل أخنع بأفجر، فقال: الْخَنْعُ: الفجور، يقال: أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور.

وهو قريب من معنى الخنا، وهو الفحش.

<sup>(</sup>۱) خَنَعَ من باب مَنَع، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) جمع خِضْرِم، وهو الجواد الكثير العطيّة، وقيل: السيّد الْحَمُول. اهـ. «لسان» ١٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/٤٥٤.

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «أخنى»، قال في «الفتح»: قوله: «أخنى» كذا في رواية شعيب بن أبي حمزة للأكثر، من الخنا \_ بفتح المعجمة، وتخفيف النون، مقصوراً \_ وهو الفحش في القول، ويَحْتَمِل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهر؛ أي: أهلكه.

ووقع عند الترمذيّ في آخر الحديث: «أخنع: أقبح»، وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ: «أنخع»، بتقديم النون على المعجمة، وهو بمعنى أَهْلَك؛ لأن النَّحْع الذبح، والقتل الشديد، ووقع في رواية همام: «أغيظ» بغين، وظاء معجمتين، ويؤيده: «اشتدّ غضب الله على من زعم أنه مَلِك الأملاك»، أخرجه الطبرانيّ.

قال الحافظ: ووقع في شرح شيخنا ابن الملقِّن أن في بعض الروايات: «أفحشُ الأسماء»، ولم أرها، وإنما ذكر ذلك بعض الشراح في تفسير «أخنى». انتهى (١).

(اسْم عِنْدَ اللهِ) زاد أبو داود، والترمذيّ في روايتهما: «يوم القيامة»، وهذه الزيادة ثابتة عند البخاريّ في رواية شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، وفي رواية همّام بن منبّه التالية عند مسلم: «أَغْيَظُ رَجُلِ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ». (رَجُلُ تَسَمّى)؛ أي: سَمَّى نفسه، أو سُمّي بذلك، فرضي به، واستمرّ عليه، (مَلِكَ الأَمْلاكِ)» بكسر اللام من «مَلِك»، و«الأملاكُ» جمع مِلْك بالكسر، وبالفتح، وجمعُ مليك.

وقال القرطبيّ كَاللهُ: «الْمَلِك»: من له الْمُلْكُ، و«المالك»: من له الْمُلْكُ، و«المالك»: من له الْمِلْكُ، والْمُلْكُ أمدحُ، والمالك أخصُّ، وكلاهما واجب لله تعالى، والأملاك: هنا جمع مَلِك، قال في «الصحاح»: الملِك \_ مقصور \_ من مالك، أو مليك، والجمع: الملوك، والأملاك، والاسم: الْمُلْك. انتهى (٢).

(زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ) على رواية الأشعثيّ، وأحمد: («لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَلَى»)؛ أي: لا يحقّ لأحد أن يسمّى بهذا الاسم؛ لأنه مالك للملوك وغيرهم حقيقة إلا الله عَلَى. (قَالَ الأَشْعَثِيُّ) سعيد بن عمرو، منسوب إلى جدّه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۸۹، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/٥٥٤.

الأعلى (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ) هو بالفارسيّة مَلِكُ الأملاك، ثم إن ظاهر هذه الرواية أن هذا التفسير من سفيان نفسه، ووقع عند البخاريّ بلفظ: «قال سفيان: يقول غيره: تفسيره شاهان شاه»، ومعنى يقول غيره: أي: غير أبي الزناد، قال في «الفتح»: فلعل سفيان قاله مرّة نقلاً، ومرة من قِبَل نفسه، وقد أخرجه الإسماعيليّ من رواية محمد بن الصباح، عن سفيان مثله، وزاد مثل ذلك: الصين وشاهان شاه، بسكون النون، وبهاء في آخره، وقد تُنوّن، وليست هاء تأنيث، فلا يقال بالمثناة أصلاً.

وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية، وأنكر ذلك آخرون، وهو غفلة منهم عن مراده، وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كُثر التسمية به في ذلك العصر، فنبَّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدَّى معناه بأيّ لسان كان فهو مرادٌ بالذمّ، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذيّ: «مثل شاهان شاه».

وقوله: «شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث، وحَكَى عياض عن بعض الروايات: «شاه شاه» بالتنوين بغير إشباع في الأولى، والأصل هو الأولى، وهذه الرواية تخفيف منها، وزعم بعضهم أن الصواب: شاه شاهان، وليس كذلك؛ لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف، فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: موبذان موبذ، فموبذ هو القاضي، وموبذان جَمْعه، فكذا شاه هو الملك، وشاهان هم الملوك.

وقال القاضي عياض: استَدَلّ به بعضهم على أن الاسم غير المسمى، ولا حجة فيه، بل المراد مِنْ الاسم صاحب الاسم، وتدلّ عليه رواية همام: «أغيظ رجل»، فكأنه مِنْ حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه، ويؤيده قوله: «تَسَمَّى»، فالتقدير: إن أخنع اسم اسمُ رجل تسمى، بدليل الرواية الأخرى: «وإن أخنع الأسماء». انتهى (۱).

وقال النوويّ كَالله: وأما قوله: «قال سفيان: مثل شاهان شاه» فكذا هو في جميع النُّسخ، قال القاضي: وقع في رواية: شاه شاه، قال: وزعم بعضهم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹۰/۱٤ ـ ۹۱، كتاب «الأدب» رقّم (۲۲۰۵).

أن الأصوب شاه شاهان، وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى، قالوا: وشاه الملك، وشاهان الملوك، وكذا يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان، قال القاضي: ولا يُنكر صحة ما جاءت به الرواية؛ لأن كلام العجم مبني على التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليه، فيقولون في غلام زيد: زيدُ غلام، فهكذا أكثر كلامهم، فرواية مسلم صحيحة. انتهى (۱).

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِه) الشيبانيّ إسحاق بن مِرار ـ بكسر أوله، وتخفيف الراء ـ النحويّ اللغويّ الكوفيّ، نزيل بغداد من الطبقة التاسعة (٢)، له ذِكر في «صحيح مسلم» هنا فقط.

وقال النووي كَالله: أبو عمرو هذا هو إسحاق بن مِرَار ـ بكسر الميم ـ على وزن قِتَال، وقيل: مَرَّار بفتحها، وتشديد الراء؛ كعَمَّار، وقيل: بفتحها، وتخفيف الراء؛ كغَزَال، وهو أبو عمرو اللغويّ النحويّ المشهور، وليس بأبي عمرو الشيبانيّ، ذاك تابعيّ، تُوفّي قبل ولادة أحمد بن حنبل، والله أعلم. انتهى (٣).

وقال في «تهذيب التهذيب»: رَوَى عن أبي عمرو بن العلاء، وركن الشامي، وروى عنه ابنه عمرو، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرقي، وغيرهم.

قال أبو بكر ابن الأنباريّ: كان أبو عمرو الشيبانيّ يقال له: أبو عمرو صاحب ديوان اللغة، والشعر، وكان خَيِّراً فاضلاً صدوقاً، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يلزم مجالس أبي عمرو، ويكتب أماليه، وكان أبو عمرو الشيباني نبيلاً فاضلاً عالِماً بكلام العرب، حافظاً للغاتها، عمل «الشعراء»، وكان سمع من الحديث سماعاً واسعاً وعُمِّر عُمُراً حتى أناف على التسعين، وهو عند الخاصة من أهل العلم والرواية، مشهور معروف، والذي قصر به عند العامة أنه كان مشتهراً بالنبيذ، والشرب له.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۲/۱٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة أبي الأشبال من «التقريب»، ووقع في غيرها: من الثامنة، وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٢٢/١٤.

ويُحكَى عن عمرو بن أبي عمرو قال: لمّا جمع أبي أشعار العرب، كانت نيفاً وثمانين قبيلة، فكان كلما عَمِل منها قبيلة، وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً، وجعله في مسجد الكوفة. وقال ثعلب: كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم، والسماع أضعاف ما كان مع أبي عبيدة، وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة عشر ومائتين، وقد كتب عنه أبو عبد الله، وقال أبو منصور الأزهريّ: روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، ووثقه، وقال محمد بن إسحاق النديم: كان راويةً واسع العلم، بصيراً باللغة، ثقةً في الحديث، قال: وبلغ أبو عمرو مائة سنة وعشرين، ومات سنة ست ومائتين، وقال أحمد بن كامل: مات سنة (١٩٢)، وقال يعقوب بن السّميّت: عاش مائة وثماني عشرة سنة، وكان يكتب بيده إلى أن مات (١٠).

(عَنْ أَخْنَعَ)؛ أي: عن معناه، (فَقَالَ) أبو عمرو (أَوْضَعَ) بالنصب على حكاية المفسّر \_ أعني قوله: "إن أخنع اسم" \_ قال النووي كَلَّهُ: وهذا التفسير الذي فسّره أبو عمرو مشهور عنه، وعن غيره، قالوا: معناه: أشد ذُلاً وصَغَاراً يوم القيامة، والمراد: صاحب الاسم، وتدلّ عليه الرواية الثانية بلفظ: "أغيظ رجل" والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة و الله الله عليه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤/ ٥٥٩ و ٥٩٩٥] (٢١٤٣)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٦٢٠٥ و ٢٠٠٦)، وفي «الأدب المفرد» (٨١٧)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢٩٣١)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٣٧)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٨٣٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٤٢ و ٣٩٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨٣٥)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣١٢/٧)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣١٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٧/٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٣٦٩)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۶/۳۲۵ \_ ۵۹۶.(۲) «شرح النوويّ» ۱۲۱/۱٤.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان أن التسمي بملك الأملاك حَرَام، قال النووي كَالَهُ: وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصّة به؛ كالرحمٰن، والقدّوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها(١).

Y \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استُدِلّ بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديد، ويَلتحق به ما في معناه مثل: خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء، وقيل: يلتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به؛ كالرحمٰن، والقدّوس، والجبار، وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة، أو حاكم الحكام؟ اختلَف العلماء في ذلك، فقال الزمخشريّ في قوله تعالى: ﴿أَمْكُمُ ٱلْمُكِينَ ﴾ [هود: ٥٥]؛ أي: أعدل الحكام، وأعلمهم؛ إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم، والعدل، قال: ورُبّ غريق في الجهل، والجَوْر من مقلدي زماننا قد لُقِّب أقضى القضاة، ومعناه أحكم الحاكمين، فاعتبر، واستَعبرْ.

وتعقبه ابن الْمُنَيِّر بحديث: «أقضاكم عليٌّ»، قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة، أو أعلمهم في زمانه: أقضى القضاة، أو يريد إقليمه، أو بلده، ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاة، وأقضى القضاة، وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني، وليس من غرضنا هنا.

وقد تَعَقَّب كلام ابن المنيِّر علمُ الدين العراقيّ، فصوَّب ما ذكره الزمخشريّ من المنع، ورَدَّ ما احتجّ به، من قضية عليّ ظَيْهُ بأن التفضيل في ذلك وقع في حقّ من خوطب به، ومن يلتحق بهم، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام، قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة، وسوء الأدب، ولا عبرة بقول مَن ولي القضاء، فنُعِت بذلك، فلَذَّ في سمعه، فاحتال في الجواز، فإن الحقّ أحقّ أن يُتَبَع. انتهى كلامه.

ومن النوادر أن القاضي عزّ الدين ابن جماعة قال: إنه رأى أباه في

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۲/۱٤.

المنام، فسأله عن حاله، فقال: ما كان عليّ أضرّ من هذا الاسم، فأمر الموقّعين أن لا يكتبوا له في السجلات: قاضي القضاة، بل: قاضي المسلمين، وفَهِم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية، مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، قال الحافظ: بل هو الذي يترجح عندي، فإن التسمية بقاضي القضاة وُجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف، صاحب أبي حنيفة.

قال الجامع عفا الله عنه: في ترجيح الحافظ إرادة الوظيفة بما ذَكره نَظَرٌ لا يخفى؛ إذ الوظيفة نفسها وُجدت من العصر القديم، فما الفرق بينهما؟ فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

قال: وقد منع الماورديّ من جواز تلقيب المَلِك الذي كان في عصره بملك الملوك، مع أن الماورديّ كان يقال له: أقضى القضاة، وكأن وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر، وظهور إرادة العهد الزمانيّ في القضاة.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يَلتحق بملِك الأملاك: قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سَلِم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم: قاضي الجماعة. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كَلْلَهُ: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك، والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاً، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض، أم على بعضها، سواء كان مُحِقّاً في ذلك أم مبطلاً، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك، وكان فيه صادقاً، ومن قصده، وكان فيه كاذباً. انتهى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٩٩٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۱۶ ـ ۹۲، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۵).

فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَغْيَظُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد الصنعانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعاني، ثقةٌ [٤] (ت١٣٢)
 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/٢٦.

و«أبو هريرة رضطينه» ذُكر قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ أُحَادِيثَ) فاعل «ذَكَر» ضمير همّام بن منبّه.

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) «منها» جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف؛ لوقوعه خبراً مقدّماً؛ أي: كائن منها، وقوله: «وقال رسول الله ﷺ» مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.

(أَغْيَظُ رَجُل)؛ أي: الرجل الذي يشتد عليه غضب الله تعالى، قال القرطبي: والغيظ المضاف إلى الله تعالى هو عبارة عن غضبه، وقد تقدَّم أن غضب الله تعالى عبارة عن عقوبته الْمُنَزَّلة بمن يستحقها. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل القرطبيّ للغضب بما ذكره، وكذا ما نقله النوويّ في «شرحه» عن الماورديّ أنه قال: أغيظ هنا مصروف عن ظاهره، والله الله لا يوصف بالغيظ، فيُتأول هنا الغيظ على الغضب، وسبق شرح معنى الغضب، والرحمة في حق الله الله التهى (٢).

كلّ ذلك مخالف لِمَا عليه السلف من إثبات صفات الغضب، والمقت، والغيظ، ونحوها مما جاء في النصوص الصحيحة، على ما يليق بجلاله كله، وعدم تأويلها، ومما يؤيّد بطلان تأويلها أن المعنى الذي أُوّلت إليه يلزم من إثباته التشبيه الذي فرّوا منه، فهم يفرون من ورطة، ويقعون في أخرى، فليَتنبّه

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤٥٤.

العاقل، ولا يغتر بكثرة القائلين من المتأخرين، فإن الحق ليس بالكثرة، وإنما هو بدليله، وحجته، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِن نَنزَعُمُ فِي شَيْءٍ وَرُدُوهُ إِلَى السّهِ وَالرّسُولِ الآية [النساء: ٥٩]، فإذا رددناه إلى الكتاب فقد أثبته، ولم يأمر بتأويله، وكذا إذا رددناه إلى الرسول على أن سننه الصحيحة مملوءة بإثبات هذه الصفات، ولم يُنقل عنه على حرف واحد في التأويل، مع أن مجالسه على حينما حدّث بهذه الأحاديث مشتملة على الأعراب وغيرهم من الجهلة، فلو كان التأويل صحيحاً لَمَا سكت النبي على عن بيانه لهؤلاء الأعراب، ونحوهم، فتبصر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقوله: (عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال القسطلانيّ كَالله: التقييد بيوم القيامة مع أن حُكمه في الدنيا كذلك؛ للإشعار بترتّب ما هو مسبَّب عنه، من إنزال الهوان، وحلول العقاب. انتهى (١).

وقوله: (وَأَخْبَثُهُ)؛ أي: أشده خُبثاً، والخبث: هو الاسترذال، والخِسَّة، والرَّداءة.

(وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ) قال القاري كَلَّلَهُ: هو اسم تفضيل بُني للمفعول؛ أي: أكثر من يُغضب عليه، ويُعاقب. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يجوز بناء اسم التفضيل من الفعل المبنيّ للمفعول، هكذا نصّوا في كتب النحو، ولكن قيّده في «حاشية الخضريّ» بما فيه خوف اللّبس، فيُمنع، وأمنه بأن كان مجهولاً لزوماً، فيجوز، كأنت أزهى من ديك، وأعنى بحاجتك، وكذا مع القرينة، كهو أشغل من ذات النحيين؛ أي: أكثر مشغوليّة، وليس هذا من المجهول لزوماً، خلافاً لبدر الدين بن مالك، بدليل قوله تعالى: ﴿شَغَلَتَنَا آمُونُلُنا﴾ [الفتح: ١١]. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) راجع: «هامش النسخة التركيّة» ٦/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) «المرقاة» ٨/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ٢/ ٧٣.

فيكون «أغيظ» هنا مما دلّت عليه القرينة؛ لأن المقام يدلّ على المقصود كونه مَغِيظاً عليه، لا غائظاً على غيره، فصحّ بناء اسم التفضيل من المبنيّ للمفعول؛ لِمَا ذُكر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ: قد وقع في هذه الرواية: «وأغيظه» معطوفاً على «أخبثه»، من الغيظ، فجاء مكرراً، فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وَهَمٌ، والصواب: أغنط \_ بالنون، والطاء المهملة؛ أي: أشدُّ، والغَنَط: شدة الكرب.

قال القرطبيّ: والصواب التمسك بالرِّواية، وتطريق الوهم إلى الأئمة الحفاظ وَهَمٌ لا ينبغي المبادرة إليه، ما وُجد للكلام وجه، ويمكن أن يُحْمَل على إفادة تكرار العقوبة على المسمى بهذا الاسم، وتعظيمها، كما قال تعالى في حق اليهود: ﴿فَبَآمُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴾ [البقرة: ٩٠]؛ أي: بما يوجب العقوبة بعد العقوبة، وكذلك فَعَل الله تعالى بهم، عاقبهم في الدنيا بأنواع من العقوبات، ولَعذاب الآخرة أشقُ.

وحاصل هذا الحديث: أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكِبْر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق، وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحقّ؛ إذ لا يَصْدُق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى، فعوقب على ذلك من الإذلال، والإخساس، والاسترذال بما لم يعاقب به أحدٌ من المخلوقين. انتهى (١).

وقال النووي كَلَّهُ: وأما قوله ﷺ: «أغيظ رجل على الله، وأغيظه عليه»، فهكذا وقع في جميع النُّسخ بتكرير «أغيظ»، قال القاضي: ليس تكريره وجه الكلام، قال: وفيه وَهَمٌ من بعض الرواة بتكريره، أو تغييره، قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما أغنط ـ بالنون، والطاء المهملة ـ أي: أشدّه عليه، والغنط: شدة الكرب، والله أعلم. انتهى (٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤٥٤ \_ ٥٥٥.

# (٥) \_ (بَابُ تَسْمِيَةِ الصَّغِيرِ، وَتَحْنِيكِهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ)(١)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٠٠] (٢١٤٤) \_ (حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيراً لَهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ تَمْرُ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلاَكَهُنَّ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ تَمْرُ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلاَكَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ: دُحُبً الْأَنْصَارِ التَّمْرَ»، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ، ثقةٌ، من كبار [١٠] (ت٦ أو٢٣٧) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٢٢١/٢٧.

٢ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [٨] (ت١٦٧) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٣ ـ (ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ) ابن أسلم، أبو محمد البصريُّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و(١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٤ ـ (أنس بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ الخادم الشهير، مات سنة (٢ أو٣٩) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف تَخْلَلُهُ، وهو (٤٣٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم أصحاب أنس في له، صحبه أربعين سنة، وأنس هو الخادم المشهور خدم النبيّ على عشر سنين، ونال دعوته المباركة، وهو أحد المكثرين السبعة، كما سبق غير مرّة.

<sup>(</sup>١) هكذا ترجم القرطبيّ كلله، وهي أُولى من ترجمة النوويّ وغيره؛ لكونها مختصرةً شاملةً، فتنه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ) وَلَهُ أنه (قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً) زيد بن سهل (الأَنْصَارِيِّ) المدنيّ، وُلد في عهد النبيّ عَلَيْ، ووثقه ابن سعد، مات سنة (٨٤) بالمدينة، وقيل: استُشهد بفارس، تقدّمت ترجمته في «الجهاد والسير» (٨٤) بالمدينة، وقيل: اللهِ عَلَيْ حِينَ وُلِدَ) بالبناء للمفعول؛ أي: وقت ولادته، (وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي عَبَاءَةٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، و«العباءة» معروفة، وهي ممدودة، يقال فيها: عباية بالياء، وجمع العباءة العباء. انتهى (١).

وقال في «التاج»: العَباءُ كسحاب: كِساءٌ معروف، وهو ضَربٌ من الأَّحْسِيَة، كذا في «لسان العرب»، زاد الجوهريّ: فيه خُطوط، وقيل: هو الجُبة من الصُّوف؛ كالعَباءةِ، قال الصرفيون: همزته عن ياء، وإنه يقال: عَباءة، وعَبايَة، ولذلك ذكره الجوهريّ، والزُّبيديُّ في المعتلّ. انتهى (٢).

(يَهْنَأُ بَعِيراً لَهُ) بهمز آخره؛ أي: يَطْليه بالقَطِران، وهو الْهِنَاءُ بكسر الهاء، والمدّ، يقال: هنأت البعير أهنأه، قاله النوويّ.

وقال في «اللسان»: هَنَأَ الإِبِلَ يَهْنَؤُها \_ من باب فتح \_ ويَهْنِئُها \_ من باب ضرب \_ ويَهْنِئُها \_ من باب ضرب \_ ويَهْنُؤُها \_ من باب نصر \_ هَنْأً، وهِنَاءً: طلاها بالْهِنَاء، وهو الْقَطِران، وقال الزجّاج: ولم نجد فيما لامه همزة فَعَلْتُ أَفْعُلُ إلا هَنَأْتُ أَهْنُؤُ، وقرأتُ أَقْرُؤُ. انتهى (٣).

(فَقَالَ) ﷺ («هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ)؛ أي: رمى النبي ﷺ تلك التمرات (في فيه) هو الفم لَمّا حُذفت منه الميم، أعرب بالحروف، كما قال في «الخلاصة»:

وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ مِنْ ذَاكَ «ذُو» إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا و«الْفَمُ» حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا (فَلَاكَهُنَّ)؛ أي: مَضَغَهنّ، قال أهل اللغة: اللَّوْك: مُختصّ بمضغ الشيء

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۳/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ١٨٦/١.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ۱/۳/۱.

الصَّلْب، يقال: لاك اللَّقمة يلوكها لَوْكاً \_ من باب قال \_: مضغها، ولاك الفرسُ اللِّجَامَ: عَضَّ عليه (١).

(ثُمَّ فَغَرَ) بفتح الفاء، والغين المعجمة؛ أي: فتح ﷺ (فَا الصَّبِيِّ)؛ أي: فمه (فَمَجَّهُ)؛ أي: رماه، وطرحه، يقال: مجّ الرجل الماء مِنْ فيه مجّاً، من باب نصر: رمى به. (فِي فِيهِ)؛ أي: في فم الصبيّ، (فَجَعَلَ)؛ أي: أخذ، وشرع (الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ)؛ أي: يُحَرِّك لسانه؛ ليتتبع ما في فيه من آثار التمر، والتلمظ، واللَّمْظُ فِعل ذلك باللسان، يُقصد به فاعله تنقيةَ الفم من بقايا الطعام، وكذلك ما على الشفتين، وأكثر ما يَفعل ذلك في شيء يستطيبه، ويقال: تَلمَّظ يَتَلمَّظ تلمُّظاً، ولَمَظَ يَلمُظُ، بضم الميم، لَمْظاً بإسكانها ـ من باب نصر ـ ويقال لذلك الشيء الباقي في الفم: لُمَاظةٌ، بضم اللام، قاله النوويّ كَاللهُ(٢).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ») قال النووي كَالله: رُوي بضم الحاء، وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب؛ كالذَّبْح بمعنى المذبوح، وعلى هذا فالباء مرفوعة؛ أي: محبوبُ الأنصار التمرُ، وأما من ضم الحاء، فهو مصدرٌ، وفي الباء على هذا وجهان: النصب، وهو الأشهر، والرفع، فمَن نَصَب فتقديره: انظروا حُبَّ الأنصارِ التمرَ، فينصب التمر أيضاً، ومن رفع قال: هو مبتدأ حُذف خبره؛ أي: حبُّ الأنصار التمرَ لازم، أو هكذا، أو عادةٌ من صِغَرهم، والله أعلم، انتهى (٣).

(وَسَمَّاهُ)؛ أي: سمّى النبيّ عَلَيْ ذلك الصبيّ (حَبْدَ الله) فيه استحباب التسمية بهذا الاسم، وقد تقدّم قوله على: «أحبّ الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمٰن»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله هذا من أفراد المصنف كالله.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۳/۱٤، و«المصباح المنير» ٢/٥٦٠.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٥٦٠٠ و ٥٦٠٠ و ٥٦٠٠] (٢١٤٤)، ويأتي مطوّلاً في «كتاب فضائل الصحابة» برقم (٢١٤٤)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١٢٥٤)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٧٥ و ٢١٢ و ٢٨٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠٥٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٣١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته، قال النوويّ كَغْلَلْهُ: وهو سُنَّة بالإجماع، كما سبق.

٢ ـ (ومنها): أن يحنّكه صالحٌ من رجل، أو امرأة، وأما قول النوويّ: ومنها: التبرك بآثار الصالحين، وريقهم، وكلِّ شيء منهم، فمحلّ نظر، فإن ذلك لم يُنقل عن الصحابة في والتابعين، مع أنهم يرون فضل أبي بكر في بكر وسائر الصحابة، فلم يثبت التبرّك بآثارهم، وريقهم، وكلّ شيء منهم، فالظاهر أنه خاصّ بالنبيّ على فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.

٣ ـ (ومنها): كون التحنيك بتمر، وهو مستحبّ، ولو حُنِّك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل.

٤ - (ومنها): جواز لبس العباءة.

٥ \_ (ومنها): التواضع، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته.

٦ \_ (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله.

 ٧ ـ (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيَختار له اسماً يرتضيه.

٨ ـ (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٠١] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ

يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟، قَالَتْ أَمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء، فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَة؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا»، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيَ عَلَيْه، فَأَتَى بِهِ النَّبِي عَلَيْه، فَأَتَى عَلْه، فَأَتَى اللّه النَّبِي عَلَيْه، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟»، قَلُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْه، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَتَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ
 عابدٌ [٩] (ت٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٥.

٢ \_ (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٣.

وقيل: (ابن سيرين) هنا هو: محمد بن سيرين، والصواب الأول، كما يأتى قريباً.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس على الله على الله على الماضي.

# شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) تقدّم أن الصواب هنا هو أنس بن سيرين، لا محمد بن

سيرين كما ذهب إليه بعض الشرّاح (١)، قال النوويّ في «شرحه»: قوله: «عن ابن سيرين» هكذا وقع في مسلم: «ابن سيرين» مهملاً، وفي رواية البخاريّ هذا الحديث: «عن أنس بن سيرين». انتهى (٢).

والحاصل أن المهمل هنا هو أنس لا محمد، كما بينه الحافظ المزّيّ كَالله في «تحفته»، فإنه أورد هذا الحديث من رواية يزيد بن هارون عن ابن عون في ترجمة أنس بن سيرين، ولم يتعقّبه الحافظ في «نكته»، بل كتب ما يؤيّده (٣)، وكذا وأما رواية ابن أبي عديّ التي سبقت عند مسلم [٢٩/ ٢٩٥] (٢١١٩)، وكذا رواية حمّاد بن مسعدة، كما في السند الآتي بعد هذا الحديث ـ كلاهما عن ابن عون ـ فهي عن محمد بن سيرين، كما صرّح به مسلم في الموضعين، وكذا صرّح به المزيّ حيث أورد هاتين الروايتين في ترجمة محمد بن سيرين.

والحاصل أن الصحيح أن رواية يزيد بن هارون عن ابن عون، هي عن أنس بن سيرين، وأما رواية ابن أبي عدي، وحمّاد بن مسعدة كلاهما عن ابن عون فهي عن محمد بن سيرين، والله تعالى أعلم.

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) ﴿ إِنَّهُ أَنه (قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة و الشهد بدراً، وما بعدها، ومات سنة (٣٤)، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمته في تقدم في «الحيض» ٧/٠/٧.

[تنبيه]: الابن المذكور هو أبو عُمير الذي كان النبيّ على عازحه، ويقول

<sup>(</sup>۱) هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه» ۲۲/۴۲.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۲٥/۱٤.

<sup>(</sup>٣) وأما قول الحافظ في «النكت»: لم يقع ابن سيرين في رواية حمّاد بن مسعدة مسمّى، بخلاف رواية ابن أبي عديّ، فسمّاه فيها محمداً. انتهى. ففيه نظر لا يخفى، فإن النّسخ التي بين أيدينا من «صحيح مسلم» كلها متّفقة على تسميته محمداً في روايتي ابن أبي عديّ، وحماد بن مسعدة، وإنما لم يُسمَّ في رواية يزيد بن هارون هذه، ولعله التبست عليه هذه الرواية بروايتيهما.

والحاصل: أن نُسخ مسلم فيها تسميته محمداً في روايتي ابن أبي عديّ، وحماد بن مسعدة، بخلاف رواية يزيد بن هارون، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

له: «يا أبا عُمير ما فَعَلَ النُّغَير»، بَيَّن ذلك ابن حبان في روايته من طريق عُمارة بن زاذان، عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت في أوله قِصَّةَ تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يُسلم، وقال فيه: فحَمَلت، فولدت غلاماً صبيحاً، فكان أبو طلحة يحبه حبّاً شديداً، فعاش حتى تحرّك، فمَرِض، فحَزِن أبو طلحة عليه حزناً شديداً، حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو، ويروح على رسول الله ﷺ، فراح روحةً، فمات الصبيّ. فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة، قاله في «الفتح»(۱).

[تنبيه آخر]: أخرج هذا الحديث مسلم هنا من رواية محمد بن سيرين، عن أنس، وسيأتي له في «كتاب الفضائل» من رواية سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، وأخرجه البخاري من رواية ابن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو أخو إسحاق المذكور، عن أنس، وأخرجه محمد بن سعد من طريق حميد الطويل عن أنس، وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض، وسيأتي ما في كلِّ من فائدة زائدة، كما حققه الحافظ كَلَّله في «الفتح» ـ إن شاء الله تعالى. (يَشْتَكِي) قال القرطبي كَلَّله: أي: أصابه ما يشتكى منه، وهو المرض، لا أنه صَدَرت عنه شكوى، هذا أصله، لكنَّه قد كَثُر تسمية المرض بذلك. انتهى (٢).

ولفظ البخاريّ: «اشتكى ابن لأبي طلحة»؛ أي: مَرِض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لَمّا كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استُعْمِل في كل مرض لكل مريض (٣). (فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةً)؛ أي: من البيت إلى النبيّ عَيْق، ولفظ البخاريّ: «وأبو طلحة خارجٌ»؛ أي: خارج البيت عند النبيّ عَيْقٍ في أواخر النهار، وفي رواية الإسماعيليّ: «كان لأبي طلحة ولد، فتُوفّي، فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائماً».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۷۰، كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٤/٥٥، كتاب «الجنائز» رقم (١٣٠١).

(فَقُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (الصّبِيُّ) وفي رواية للبخاريّ: «فلمّا رأت امرأته أنه قد مات هيّأت شيئاً، ونَحّته في جانب البيت»، قال الكرماني كَلَّهُ: قوله: «هيّأت شيئاً»؛ أي: أعدّت طعاماً لأبي طلحة، وأصلحته، وقيل: هيأت حالها، وتزينت، قال الحافظ: بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبيّ، بأن غسلته، وكفّنته، كما ورد في بعض طرقه صريحاً، ففي رواية أبو داود الطيالسيّ عن مشايخه، عن ثابت: «فهيأت الصبيّ»، وفي رواية حُميد، عند ابن سعد: «فتُوُفّي الغلام، فهيأت أم سليم أمره»، وفي رواية عُمارة بن زاذان، عن ثابت: «فهلك الصبيّ، فقامت أم سليم، فغسلته، وكفنته، وحنّطته، وسَجَّت عليه ثوباً».

وقوله: «ونحّته في جانب البيت»؛ أي: جعلته في جانب البيت، وفي رواية جعفر، عن ثابت: «فجعلته في مِخْدَعها»(١).

(فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟) وفي رواية البخاريّ: «كيف الغلام؟» (قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ) قال القرطبيّ كَثَلَهٰ: هذا من المعاريض المغنية عن الكَذب؛ فإنَّها أوهمته أن الصبيّ سكن ما كان به، بلفظ يصلح إطلاقه لِمَا عندها من موته، ولِمَا فهمه أبو طلحة، من سكون مرضه، وهذا كل لئلا تفاجئه بالإعلام بالمصيبة، فيتنغَّص عليه عيشه، ويتكدَّر عليه وقته، فلما حصلت راحته من تعبه، وطاب عيشه بإصابة لذَّته التي ارتجت بسببها أن يكون لهما عِوض، وخَلَفٌ مما فاته عرَّفته بذلك، فبلَّغها الله أمنيَّتها، وأصلح ذريَّتها. انتهى (٢).

وفي رواية البخاريّ: «قال: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظنّ أبو طلحة أنها صادقةٌ»، وقولها: «وأرجو».

وقولها: «هدأت» بالهمز؛ أي: سكنت، و«نفسه» بسكون الفاء، والمعنى: أن النفس كانت قَلِقَةً مُنزعجةً بعارض المرض، فسكنت بالموت، وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم؛ لوجود العافية، وفي رواية أبي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۷۰ \_ ۵۸، كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/٧٢٤.

ذرّ: «هَدَأُ نَفَسُهُ»، بفتح الفاء؛ أي: سكن؛ لأن المريض يكون نَفَسه عالياً، فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات، ووقع في رواية أنس بن سيرين: «هو أسكن ما كان»، ونحوه في رواية جعفر، عن ثابت، وفي رواية معمر، عن ثابت: «أمسى هادئاً»، وفي رواية حميد: «بخيرٍ ما كان»، ومعانيها متقاربة.

وقولها: «وأرجو أن يكون قد استراح» لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويَحْتَمِل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه، ففوَّضت الأمر إلى الله تعالى، مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا.

وقوله: وظنّ أبو طلحة أنها صادقة»؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت، قاله في «الفتح»(١).

(فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء، فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا)؛ أي: جامعها، وفي رواية عبد الله: «ثم تعرّضت له، فأصاب منها»، وفي رواية حماد، عن ثابت: «ثم تطيّبت»، زاد جعفر، عن ثابت: «فتعرّضت له، حتى وقع بها»، وفي رواية سليمان، عن ثابت: «ثم تصنّعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها»، وفي رواية ابن عيينة، عن إسحاق: «فبات، فلما أصبح اغتسل»، وهو كناية عن الجماع؛ لأن الغُسل إنما يكون في الغالب منه.

(فَلَمَّا فَرَغَ)؛ أي: من حاجته، (قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ)؛ أي: ادفنوه، وهو أمرٌ من مواراة الشيء، مسندٌ لواو الجماعة، يقال: واراه يواريه مواراةً: إذا ستره، وغطّاه (٢٠).

وفي رواية للبخاريّ: «فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات»، وسيأتي لمسلم في «كتاب الفضائل» من رواية سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس: «فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، فغضب، وقال: تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني»، وفي رواية عبد الله بن أبي طلحة: «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعاً، ثم بدا لهم فيه،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۵۸، كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/٢٥٦.

فأخذوه، فكأنهم وَجَدوا في أنفسهم»، زاد حماد في روايته، عن ثابت: «فأبوا أن يردّوها، فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العارية مؤداة إلى أهلها \_ ثم اتفقا \_ فقالت: إن الله أعارنا فلاناً، ثم أخذه منا \_ زاد حماد \_ فاسترجع».

(فَلَمَّا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل في الصباح، (أَبُو طَلْحَةً) وَهَا رَاتُنَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فصلّى مع النبيّ عَلَيْ، ثم أخبره بما كان منهما»، (فَقَالَ) عَلَيْ («أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟») استفهام محذوف الأداة، والعين ساكنة، من الإعراس، وهو الوطء، يقال: أعرس بأهله: إذا غشيها، ووقع في رواية الأصيليّ: «أَعَرَّستم» بفتح العين، وتشديد الراء، وقال عياض: هو غلط؛ لأن التعريس النزول في آخر الليل، ورُدّ عليه بأنه لغة يقال: أعرس، وعَرَّس: إذا دخل بأهله، والأفصح أعرس، قال ابن التيميّ في «كتاب التحرير» في شرح مسلم له: وهذا السؤال للتعجب من صُنعهما، وصبرهما، وسروره في شرح مسلم له: وهذا السؤال للتعجب من صُنعهما، والفتح» (۱).

(قَالَ) أبو طلحة (نَعَمْ) أعرسنا، (قَالَ) و (اللّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا) وفي الرواية الآتية في «الفضائل»: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»؛ أي: في ليلتكما الماضية، وفي رواية البخاريّ: «لعلّ الله أن يبارك لكما في ليلتكما»، قال في «الفتح»: ولا تعارض بينهما، فيُجمع بأنه دعا بذلك، ورجا إجابة دعائه، ولم تختلف الرواة عن ثابت، وكذا عن حميد في أنه قال: «بارك الله لكما في ليلتكما»، وتبيّن من الرواية الأولى أن المراد بهذا الدعاء، وإن كان لفظه لفظ الخبر.

[تنبيه]: زاد في رواية ابن عيينة عند البخاريّ: «قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلّهم قد قرأ القرآن».

وقوله: «فقال رجل من الأنصار... إلخ» هو عَبَاية بن رفاعة؛ لِمَا أخرجه سعيد بن منصور، ومسدَّد، وابن سعد، والبيهقيّ في «الدلائل» كلهم من طريق سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصّة شبيهة بسياق ثابت، عن أنس، وقال في آخره: فولدت له

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۱/ ۸۵، و «الفتح» ۲۱/ ۲۰۲، كتاب «العقيقة» رقم (۵٤٧٠).

غلاماً، قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد خَتَم القرآن.

وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوّزاً في قوله: «لهما»؛ لأن ظاهره أنه مِنْ ولدهما بغير واسطة، وإنما المراد: من أولاد ولدهما المدعوّ له بالبركة، وهو عبد الله بن أبي طلحة.

ووقع في رواية سفيان: «تسعة»، وفي هذه سبعة، فلعل في أحدهما تصحيفاً، أو المراد بالسبعة: مَن خَتَم القرآن كله، وبالتسعة: من قرأ معظمه.

وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب: إسحاق، وإسماعيل، وعبد الله، ويعقوب، وعُمر، والقاسم، وعُمارة، وإبراهيم، وعُمير، وزيد، ومحمد، وأربع من البنات، قاله في «الفتح»(١).

(فُولَدَتْ غُلَاماً) هو عبد الله، (فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ) وتقدّم في «باب جواز وسم الحيوان» أن الآمرة لأنس هي أمه، ولفظه: «لَمّا وَلَدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام، فلا يُصيبن شيئاً، حتى تغدو به إلى النبي عليه يحنكه، قال: فغدوت، فإذا هو في الحائط، وعليه خميصة جَوْنيّة، وهو يَسِم الظهر الذي قَدِمَ عليه في الفتح».

ويُجمع بأن كلاً منهما أَمَره بذلك، والله تعالى أعلم.

(احْمِلْهُ)؛ أي: الغلام، (حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ)؛ أي: ليحنّكه، (فَأَتَى بِهِ) بالبناء للفاعل؛ أي: جاء أنس بذلك الغلام (النَّبِيَ ﷺ، وَبَعَثَتْ) أم سليم، وهذا يدلّ على أنها أيضاً أمرته بالذهاب إليه ﷺ، (مَعَهُ)؛ أي: مع الغلام، أو مع أنس، (بِتَمَرَاتٍ) وفي الرواية الآتية في «الفضائل»: «ودعا رسول الله ﷺ بعجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثمّ قذفها في في الصبيّ، فجعل الصبيّ يتلمّظها» (فَأَخَذَهُ)؛ أي: الغلام (النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ) ﷺ («أَمَعَهُ شَيْءٌ؟»)؛ أي: مما يُحنّك به، (قَالُوا)؛ أي: أنس ومن حضر الواقعة، (نَعَمْ، تَمَرَاتُ)؛ أي: معه تمرات، (فَأَخَذَهَا)؛ أي: التمرات، (النَّبِيُّ ﷺ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكُهُ) والتحنيك: مضْغ الشيء، ووضْعه في فيه الصبيّ، ودلك حَنَكه به، يُصْنَع ذلك بالصبيّ؛ لِيَتَمَرَّن على الأكل، ويَقْوَى فم الصبيّ، ودلك حَنَكه به، يُصْنَع ذلك بالصبيّ؛ لِيَتَمَرَّن على الأكل، ويَقْوَى

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/ ٥٩، كتاب «الجنائز» رقم (١٣٠١).

عليه، وينبغي عند التحنيك أن يَفتح فاه، حتى ينزل جِوفَهُ، وأُولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرُطَبٌ، وإلا فشيء حُلْوٌ، وعسل النحل أُولى من غيره، ثم ما لم تمسّه نار، كما في نظيره مما يُفْطِر الصائم عليه، قاله في «الفتح»(١).

(وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ)؛ أي: سمّى النبيّ ﷺ ذلك الغلام عبد الله، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٠١ و ٢١٤٤)، و(البخاريّ) في «العقيقة» (٥٤٧٠) و«اللباس» (٥٨٢٤)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٥١)، و(العقيقة» (٥٤٧٠)، و(النسائيّ) في «النكاح» (١١٤/١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠٥٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠٤١٧)، و(أحمد) في «مسنده» (١٠٥/١ ـ ١٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٥٣١ و ٧١٨٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٧٢/١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٢٨٣)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٨/ ٢٧٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٥٥ ـ ٦٦ و٩/ ٣٠٥)، والله أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحَمْله إلى صالح يحنكه.

قال القرطبيّ عَلَيهُ: وأحاديث هذا الباب كلها متواردة على أن إخراج الصغار عند ولادتهم للنبيّ عَلَيهُ، وتحنيكهم بالتمر كان سُنَّةً معروفةً معمولاً بها، فلا ينبغي أن يُعْدَل عن ذلك؛ اقتداءً بالنبيّ عَلَيْهُ، واغتناماً لبركة الصالحين، ودعائهم. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ٤٠٠، كتاب «العقيقة» رقم (٥٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ۱۲3.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن قياس غيره ﷺ عليه في هذا محلّ نظر؛ لأن الصحابة ﷺ لم يفعلوه مع أكابرهم؛ كالصدّيق، والفاروق، وغيرهما ﷺ، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٢ ـ (ومنها): استحباب التسمية يوم ولادته.

٣ \_ (ومنها): تفويض التسمية إلى الصالحين.

٤ ـ (ومنها): منقبة أم سليم والله من عظيم صبرها، وحسن رضائها بالقضاء، وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه في أول الليل؛ ليبيت مستريحاً.

وقال القرطبيّ كَاللهُ: هذا الحديث يدل على فضل أم سُليم ﴿ اللهُ اللهُ وَتُنبُّتُها، وصبرها عند الصدمة الأولى، وكمال عقلها، وحسن تبعّلها لزوجها.

٥ ـ (ومنها): جواز الأخذ بالشدّة، وترك الرخصة، مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب.

٦ ـ (ومنها): تزيّن المرأة لزوجها، وتعرّضها لطلب الجماع منه،
 واجتهادها في عمل مصالحه.

٧ - (ومنها): مشروعية المعاريض الموهمة، إذا دعت الضرورة إليها، وشَرْط جوازها أن لا تُبطل حقّاً لمسلم، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر، والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها؛ إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلمّا عَلِم الله صدق نيّتها بلّغها مُناها، وأصلح لها ذريتها.

٨ ـ (ومنها): إجابة دعاء رسول الله ﷺ في حقهما، حيث حملت بعبد الله بن أبي طلحة، وجاء من عبد الله عشرة صالحون، علماء ﷺ.

قال القرطبي كَلَّهُ: وفي هذا الحديث ما يدلُّ على إجابة دعوة النبي ﷺ، وعلى عِظَم مكانته، وكرامته عند الله تعالى، وكم له منها، وكم! حتى قد حصل بذلك العلم القطعي، واليقين الضروريّ، وذلك أنه لمّا دعا لأم سليم، وزوجها ولدت له من ذلك الغشيان عبد الله، وكان من أفاضل الصحابة ﷺ، ثمَّ وُلد له عدَّة من الفضلاء، الفقهاء العلماء: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإخوته

العشرة، كما هو مذكور في «الاستيعاب». انتهى (١).

9 \_ (ومنها): أن من ترك لله شيئاً عوّضه الله خيراً منه، وبيان حال أم سليم من التجلّد، وجودة الرأي، وقوة العزم وقد صحّ أنها كانت تشهد القتال، وتقوم بخدمة المجاهدين، إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٥٦٠٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بُندار، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ) التيميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٩] (٢٠٢٠) (ع) تقدم في «الصلاة» ١١٤٠/٥١.

٣ ـ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، كبير القَدْر [٣] (١١٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٨. والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (نَحْوَ حَلِيثِ يَزِيدَ)؛ يعني: أن حديث حمّاد بن مسعد عن ابن عون نحوُ حديث يزيد بن هارون عنه.

[تنبیه]: روایة حماد بن مسعد عن ابن عون هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٩٦٠٣] (٢١٤٥) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وُلِدَ لِي خُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٧٢٤ ـ ٨٢٤.

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ) أبو عامر الكوفي، صدوق [١٠] تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٢ - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بُردة الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع)
 تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٣ ـ (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، أو الحارث، ثقةٌ
 [٣] (ت٤٠١) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٤ ـ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير، مات سنة (٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة الله ذو مناقب جمّة.

## شرح الحديث:

(عَنْ بُرَيْدِ) ـ بالموحدة، والراء، مصغّراً ـ ابن عبد الله بن أبي بُردة، يروي عن جدّه أبي بُردة، عن أبي موسى الأشعريّ نسخة. (عَنْ أَبِي بُرْدَة) عامر، أو الحارث، وقيل: اسمه كنيته. (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ رَبِّهُ أنه (قَالَ: وُلِدَ) بالبناء للمفعول، (لي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيّ ﷺ فَسَمّاهُ إِبْرَاهِيمَ) قال في «الفتح»: إبراهيم هذا ذكره جماعة في الصحابة؛ لِمَا وقع في هذا الحديث، وذلك يقتضي أن تكون له رواية، وقد ذكره ابن حبان في الصحابة، وقال: لم يسمع من النبيّ ﷺ شيئاً، ثم ذكره في ثقات التابعين، وليس ذلك تناقضاً منه، بل هو بالاعتبارين. انتهى (۱).

(وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ) قال في «الفتح»: فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبيّ ﷺ، وأن تحنيكه كان بعد تسميته.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۰۰۲ ـ ٤٠١، رقم (۲۵۵).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث ما نصّه: «ودعا له بالبركة، ودفعه إليّ، وكان أكبر ولد أبي موسى». انتهى.

وقوله: «وكان أكبر ولد أبي موسى» هذا يُشعر بأن أبا موسى كُنِي قبل أن يولد له، وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لَكُنِّي بابنه إبراهيم المذكور، ولم يُنقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم، قاله في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعري ره الله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٠٢٥] (٢١٤٥)، و(البخاريّ) في «العقيقة» (٥٤ ٢٧) و «الأدب» (٢١٩٨)، وفي «الأدب المفرد» (٢٩٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٩٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٣٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٠٢/١٣)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٤/ ١٠٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٠٥) و «شُعَب الإيمان» (٦/ ٣٩٠)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): استحباب التحنيك وغيره مما سبق في حديث أنس عظيم،

٢ \_ (ومنها): جواز التسمية بأسماء الأنبياء ﴿ وقد سبقت المسألة، وذكرنا أن الجماهير على ذلك.

٣ \_ (ومنها): أن قوله ﷺ: «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمٰن» ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سَمَّى النبيّ ﷺ ابنَ أبي أسيد المذكور بعد هذا المنذرَ، قاله النوويّ كَاللهُ (٢).

٤ \_ (ومنها): جواز التسمية يوم الولادة، قال في «الفتح»: فيه تعجيل تسمية المولود، ولا يُنتظر بها إلى السابع، وأما ما رواه أصحاب «السنن» الثلاثة من حديث الحسن، عن سَمُرة في حديث العقيقة: «تُذبح عنه يوم

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/ ۷۶، کتاب «الأدب» رقم (۲۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲۵/۱٤ ـ ۱۲٦.

السابع، ويُسَمَّى»، فقد اختُلف في هذه اللفظة، هل هي يُسَمَّى، أو يُدَمَّى بالدال بدل السين؟

قال: ويدلّ على أن التسمية لا تختص بالسابع ما ثبت في حديث أبي أسيد، أنه أتى النبيّ على بابنه حين وُلد، فسمّاه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت، عن أنس، رفعه: «قال: وُلد لي الليلة غلامٌ، فسمّيته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف...» الحديث.

قال البيهقيّ: تسمية المولود حين يولد أصحّ من الأحاديث في تسميته يوم السابع.

قال الحافظ: وقد ورد فيه غير ما ذُكر، ففي البزار، وصحيحي ابن حبان والحاكم، بسند صحيح، عن عائشة عن قالت: «عَقَّ رسول الله عَلَيْ عن الحسن، والحسين، يوم السابع، وسمّاهما». وللترمذيّ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أمرني رسول الله على بتسمية المولود لسابعه، وهذا من الأحاديث التي يتعيّن فيها أن الجدّ هو الصحابيّ، لا جدّ عمرو الحقيقيّ محمد بن عبد الله بن عمرو.

وفي الباب عن ابن عباس: «قال: سبعة من السُّنَّة في الصبيّ يوم السابع، يُسَمَّى، ويُختَن، ويماط عنه الأذى، وتُثقَب أُذُنه، ويُعقّ عنه، ويُحلق رأسه، ويلطَّخ من عقيقته، ويُتصدَّق بوزن شعر رأسه ذهباً، أو فضّةً»، أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»، وفي سنده ضعف.

وفيه أيضاً عن ابن عمر، رفعه: «إذا كان يوم السابع للمولود، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى، وسَمُّوه»، وسنده حسن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتابِ قال:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۱۲، كتاب «العقيقة» رقم (٥٤٦٧).

بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالاً: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِي حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ وَهِي حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ عَيْنَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيُحَنِّكَهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً، نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَمَكُنْنَا سَاعَةً مَنْتَهِ مُنْهَا وَصَلَى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاء، وَهُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانٍ ؛ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَالْمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي فِينَ رَآهُ مُقْبِلاً إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ) البغداديّ الْقَنْطَريّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩٤/٤٦.

٢ \_ (شُعَیْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمٰن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثمّ الدمشقيّ، ثقةٌ رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت١٨٩) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٤١٨/٣٤.

٣ \_ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) المدنيّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) زوجة هشام الراوي عنها، تقدّمت أيضاً قريباً.

٦ \_ (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق عِنْهُم، تقدّمت أيضاً قريباً.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام، وأنه مسلسلٌ بالتحديث والإخبار، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين، والراوي عن أبيه، وزوجته، كلاهما عن أسماء، وهي جدّة هشام، وفاطمة، وأم عروة.

## شرح الحديث:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أنه قال: (حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) هُو أبوه، (وَفَاطِمَةُ

بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) هي زوجته، وبنت عمّه، (أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَتْ)؛ أي: من مكة، (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ) الصدّيق ﷺ.

[تنبيه]: قولهما: «خرجت... إلخ» ظاهره يوهم أنه من باب الإرسال؛ لأنهما لم يشهدا القصّة، وليس كذلك؛ لأن الرواية التالية بيّنت أنهما روياه عن أسماء نفسها، ولفظها: «قالت: فخرجتُ، وأنا متمّ...» الحديث.

وقد أجاد الحافظ كَلْلَهُ في «الفتح» البحث فيه، حيث قال عند الكلام على حديث عائشة على محمول على أنه عن عروة عن أمه أسماء، وعن خالته عائشة، فقد أخرجه البخاريّ من رواية أبي أسامة، عن هشام على الوجهين، كما ترى، وفي رواية أسماء زيادة تختصّ بها، وقد ذكر البخاريّ لحديث أسماء متابعاً، وهي الرواية المعلّقة التي فرغنا منها (١).

وذكر أبو نعيم لحديث عائشة رضي الله عن من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى، عن هشام.

وأخرج مسلم من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام، مختصراً نحوه.

وأخرج مسلم من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام ما يقتضي أنه عند عروة عن أمه، وخالته، ولفظه: «عن هشام، حدّثني عروة، وفاطمة بنت المنذر، قالا: خرجت أسماء حين هاجرت، وهي حبلي بعبد الله بن الزبير، قالت (٢):

<sup>(</sup>۱) هي قوله بعد رواية حديث أسماء عن زكريّا بن يحيى، عن أبي أسامة عن هشام. . . إلخ ما نصّه: تابعه خالد بن مخلد عن عليّ بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء رضيّا أنها هاجرت إلى النبيّ على وهي حبلى. انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد بن مخلد» وصله الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، بهذا السند، ولفظه: «أنها هاجرت، وهي حبلى بعبد الله، فوضعته بقباء، فلم تُرضعه حتى أتت به النبيّ ﷺ نحوه، وزاد في آخره: «ثم صلى عليه \_ أي: دعا له \_ وسمّاه عبد الله». انتهى.

<sup>(</sup>٢) ظاهر قوله: قالت: فقدمت، ونفست، ثم خرجت، كلها بتاء المتكلم، من قول أسماء، لكن جميع النُسخ عندنا ليس فيها «قالت»، وكلها بتاء التأنيث، والفعل مسند إلى ضمير الغائبة، فهو من قول عروة وفاطمة، والظاهر أن لفظة «قالت» غلط وقع في «الفتح»، فليُتنبّه.

فقدمت قباء، فنفست به، ثم خرجت، فأخذه رسول الله على ليحنكه ثم دعا بتمرة، قالت عائشة: فمكثنا ساعةً نلتمسها، قبل أن نجدها، فمضغها...» الحديث، فهذا الحديث فيه البيان أنه عند عروة عنهما جميعاً، وزاد في آخر هذا الطريق: «وسمّاه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين، أو ثمان ليبايع رسول الله على وأمره بذلك الزبير، فتبسّم، وبايعه».

وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي على لمّا قَدِم المدينة بَعَثَ زيد بن حارثة، فأحضر زوجته سودة بنت زمعة، وبنتيه فاطمة، وأم كلثوم، وأم أيمن زوج زيد بن حارثة، وابنها أسامة، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر، ومعه أمه أمّ رُومان، وأختاه عائشة وأسماء، فقدموا، والنبي على يبني مسجده، ومجموع هذا مع قولها: «فولدته بقباء» يدلّ على أن عبد الله بن الزبير وُلد في السنة الأولى من الهجرة. انتهى (۱).

(حِينَ هَاجَرَتْ) إلى المدينة (وَهِيَ حُبْلَى) جملة حاليّة من «أسماء»؛ أي: والحال أنها حُبلى (بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبيْرِ) ﴿ متعلّق بـ «حُبلى»، (فَقَدِمَتْ) بكسر الدال، (قُبَاءً) بضمّ القاف، وتخفيف الموحّدة، ممدوداً، ومقصوراً، منصرفاً، وغير منصرف، ففيه أربع لغات، قال الفيّوميّ كَلَلهُ: قُباء: موضع بقرب مدينة النبيّ عَلَيْهُ من جهة الجنوب، نحو ميلين، وهو بضمّ القاف، يُقصر، ويُمدّ، ويُصدّ، ويُصدف، ولا يُصرف، ولا يُصرف. انتهى (٢).

(فَنُفِسَتْ) بضمّ النون، وكسر الفاء؛ أي: وَلَدت، قال المجد كَثَلَهُ: النّفاسُ بالكسر: وِلَادَةُ المرأةِ، فإذا وَضَعَتْ فهي نُفَساءُ؛ كالثُّوَباءِ، ونَفْساءُ، بالفتح، ويُحَرَّكُ، جَمْعه: نُفَاسٌ، ونُفُسٌ، ونُفْسٌ؛ كجِيادٍ، ورُخالٍ، نادراً، وكُتُبٍ، وكُتْبٍ، ونَوافِسُ، ونُفَسَاءً، وليس فُعَلاءُ يُجْمَعُ على فِعَالٍ غَيْرَ وَكُتُبٍ، وعُشَراءَ، وعلى فُعالٍ غيرَها، وقد نَفِسَتْ؛ كسمعَ، وعُنِيَ، والولَدُ مَنْفُوسٌ، وحاضَتْ، والكسرُ فيه أكثرُ. انتهى (٣).

وقال الفيّومي كَظَّلْهُ: نُفِسَتِ المرأة بالبناء للمفعول، فهي نُفَسَاءُ، والجمع

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۷۰۰ \_ ۷۰۱ رقم (۳۹۰۹). (۲) «المصباح المنير» ۲/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ١/ ٧٤٥ \_ ٧٤٦.

نِفَاسٌ بالكسر، ومثله عُشَراء وعِشَار، وبعض العرب يقول: نَفِسَتْ تَنْفَسُ، من باب تَعِب، فهي نَافِسٌ، مثل حائض، والولد مَنْفُوسٌ، والنِّفَاسُ بالكسر أيضاً اسم من ذلك، ونَفِسَتْ تَنْفَسُ، من باب تَعِب: حاضت، ونقل عن الأصمعيّ: نُفِسَتْ بالبناء للمفعول أيضاً، وليس بمشهور في الكتب في الحيض، ولا يقال في الحيض: نُفِسَتْ بالبناء للمفعول، وهو من النَّفْسِ، وهو الدم، ومنه قولهم: لا نَفْسَ له سائلة؛ أي: لا دم له يجري، وسُمِّي الدم نَفْساً؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قِوَامُها بالدم، والنُّفَسَاءُ من هذا. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن نُفست المرأة بمعنى وَلَدت، كما في هذا الحديث المشهور فيه أنه بصيغة المبنيّ للمفعول، ويقلّ بناؤه للفاعل، وأما نَفِسَتْ بمعنى حاضت، فإن المشهور فيه بناؤه للفاعل، من باب تَعِبَ، ويقلّ بناؤه للمفعول، والله تعالى أعلم.

(بِعَبْدِ اللهِ) بن الزبير رفي ، متعلّق بـ «نُفست»، (بِقُبَاءٍ) متعلّق أيضاً بـ «نُفست»، والباء فيه بمعنى «في»؛ لئلا يتعلّق حرفا جرّ، وهما متّحدان لفظاً ومعنى بفعل واحد، فتنبّه.

(ثُمَّ خَرَجَتْ)؛ أي: من قباء إلى المدينة، (حِينَ نُفِسَتْ)؛ أي: حين ولدت، والمراد بعد ولادتها، (إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ) لأنه كان بالمدينة، (لِيُحَنِّكَهُ)؛ أي: ليضع في فيه التمرة، ويدلك بها حنكه، (فَأَخَذُهُ)؛ أي: عبدَ الله، (رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا)؛ أي: من يد أسماء عَلَيْ، (فَوَضَعَهُ) عَلَيْهُ (فِي عبدَ الله، (رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهَا)؛ أي: من يد أسماء عَلَيْهُ، (فَوضَعَهُ) عَلَيْهُ (فِي حَجْرِهِ) قال المجد عَلَيْهُ: الْحِجْر بالكسر: ما بين يديك من ثوبك. انتهى (٢)، وقال الفيّوميّ: حجر الإنسان بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنُهُ، وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْح، وهو في حَجْره؛ أي: كَنفه، وحمايته، والجمع حُجُور. انتهى (٣). وقال ابن الأثير كَلَيْهُ: الْحجر بالفتح، والكسر: الثوب، والْحِضْن، وقال ابن الأثير كَلَيْهُ: الْحجر بالفتح، والكسر: الثوب، والْحِضْن،

والمصدر بالفتح لا غير، وقال أيضاً: حجر الثوب طرفه المقدّم. انتهى (٤).

(ثُمَّ دَعَا)؛ أي: طلب ﷺ (بِتَمْرَةٍ، قَالَ) عروة (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ وَهَذَا

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٦١٧. (٢) «القاموس المحيط» ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الأثر» ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٢٢١.

فيه أن عروة روى هذا الحديث عن عائشة ولينا، كما رواه عن أمه أسماء ولينا، ويوضّح ذلك أن المصنّف أفرد روايته عن عائشة بعد هذا من طريق عليّ بن مسهر عن هشام، لكن لم يَسُق المتن تماماً، بل أحاله على ما قبله، وساقه البخاريّ، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والبخاريّ، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والنبيّ والتها في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبيّ والنبيّ النبيّ والنبيّ النبيّ النبي النبيّ النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبي النبي النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبي

(فَمَكَثْنَا) بِفتح الكاف، وتُضمّ؛ أي: لبِثنا، يقال: مَكَثَ مَكْثاً، من باب نصر: أقام، وتَلَبّث، فهو مَاكِثُ، ومَكُثَ مُكْثاً، فهو مَكِيثٌ، مثلُ قَرُب قُرْباً، فهو قريب لغةٌ، وقرأ السبعة: (فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) باللغتين، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَمْكَثُهُ، وتَمَكَّثَ في أمره: إذا لم يَعْجَل فيه، قاله الفيّوميّ لَكُلُلهُ(٢).

(ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ) عَنِينَ : (ثُمَّ مَسَحَهُ) النبيّ عَلَيْهِ) النبيّ عَلَيْهِ) النبيّ عَلَيْهِ) النبيّ عَلَيْهِ) أَوْ اللهِ مَبْدَ اللهِ مُبْدَ اللهِ مُبَّدَ اللهِ مُبَّدَ اللهِ مُبَّدَ اللهِ مُبَّدَ اللهِ مُبَّدَ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٤٢٣.

بمكة، وقتله، وصلبه، ومرّ به ابن عمر، وهو كذلك، فقال: لقد كنت أنهاك. انتهى (١). (حِينَ رَآهُ مُقْبِلاً إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ) ﷺ، قال النوويّ كَلَّلَهُ: هذه بيعة تبريك، وتشريف، لا بيعة تكليف؛ لأنه غير بالغ. انتهى (٢). والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله: «ثمَّ مسحه، وصلَّى عليه»؛ يعني: مسحه النبيّ عَلَيْهُ بيده عند الدعاء له، كما كان عليه يمسحُ بيده عند الرُّقَى، وفيه دليل على استحباب ذلك، وفِعْله على جهة التبريك رجاء الاستشفاء، وقبول الدعاء. ومعنى: «صلَّى عليه» دعا له بالخير، والبركة، كما جاء في الرواية الأخرى مفسَّراً، وقد ظهرت بركة ذلك كلِّه على عبد الله بن الزبير في فإنه كان من أفضل الناس، وأشجعهم، وأعدلهم في خلافته على وقتلَ قاتله ما وتبسم رسول الله على لعبد الله، ومبايعته له فَرَحُ به، وإنهاض له؛ حيث ألحقه بنمط الكبار الحاصلين على تلك البيعة الشريفة، والمنزلة المنيفة، ففيه جواز مبايعة من يعقل من الصِّغار، وتمرينهم على ما يخاطب به الكبار. انتهى (١٤)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر على المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (الـمـصنّف) هنا [٥/ ٢٠٤٥ و٥٦٠٥ و٢٠٤٥] (٢١٤٦)، و(البخاريّ) في «الفضائل» (٣٩٠٩) و«العقيقة» (٤٦٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣٤٧)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (١/ ٤١٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٠٤) و«شُعب الإيمان» (٦/ ٣٩٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ٥/٤٢٣. (٢) «شرح النوويّ» ١٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) هذا دعاء من القرطبيّ على الحجاج بن يوسف قاتل عبد الله بن الزبير، وهذا مما لا ينبغي؛ لأن القتل معناه اللعن، والدعاء باللعن على مثله محلّ نظر؛ فالأولى واللائق في الحجاج تفويض أمره إلى الله على فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ١٢٨ \_ ٢٦٩.

- ١ \_ (منها): بيان استحباب تحنيك الصبيّ.
  - ٢ \_ (ومنها): بيان كون التحنيك بالتمر.
- ٣ \_ (ومنها): أن فيه منقبةً عظيمة لعبد الله بن الزبير حيث كان أول ما دخل جوفه ريق رسول الله ﷺ، وفرح بولادته المسلمون حيث كانوا على حزن من أن اليهود سحرتهم حتى لا يولد لهم، فزال هذا الحزن بسبب ولادته ﷺ.
  - ٤ \_ (ومنها): استحباب التسمية بعد التحنيك.
- ٥ \_ (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله، وقد سبق حديث: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمٰن».
- 7 \_ (ومنها): استحباب التسمية يوم الولادة، فأكثر الأحاديث الصحيحة عليه، وقد صحّ أيضاً التسمية يوم السابع، فكلٌّ سُنّة.
- ٧ ـ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير كان في السنة الأُولى، وهو المعتمد، بخلاف ما جزم به الواقديّ، ومن تَبِعه، بأنه وُلد في السنة الثانية بعد عشرين شهراً من الهجرة، قال: ويردّه أن هجرة أسماء، وعائشة، وغيرهما من آل الصديق كانت بعد استقرار النبيّ عليه بالمدينة، فالمسافة قريبة جدّاً، لا تحتمل تأخر عشرين شهراً، بل ولا عشرة أشهر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أَوَّل الكتاب قال:

[٥٦٠٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاء، أَنَهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَقَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِلاَ فِي الإسْلَام).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۷۰۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۹۰۹).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم تقدّموا في الباب، وقبل باب.

وقولها: (فَخَرَجْتُ)؛ أي: من مكة مهاجرة إلى المدينة.

وقولها: (وَأَنَا مُتِمُّ) الواو فيه للحال، ومعنى متمّ: أتممت مدة الحمل الغالب، وهي تسعة أشهر، قاله في «العمدة»(١).

وقال القاضي عياض كِلَّهُ: أي: أكملت مدة حملي، وحان وضعي، وكلُّ شيء يقال فيه: تمام بالفتح، إلا ليل التمام، فهو بالكسر، لا غير، قيل: هو أطول الليالي، وقيل: عند كمال القمر. انتهى (٢).

وقال ابن الأثير كَلْلُهُ: يقال: امرأة مُتِمّ للحامل، إذا شارفت الوضع، والتّمام فيها وفي البدر بالكسر، وقد تُفتح في البدر. انتهى (٣).

[تنبيه]: قال القاضي عياض كَثَلَهُ: قوله: «وأنا مُتم» قيدناه عن الأسدي بسكون التاء، وكسر الهمزة بعدها، وعند أبي عليّ وغيره، وفي سائر النُسخ بكسر التاء، وهو أصوب؛ لأن المتِمّ هي التي حان وضعها، وهي قد وضعت بقباء قبل وصولها المدينة، وأما الْمُتْئِم بسكون التاء، وكسر الهمزة فهي التي تلد توأمين من بطن، وهذا ليس منه، والله أعلم ممن جاء الوهم. انتهى (١٤).

وقولها: (فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ) ظاهره يدلّ على أن هذا قبل أن يتحوّل النبيّ ﷺ إلى المدينة، وليس كذلك، بل إنها ولدته بقباء بعد تحوّله ﷺ، ثم أتته به في المدينة، فتنبّه.

وقولها: (وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ) قال في «الفتح»: أي: بالمدينة من المهاجرين، فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبشة، وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول مولود وُلد لهم بعد الهجرة: مَسْلَمَةُ بن مُخَلَّد، كما رواه ابن أبي شيبة، وقيل: النعمان بن بشير.

زاد في رواية البخاريّ في «كتاب العقيقة» بعد قوله: «فكان أول مولود

 <sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱/۱۷.
 (۱) «مشارق الأنوار» ۱/۲۲.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ١/١٩٧.(٤) «شرح الأبيّ» ٥/٤٢٣.

في الإسلام» ما نصه: «ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم، فلا يولد لكم». انتهى (١).

قال في «الفتح»: وهذا يدلّ على أن ولادة عبد الله بن الزبير كانت بعد استقرارهم بالمدينة، وما وقع في أول الحديث أنها ولدته بقباء، ثم أتت به النبيّ عَلَيْهُ لم يُرَد أنها أحضرته له بقباء، وإنما حملته من قباء إلى المدينة.

وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» من رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمٰن قال: «لَمّا قَدِم المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم، فقالوا: سحرتنا يهود حتى كثرت في ذلك القالة، فكان أول مولود بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، فكبّر المسلمون تكبيرةً واحدةً، حتى ارتَجّت المدينة تكبيراً». انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَلَّلَهُ: وقوله: «وكان أوَّل مولود وُلد في الإسلام»؛ يعني: من المهاجرين بالمدينة، وذلك أن أمه أسماء ابنة أبي بكر وَ المها هاجرت من مكة إلى المدينة، وهي حامل به، فولدته في سنة ثنتين من الهجرة لعشرين شهراً من التاريخ، وقيل: في السنة الأولى من الهجرة، هكذا حكاه أبو عمر.

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الصواب، كما سبق تحقيقه عن الحافظ، فتفطّن، والله تعالى وليّ التوفيق.

قال: ورُوي عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير قال: سُمِّيت باسم جدِّي أبي بكر وكنيت بكنيته، قال أبو عمر: كان شهماً، ذَكراً (٣)، شريفاً، ذا أَنفَة، وكانت له لَسَانة، وفصاحة، وكان أطلسَ لا لحية له، ولا شعر في وجهه، وحكى أبو عمر عن مالك أنه قال: كان ابن الزبير أفضل من مروان، وأولى بالأمر من مروان وابنه. انتهى (٤).

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٢٠٨١/٥.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ۲/۱۲/ ٤٠٤، كتاب «العقيقة» رقم (٥٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) قال في «اللسان»: رجلٌ ذَكرٌ: إذا كان قويّاً، شُجاعاً، أَنِفاً، أبيّاً. انتهى.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٢٦٩.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٠٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ طَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الهيثم الْبَجليّ مولاهم، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [۱۰] (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۳٦٧/٦٥.

٢ \_ (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً) فاعل «ذَكَر» ضمير عليّ بن مسهر.

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر عن هشام هذه لم أجد من ساقها، لكن ذكر في «الفتح» أن الإسماعيليّ ساقها، وذلك عند قول البخاريّ بعد حديث أبي أسامة: «تابعه خالد بن مخلد، عن عليّ بن مُسهر، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء ربي أنها هاجرت إلى النبيّ عليه، وهي حبلي». انتهي (١).

فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد بن مخلد»، وصله الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، بهذا السند، ولفظه: إنها هاجرت، وهي حبلى بعبد الله، فوضعته بقباء، فلم تُرضعه، حتى أتت به النبيّ على نحوه، وزاد في آخره: «ثم صلى عليه ـ أي: دعا له ـ وسمّاه عبد الله». انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ٧٠٠، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٩٠٩).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٠٧] (٢١٤٧) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالطِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وهو مسلسل بالمدنيين من هشام، والباقيان كوفيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والراوي عن أبيه عن خالته، وفيه عائشة عَلَيْهَا، تقدّم القول فيها قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى) بالبناء للمفعول، (بِالصِّبْيَانِ) بكسر الصاد، وتضمّ: جمع صبيّ، وأصل صبيان: صبوان، قلبوا الواو ياءً؛ للكسرة التي قبلها، ولم يعتدّوا بالساكن حاجزاً حصيناً؛ لضعفه بالسكون، وقد يجوز أن يكونوا آثروا الياء؛ لخفتها، وأنهم لم يُرَاعُوا قرب الكسرة، والأول أحسن (۱).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: والصبيّ: من لم يُفْطَم بَعْدُ، وفي «المحكم»: من لدن يولدُ إلى الفطام، جمعه: أَصْبِيةٌ، وأَصْبٍ، وصِبْوَةٌ، بالكسر، وصَبْيَةٌ بالفتح، وَصِبْيَة، وصِبْوانٌ، وصِبيانٌ، بكسر الثلاثة، ويجوز ضمّها. انتهى باختصار، وبعض تصرّف (٢).

(فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ)؛ أي: يدعو لهم بالبركة، ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة، ذكره القاضي.

وقيل: يقول: بارك الله عليكم، وقال الزمخشريّ: بارك الله فيه، وبارك

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/ ۸٤٦١.

له، وعليه، وباركه، وبَرَّك على الطعام، وبَرَّك فيه: إذا دعا له بالبركة، قال الطيبيّ: وبارك عليه أبلغ، فإن فيه تصويب البركات، وإفاضتها من السماء. انتهى (١).

(وَيُحَنِّكُهُمْ) بنحو تمرٍ من تمرِ المدينة المشهود له بالبركة، ومزيد الفضل، ويدعو لهم بالإمداد، والإسعاد، والهداية إلى طرق الرشاد، وفيه ندب التحنيك، وكون المحنِّك ممن يُتَبَرِّك به، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة و هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في «كتاب الطهارة» برقم [ ٦٦٨ /٣١] و ٦٦٨ و ٢٨٦] (٢٨٦)، وقد تقدّم تخريجه هناك، ولكني نسيت ذكر حديث الباب هناك، فليُتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٠٨] (٢١٤٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى الأَّحْمَرُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [٨] (ت١٩٠) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٠/٥. والباقون ذُكروا قبله.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) «شرح السنوسي» ٥/٤٢٣.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ﴿ الله عنه عنه الله عنه الله

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٠٩] ( ٢١٤٩) - (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السَّحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو خَسَّانَ - وَمُو ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو خَسَّانَ - حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخِذِ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقة [۱۱] (ت۲۰۱۰) (م ت س) تقدم في «الصيام» ۸/ ۲۰۳۰.

٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر، أبو بكر الصاغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٧٠) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١١٦/٤.

" - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (٢٢٤) وله (٨٠) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢/ ١٨٨.

٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ أَبُو غَسَّانَ) الليثيّ المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٧] مات بعد (١٥٢٥) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٢٥/٥٢.

٥ ـ (أَبُو حَارِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣١٣/٥٠.

٦ ـ (سَهْلُ بْنُ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس، الصحابيّ ابن الصحابيّ ها، مات سنة (٨٨) أو بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣/٥٠.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن مطرّف، ومسلسلٌ أيضاً بالتحديث سوى موضع، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة عند بعضهم.

## شرح الحديث:

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) عَلَىٰ أنه (قَالَ: أَتِيَ) بالبناء للمفعول، (بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ) واسم أبي أسيد ـ وهو بالتصغير ـ مالك بن ربيعة، قال ابن حبان: يقال: وُلد في عهد النبيّ عَلَيْ عام الفتح. انتهى. وقد وقع ذكره في «الصحيحين» في هذا الحديث، وله رواية عن أبيه في «صحيح البخاريّ» أيضاً، وعَلّق البخاري في «الصلاة»، قاله في «الإصابة»(١).

وقال النووي كَالله: المشهور في أبي أسيد ضم الهمزة، وفتح السين، ولم يذكر الجماهير غيره، قال القاضي: وحَكَى عبد الرحمٰن بن مهديّ عن سفيان أنه بفتح الهمزة، قال أحمد بن حنبل: وبالضم قال عبد الرزاق، ووكيع، وهو الصواب، واسمه مالك بن أبي ربيعة، قالوا: وسبب تسمية النبيّ على هذا المولود المنذر؛ لأن ابن عمّ أبيه المنذر بن عمرو كان قد استُشْهِد ببئر معونة، وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفاً منه. انتهى (٢).

(إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ) بالبناء للمفعول؛ أي: وقت ولادته، والجارّ والمجرور، والظرف كلاهما متعلّقان بدالًتي، (فَوَضَعَهُ النّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخِذِهِ)؛ يعني: إكراماً له، وقوله: (وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ) جملة حاليّة، وهو مالك بن ربيعة بن الْبَدَن الساعديّ، مشهور بكنيته، شَهِدَ بدراً، وغيرها، ومات سنة ثلاثين، وقيل: بعد ذلك، حتى قال المدائنيّ: مات سنة ستّين، قال: هو

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢٦٤/٦.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲۷/۱٤ ـ ۱۲۸.

آخر من مات من البدريين، تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٥٢/١١.

(فَلَهِيَ النَّبِيُّ ﷺ) بكسر الهاء؛ أي: اشتغل، قال المجد كَثَلَثُهُ: لَهِيَ عنه؛ كَرَضِي: سَلا، وغَفَل، وترك ذكره، كَلَهَا؛ كَدَعَا، لُهِيّاً، ولِهْيَاناً، وتلهَّى. انتهى(١).

وقال الفيّوميّ تَغَلَّلُهُ: اللَّهُوُ: معروفٌ، يقول أهل نجد: لَهوْتُ عنه أَلْهُو لُهِيّاً، والأصل على فُعُولٍ، من باب قعد، وأهل العالية: لَهِيْت عنه أَلْهَى، من باب تَعِبَ<sup>(٣)</sup>، ومعناه: السُّلْوَانُ، والترك. انتهى. انتهى

ولفظ البخاريّ: «فلَهَا النبيّ ﷺ بشيء بين يديه»: قال في «الفتح»: أي: اشتَغَل، وكلُّ ما شَغَلك عن شيء فقد ألهاك عن غيره، قال ابن التين: رُوي «لَهِي» بوزن عَلِمَ، وهي اللغة المشهورة، وبالفتح لغة طيّء. انتهى (٤٠).

وقال النووي كَالله: هذه اللفظة رُويت على وجهين: أحدها: «فلها» بفتح الهاء، والثانية: «فَلَهِي» بكسرها، وبالياء، والأولى لغة طيّء، والثانية لغة الأكثرين، ومعناه: اشتغل بشيء بين يديه، وأما من اللهو فلها بالفتح لا غير يلهو، والأشهر في الرواية هنا كسر الهاء، وهي لغة أكثر العرب، كما ذكرنا، واتَّفَق أهل الغريب، والشرّاح على أن معناه اشتغل. انتهى (٥).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «فلها عنه» الرواية فيه بفتح الهاء؛ أي: اشتغل عنه، وهي لغة طيّء، وفصيحتها: «لَهِيَ» بكسر الهاء يَلْهَى بفتحها، لَهْياً، ولَهَياناً. وهو في اللغتين ثلاثيّ، فأمّا: أَلْهَاني كذا: فمعناه شُغِلت، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلْهَانُكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ إِلَاكَاثُرَ: ١]. انتهى (٦).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص١١٩٢.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع: قد تبيّن بما سبق أن «لهي» فيه لغتان كرضي يرضى، وهي اللغة المشهورة، وكدعا يدعو، وأما كونه من باب رمى يرمي كما قال الشيخ الهرريّ في «شرحه» ٢٢/ ٥٤، فلم أر له سلفاً، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۲۱/۱۶، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۹۱).

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٢٧/١٤. (٦) «المفهم» ٥/ ٤٧٠.

(بِشَيْءٍ) متعلّق بـ «لَهِيَ»، (بَيْنَ يَدَيْهِ) ظرف متعلّق بصفة لـ «شيء»؛ أي: بشيء كائن بين يديه ﷺ، (فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ)؛ أي: بحمل ابنه إلى بيته، (فَاحْتُمِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: حُمل (مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) «على» هنا اسم بمعنى فوق، وليست حرف جرّ؛ لدخول حرف الجرّ عليها؛ إذ لا يدخل الجارّ على مثله، فهو كقول الشاعر [من الطويل]:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْؤُهَا تَصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ فَدَتْ مِنْ عَلَيه بمعنى: من فوقه.

والمعنى هنا: حُمِل وأُخذ ذلك الابن من فوق فخذه ﷺ.

(فَأَقْلَبُوهُ)؛ أي: رَدُّوه، وصرفوه، وهكذا في جميع نسخ «صحيح مسلم»: «فأقلبوه» بالألف، وأنكره جمهور أهل اللغة، والغريب، وشراح الحديث، وقالوا: صوابه: «قَلَبُوه» بحذف الألف، قالوا: يقال: قَلَبت الصبيَّ، والشيءَ: صَرَفته، ورَدَدته، ولا يقال: أقلبته، وذكر صاحب «التحرير» أن أقلبوه بالألف لغة قليلة، فأثبتها لغة، قاله النوويّ(۱).

وقال القرطبيّ كَثْلَلهُ: وقوله: «فاقلبُوه» كذا جاءت الرواية في هذا الحرف رباعيّاً، وصوابه ثلاثيّ، يقال: قلبت الشيء: رددته، والصَّبيَّ: صرفته، قال الأصمعيّ: ولا يُقال: أقلبته. انتهى (٢).

(فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)؛ أي: انتبه من شغله، وفكره الذي كان فيه، قاله النوويّ، وقال في «الفتح»: أي: انقضى ما كان مشتغلاً به، فأفاق من ذلك، فلم يَرَ الصبيّ، فسأل عنه، يقال: أفاق من نومه، ومن مرضه، واستفاق بمعنى. انتهى (٣).

(فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ؟»، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: رددناه إلى بيته، ولفظ البخاريّ: «فقلبناه»، قال في «الفتح»: بفتح القاف، وتشديد اللام بعدها، موحّدة ساكنة؛ أي: صرفناه إلى منزله، وذكر ابن التين أنه وقع

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۸/۱٤. (۲) «المفهم» ٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤/١٤، كتاب «الأدب» رقم (١٩١٦).

في روايته: «أقلبناه» بزيادة همزة أوله، قال: والصواب حذفها، وأثبتها غيره لغةً. انتهى (١).

(فَقَالَ ﷺ: «مَا اسْمُهُ؟»، قَالَ) أبو أسيد: (فُلاَنٌ يَا رَسُولَ الله)؛ أي: اسمه فلان، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه، فكأنه كان سمّاه اسماً ليس مستحسناً، فسكت عن تعيينه، أو سمّاه، فنسيه بعض الرواة. انتهى (٢).

(قَالَ) ﷺ (لَا)؛ أي: ليس اسمه الذي ينبغي أن يُسمّى به فلاناً، (وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ») قال في «العمدة»: قوله: «ولكن» قد عُلِم أنه للاستدراك، فأين المستدرك منه؟ وأجيب بأن تقديره: ليس ذلك الذي عُبِّر عنه بفلان اسْمَهُ، بل هو المنذر. انتهى (٣).

(فَسَمَّاهُ)؛ أي: سمّى النبيّ عَلَيْهُ ذلك الصبيّ (يَوْمَئِذِ الْمُنْذِر) قال القرطبيّ تَطْلَهُ: وإنما سَمَّى النبيّ عَلَيْهُ ابن أبي أُسيد المنذر، باسم ابن عم أبيه المنذر بن عمرو، والمسمَّى بالْمُعْنِق ليموت، وكان أمير أصحاب بئر معونة، واستُشْهِد يوم بئر معونة، فسمَّاه النبيّ عَلَيْهُ بالمنذر؛ ليكون خَلَفاً منه. انتهى (٤).

وقال في «الفتح»: قوله: «ولكن اسمه المنذر»؛ أي: ليس هذا الاسم الذي سمّيته به اسمه الذي يليق به، بل هو المنذر، قال الداوديّ: سمّاه المنذر؛ تفاؤلاً أن يكون له عِلْمٌ يُنْذِر به. قال: وتقدم في «المغازي» أنه سُمّي المنذر بن عمرو الساعديّ الخزرجيّ، وهو صحابيّ مشهور، من رهط أبي أسيد. انتهى (٥).

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد رفي هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/٩٠٥] (٢١٤٩)، و(البخاريّ) في «الأدب»

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹/۱٤، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۹/۱٤، كتاب «الأدب» رقم (۱۱۹۱).

<sup>(</sup>۳) «عمدة القاري» ۲۲/ ۲۰۹.
(۱) «المفهم» ٥/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ۲۹/۱٤، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۹۱).

(٦١٩١)، وفي «الأدب المفرد» (١/ ٢٨٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٦/ ٢١٥)، و(البيهقيّ) في الأحاديث (١٤٦)، و(البيهقيّ) في الكبرى» (٣٠٧/٩)، وفوائده تقدّمت في الأحاديث الماضية، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٦) \_ (بَابُ جَوازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَتَكْنِيَةِ الصَّغِيرِ)

(اعلم): أن في هذه الترجمة إشارةً إلى الردّ على من منع تكنية من لم يولد له؛ مستنداً إلى أنه خلاف الواقع، فقد أخرج ابن ماجه، وأحمد، والطحاوي، وصححه الحاكم، من حديث صهيب، أن عمر قال له: ما لك تُكنى أبا يحيى، وليس لك ولد؟ قال: "إن النبيّ على كناني».

وأخرج سعيد بن منصور، من طريق فضيل بن عمرو، قلت لإبراهيم: إني أكنى أبا النضر، وليس لي ولد، وأسمع الناس يقولون: من اكتنى، وليس له ولد، فهو أبو جَعْر، فقال إبراهيم: كان علقمة يُكنى أبا شِبْل، وكان عقيماً لا يولد له، وقوله: جَعْر \_ بفتح الجيم، وسكون المهملة \_ وشِبْل \_ بكسر المعجمة، وسكون الموحدة \_.

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن علقمة قال: كناني عبد الله بن مسعود قبل أن يولد لي، وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب، قال الشاعر:

لَهَا كُنْيَةُ عَمْرٍهِ وَلَيْسَ لَهَا عَمْرٌو

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهريّ قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم.

وأخرج البخاريّ عن هلال الوزان قال: كناني عروة قبل أن يولد لي(١).

وأخرج الطبرانيّ عن علقمة، عن ابن مسعود، أن النبيّ على كناه أبا عبد الرحمٰن قبل أن يولد له، وسنده صحيح.

قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: وكنية هلال المذكور أبو عمرو، ويقال: أبو أمية، ويقال غير ذلك.

وللأمن من التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصاً، فيعظّمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمِن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثمّ كُرِه للشخص أن يَكْنِي نفسه إلا إن قصد التعريف، ذكره في «الفتح»(١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّلا الكتاب قال:

[ ٥٦١٠] (٢١٥٠) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ مَالِكِ (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ \_ قَالَ: وَلَا اللهِ ﷺ قَالَ ـ: كَانَ فَطِيماً، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟ »، قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ).

#### رجال هذين الإسنادين: خمسة:

۱ ـ (أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ) الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [۱۰] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣//٢٣.

٢ ـ (عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

٣ ـ (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ
 [٥] (ت١٢٨) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٧/ ٢٥٩.

٤ ـ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبليّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت٥ أو٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٥٧/١٢.

٥ - (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) وَ اللَّهُ ، ذكر في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من رباعيّات المصنّف تَطْلله، وهما (٤٣١) من رباعيّات الكتاب،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/۷۹، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۳).

وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه أنس بن مالك رهي الله تقدّم القول فيه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي التَّيَّاح) يزيد بن حُميد، وأخرجه البخاريّ أيضاً من رواية شعبة، عن أبي التياح، وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة هكذا، ومن وجه آخر عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، ومن وجه ثالث عن شعبة، عن محمد بن قيس، عن حميد، عن أنس، والمشهور الأول، ويَحْتَمِل أن يكون لشعبة فيه طُرُق، قاله في «الفتح»(١). (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ) رَهِيْهُ أَنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً) هذا قاله أنس عظام توطئةً لِمَا يريد أن يذكره من قصة الصبيّ، وأول حديث شعبة المذكور عن أنس: «قال: إن كان النبيّ عليه ليخالطنا»، ولأحمد من طريق المثنى بن سعيد، عن أبي التياح، عن أنس: «كان النبيّ علي الله ين الله عليم»، وفي رواية محمد بن قيس المذكور: «كان النبيّ على قل اختلط بنا، أهلَ البيت " يعني: بيت أبي طلحة، وأم سليم -ولأبي يعلى من طريق محمد بن سيرين، عن أنس: «كان النبيّ على يغشانا، ويخالطنا»، وللنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس: «كان النبيّ ﷺ يأتي أبا طلحة كثيراً»، ولأبي يعلى من طريق خالد بن عبد الله، عن حميد: «كان يأتي أم سليم، وينام على فراشها، وكان إذا مشى يتوكأ»، ولابن سعد، وسعيد بن منصور، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أنس: «كان يزور أم سليم، فتتحفه بالشيء تصنعه له»(۲).

(وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ) بالتصغير، وهو تصغير، عُمَر، أو عَمْرُو<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷۹/۱٤، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۶/۸۰، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) وأما قول بعضهم: إنه تصغير عُمْر بضم، فسكون إشارة إلى قلّة عمر الصبيّ، وأنه لا يعيش كثيراً، فقد ردّ القاري في شرح «جمع الوسائل شرح الشمائل» ٢/ ٢٥: بأنه ليس من دأبه عليه وأخلاقه الحسنة أن يقول لولد صغير عبارة مشعرة بأن عمره قصير.

قيل: اسمه حفص<sup>(۱)</sup>، ومات في حياة النبيّ ﷺ، وهو صاحب القصّة التي جرت بين أبي طلحة وأم سُليم المذكورة في ثاني حديث الباب.

وفي رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عند أحمد: "كان لي أخّ صغير"، وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وفي رواية المثنى بن سعيد المذكورة: "وكان لها \_ أي: أم سليم \_ ابن صغير"، وفي رواية حميد، عند أحمد: "وكان لها من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير"، وفي رواية مروان بن معاوية، عن حميد، عند ابن أبي عمر: "كان بُنَيّ لأبي طلحة"، وفي رواية عُمارة بن زاذان، عن ثابت، عند ابن سعد: "أن أبا طلحة كان له ابن \_ قال: أحسبه فَطِيماً"، وفي بعض النسخ: "فطيم"، بغير ألف، وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنون بلا ألف، والأصل: فطيم"؛ لأنه صفة أخّ، وهو مرفوع"، لكن تخلل بين الصفة والموصوف: "أحسبه"، وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن سعيد مثل ما في الأصل: فطيم" بمعنى مفطوم؛ أي: انتهى إرضاعه.

(قَالَ) أبو التيّاح: (أَحْسِبُهُ)؛ أي: أظنّ أنساً (قَالَ: كَانَ) ذلك الأخ (فَطِيماً) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مفطوماً؛ أي: انتهى إرضاعه، والمراد أنه ليس صغيراً رضيعاً. (قَالَ) أنس: (فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ) «كان» هنا شأنيّة، واسمها ضمير شأن مقدّر؛ أي: هو، وخبرها جملة: «إذا جاء... إلخ»، وفي رواية البخاريّ: «فكان إذا جاء»، فاسم «كان» على هذا ضمير النبيّ على هذا ضمير ولأحمد في رواية البخاريّ: معاوية في روايته: «إذا جاء لأم سليم يمازحه»، ولأحمد في روايته، عن حميد مثله، وفي أخرى: «يضاحكه»، وفي رواية ولأحمد بن قيس: «يهازله»، وفي رواية المثنى بن سعيد، عن أبي عوانة: «يفاكهه». (فَرَآهُ)؛ أي: رأى على ذلك الصبيّ، (قَالَ: «أَبَا عُمَيْر) وفي رواية ربعي بن عبد الله: «فزارنا ذات يوم، فقال: يا أم سليم ما شأني أرى أبا عمير ربعي بن عبد الله: «فزارنا ذات يوم، فقال: يا أم سليم ما شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس؟»، بمعجمة، ومثلثة؛ أي: ثقيل النفس، غير نشيط، وفي

<sup>(</sup>۱) وأما ما كتبه الشيخ الهرريّ من أن اسمه كبشة، فقد تبع فيه القاري في «شرح الشمائل»، والظاهر أنه تصحّف عليه من قول بعضهم: «اسمه كنيته»، والله تعالى أعلم.

رواية مروان بن معاوية، وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد: «فجاء يوماً، وقد مات نُغيره»، زاد مروان: «الذي كان يلعب به»، وزاد إسماعيل: «فوجده حزيناً، فسأل عنه، فأخبرته، فقال: يا أبا عمير»، وساقه أحمد عن يزيد بن هارون، عن حميد بتمامه، وفي رواية حماد بن سلمة المشار إليها: «فقال: ما شأن أبي عمير حزيناً؟»، وفي رواية ربعي بن عبد الله: «فجعل يمسح رأسه، ويقول»، وفي رواية عُمارة بن زاذان: «فكان يستقبله، ويقول». (مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟») بنون، ومعجمة، وراء، مصغراً، وكرَّر ذلك في رواية حماد بن سلمة. (قَالَ) أنس (فَكَانَ) ذلك الصبيّ (۱۱ (يَلْعَبُ بِهِ)؛ أي: بذلك النُّغَير، وفي رواية البخاريّ: «نُغَير كان يَلْعب به»، وهو طير صغير، واحدته نُغْرة، وجَمْعه نِغْران، قاله في «الفتح»، وقال الفيّوميّ: النُغَرُ وزانُ رُطَبٍ، قيل: فرخُ العصفور، وقيل: ضرب من العصافير، أحمر المنقار، وقيل: يسمى البلبل، ويقال: إن أهل المدينة يُسَمُّون البلبل النُّغَرَة، والجمع والمُحمرة، وقيل: يُشبه العصفور، ويصغَر على نُغَير، والأنثى نُغَرَة، والجمع والجمع والمُحمرة، مثل صُرَدٍ وصِرْدَانٍ. انتهى (۱).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: والنُّغُر كصُرَد: البُلْبُل عند أهل المدينة، أو فِراخُ العصافير، واحدتُه نُغَرَةٌ كهُمَزَة، قيل: النُّغَر: ضَرْبٌ من الحُمَّر حُمْرُ المَناقيرِ، وأصولِ الأَّحْناكِ، أو ذُكورُها، وقال شَمِرٌ: النُّغَر: فَرْخُ العُصْفورِ، تراه أبداً ضاوِياً، وقيل: هو من صغار العصافير، جَمْعه: نِغْرانٌ؛ كصُرَدٍ وصِرْدان، قال الشاعر يَصِفُ كَرْمَاً:

يَحْمِلْنَ أَزْقَاقَ المُدامِ كأنَّما يَحْمِلْنَها بأظافِرِ النِّغْرانِ وبتصغيرِها جاءَ الحديثُ: «أنَّ النبيِّ ﷺ قال لبُنَيِّ كان لأبي طَلْحَة

<sup>(</sup>۱) وأما قول بعضهم كما في شرح الأبيّ: إن هذا الكلام ـ أي: قوله: "وكان يلعب به" يرجع إلى النبيّ ﷺ؛ أي: يمازحه، ويسمى المزاح لعباً، كما جاء في الآخر: "يمازحه"، فقول باطل لا شكّ في بطلانه، بل الصواب أن الكلام للصبيّ؛ أي: كان ذلك الصبيّ يلعب بذلك النغير، ومما يُبطل الأول رواية البخاريّ: "نغير كان يلعب به"، فتنبّه، والله تعالى ولى التوفيق.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٦١٥.

الأنصاريّ، وكان له نُغَرُّ، فماتَ: يا أبا عُمَيْر ما فَعَلَ النُّغَيْر؟». انتهى (١).

وقال الخطابيّ: النُّغَيرُ: طُوير له صوت، قال الحافظ: وفيه نظر؛ فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْوُ بمهملتين، بوزن العفو، كما في رواية ربعي: «فقالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بها، فقال: أي أبا عمير مات النغير»، فذَلَّ على أنهما شيء واحد، والصعو لا يوصف بحسن الصوت، قال الشاعر [من البيط]:

كَالصَّعْوِ يَرْتَعُ فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّمَا حَبَسَ الْهِزَارَ لأَنَّهُ يَتَرَنَّهُ

قال عياض: النغير طائر معروف، يُشبه العصفور، وقيل: هي فراخ العصافير، وقيل: هي نوع من الْحُمَّر، بضم المهملة، وتشديد الميم، ثم راء، قال: والراجح أن النُّغير طائر أحمر المنقار. انتهى.

وهذا هو الذي جزم به الجوهريّ، وقال صاحب «العين»، و «المحكم»: الصعو صغير المنقار، أحمر الرأس، قاله في «الفتح» $^{(Y)}$ ، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ١٦٥] (٢١٥٠)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٦٢٩ و٦٢٢)، وفي «الأدب المفرد» (٢٦٩)، و(أبو داود) في «الأدب (٢٦٩)، و(أبو داود) في «الأدب (٢٩٨٩)، و(الترمذيّ) في «الصلة» (٣٣٣) و«البرّ والصلة» (١٩٨٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٠ و ٩١)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٣٣٤ و٣٣)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧٠٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٢٧٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١/ ٣١٥ و٥/ ٣٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١١٩ و٢١٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٠٨)، و(أبو عوانة) في و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٩٤١ و١٩٥)، و(أبو عوانة) في

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/۸۵۵۸.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸/۱٤، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۳).

«مسنده» (١/ ٧٠٧ و ٢/ ٧٧)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ٧٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٢٢ و٢/ ٩١)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢١٣)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٨٣ و ٣٩٥ و ٤١٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٥٠ و ٢٠٨/ )، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

قال في «الفتح»: في هذا الحديث عدّة فوائد، جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصّ الفقيه الشافعيّ (۱)، صاحب التصانيف، في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة، عن أبي التياح، ومن وجهين عن حميد، عن أنس، ومن طريق محمد بن سيرين، وقد جمعتُ في هذا الموضع طرقه، وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة، وذكر ابن القاصّ في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومَثَّل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه، وفنون الأدب، والفائدة ستين وجهاً، ثم ساقها مبسوطة، فلخصتها مستوفياً مقاصده، ثم أتبعته بما تيسَّر من الزوائد عليه، فقال:

ا \_ (منها): استحباب التأني في المشي، وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية، إذا لم تكن شابّة، وأُمنت الفتنة، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشيئ الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله: «زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً»(٢) مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يَخشى الفتنة، أو الضرر.

٢ ـ (ومنها): مشروعية المصافحة؛ لقول أنس رها في فيه: «ما مسست كفّاً أُلْيَن من كفّ رسول الله ﷺ»، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي

<sup>(</sup>١) هو الإمام الفقيه أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ الشافعيّ المعروف بابن القاصّ، المتوفّى سنة (٣٣٥هـ) كلله.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن أخرجه الطبراني.

جاء في صفته على أنه كان شَثْن الكفين خاصّ بعَبَالة الجسم، لا بخشونة اللمس.

٣ ـ (ومنها): استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يُتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وترك التقزّز؛ لأنه عَلِم أن في البيت صغيراً، وصلى مع ذلك في البيت، وجلس فيه.

٤ ـ (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما
 كان للتنظيف.

٥ ـ (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال،
 وأمكنها، خلافاً لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها.

٦ ـ (ومنها): جواز حَمْل العالم عِلْمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل
 أبي طلحة، ولبيته؛ إذ صار في بيتهم قبلة يُقطع بصحتها.

٧ ـ (ومنها): جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة، لا رخصة، وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميّز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، هذا كلام ابن القاصّ كَثْلَلهُ.

وقال القرطبي كَلَّهُ: وفيه ما يدل على جواز المزاح مع الصغير، لكن إذا قال حقّاً، وفيه ما يدلّ على حسن خلق النبيّ ﷺ ولطافة معاشرته، وألفاظه، ومنها: قوله لابن عمر: «يا بُنَيّ»، وكذلك قوله للمغيرة: «أي بُنَيّ»، فإنّه نزّله منزلة ابنه الصغير في الرحمة، والرفق، والشفقة. انتهى (١).

٨ ـ (ومنها): ترك التكبر، والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق، فيتواقر، أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سِرّه يخالف علانيته ليس على عمومه.

٩ ـ (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه، من حُزنه،
 أو غيره.

۱۰ \_ (ومنها): جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل الله المحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حَكَم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٧٢.

11 \_ (ومنها): التلطف بالصَّدِيق صغيراً كان، أو كبيراً، والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبيّ محمول على ما إذا بكى عن سبب عامداً، ومن أذى بغير حقّ.

١٢ \_ (ومنها): قبول خبر الواحد؛ لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك.

17 \_ (ومنها): جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يَتَلَهَّى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.

الحرم، وإمساكه بعد الحراء الحرم، وإمساكه بعد الحالة على الحرم، وإمساكه بعد إدخاله خلافاً لمن منع من إمساكه، وقاسه على من صاد، ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال، هذا كلام ابن القاص كَلْلهُ.

وقال القرطبيّ كَالله: وقد يَستدلُّ الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد المدينة، وهو قول خالف فيه الجمهور، ونصّ النبيّ عَلَيْ بالنهي عن صيد المدينة، كما نهى عن صيد مكة، كما قدَّمناه، ولا حجَّة فيه؛ إذ ليس فيه ما يدلُّ على أن ذلك الطير صِيْدَ في حرم المدينة، بل نقول: إنه صِيْدَ في الحلّ، وأدخل في الحرم، ويجوز للحلال أن يصيد في الحل، ويدخله في الحرم، ولا يجوز له أن يصيده في الحرم، فيُفرَّق بين ابتداء صيده، وبين استصحاب إمساكه، كما ذكرناه في الحج.

وقال أيضاً: وفيه جواز لعب الصَّبيّ بالطير الصغير، لكن الذي أجاز العلماء من ذلك أن يُمْسَك له، وأن يلهو بحسنه، وأما تعذيبه، والعبث به فلا يجوز؛ لأنَّ النبيّ ﷺ نَهَى عن تعذيب الحيوان، إلا لمأكلة. انتهى (١).

10 \_ (ومنها): جواز تصغير الاسم، ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ١٧١ ـ ٢٧٤.

ويفهم، قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثُمّ لم يخاطبه في السؤال عن حاله، بل سأل غيره.

١٦ \_ (ومنها): معاشرة الناس على قَدْر عقولهم.

1۷ ـ (ومنها): جواز قيلولة الشخص في بيتٍ غير بيت زوجته، ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته، ولو كانت امرأة، وجواز دخول الرجل بيت المرأة، وزوجها غائب، ولو لم يكن مَحْرَماً، إذا انتفت الفتنة.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وجواز دخول الرجل بيت المرأة... الخ» هذا إذا كان معها مَحْرَم، كما هو الواقع في الحديث، فإن أنساً هيه كان حاضراً عند أمه وقت دخوله على أن بعضهم حمل ذلك بأن أم سليم ذات محرم له على وبعضهم قال: إنه خصوصية له على وإلا فقد قال على الله وبعضهم قال: إنه خصوصية له عليه، وفي «صحيح ابن حبّان»: يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، متفق عليه، وفي «صحيح ابن حبّان»: «ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان»، فهذا النهي الصريح يقدم على الاستنباط المذكور، فتنبّه، ولا تكن من الغافلين.

١٨ ـ (ومنها): إكرام الزائر، وأن التنعّم الخفيف لا ينافي السُّنَّة، وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب.

19 \_ (ومنها): أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم، فإنه صافح أنساً، ومازح أبا عمير، ونام على فراش أم سليم، وصلى بهم في بيتهم، حتى نالوا كلهم من بركته. انتهى ملخص كلام ابن القاص كلله فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير.

قال الحافظ: ثم ذكر \_ يعني: ابن القاص \_ فصلاً في فائدة تتبع طرق الحديث، فمن ذلك الخروج من خلافِ مَنْ شَرَط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه، فقيل: لاثنين، وقيل: لثلاثة، وقيل: لأربعة، وقيل: حتى يستحق اسم الشهرة، فكان في جَمْع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً، وفي جمع الطرق أيضاً، ومعرفة من رواها، وكميتها، العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة، وفيها الاطلاع على علة الخبر، بانكشاف غلط الغالط، وبيان تدليس المدلس، وتوصيل المعنعن، ثم قال: وفيما يسره الله تعالى من جَمْع طرق هذا

الحديث، واستنباط فوائده ما يَحْصُل به التمييز بين أهل الفهم في النقل، وغيرهم، ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تُسْقَى بماء واحد، ونفضّل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصاً.

قال: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي، أحد أئمة الحديث، وشيوخ أصحاب «السنن»، ثم تلاه الترمذي في «الشمائل»، ثم تلاه الخطابي، وجميع ما ذكروه يقرُب من عشرة فوائد فقط.

قال: وقد ساق شيخنا \_ يعني: الحافظ العراقيّ \_ في «شرح الترمذيّ» ما ذكره ابن القاصّ بتمامه، ثم قال: ومن هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفيّ، ومنها المتعسَّف، قال: والفوائد التي ذكرها آخراً، وأكمل بها الستين هي من فائدة جَمْع طرق الحديث، لا من خصوص هذا الحديث.

٢٠ ـ (ومنها): أنه قد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية، والخطابيّ من الشافعية استدلُّوا به على أن صيد المدينة لا يحرم.

وتُعُقّب باحتمال ما قاله ابن القاصّ: أنه صِيْد في الحلّ، ثم أُدخل الحرم، فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في «المدونة»، ونقله ابن المنذر عن أحمد، والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده، وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعَكَسه بعض الحنفية، فقال: قصة أبي عمير تدلّ على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعَقّب.

وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميِّز: التحقيقُ فيه جواز مواجهته بالخطاب، إذا فَهِمَ الخطاب، وكان في ذلك فائدة، ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قَصْد تمرينه عليه من الصِّغر، كما في قصّة الحسن بن عليّ لَمّا وَضَع التمرة في فيه، قال له ﷺ: «كِحْ كِحْ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟»، كما تقدَّم بَسْطُه في موضعه، ويجوز أيضاً مطلقاً، إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر، أو استفهامه ممن يعقل، وكثيراً ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلاً، إذا كان ظاهر الْوَعْك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله، أو حامله.

٢١ \_ (ومنها): أن ابن بطّال ذكر من فوائد هذا الحديث أيضاً استحبابَ النضح فيما لم يتيقن طهارته.

٢٢ \_ (ومنها): أن أسماء الأعلام لا يُقصَد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب؛ لأن الصبيّ لم يكن أباً، وقد دُعي أبا عمير.

٢٣ \_ (ومنها): جواز السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلَّفاً، وأن ذلك لا يمتنع من النبي على كما امتنع منه إنشاء الشعر.

٢٤ \_ (ومنها): إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه، من مأكول، أو غيره.

٢٥ \_ (ومنها): جواز الرواية بالمعنى؛ لأن القصّة واحدة، وقد جاءت بألفاظ مختلفة.

77 \_ (ومنها): جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارةً مطوّلاً، وتارةً ملخّصاً، وجميع ذلك يَحْتَمِل أن يكون من أنس، ويَحْتَمِل أن يكون ممن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه، والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتّحاد المخارج، واختلافها.

٢٧ \_ (ومنها): مسح رأس الصغير للملاطفة.

٢٨ \_ (ومنها): دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء.

٢٩ \_ (ومنها): جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله: ما فَعَل النُّغَير؟ بعد علمه بأنه مات.

٣٠ \_ (ومنها): إكرام أقارب الخادم، وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما ذُكر من صنيع النبي على مع أم سليم، وذويها، كان غالبه بواسطة خدمة أنس ظله له.

وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً بالنهي عن تعذيب الحيوان.

وقال القرطبيّ: الحقّ أن لا نَسْخ، بل الذي رُخِّص فيه للصبيّ إمساك الطير؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه، ولا سيما حتى يموت، فلم يُبَح قط. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كَظَلَّهُ هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص، ولا غيره في قصة أبي عمير، أن عند أحمد في آخر رواية عُمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس: "فمَرِض الصبيّ، فهلك..."، فذكر الحديث في قصة موته، وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة، حتى نام معها، ثم أخبرته لمّا أصبح، فأخبر النبيّ عَيِّة بذلك فدعا لهما، فحَمَلت، ثم وضعت غلاماً، فأحضره أنس إلى النبيّ عَيِّة، فحنّكه، وسمّاه عبد الله، وقد تقدم شرح ذلك مستوفّى في الباب الماضى، ولله الحمد والمنة.

[تنبيه]: وقد جزم الدمياطيّ في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيراً، وقال ابن الأثير في ترجمته في «الصحابة»: لعله الغلام الذي جرى لأم سليم، وأبي طلحة في أمره ما جرى، وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان المصرِّحة بذلك، فذكره احتمالاً، قال الحافظ: ولم أر عند من ذُكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير، ولا ذكروا له اسماً، بل جزم بعض الشرّاح بأن اسمه كنيته، فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث، وهو جعل الاسم المصدَّر بأب، أو أم اسماً عَلَماً من غير أن يكون له اسم غيره، لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية رِبْعيّ بن عبد الله يكنى: أبا عمير؛ أن له اسْماً غير كنيته.

وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من رواية هُشيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك، عن عمومة له حديثاً، وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس، وذكروا أن اسمه عبد الله، كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعل أنساً سمّاه باسم أخيه لأمه، وكناه بكنيته، ويكون أبو طلحة سمّى ابنه الذي رزقه خَلَفاً من أبي عمير باسم أبي عمير، لكنه لم يكنه بكنيته، والله أعلم.

قال الحافظ: ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج ابن الجوزيّ قد أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم، من طريق محمد بن عمرو، وهو أبو سهل البصريّ، وفيه مقال، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس، أن أبا طلحة زوج أم سليم، كان له منها ابن يقال له: حفص غلامٌ قد ترعرع، فأصبح أبو

طلحة، وهو صائم في بعض شغله، فذكر قصة نحو القصة التي في «الصحيح» بطولها في موت الغلام، ونومها مع أبي طلحة، وقولها له: أرأيت لو أن رجلاً أعارك عارية. . . إلخ، وإعلامهما النبي على بذلك، ودعائه لهما، وولادتها، وإرسالها الولد إلى النبي على ليحنكه، وفي القصة مخالفة لِمَا في «الصحيح»: منها أن الغلام كان صحيحاً، فمات بغتة، ومنها أنه ترعرع، والباقي بمعناه، فعرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص، وهو وارد على من صَنَّف في الصحابة، وفي المبهمات، والله أعلم.

[فائدة]: ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد ـ يعني: الحافظ الملَقَّب جَزَرَة ـ، فإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراً، كتب إليّ أنه لمّا مات الذُّهليّ ـ يعني: بنيسابور ـ أجلسوا شيخاً لهم يقال له: محمش، فأملى عليهم حديث أنس هذا، فقال: يا أبا عَمِير ما فَعَل البَعِير، قاله بفتح عين عَمير بوزن عظيم، وقال: بموحدة مفتوحة بدل النون، وأهمل العين، بوزن الأول، فصحّف الاسمين معاً.

قال الحافظ: ومَحْمِش هذا لقب، وهو بفتح الميم الأولى، وكسر الثانية، بينهما حاء مهملة ساكنة، وآخره معجمة، واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوريّ السلميّ، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عن يزيد بن هارون وغيره، وكانت فيه دُعَابة. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو بحث وإن كان فيه طول، إلا أنه مفيدٌ جدّاً، والله تعالى وليّ التوفيق.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٧) ـ (بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦١١] (٢١٥١) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸۱/۱۶ ـ ۸۸، كتاب «الأدب» رقم (۲۲۰۳).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

۱ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ (۱) البصريّ، ثقةٌ [۱۰] (ت۲۳۸) (م د س) تقدم في «المقدمة» ۲/ ٤.

٢ ـ (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ
 [٧] (ت٥ أو١٧٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

٣ \_ (أَبُو عُثْمَانَ) جعد بن دينار اليشكريّ الصيرفيّ، صاحب الحُلى (٢)، ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٣٤٥.

[تنبيه]: وقع لبعض الشرّاح (٣) هنا غلط، حيث ترجم لأبي عثمان النهدي، والصواب الجعد بن دينار، فقد صرّح باسمه في نفس السند ابنُ أبي شيبة في «مصنّفه» (٣/٦٥)، وأحمد في «مسنده» (٣/ ٢٨٥)، وقال الترمذيّ بعد إخراجه: وأبو عثمان هذا شيخٌ ثقةٌ، وهو الجعد بن عثمان، ويقال: ابن دينار، وهو بصريّ، وقد رَوَى عنه يونس بن عبيد، وغير واحد من الأئمة. انتهى، وكذا به الحافظ المزيّ كَاللهُ في «تحفة الأشراف» (١٦٢/١).

و «أنس ﴿ يُظْيُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِلللهُ، وهو (٤٣٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس عليه وقد سبق القول فيه قريباً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) وَ إِنَّهُ أَنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا بُنَيّ») تصغير ابن، قال النووي كَنْلُهُ: هو بفتح الياء المشددة، وكسرها، وقرئ بهما في السبع، والأكثرون بالكسر، وبعضهم بإسكانها، وفيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنّاً منه: يا ابني، ويا بُنَيّ مصغراً، ويا ولدي، ومعناه

<sup>(</sup>١) بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة المخفّفة: نسبة إلى غُبَر بن غَنْم، بطن مِنْ يَشْكُر، قاله في «اللباب» ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) بضمّ الحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه» ٢٢/٥٨.

تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة، وكذا يقال له ولمن هو في مثل سنّ المتكلم: يا أخي؛ للمعنى الذي ذكرناه، وإذا قَصَد التلطف كان مستحبّاً، كما فعله النبيّ عَيِيرٌ. انتهى، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله هذا من أفراد المصنف الله المصنف المصن

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٦١١)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٦٤)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٨٣١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٣٢)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ٢٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٩٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦١٢] (٢١٥٢) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِا، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: «أَيْ بُنَيَّ، وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟، إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ»، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ، وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٢ \_ (اَبْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثمّ المكّيّ، صدوق، صنّف «المسند»، ولازم ابن عيينة [١٠] (ت٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٣ \_ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت٢٠٦)، وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٥.

٤ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) الْبَجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٩.

٥ \_ (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم) البجليّ، أبو عبد الملك الكوفيّ مخضرم ثقةٌ [٢] مات بعد التسعين، أو قبلَها، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٧٥.

٦ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن معتب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، ومات سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن قيساً هو التابعيّ الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنّة، على خلاف في بعضهم، والصحيح أنه روى عنهم جميعاً، وإليه أشار السيوطيّ كلله في «ألفيّة الحديث»، حيث قال:

وَذَاكَ قَـيْسُ مَا لَـهُ نَـظِيـرُ وَعُـدَّ عِـنْـدَ حَـاكِـم كَـثِيـرُ وَهُدَّ عِـنْـدَ حَـاكِـم كَـثِيـرُ وأشار بقوله: «وعُدّ... إلخ» إلى أن الحاكم أبا عبد الله، صاحب «المستدرك» عدّ كثيراً من التابعين أنهم رووا عن العشرة كلهم، وهذا غلط منه، فلم يوجد منهم إلا قيس المذكور، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) وفي رواية البخاريّ: «حدّثني قيس، قال: قال لي المغيرة بن شعبة»، (قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدٌ) بالرفع على الفاعليّة، و«رسولَ الله» مفعول مقدّم، (عَنِ الدَّجَالِ)؛ أي: عن شأنه، والدّجّال: فَعّال، بفتح أوله، وتشديد ثانيه، من الدجل، وهو التغطية، وسُمّي الكذّاب دَجّالاً؛ لأنه يُغطّي الحقّ بباطله، ويقال: دَجَلَ البعيرَ بالقطران: إذا غطّاه، والإناءَ بالذهب: إذا طلاه، وقال ثعلب: الدجّال المموّه، سيف مُدَجَّل: إذا طلي، وقال ابن دُريد: سُمِّي دجّالاً؛ لأنه يغطي الحقّ بالكذب،

وقيل: لضربه نواحيَ الأرض، يقال: دَجَلَ مخفّفاً، ومشدّداً: إذا فَعَل ذلك، وقيل غير ذلك (١٦)، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب الفتن» ـ إن شاء الله تعالى ـ.

(أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ) ولفظ البخاريّ: «ما سأل أحد النبيّ عَلَيْهُ عن الدّجال ما سألته»، قال القرطبيّ كَلْلُهُ: وسؤال المغيرة عَلَيْهُ عن الدجال إنما كان لِمَا سمع من عظيم فتنته، وشدَّة محنته، فأجابه عَلَيْهُ بقوله: «وما يُصيبك منه؟ إنه لن يضرَّك»؛ أي: ما يصيبك منه من النَّصَب والمشقَّة. انتهى (٢).

(فَقَالَ) ﷺ (لِي: «أَيْ بُنَيَّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بُنيّ تلطّفاً، وشفقة، (وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟) «ما» استفهاميّة إنكاريّة، ويُنصب بضمّ أوله، وفتحه، من الإنصاب، أو النَّصَب، وهو التعب والمشقّة؛ أي: ما يشقّ عليك، ويُتعبك منه؟.

قال في «القاموس»، و«شرحه»: نَصِب؛ كفَرِح: أَعْيا، وتَعِب، وأَنْصَبَه هو، وأَنْصَبَني هذا الأَمْرُ، وهَمُّ ناصِبُّ: مُنْصِبٌ، وهو الصَّحِيح فهو فاعِلٌ بمعنى مُفْعِل؛ كمكانٍ باقِلٍ، بمعنى مُقْبِل، قال ابْنُ بَرِّيّ: وقيل: ناصِبٌ بمعنى المنصوب، وقيل بمعنى ذو نَصَب، مثل تامِر، ولابِن، وهو فاعِلٌ بمعنى مفعول؛ لأَنَّه يُنْصَب فيه، ويُتْعَب، وفي الحديث: «فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُنْصِبني ما أَنْعَبَها، والنَّصَبُ: التَّعَب، وقيلَ: المَشَقَّةُ؛ قال النَّابغة [من الطويل]:

كِلِينِي لِهَمِّ يا أُمَيْمَةَ ناصِبٍ

أَي: ذِي نَصَبِ، مثلُ: لَيْلٌ نائمٌ: ذُو نَوْم ينام فيه، قَال: أو سُمِعَ: نَصَبَه الهَمُّ ثُلاثِيّاً متعدياً: بمعنى أَتْعَبَهُ، حكاه أَبو عليّ في «التَّذْكِرة»، والنَّصِبُ كَكَتِف: المريضُ الوَجِعُ، قد نَصَبَه المَرَضُ يَنْصِبُهُ بالكسر: أَوْجَعَهُ؛ كَأَنْصَبَهُ كَكَتِف: المريضُ الوَجِعُ، قد نَصَبَه المَرَضُ يَنْصِبُهُ بالكسر: أَوْجَعَهُ؛ كَأَنْصَبَهُ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٦/ ٧٤٤، كتاب «الفتن» رقم (٧١٢٢).

<sup>(</sup>Y) "المفهم" 0/ XV3.

<sup>(</sup>٣) متَّفقٌ عليه بلفظ: «يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها»، وأما بهذا اللفظ ففي رواية الترمذيّ برقم (٣٨٦٩).

إِنْصاباً. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من «القاموس»، و«شرحه» أن «يُنصب» هنا يجوز ضمّ أوله من الإنصاب رباعيّاً، ويجوز فتحه، من النَّصْب ثلاثيّاً، من باب ضرب، وكلاهما معناه: أتعبه، والمعنى: أيّ شيء يُتعبك منه؟ أي: لا ينال منه مكروه؛ لأنه لا يخرج في حياتك، بل إنما يخرج في آخر الزمان، فلا تَخَفْ شرّه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «وما يُصيبك منه؟ إنه لن يضرَّك»؛ أي: ما يصيبك منه من النَّصَب والمشقَّة، وهكذا رواية الكافة، وعند الهوزنيّ: «ما يُنضيك»: بالضاد المعجمة، والياء باثنتين من تحتها، وكأنه من جهة قولهم: جمل نِضْوٌ؛ أي: هَزِيل، وأنضاه السَّير؛ أي: أهزله، والأول أصح رواية ومعنى. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «وما ينصبك منه» بنون، وصاد مهملة، ثم موحدة، من النَّصَب، بمعنى التعب، وفي الرواية الآتية لمسلم في «الفتن» من طريق هشيم، عن إسماعيل: «وما سؤالك عنه؟»؛ أي: وما سبب سؤالك عنه؟ وقال أبو نعيم في «المستخرج»: معنى قوله: «ما ينصبك؟»؛ أي: ما الذي يَغُمّك منه، من الغمّ حتى يهولك أمره؟ قال الحافظ: وهو تفسير باللازم، وإلا فالنصب: التعب وزنه ومعناه، ويُطلق على المرض؛ لأن فيه تعباً، قال ابن دريد: يقال: نصبه المرض، وأنصبه، وهو تَغيّر الحال، من تعب، أو وجع انتهى ".

(إِنَّهُ)؛ أي: الدجّال (لَنْ يَضُرَّكَ»)، وفي الرواية في «الفتن» من طريق إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل: «إنه لا يضرّك»، وفي رواية البخاريّ: «وأنه قال لي: ما يضرّك منه؟».

قال القرطبيّ كَثْلَله: قوله: «إنه لن يضرّك» يَحْتَمِل أن يريد: لأنك لا تدرك زمان خروجه، ويَحْتَمِل أن يكون إخباراً منه بأنه يُعْصَم من فتنته، ولو أدرك

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ١/ ٩٧١. (٢) «المفهم» ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۲/ ۷۱۲»، كتاب «الفتن» رقم (۷۱۲۲).

زمانه، والله تعالى ورسوله أعلم. انتهى(١).

(قَالَ) المغيرة (قُلْتُ: إِنَّهُمْ)؛ أي: الناس، أو أهل الكتاب؛ أي: إنما خشيت منه لأنهم (يَزْعُمُونَ) وفي رواية إبراهيم، وهشيم: "إنهم يقولون" (أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ، وَجِبَالَ الْخُبْزِ)، وفي رواية إبراهيم: "إن معه الطعام، والأنهار"، وفي رواية هشيم: "معه جبال من خبز، ولحم، ونهر (٢) من ماء"، وفي رواية يزيد بن هارون: "إن معه الطعام، والشرابّ»، وقوله: "جبال من خبز» بضم الخاء المعجمة، وسكون الموحدة، بعدها زاي، والمراد: أن معه من الخبز قَدْر الجبل، وأطلق الخبز وأراد به أصله، وهو الْقَمْح مثلاً (٣).

وقال القرطبيّ كَالله: وقول المغيرة: "إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء، وجبال الخبز" هذا يدلّ على أن المغيرة كان قد سمع هذا الأمر عن الدَّجال من غير النبيّ عَيْن ولم يحققه، فعرض ذلك على النبيّ عَيْن فأجابه بقوله: "هو أهون على الله من ذلك"، وظاهر هذا الكلام: أن الدَّجال لا يُمكَّن من ذلك؛ لهوانه على الله، وخسة قدره، غير أن هذا المعنى قد جاء ما يناقضه في أحاديث الدجال الآتية، فَيَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر عنه عَيْن قبل أن يوحى إليه بما في تلك الأحاديث، ويَحْتَمِل أن يعود الضمير إلى تمكين الدجال من أنهار الماء، وجبال الخبز؛ أي: فِعْلُ ذلك على الله هيِّن، والأوَّل أسبق، والثاني لا يمتنع، والله تعالى أعلم. انتهى (١٤).

(قَالَ) ﷺ («هُوَ)؛ أي: الدجّال (أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِك») قال القاضي عياض كَلَهُ (٥): معناه: هو أهون من أن يَجعل ما يَخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين، ومشكّكاً لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً، ويرتاب الذين في قلوبهم مرض، فهو مثل قول الذي يقتله: ما كنت أشد بصيرةً مني فيك، لا أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» إنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آيةً على صدقه، ولا سيما، وقد

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٧٢. (٢) بسكون الهاء، وفتحها.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦/ ٧١٤، كتاب «الفتن» رقم (٧١٢٧).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٤٧٢. (٥) «إكمال المعلم» ٧/ ٢٧.

جُعل فيه آية ظاهرة في كذبه، وكفره، يقرأها من قرأ، ومن لا يقرأ، زائدة على شواهد كذبه، مِنْ حَدَثه، ونَقْصه.

قال الحافظ: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع: «ومعه جبل من خبز، ونهر من ماء»، أخرجه أحمد، والبيهقيّ في «البعث» من طريق جُنادة بن أبي أمية، عن مجاهد، قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار، فقلنا: حدّثنا بما سمعت من رسول الله على في الدجال، ولا تحدّثنا عن غيره، فذكر حديثاً فيه: «تُمْطَرُ الأرضُ، ولا يَنبُتُ الشجر، ومعه جنة، ونار، فناره جنة، وجنته نار، ومعه جبل خبز...» الحديث بطوله، ورجاله ثقات، ولأحمد من وجه آخر عن جنادة، عن رجل من الأنصار: «معه جبال الخبز، وأنهار الماء»، ولأحمد من حديث جابر: «معه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران...» الحديث.

فدلٌ ما ثبت من ذلك على أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» ليس المراد به ظاهره، وأنه لا يَجعل على يديه شيئاً من ذلك، بل هو على التأويل المذكور.

قال ابن العربيّ: أخذ بظاهر قوله: «هو أهون على الله من ذلك» مَن رَدّ من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنةً وناراً، وغير ذلك، قال: وكيف يُردّ بحديث مُحْتَمِلٍ ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة؟ فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبيّن النبيّ عَيْلَة أمره، ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «هو أهون»؛ أي: لا يجعل له ذلك حقيقةً، وإنما هو تخييل، وتشبيه على الأبصار، فيثبت المؤمن، ويَزلّ الكافر.

ومال ابن حبان في «صحيحه» (١) إلى الأخير، فقال: هذا لا يضاد خبر أبي مسعود، بل معناه: أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري، فإن الذي معه يُرَى أنه ماء، وليس بماء. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي مال إليه ابن حبّان كَالله هو الذي يترجّح

<sup>(</sup>١) راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٢١١/١٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲/۱۲ه ـ ۵۷۸، کتاب «الفتن» رقم (۲۱۲۷).

عندي، ففي حديث حذيفة ولله عن النبيّ على قال في الدجّال: «إن معه ماءً، وناراً، فناره ماءٌ باردٌ، وماؤه نارٌ»، قال أبو مسعود: سمعته من رسول الله على متّفتٌ عليه، زاد في رواية مسلم: «فلا تهلكوا»، فقد أوضح على أنه تخييل، لا حقيقةٌ، وسيأتي تمام البحث في الدجّال في أواخر الكتاب حينما يذكر مسلم أحاديثه في «كتاب الفتن» \_ إن شاء الله تعالى \_ وأسأل الله تعالى أن يبلغني إلى ذلك الكتاب، إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة وظام متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢١٢٥ و ٢١٥٦] (٢١٥٢)، وسيأتي في «الفتن» (٢٩٣٩)، و(البخاريّ) في «الفتن» (٢١٢٧)، و(ابن ماجه) في «الفتن» (٢٩٣٩)، و(البخاريّ) في «مسنده» (٤٠٢٦ و ٢٤٦ و ٢٥٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٨٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٨٨٦ و ٢٨٠٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠/ ٥٠٠ و ٥٥١ و ٥٥١ و ٥٥١ و ٥٥١ و ٥٥١)، و(ابن منده) في «الإيمان» (١٠٣٠ و ١٠٣١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٤٢٦٠)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

الملاطفة، والشفقة.

٢ ـ (ومنها): بيان حرص الصحابيّ الجليل المغيرة بن شعبة عظيم، وشدّة اهتمامه بالسؤال عن شأن الدجّال حتى لا تصيبه فتنته.

٣ ـ (ومنها): بيان هوان الدّجّال على الله، وأن تمويهاته كلّها لا تؤثّر إلا على من أغواه الشيطان، وأما المؤمن فهو أكرم الله تعالى من أن ينخدع له، ولذا قال على في الحديث الآتي في «الفتن» لمّا اشتدّ خوف الصحابة على منه: «غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامروُّ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم»، فهذه

بشرى عظيمة، حيث إن الله يتولّى عباده المؤمنين، ويعصمهم من فتنه، اللهم أعذنا من فنتة المسيح الدجّال آمين.

٤ ـ (ومنها): بيان أن كلّ ما يموّه به الدجّال لا حقيقة له، وإنما هو مجرّد تغرير لمن ينخدع له، فيأتي بجنة ونار، لا حقيقة لهما، وإنما الجنّة نار، والنار جنّة، فلذا أمر على أمته أن يقعوا في النار؛ لأنها لا تضرّهم، عصمنا الله تعالى بفضله من جميع الفتن ما ظهر منها، وما بطن، إنه جواد، كريمٌ، رؤوفٌ، رحيمٌ، آمين.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦١٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ: (أَيْ بُنَيَّ»، إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ).

## رجال هذه الأسانيد: عشرة:

- ١ \_ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت٢٠٩/٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥.
- ٤ ـ (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (١٨٣٠) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.
  - ٥ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريباً.
    - ٦ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٧ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
    - ٨ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة، تقدّم قريباً.
      - والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: وكيعاً، وهشيماً، وجريراً، وأبا أسامة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده المذكور؛ أي: عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَاللّهُ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَا عَنْ عَالِمُ عَا عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَا عَنْ عَا عَنْ عَا عَا عَنْ عَا عَنْ

وقوله: (إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ)؛ يعني: ابن هارون المذكور في الحديث الماضي.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن إسماعيل ساقها ابن ماجه كَالله في «سننه»، فقال:

(٤٠٧٣) \_ حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعليّ بن محمد، قالا: ثنا وكيع، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحدٌ النبيّ ﷺ عن الدجال أكثر مما سألته \_ وقال ابن نمير: أشدّ سؤالاً مني \_ فقال لي: «ما تسأل عنه؟» قلت: إنهم يقولون: إن معه الطعام، والشراب، قال: «هو أهون على الله من ذلك». انتهى (١).

ورواية هشيم، عن إسماعيل، ساقها مسلم كَلَلله في «كتاب الفتن»، فقال:

(۲۹۳۹) \_ حدّثنا سُريج بن يونس، حدّثنا هشيم، عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحدٌ النبيَّ ﷺ عن الدجال أكثر مما سألته، قال: «وما سؤالك؟» قال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز، ولحم، ونهرٌ من ماء، قال: «هو أهون على الله من ذلك». انتهى (٢).

ورواية جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل، ساقها ابن حبّان كَثْلَتْهُ في «صحيحه»، فقال:

البراهيم الحنظليّ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، قال: أخبرنا جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قلت: يا رسول الله بلغني أن مع الدجال جبالَ الخبز، وأنهارَ الماء، فقال رسول الله ﷺ: «هو أهون على الله من ذلك»، قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالاً عنه، فقال لي

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۳٥٤.

رسول الله ﷺ: «ليس بالذي يضرّك». انتهى (١٠).

وأما رواية أبي أسامة عن إسماعيل، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

# (٨) \_ (بَابُ الْإسْتِئْذَانِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

النّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَاللهِ وَ وَلَا إِنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَاللهِ وَ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعاً، أَوْ مَذْعُوراً، قُلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيتُهُ، فَاتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثاً، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُك، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثاً، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤُذُنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ عُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤُذُنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ عُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤُذُنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ عُمَرُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْكَ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذَهُمْ بِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَیْرِ النَّاقِدُ) أبو عثمان البغداديّ، نزیل الرّقة،
 ثقة حافظ [١٠] (ت٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.

٢ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، نزيل مكة، ثقة حافظٌ
 فقيه إمامٌ حجةٌ، من رؤوس [٨] (ت١٩٨)، وله (٩١) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٨٣.

٣ \_ (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً) \_ بخاء معجمة، وصاد مهملة، وفاء، مصغّراً \_

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۲۱۱/۱۵.

هو: يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة الكنديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٠٣/٣١.

٤ \_ (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ عابد جليل [٢] (ت.١٠٠) (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ١٠٠١.

٥ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص ٤٨٥.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من يزيد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رواية تابعيّ

#### شرح الحديث:

(عَنْ بُسْرٍ) بضمّ الموحدة، وسكون السين المهملة، (ابْنِ سَعِيدٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) وَ الله (يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ) وفي رواية البخاريّ: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار»، وفي رواية الحميديّ عن سفيان: «إني لفي حلقة فيها أُبَيّ بن كعب»، أخرجه الإسماعيليّ. (فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله قيس وَ الله الله منصوب على الحال، (أَوْ مَذْعُوراً) «أو» هنا للشكّ من الراوي، (قُلْنَا)؛ أي: الأنصار الجالسون في المجلس، (مَا شَأْنُك؟)؛ أي: أيّ شي حصل لك حتى جئتنا فزعاً؟ (قَالَ) أبو موسى: (إِنَّ عُمَرَ) بن الخطّاب وَ الله (أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيهُ، فَآتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَمْتُ ثَلَاثاً) قال القرطبيّ وَ الله كنان قد جمع بين السلام والاستئذان ثلاثاً»؛ لأنَّ أبا موسى وَ الله في الرواية الثالثة.

قال: وحاصل هذه الأحاديث أن دخول منزل الغير ممنوع؛ كان ذلك الغير فيها، أو لم يكن، إلا بعد الإذن، وهذا الذي نصَّ الله تعالى عليه بقوله: ﴿لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىۤ أَهْلِها ﴾ [النور: ٢٧]، ثم قال بعد هذا: ﴿فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فِيهاۤ أَكَدًا فَلا نَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ

أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُو اَزَكَى لَكُم النور: ٢٨]، وهذا لا بدَّ منه؛ لأنَّ دخول منزل الغير تصرُّف في ملكه، ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنَّه يَطَّلِع منه على ما لا يجوز الاطلاع عليه من عورات البيوت، فكانت هذه المصلحة في أعلى رتبة المصالح الحاجيَّة.

ولمّا تقرّر هذا شرعاً عند أبي موسى استأذن أبو موسى على عمر وليّا، ولمّا كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده عَمِل على ما كان عنده من ذلك، فلمّا لم يُؤذن له رجع، وأما عمر وليّه فكان عنده العلم بالاستئذان، ولم يكن عنده علم من العدد، فلذلك أنكره على أبي موسى إنكار مُستبعِدٍ من نفسه أن يخفى عليه ذلك من النبيّ وهي مع ملازمته النبيّ وخضراً، وسفراً، ملازمة لم تكن لأبي موسى، ولا لغيره، وإنكار مَن سَدّ باب الذريعة في التقوّل على رسول الله وسفى، ولذلك أغلظ على أبي موسى بقوله: أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك، ولأجعلنك عظة، فلما أتاه بالبينة قال: إنما أحببت أن أتثبت. انتهى (۱).

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ) وعند البخاريّ في «البيوع» من طريق عُبيد بن عُمير أن أبا موسى الأشعريّ استأذن على عمر بن الخطاب، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسى، ففَزع عمر، فقال: «ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، قيل: إنه رجع».

وفي رواية بكير بن الأشجّ، عن بسر الآتية في الباب: «استأذنت على عمر أمس ثلاث مرّات، فلم يؤذن لي، فرجعت، ثم جئت اليوم، فدخلت عليه، فأخبرته أني جئت أمس، فسلمت ثلاثاً، ثم انصرفت، قال: قد سمعناك، ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك، قال: استأذنت كما سَمِعتُ»، ومن طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد: «أن أبا موسى أتى باب عمر، فاستأذن، فقال عمر: واحدةٌ، ثم استأذن، فقال عمر: اثنتان، ثم استأذن، فقال عمر: ثلاث، ثم انصرف، فاتبعه، فردّه»، ومن طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بُردة: جاء أبو موسى إلى عمر، فقال: السلام عليكم، هذا يحيى، عن أبي بُردة: جاء أبو موسى إلى عمر، فقال: السلام عليكم، هذا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٧٤ \_ ٤٧٤.

عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعريّ، ثم انصرف، فقال: «رُدُّوه عليّ».

وظاهر هذين السياقين التغاير، فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال، وقد وقع في رواية لمالك في «الموطأ»: «فأرسل في إثره»، ويُجمع بينهما بأن عمر لَمّا فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكّره، فسأل عنه، فأخبر برجوعه، فأرسل إليه، فلم يجده الرسول في ذلك الوقت، وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني، قاله في «الفتح»(۱).

(فَقَالَ) عمر وَ الله البخاريّ: «فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً، فلم يؤذن لي»، وفي رواية البخاريّ: «فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً، فلم يؤذن لي»، وفي رواية عبيد بن حُنين، عن أبي موسى عند البخاريّ في «الأدب المفرد»: «فقال: يا عبد الله اشتدّ عليك أن تحتبس على بابي، اعلم أن الناس كذلك يشتدّ عليهم أن يحتبسوا على بابك، فقلت: بل استأذنت. . . إلخ»، وفي هذه الزيادة دلالة على أن عمر أراد تأديبه لَمّا بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال إمرته، وقد كان عمر استخلفه على الكوفة، مع ما كان عمر فيه من الشغل (٢).

(فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُّوا)؛ أي: أهل البيت، (عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ) ثم ذكر أبو موسى هَ حجته على الرجوع بعد الثلاث بقوله: (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، بقوله: (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ») وقع في رواية عبيد بن عمير: "كنا نؤمر بذلك»، وفي رواية عبيد بن حنين، عن أبي موسى: "فقال عمر: ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعته من رسول الله ﷺ». وفي رواية أبي نضرة: "إن هذا شيء حفظته من رسول الله ﷺ».

[فائدة]: مما نبّه عليه بعض المعاصرين (٣) أن فتح الهاتف على رجل في وقت يعرف أنه في شغل، أو راحة يلتحق بحكم الدخول بغير استئذان إلا في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٦٨/١٤ ـ ١٦٩، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱٦٨/١٤ ـ ١٦٩، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو صاحب «تكملة فتح الملهم» نقله عن والده. راجع: «التكملة» ٤/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.

حالة الضرورة، وينبغي لمن يفتح الهاتف على غيره، ويريد أن يطيل كلامه أن يستأذن قبل الشروع في كلامه؛ لأن المخاطّب ربّما يكون في شغل، وإنما يرفع السمّاع أثناء شغله، فلو أطال الآخر كلامه تأذّى بذلك، وتشوّش ذهنه، وإن الأصل في مشروعيّة الاستئذان أن يجتنب الشخص إيذاء الآخر، والدخول في خلوته، وهذه الآداب التي أكدها الشرع صارت الآن مهملة عند كثير من الناس، فلا يعتبرونها من الدين، مع أنها من الأمور المهمة فيه، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ عُمَرُ) وَ الْمَعْمَدُ : (أَقِمْ عَلَيْهِ)؛ أي: على ما ادعيت أنه سمعته منه الله النبيّنة ، وَإِلّا أَوْجَعْتُك)؛ أي: ضرباً ، وفي رواية بكير بن الأشجّ : «فوالله لأوجعن ظهرك ، وبطنك ، أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا »، وفي رواية عبيد بن عمير: «لتأتيني على ذلك بالبينة»، وفي رواية أبي نضرة: «وإلا جعلتك عِظَة ».

(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ: (قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ) وفي رواية البخاريّ: «فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبيّ ﷺ قاله. (قَالَ) أُبيّ (فَاذْهَبْ بِهِ) حتى تشهد له، وفي رواية البخاريّ: «فأخبرت عمر أن النبيّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۱/۱٤.

قال ذلك»، في رواية ابن أبي عمر، عن سفيان التالية عند مسلم: «قال أبو سعيد: فقمت معه، فذهبت إلى عمر، فشهدت»، وفي رواية أبي نضرة الآتية: «فقال أبو سعيد: انطلق، وأنا شريكك في هذه العقوبة»، وفي رواية بكير بن الأشجّ: «فقمت، حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله عليه يقول هذا».

قال القرطبيّ كَالله: لا تعارض بين هذه، وبين ما يأتي أن أُبي بن كعب أخبر عمر بذلك، فإنَّه يُحمل على أن كلاً منهما أخبره بذلك، أبو سعيد أوّلاً حين أتاه إلى منزله، وأُبَيّ ثانياً لمّا اجتمع به عمر في المسجد، وهذا كله يدلُّ على شهرة الحديث عندهم، ومع ذلك فلم يعرفه عمر، ولا يُستنكر هذا، فإنَّه من ضرورة أخبار الآحاد. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: واتَّفَقَ الرواة على أن الذي شَهِد لأبي موسى عند عمر أبو سعيد، إلا ما عند البخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق عُبيد بن حُنين، فإن فيه: «فقام معي أبو سعيد الخدريّ، أو أبو مسعود إلى عمر»، هكذا بالشكّ، وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بُردة في هذه القصّة: «فقال عمر: إن وَجَد بينةً تجدوه عند المنبر عشيةً، وإن لم يجد بينةً، فلن تجدوه، فلما أن جاء بالعشيّ وجده، قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أُبيّ بن كعب، قال: عَدْلٌ، قال: يا أبا الطفيل ـ وفي لفظ له: يا أبا المنذر، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله على يقول ذلك، يا أبا الخطاب، فلا تكونَ عذاباً على أصحاب رسول الله على قال: سبحان الله، أنا سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبّت»، قال الحافظ: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة.

ويمكن الجمع بأن أُبِيَ بن كعب جاء بعد أن شَهِد أبو سعيد، وفي رواية عبيد بن حنين في «الأدب المفرد» زيادة مفيدة، وهي: أن أبا سعيد، أو أبا مسعود قال لعمر: «خرجنا مع النبي على يوماً، وهو يريد سعد بن عُبادة، حتى أتاه، فسلم، فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية، فلم يؤذن له، ثم سلم الثالثة، فلم

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٥٧٥ \_ ٢٧٦.

يؤذن له، فقال: قضينا ما علينا، ثم رجع، فأذن له سعد..» الحديث.

فثبت ذلك من قوله على ومن فعله، وقصة سعد بن عُبادة، هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطوّلةً بمعناه، وأحمد من طريق ثابت، عن أنس، أو غيره، كذا فيه، وأخرجه البزّار عن أنس، بغير تردّد، وأخرجه الطبرانيّ من حديث أم طارق مولاة سعد.

واتَّفَق الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبيّ ﷺ، وحَكَى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في «الموطأ» عن الثقة، عن بكير بن الأشجّ، عن بسر، عن أبي سعيد، عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون القصّة.

وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بطوله، وصَرَّح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبيّ ﷺ، وكذا وقع في رواية أخرى عنده: «فقال أبو موسى: إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد: قم معه».

وأغرب الداوديّ، فقال: رَوَى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى، وهو يشهد له عند عمر، فأدَّى إلى عمر ما قال أهل المجلس، وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك، فحدّث به عن أبي موسى وحده؛ لكونه صاحب القصّة.

وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لِمَا في رواية «الصحيح» لأنه قال: «فأخبرتُ عمر بأن النبي ﷺ قاله».

قال الحافظ: وليس ذلك صريحاً في ردّ ما قال الداوديّ، وإنما المعتَمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث، وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك.

والتحقيق أن أبا سعيد حَكَى قصة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل؛ لأن الذين رووها عنه لم يدركوها، ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور، فكأن الراوي لمّا اختصرها، واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى، وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبيّ بغير واسطة، وهذا من آفات الاختصار، فينبغي

لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا، وإلا وقع في الخطأ، وهو كحذف ما للمتن به تعلّق، وتختلف الدلالة بحذفه.

وقد اشتَد إنكار ابن عبد البرّ على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسى، وقال: إن الذي وقع في «الموطأ» إنما هو من النّقَلة لاختلاط الحديث عليهم.

وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد رَوَى هذا الحديث عن أبي موسى، وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى، والله أعلم.

وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله، أخرجه الطبرانيّ عنه بلفظ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له فليرجع». انتهى (١).

قال: والجواب عن ذلك أنه لم يقض فيه بعلمه، أو لعله نسي ما كان وقع له، ويؤيده قوله: «شغلني الصفق بالأسواق».

قال الحافظ: والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقةً لِمَا رواه أبو موسى، بل استأذن في كل مرة، فلم يؤذن له، فرجع، فلما رجع في الثالثة استُدْعِي، فأُذن له، ولفظ البخاريّ الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته. انتهى (٢).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ و الله متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرّ - بعد إخراج هذا الحديث مختصراً،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٦٨/١٤ ـ ١٦٩، كتاب «الاستئذان» رقم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۷۲/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤٥).

من طريق سعيد الجريريّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: سَلَّم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعريّ على عمر بن الخطاب ثلاث مرّات، فلم يؤذن له، فرجع، فأرسل عمر في إثره لِمَ رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سلّم أحدكم ثلاثاً، فلم يُجَبُ، فليرجع».

قال أبو عمر: مثل هذا الحديث المختصر أوهم مَن جعله عن أبي سعيد، عن أبي موسى، وقد بان بما روينا أنه ليس كذلك، إنما هو لأبي سعيد، عن النبي على أبي موسى، ورواه كما رواه أبو موسى، وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق. انتهى (١).

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٢١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٩٥١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦١٥ و ٥٦٢٥) و (البخاريّ) في «البيوع» (٢٠٦٣) و (الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٣٥٣٠) و في «الأدب المفرد» (١٠٦٥)، و (أبــو داود) فــي «الأدب» (١٨١١ و ٢١٨١ و ١٨١٥ و ١٨٥٥)، و (الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٦٩٠)، و (ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧٠٦)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/٥٤٦)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١٦٤١)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٣١٤)، و (الحارميّ) في «مسنده» (٣/٦ و ١٩ و ١٩٤٤)، و (الدارميّ) في «سننه» (٣/٢ و ١٩ و ١٩٤١)، و (البيهقيّ) في «سننه» (٢/٤٢١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/٣٩) وفي «الأدب» (٢٠٨٥ و ٥٨٠٠)، و (البيهقيّ) في «شرح السُّنَة» «الكبرى» (والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان، قال أبو عمر بن عبد البرّ كَلَهُ: في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان، وهو يُخَرَّج في تفسير قول الله كَلَكُ: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَكِّمُواْ عَلَىٰ آهَلِها ﴾، والاستيئناس في هذا الموضع هو الاستئذان، كذلك قال أهل التفسير، وكذلك في قراءة

 <sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۸/۲۷٦.

أُبَيّ، وابن عباس: «تستأذنوا، وتسلّموا على أهلها». انتهى(١).

وقال القرطبي كَلْلُهُ: الاستئذان لا بد أن يكون ثلاثاً، فإذا لم يؤذن له بعد الثلاث، فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابنا، الأولى أن لا يزيد؛ لقوله ﷺ: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع»، وهذا نصُّ.

قال: إنّما خَصَّ الثلاث بالذكر؛ لأنَّ الغالب أن الكلام إذا كُرر ثلاثاً سُمِعَ وفُهِم، ولذلك كان النبيّ عليه إذا تكلَّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفْهَم عنه، وإذا سلَّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثاً، وإذا كان الغالبُ هذا، فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن ربَّ المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذِن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تُقْلِق ربَّ المنزل، وربما يضرُّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلاً به، كما قال النبيّ على أيوب هيه المرابي المنزل، عليه، فخرج مستعجلاً، فقال: «لعلنا أعجلناك». انتهى كلام القرطبيّ كَلَّهُ (٣)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وقال النووي كَالله: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن، والسُنَّة، وإجماع الأمة، والسُنَّة أن يُسَلِّم، ويستأذن ثلاثاً، فيجمع بين السلام والاستئذان، كما صُرِّح به في القرآن، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام، ثم الاستئذان، أو تقديم الاستئذان، ثم السلام؟ والصحيح الذي جاءت به السُّنَّة، وقاله المحققون أنه يُقَدِّم السلام، فيقول: السلام عليكم، أدخل؟ والثاني يُقَدِّم الاستئذان، والثالث \_ وهو اختيار الماورديّ من الشافعيّة \_ إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّم السلام، وإلا قَدَّم الاستئذان، وصح عن النبي عَلَيْ حديثان في تقديم السلام. أما إذا أستأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، وظَنَّ أنه لم يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف، ولا يعيد الاستئذان، والثاني: يزيد فيه، والثالث: إن كان بلفظ

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٣/١٩٦.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في «المفهم» أن أبا أيوب، والمشهور أنه عتبان بن مالك، وقيل: غيره.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٤٧٤ \_ ٥٧٤.

الاستئذان المتقدِّم لم يُعِدُه، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأظهر فحجته قوله ﷺ في هذا الحديث: «فلم يؤذن له فليرجع»، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من عَلِم، أو ظَنَّ أنه سمعه فلم يأذن. انتهى كلام النووي عَلَيْهُ(١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقال ابن عبد البر كَالله: وظاهر هذا الحديث يوجب أن لا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث، فإن أُذِن له، وإلا رجع، وهو قول أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب ابن نافع، وقال غيره: إن لم يُسْمَع فلا بأس أن يزيد، والاستئذان أن يقول: السلام عليكم، آدخل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة، هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة الرجوع، ولا يزيد على الثلاث. انتهى(٢).

٢ ـ (ومنها): قبول أخبار الآحاد، ووجوب التثبَّت فيها، والبحث عن عدالة ناقليها؛ لأنَّ أبا موسى لمّا أخبر عمر رها الله بأن أبي بن كعب يشهد له قال: عَدْلٌ.

٣ \_ (ومنها): حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله ﷺ، والإنكار على من تعاطاها إلا بعد ثبوت الأهليَّة وتحققها.

٤ ـ (ومنها): أن المستأذن حقّه أن يبدأ بالسلام، ثم يذكر اسمه، وإن كانت له كنية يُعرف بها ذكرها، كما فعل أبو موسى وَ الله وكل ذلك ينبغي في تحصيل التعريف التام للمستأذن عليه؛ فإنّه إن أَشْكَل عليه اسم عرف آخر، قال القرطبيّ: قال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يُسمي نفسه أو لا، والأولى ما فَعَله أبو موسى، فإنّ فِعْله ذلك إن كان توقيفاً؛ فهو المطلوب، وإن لم يكن توقيفاً؛ فبه يحصل التعريف الذي لأجله شُرع الاستئذان، ثم رأي الصحابيّ توقيفاً؛ فبه يحصل التعريف الذي لأجله شُرع الاستئذان، ثم رأي الصحابيّ راوي الحديث أولى من هذا القول الحديث. انتهى كلام القرطبيّ كَالله (٣)، وهو تعقب وجيه والله تعالى أعلم.

٥ \_ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كَالله: فيه أن الرجل العالم الحبر قد

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۰/۱٤ - ۱۳۱. (۲) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۲۰٤/۲٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٥٧٤.

يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم، إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده؟ ورور وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود ولله قال: لو أن علم عمر وضع في كفّة، ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم، قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لا تعجب من هذا، فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. انتهى (١).

7 - (ومنها): أن في قول عمر ولله الآتي: في رواية عُبيد بن عُمير: «خَفِي عليَّ هذا من أمر رسول الله عليُّ الهاني عنه الصفق في الأسواق» اعتراف منه بجهل ما لم يَعْلَم، وإنصاف صحيح، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون في هذا مثل عمر ولله أن يكون في هذا مثل عمر الله أن يكون في هذا مثل عمر الله التواضع، والاعتراف بحقيقة الأمر.

٧ - (ومنها): ما قاله النووي كله: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول: لا يُحتَجّ بخبر الواحد، وزعم أن عمر هذه رَدَّ حديث أبي موسى هذا؛ لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجْمع من يُعْتَدّ به على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله هي والخلفاء الراشدين، وسائر الصحابة، ومَن بعدهم أكثر من أن يُحْصَر، وأما قول عمر لأبي موسى: «أقم عليه البينة»، فليس معناه ردّ خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي على حتى يقول عليه بعض المبتدعين، أو الكاذبين، أو المنافقين، ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على النبي الله غذاراد سدّ الباب خوفاً من غير أبي موسى، لا شكاً في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر أجلّ من أن من غير أبي موسى، إذا رأى هذه القضية، أو بلغته، وكان في قلبه مرض، أو أراد دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية، أو بلغته، وكان في قلبه مرض، أو أراد

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٣/١٩٨.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٣/ ١٩٨ و ٢٠١٠.

وضع حديث خاف من مثل قضيّة أبي موسى، فامتنع من وضع الحديث، والمسارعة إلى الرواية بغير يقين.

ومما يدل على أن عمر لم يَرُد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر، حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد.

ومما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه أن أُبيّاً والله على أصحاب فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله على أفال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت، والله أعلم. انتهى (١).

وقال أبو عمر كله في «التمهيد»: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا؛ لأن عمر هي قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد، وقبوله، وإيجاب الحكم به، أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: مَن كان عنده علم رسول الله في في الدية، فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ، فقال: كتب إليّ رسول الله أورِّث أمرأة أشيم الضبابيّ من دية زوجها، وكذلك ناشد الناس في دية الجنين، من عنده فيه عن رسول الله في، فأخبره حَمَلُ بن مالك بن النابغة، أن رسول الله في ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه، والدّين أجلّ من أن يَرُدّ خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابيّ، وحَمَل بن مالك الأعرابيّ، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أمّا إني لم أتّهمك، ولكني خَشِيت أن يتقوّل الناس على رسول الله في ذلك الوقت لمعنى الله رسول الله في ذلك الوقت لمعنى الله رسول الله في ذلك الوقت لمعنى الله وسول الله في ذلك الوقت لمعنى الله وسول الله في ذلك الوقت لمعنى الله وسول الله وسول الله في ذلك الوقت لمعنى الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله المنتها على اجتهاد كان من عمر في ذلك الوقت لمعنى الله وسول الله المورون وسول الله وسول ال

وقد يَحْتَمِل أن يكون عمر رضي كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۱/۱۶ \_ ۱۳۲.

رسول الله ﷺ من أهل العراق، وأهل الشام؛ لأن الله فتح عليه أرض فارس والروم، ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأن الإيمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم، وليس هذه صفة أصحاب رسول الله على الله لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أشدّاء على الكفار، رحماء بينهم، وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه، وإذا جاز الكذب، وأمكن في الداخلين إلى الإسلام، فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله ﷺ عند الرهبة، والرغبة، أو طلباً للحجة، وفراراً إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمر ولله أن يُريهم أن من فعل شيئاً يُنْكَر عليه، ففزع إلى الخبر عن رسول الله على ليثبت له بذلك فعله، وجب التثبت فيما جاء به، إذا لم تُعْرَف حاله، حتى يُصح قوله، فأراهم ذلك، ووافق أبا موسى، وإن كان عنده معروفاً بالعدالة، غير مُتَّهَم؛ ليكون ذلك أصلاً عندهم، وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه، إذا أراد به الخير، ولم يخرج عما أبيح له، والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك لأبى موسى، وعلى هذا قول طاوس قال: كان الرجل إذا حَدَّث عن رسول الله ﷺ أُخِذ حتى يجيء ببينة، وإلا عوقب؛ يعني: ممن ليس بمعروف بالعدالة، ولا مشهور بالعلم والثقة، ألا ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا حَدَّث عن رسول الله ﷺ، وكان مشهوراً بالعلم أُخِذ ذلك عنه، ولم يُنْكُر عليه، ولم يُحْتَجُ إلى بينة؟ ومن نحو قول طاوس هذا قول سعد بن إبراهيم كَالله: لا يحدّث عن رسول الله ﷺ إلا الثقات؛ أي: كل من إذا وُقّف أحال على مخرج صحيح، وعِلْم ثابت، وكان مستوراً لم تظهر منه كبيرة، وأما قول من قال: إن عمر لم يَعْرف أبا موسى، فقولٌ خرج عن غير رَوِيَّة، ولا تدبّر، ومنزلةُ أبي موسى عند عمر مشهورة، وقد عَمِل له، وبعثه رسول الله ﷺ عاملاً، وساعياً على بعض الصدقات، وهذه منزلة رفيعة في الثقة، والأمانة. انتهى كلام أبى عمر كِثَلَثُهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: وليس في هذا الحديث ما ادّعاه، وتعلّق به من زعم

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۱۹۸/۳ \_ ۲۰۱.

أن عمر كان لا يقبل خبر الواحد، ولا حجة فيه؛ لأنه قَبِل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي موسى، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد.

قال: واستَدَلّ به مَن ادَّعَى أن خبر العدل بمفرده لا يُقبل حتى ينضم إليه غيره، كما في الشهادة، قال ابن بطال<sup>(۱)</sup>: وهو خطأ من قائله، وجهل بمذهب عمر، فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى: «أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله على»، وهذه الزيادة في «الموطأ» عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، أن أبا موسى، فذكر القصة، وفي آخره: «فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله على الميناً على حديث رسول الله على ولكن عمر لأبي موسى: والله إن كنت لأميناً على حديث رسول الله على أحببت أن أستثبت»، ونحوه في رواية أبي بُردة حين قال أبيّ بن كعب لعمر: «لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله على أن أسمعت شيئًا، فأحببت أن أتثبت».

قال ابن بطال: فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لِمَا يجوز عليه من السهو وغيره، وقد قَبِل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها، وأخذ الجزية من المجوس، إلى غير ذلك، لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضى ذلك.

وقال ابن عبد البرّ: يَحْتَمِل أن يكون حضر عنده مَن قَرُب عهده بالإسلام، فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله على عند الرغبة والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل فيه، فأراد أن يُعلمهم أن من فعل شيئاً من ذلك يُنكر عليه حتى يأتي بالمخرج.

وادّعَى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى، قال ابن عبد البرّ: وهو قول خرج بغير رويّة من قائله، ولا تدبر، فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة، وقال ابن العربيّ كَثْلُهُ: اختُلِف في طلب عمر من أبي موسى والله البينة على عشرة أقوال، فذكرها، قال الحافظ: وغالبها متداخل، ولا تزيد على ما قدمته.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاريّ» لابن بطال ٩/ ٢٥.

٨ ـ (ومنها): أنه استُدِلّ بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث، قال ابن عبد البرّ: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك، وقال بعضهم: إذا لم يُسْمَع فلا بأس أن يزيد، وروى سحنون عن ابن وهب، عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث، إلا من عَلِم أنه لم يُسمَع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، قال ابن عبد البرّ: وقيل: تجوز الزيادة مطلقاً بناءً على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة، والتخفيف عن المستأذن، فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول؛ لكونه معارضاً للنصّ الصريح الصحيح: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع»، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

قال: الاستئذان أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ كذا قال، ولا يتعيّن هذا اللفظ، وحَكَى ابن العربيّ: إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيد، وإن كان بلفظ آخر أعاد، قال: والأصح لا يعيد، وقد تقدم ما حكاه المازريّ (١) في ذلك.

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أبي العالية قال: أتيت أبا سعيد، فسلّمت، فلم يؤذن لي، ثم سلمت، فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية، فخرج عليّ غلامٌ، فقال: ادخل، فدخلت، فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت؛ يعنى: على الثلاث، لم يؤذن لك.

9 ـ (ومنها): ما قاله الحافظ كَلَّهُ: يؤخذ من صنيع أبي موسى كَلَّهُ عيث ذكر اسمه أوّلاً، وكنيته ثانياً، ونسبته ثالثاً أن الأولى هي الأصل، والثانية إذا جَوَّز أن يكون التبس على من استأذن عليه، والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفه، قال ابن عبد البر كَلَّهُ: وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستئذان قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَقَذِنكُمُ اللَّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَاللَّذِينَ لَرَّ

<sup>(1) &</sup>quot;llasta" "/ 7 A.

يَبْلُغُواْ اَلْحُلْمُ مِنكُرْ ثَلَكَ مَرَّتَإِ [النور: ٥٨] قال: وهذا غير معروف في تفسيرها، وإنما أطبق الجمهور على أن المراد بالمرات: الثلاث الأوقات.

قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيّان قال: بلغنا أن رجلاً من الأنصار، وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا طعاماً، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه ليَدْخُل على المرأة وزوجِها غلامهما، وهما في ثوب واحد بغير إذن، فنزلت.

وأخرج أبو داود، وابن أبي حاتم بسند قويّ، من حديث ابن عباس الله سئيرٌ يحب الستر، أنه سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث، فقال: إن الله سَتِيرٌ يحب الستر، وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم، فربما فاجأ الرجل خادمه، أو ولده، وهو على أهله، فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث، ثم بسط الله الرزق، فاتخذوا الستور، والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به.

ومن وجه آخر صحيح، عن ابن عباس: لم يعمل بها أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليّ.

١٠ (ومنها): أن لصاحب المنزل إذا سَمِع الاستئذان أن لا يأذن، سواءً
 سَلَّم مرةً، أم مرتين، أم ثلاثاً، إذا كان في شغل له دينيّ، أو دنيويّ يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن.

11 - (ومنها): أن لمن تحقق براءة الشخص مما يَخشى منه، وأنه لا يناله بسبب ذلك مكروه أن يمازحه، ولو كان قبل إعلامه بما يَطْمَئنّ به خاطره مما هو فيه، لكن بشرط أن لا يطول الفصل؛ لئلا يكون سبباً في إدامة تأذي المسلم بالهمّ الذي وقع له، كما وقع للأنصار مع أبي موسى، وأما إنكار أبي سعيد عليهم، فإنه اختار الأولى، وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل التشاغل بالممازحة (۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷۲/۱۶ ـ ۱۷۲، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤٥).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦١٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ، فَشَهِدْتُ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريباً.

٢ \_ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية قتيبة، وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة ساقها البيهقيّ كَلَّلُهُ في «سننه»، فقال:

الشيبانيّ، ثنا محمد بن شاذان، ثنا قتيبة بن سعيد (ح) قال: وحدثنا عليّ بن الشيبانيّ، ثنا محمد بن شاذان، ثنا قتيبة بن سعيد (ح) قال: وحدثنا عليّ بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، حدّثني يزيد بن خُصيفة، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدريّ قال: استأذن أبو موسى على عمر أن فلم يؤذن له، فانصرف، فقال له عمر: ما لك لَمْ تأتني؟ قال: قد جئت، فاستأذنت ثلاثاً، فلم يؤذن لي، فرجعت، وقد قال رسول الله على المناذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع»، فقال له عمر أقم على ذا بينة، وإلا أوجعتك، فقال أبو سعيد: فأتانا أبو موسى مذعوراً، أو فزعاً، قال: جئت أستشهدكم، قال أبيّ بن كعب شهدت له عند ألا أصغر القوم، قال أبو سعيد: فكنت أصغرهم، فقمت، فشهدت له عند عمر: أن رسول الله على قال: «من استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع».

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ٨/ ٣٣٩.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

۱ \_ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، ثقةٌ [۱۰] (ت۲۵۰) (م د د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۱۰.

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظٌ عابدٌ [٩] (ت١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠.

٣ ـ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٩/١٦.

٤ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَحِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت١٢٠)
 (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أنشدكم بالله».

والباقيان ذُكرا قبله.

# شرح الحديث:

عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أنه (حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث بُكير بن الأشجّ، (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) وَ ﴿ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ۚ وَ الْمَاتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن قيس عَلَيْه حال كونه (مُغْضَباً، حَتَّى وَقَفَ) على مجلس الأنصار، (فَقَالَ) أبو موسى (أَنْشُدُكُمُ الله) وفي بعض النسخ: «أنشدكم بالله»، يقال: نشدتك الله، وبالله أنشدُك، من باب نصر: ذُكّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مُقسماً عليك(١). (هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الاسْتِثْذَانُ) للدخول، وهو استدعاء الإذن، وهو طلبه، (ثَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث مرّات، (فَإِنْ أُذِنَ لَك)؛ أي: في الدخول، وجوابه لم يُذكر في هذه الرواية، وذُكر في غيره بلفظ: «فادخل»، وقوله: (وَإِلَّا) هي «إن» الشرطيّة، أُدغمت في «لا» النافية، وفِعْل الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: وإن لم يؤذن لك (فَارْجِعْ)؟) لأنه عَلَى قال: ﴿فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُّمْ النور: ٢٨]. (قَالَ أَبَيِّ)؛ أي: ابن كعب صَلِّهُ (وَمَا ذَاكَ؟)؛ أي: ما سبب مناشدتك في هذا الأمر؟ (قَالَ) أبو موسى (اسْتَأْذَنْتُ)؛ أي: طلبت الإذن في الدخول (عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) وَ إِنَّهُ (أَمْسِ) بالبناء على الكسر، قال الفيَّوميِّ كَاللَّهُ: أَمْسِ: اسم عَلَمٌ على اليوم الذي قبل يومك، ويُستعمل فيما قبله مجازاً، وهو مبنيّ على الكسر، وبنو تميم تُعربه إعراب ما لا ينصرف، فتقول: ذهب أمْسُ بما فيه، بالرفع، قال الشاعر [من الرجز]:

لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَباً مُذْ أَمْسًا عَجَائِزاً مِثْلَ السَّعَالِي خَمْساً(٢)

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ) هذا يقتضي أن أبا موسى لم يرجع إلى عمر والله في اليوم الثاني، وقد تقدّم ما يقتضي أن عمر أرسل إليه في الحال، حيث قال لمّا أُخبر برجوعه: «رُدُّوه عليّ»، ويُجمع بينهما بأن عمر والله في لمّا فرغ من شغله تذكّره، فسأل عنه، فأُخبر بأنه رجع، فأرسل من يردّه إليه،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ۲۰۵.

فلم يوجد في ذلك الوقت، وجاء هو إلى عمر بنفسه في اليوم الثاني، والله تعالى أعلم.

(فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسٍ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ)، وقوله: (وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ) جملة حاليّة؛ أي: على عمل يَشغَلنا عن إجابتك، قال المجد كَاللهُ: الشغل، بالضّم، وبضمّتين، وبالفتح، وبفتحتين: ضدّ الفراغ، جمعه أشغالُ، وشُغُولُ. انتهى.

وقال الفيّوميّ تَظَّلَهُ: شَغَلَهُ الأمر شَغْلاً، من باب نَفَعَ، فالأمر شَاغِلٌ، وهو مَشْغُولٌ، والاسم الشُّغُلُ، بضم الشين، وتضم الغين، وتسكن للتخفيف، وشُغِلْتُ به، بالبناء للمفعول: تَلَهَّيتُ به، قال الأزهريّ: واشْتَغَلَ بأمره، فهو مُشْتَغِلٌ؛ أي: بالبناء للفاعل، وقال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: اشْتَغَلَ، وهو جائز؛ يعني: بالبناء للفاعل، ومن هنا قال بعضهم: اشْتَغَلَ بالبناء للمفعول، ولا يجوز بناؤه للفاعل؛ لأن الافتعال إن كان مطاوعاً فهو لازمٌ لا غيرُ، وإن كان غير مطاوع فلا بدّ أن يكون فيه معنى التعدي، نحو اكتسبتُ المال، واكتحلتُ، واختضبت: أي: كحلت عيني، وخضبت يدي، واشتغلتُ ليس بمطاوع، وليس فيه معنى التعدي.

وأجيب بأنه في الأصل مطاوع لفعل هُجِر استعماله في فصيح الكلام، والأصل أَشْغَلْتُهُ، بالألف، فَاشْتَغَلَ، مثل: أحرقته، فاحترق، وأكملته، فاكتمل، وفيه معنى التعدي، فإنك تقول: اشْتَغَلْتُ بكذا، فالجار والمجرور في معنى المفعول، وقد نص الأزهري على استعمال مُشتَغِل ومُشْتَغَلِّ. انتهى (١).

وقد تقدّم أنه لا يقال: أشغله رباعيّاً، وادّعى ذلك المجد، فقد ردّوا عليه، وإنما يقال: شَغَلَه ثلاثيّاً، فتنبّه.

(فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ) «لوما» هنا أداة تحضيض، بمعنى «هَلَا»، كما قال في «الخلاصة»:

إِذَا امْتِنَاعاً بِـوُجُـودٍ عَـقَـدَا «أَلّا» «أَلّا» وأَوْلِنْهَا الْفِعْلَا

«لَوْلَا» و «لَوْمَا» يَلْزَمَانِ الابْتِدَا وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِزْ و «هَلَّا»

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» 1/٣١٦.

وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرِ عُلِّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ (حَتَّى يُؤْذَنَ لَك؟ قَالَ) أبو موسى (اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ)؛ أي: إن هذا الذي فعلته امتثال لِمَا سمعته من النبي عَلَىٰ مَا ذكر له حديثه عَلَىٰ استأذن أحدكم، فإن أُذن، وإلا فليرجع». (قَالَ) وَلَيْهُ لَمّا ذكر له حديثه عَلَىٰ استأذن أحدكم، فإن أُذن، وإلا فليرجع». (قَالَ) وَلَيْهُ لَمّا ذكر له حديثه عَلَىٰ اللهِ لَأُوجِعَنَ ظَهْرَكَ، وَبَطْنَك)؛ أي: بالضرب تعزيراً، (أَوْ لَتَأْتِينَ) «أو» هنا بمعنى «إلّا»؛ أي: إلا أن تأتين، و«أن» مضمرة بعدها وجوباً، والفعل منصوب محلاً بها، مبنى لفظاً؛ لاتصاله بنون التوكيد، والله تعالى أعلم.

(بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا) الذي نسبته إليه على، ثم إن ظاهر كلام عمر وَهِ هذا تهديد لأبي موسى وهليه، وحقيقته زجر غيره؛ لأن مَن دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية، أو سمعها، إن كان في قلبه مرض، وأراد أن يضع حديثًا لترويج مرامه الفاسد ينزجر، ويخاف، ولا يجترىء على وضع حديث، وإلا فكيف يُظنّ في حقّ عمر أنه ظنّ في حقّ أبي موسى أنه وضع لمرامه حديثًا؟ بل هو أجل وأعلى عند عمر من ذلك، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ)؛ أي: بعدما جاء أبو موسى إلى مجلسه يطلب من يشهد له، (فَوَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثْنَا سِنّاً)؛ أي: أصغرنا، وإنما قال أُبِيّ رَهِيْ اللهُ عَلَى أَلَى شهرة الحديث، حتى إن أصغرهم سمعه منه على وكأنه إنكار على عمر رَهُ اللهُ عَلَى أَبَا سَعِيد)؛ يعني: الخدريّ، وإنما عيّنه؛ لكونه أصغرهم، (فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ هَذَا).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦١٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلِ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ابْنَ مُفَضَّلِ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَثَى بَابَ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ،

<sup>(</sup>۱) «شرح السنوسيّ» ٥/٤٢٦.

ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: عُمَرُ: ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَبَعَهُ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَيْتًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهَا، وَإِلَّا فَلأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا، فَقَالَ: ﴿الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثُ (١) ﴾، قَالَ: فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثُ (١) »، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ \_ قَالَ \_ فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ، قَدْ أُفْزِعَ (٢) تَضْحَكُونَ، فَخَالَ قَالَا: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٥٠) أو
 بعدها (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في «المقدمة» ٣٠/٥.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٥/١٠.

٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ) بن مَسْلمة الأزديّ، ثمّ الطاحيّ، أبو مسلمة البصريّ القصير، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/٤٦٦.

٤ ـ (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوفيّ البصريّ، ثقةٌ
 [٣] (ت٨ أو١٠٩) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦/١٢٧.

و «أبو سعيد ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقوله: (فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ... إلخ ) خبر لمحذوف؛ أي: هذه مرة واحدة... إلخ، قال ابن عبد البر كَلَّهُ: في هذا الحديث من قول عمر: «واحدة، اثنتان، ثلاث» دليل على أن عمر هي كان يعلم أن الاستئذان ثلاث، وقد رُوي في ذلك أيضاً عن عمر، عن النبي كله: «الاستئذان ثلاث»، فدل ذلك على أن الذي جَهِله عمر من دعوى أبي موسى قوله: «فإن أُذِن لك، وإلا فارجع» هذا لا غير، والله أعلم. انتهى "

وقوله: (فَأَتَّبَعَهُ... إلخ) بقطع الهمزة؛ أي: أرسل وراءه من يرده إليه، يقال: أتبعت زيداً عَمْراً بالألف: إذا جعلته تابعاً له (٤).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ثلاثاً». (٢) وفي نسخة: «فَزعَ».

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ٨/ ٥٧٥.

وقوله: (فَهَا)؛ أي: فأحضر البيّنة، قال الفيّوميّ كَالله: وفي الحديث: «إِلّا هَاءْ، وَهَاءْ» بهمزة ساكنة على إرادة الوقف، ممدودٌ ومقصورٌ، والمولدون ينوّنون بغير همز، وإذا كان لمفرد مذكر قيل: هَاءَ بهمزة ممدودةٍ مفتوحةٍ، على معنى خُذْ، قال الشاعر [من الرجز]:

تَمْزُجُ لِي مِنْ بُغْضِهَا السِّقَاءَ ثُمَّ تَـقُـولُ مِـنْ بَعِـيـدٍ هَـاءَ ومكسورةٍ على معنى هاتِ، قال الشّاعر [من الخفيف]:

مُولَعَاتٌ بِهَاءٍ هَاءٍ فَإِنْ شَفْ فَرَ<sup>(۱)</sup> مَالٌ طَلَبْنَ مِنْكَ الخِلَاعَا وللاثنين هَاءًا، وللجمع هَاءُوا، بألف التثنية، وواو الجمع، وللمؤنثة هَاءٍ، بهمزة مكسورة، وفي لغة أخرى للمؤنثة: هَائِي بياء بعد الهمزة، بمعنى هَاءٍ، بهمزة، بمعنى هاك وزناً ومعنى، وإذا كانت بمعنى الكاف دخلت الميم، فتقول للاثنين: هَاؤُمَا، ولجمع المذكّر: هَاؤُمْ، وللمؤنث هَأْنَ بهمزة ساكنة، وإذا دخلت التاء، والكاف تعيَّن القصر، فيقال للمذكر: هَاتِ، وللمؤنثة: هَاتِي، وهَاتِيا، وهَاتُوا، وهَاتِينَ، وهَاكَ، بفتح الكاف للمذكر، وبكسرها للمؤنثة، وهَاكُمَا، وهَاتُوا، وهَاتِينَ، فمعنى التاء: أعطني، ومعنى الكاف: خُذْ، ومعنى الحديث: يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ: هَاءٍ؛ أي: هات ما في يدك، فيقول له: هَاءً؛ أي: خذه، ويعطيه في وقته؛ لأنّه وُضِع للمناولة. انتهى (۲).

وقوله: (وَإِلَّا فَلاَجْعَلَنَّك) هي «إن» الشرطيّة أُدغمت في «لا» النافية؛ أي: وإن لم تأت بالبيّنة . . . إلخ .

وقوله: (عِظَةً)؛ أي: عِبْرة لغيرك، وقال ابن الأثير كِلَله: أي موعظةً وعبرةً لغيرك، من الوعظ، والهاء فيه عِوَضٌ من الواو المحذوفة. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) يقال: شَفَرَ المالُ تشفيراً: قَلّ، وذهب اهد. «القاموس» ص٦٩٤.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٤. (٣) «النهاية في غريب الأثر» ص٦٢٥.

أيضاً، ساعياً، وعاملاً على بعض الصدقات، وهذه منزلة رفيعة في الثقة، والأمانة.

وأجيب بأن هذا كله محمول على أن تقديره: لأفعلن بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمَّدت كذباً. انتهى (١).

وقوله: («الاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ») مبتدأ وخبره، ووقع في بعض النسخ بلفظ: «ثلاثاً» بالنصب، فيكون خبراً لـ«يكون» محذوفاً، وحذف «كان» مع اسمها لا يختص بالماضي، بل يجوز في المضارع أيضاً، كقولهم: ألا طعام، ولو تمرٌ؛ أي: ولو يكون عندكم تمرٌ، كما قدّره سيبويه، ذكره الخضريّ في «حاشيته»(٢).

وقوله: (فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ) قال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: إنما ضَحِكوا من جَزَع أبي موسى من تهديد عمر رضي أبي مع علمهم بأن ذلك لا يتمُّ منه؛ لأنَّ ما طلبه من البينة موجودة، ولأن عمر لم يكذِّبه، ولا مقصوده جَلْده، ولا إهانته، بل التغليظ، والحماية. انتهى (٣).

وقال النوويّ تَعْلَلْهُ: سبب ضَحِكهم التعجّب من فزع أبي موسى رَفِيْهُ، وذُعْره، وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أمِنوا أن يناله عقوبة، أو غيرها؛ لقوة حجته، وسماعهم ما أُنكر عليه من النبيّ ﷺ. انتهى(٤).

وقوله: (قَدْ أُفْزِعَ) بضمّ الهمزة من الإفزاع رباعيّاً، وهو التخويف، ووقع في بعض النُّسخ: «وقد فَزَع» ثلاثيّاً، يقال: فَزِعَ منه فَزَعاً، فهو فَزِعٌ، من باب تَعِبَ: خاف، وأفزعته، وفزّعته، ففزع (٥٠).

وقوله: (فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ) هو كناية عن كونه لا تناله العقوبة بوجه من الوجوه؛ لكون صادقاً محقاً فيما قاله، حيث سمعه الأنصار من النبيّ عَلَيْهِ، حتى صار أصغرهم يشهد له، فكأنه يؤكّد له أن لا يناله شيء من العقوبة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۱/۷۷۱.

<sup>(</sup>٢) «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ١٦٧/١.

 <sup>(</sup>۳) «المفهم» ٥/٤٧٦.
 (٤) «شرح النوويّ» ١٣٣/١٤ \_ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ٢/ ٤٧٢.

وقوله: (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى أبو موسى عمر رَهِمُ (فَقَالَ: هَذَا)؛ أي: الذي جاء معي، (أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ يشهد لي بما رويته لك؛ لأنه سمع الحديث من النبيّ ﷺ، كما سمعت منه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَلهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٦١٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَا: سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت٢٤٢) (م ت) تقدم في «الإيمان» ٢٨٠/٤٢.

٢ ـ (شَبَابَةُ) بن سَوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، الفزاريّ مولاهم،
 يقال: كان اسمه مروان، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت٤ أو ٥ أو٢٠٦)
 (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٠.

٣ \_ (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٦/٤٠.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالًا... إلخ) ضمير التثنية في الموضعين للجريريّ، وسعيد بن يزيد، وأبو مسلمة في السند الأول هو سعيد بن يزيد في السند الثاني.

[تنبيه]: رواية شعبة عن الجريريّ، وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة ساقها ابن الجعد كَلَلَهُ في «مسنده»، فقال:

(١٤٤٧) \_ حدّثنا عليّ، أنا شعبة، عن سعيد الجريريّ، سمع أبا نضرة يحدِّث عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاء أبو موسى يستأذن على عمر ثلاثاً،

فلم يؤذن له، فرجع، فقال له عمر: لتأتين على ما قلت، أو لأفعلن بك، فأتى الأنصار، فقال: ألستم تعلمون أن النبي على قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع»؟ قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا، قال أبو سعيد: فأتيته، فشهدت له.

(١٤٤٨) \_ حدّثنا عليّ، أنا شعبة، عن سعيد بن يزيد، سمع أبا نضرة يحدّث عن أبي سعيد، مثل ذلك. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[719] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُمَرُ ثَلَاثًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ اثْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ (٢)، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً، أَوْ لأَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْعَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، مروزيّ الأصل، صدوق فاضلٌ ربّما وَهِم [١٠] (ت٥ أو٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١٠٤/١.

٢ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قريباً.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضًلٌ، يدلّس ويرسل [٦] (ت١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

٤ ـ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣ /٤٤٢.

<sup>(</sup>۱) «مسند ابن الجعد» ۲۱۸/۱. (۲) وفي نسخة: «فدُعي به».

٥ \_ (عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، قاصّ أهل مكة، وُلد في عهد النبيّ ﷺ [٢] (ت٦٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص٤٧٣. و«أبو موسى الأشعريّ ﷺ ذُكر قبله.

وقوله: (اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثاً)؛ أي: طلب الإذن في الدخول عليه.

وقوله: (فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً)؛ أي: وكأن عمر رَفَّ عَان مشغولاً بأمر من أمور المسلمين.

وقوله: (أَلَمْ نَسْمَعْ) بنون المتكلّم، هكذا في النسخة الهنديّة، ووقع في غيرها بلفظ: «ألم تسمع» بتاء الخطاب، ولعلّ الخطاب لشخص كان عند عمر ولله عنه في ذلك الوقت، ولفظ البخاريّ: «ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟»، بهمزة المتكلّم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (ائْذَنُوا لَهُ) هكذا النَّسخ بهمزة ساكنة قبل الذال، ويُروَى: «إيذنوا له» بياء بدل الهمزة، قال في «العمدة»: أصله ائذنوا له بهمزتين، فلما ثقلتا، قُلبت الثانية ياءً؛ لكسرة ما قبلها. انتهى (١).

وقوله: (فَدُعِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: طُلب عبد الله بن قيس أن يرجع لأجل عمر حيث أمَر بردّه عليه، وفي بعض النُّسخ: «فدُعي به»، والأول أوضح.

وقوله: (قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا) فيه حَذْف تقديره: فبعث عمر وراءه، فحضر، فقال له: لِمَ رجعت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك؛ أي: بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن.

وقوله أيضاً: (إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا)؛ أي: بالرجوع إذا لم يؤذن لنا بعد الاستئذان ثلاثاً، قال في «الفتح»: وفيه الدلالة على أن قول الصحابيّ: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع، ويَقْوَى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال، وفيه أن الصحابيّ الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله على قد يخفى عليه بعض أمره، ويسمعه من هو دونه، وادَّعَى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد، وليس كذلك؛ لأن في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۷٦/۱۱.

أن أتثبت، وقد قَبِل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية، وغير ذلك.

وقوله: (فَقَالُوا... إلخ)؛ أي: قال الأنصار، قال النوويّ تَعْلِلهُ: إنما قال

ذلك الأنصار إنكاراً على عمر فيها فيما قاله، إنه حديث مشهور بيننا، معروف عندنا، حتى إن أصغرنا يحفظه، وسمعه من رسول الله على:

وقوله: (فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا... إلخ)؛ أي: أَمْر الاستئذان ثلاثًا،

وهذا اعتراف من عمر في الما وقع منه في حقّ أبي موسى فيه،

وقال القرطبيّ كَلْلَهُ: إنما قال عمر صَحَيُّهُ هذا عاتباً على نفسه، وناسباً لها وبيان لسبب كون الحديث المعروف بينهم خفيَ عليه.

المخروج إلى المَّنْقُ بِالأَسْوَاقِ) زاد البخاري: "يعني: الخروج إلى (أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ) إلى التقصير، ثم بيّن عذره بقوله:

التجارة»؛ أي: شغلني عن هذا الحديث أمر التجارة والمعاملة في الأسواق، . عَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلُّهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا آَوْلَكُكُمْ عَن ذِكْرِ كَاللَّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلَّهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا آَوْلَكُمْ وَلَا آَوْلَكُمْ مَن ذِكْرٍ كُمْ وَلَا الله تعالى: ﴿ يَكَالُهُمُ مَا الله تعالى: ﴿ وَيَكَالُهُمُ اللَّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ وَيَكَالُهُمُ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اللَّهُ [المنافقون: ٩] قال البيضاويّ: لا يشغلكم تدبيرها، والاهتمام بها. وقال القرطبي صَالِلهِ: وألهاني: شَغَلني، والصَّفق: البيع، وسُمِّي بذلك؛

لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي، فيُصَفِّق كل واحد منهم بيد صاحبه، ومنه لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي، فيُصَفِّق كل واحد منهم بيد صاحبه، ومنه قيل للبيعة: صفقة. انتهى

وقال أبو عمر صَالِمُهُ في "التمهيد": وفي قوله: "ألهاني الصفق بالأسواق" دليل على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم، وأنه كلما ازداد المرء طلباً الما ازداد جهلاً ، وقَل عمله ، والله أعلم ، ومن هذا قول أبي هريرة على الله الداد جهلاً ، وقَل عمله ، والله أعلم ، إخواننا المهاجرون، فكان يَشْغَلِهم الصفق بالأسواق، وأما إخواننا من الأنصار، فشَغَلتهم حوائطهم، ولَزِمتُ رسول الله على شِبَعِ بطني "، هذا وكان القوم عرباً في طبعهم الحفظ، وقلة النسيان، فكيف اليوم؟ وإذا كان القرآن الميسَّر للذكر كالإبل المعَقَّلة، مَن تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷/۵، كتاب «البيوع» رقم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٢٧٦ - ٧٧٤.

العلوم؟ والله أسأله علماً نافعاً، وعملاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، لا شريك له. انتهى كلام أبي عمر كَثَلَهُ(١).

وقال في «الفتح»: وأطلق عمر رضي على الاشتغال بالتجارة لَهُواً؛ لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي على سمع غيره منه ما لم يسمعه، ولم يقصد عمر ترث أصل الملازمة، وهي أمر نسبي، وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله، والتعفف عن الناس، وأما أبو هريرة وكان وحده، فلذلك أكثر ملازمته، وملازمة عمر للنبي الله لا تخفى، واللهو مطلقاً: ما يُلْهِي، سواء كان حراماً، أو حلالاً، وفي الشرع ما يَحْرُم فقط.

وقد عقد البخاري كَالله في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» من «صحيحه»: «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبيّ على كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبيّ على وأمور الإسلام».

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيراً من الأكابر، من الصحابة، كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي على أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمرّ على ما كان اطّلَع عليه هو، إما على المنسوخ؛ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على البراءة الأصلية، وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدَّم عَمَلَ الصحابيّ الكبير، ولا سيما إذا كان قد وَلِي الحكم على رواية غيره متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لَمَا خالفها، ويَرُدّه أن في اعتماد ذلك تَرْك المحقّق للمظنون.

وقال ابن بطال: أراد الردّ على الرافضة، والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبيّ على وسُننه منقولة عنه نقلَ تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم يُنْقَل متواتراً، قال: وقولهم مردود بما صحّ أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخيار الآحاد.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٥/٧١٥، كتاب «البيوع» رقم (٢٠٦٢).

وقد عقد البيهقيّ في «المدخل»: «بابُ الدليل على أنه قد يَعْزُب على المتقدّم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره»، ثم ذكر حديث أبي بكر في المجدّة، وهو في «الموطأ»، وحديث عمر في الاستئذان، وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عَقَد على امرأة، ثم طلقها، فأراد أن يتزوج أمها، فقال: لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسَّرة بالصحيحة متفاضلاً، ثم رجوعه عن الأمرين معاً لَمّا سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما، وأشياء غير ذلك، وذكر فيه حديث البراء: «ليس كلُّنا كان يسمع الحديث من النبيّ كُلُن كانت لنا صنعةٌ، وأشغالٌ، ولكن كان الناس لا يكذبون، فيحدِّث الشاهد الغائب»، وسنده ضعيف، وكذا حديث أنس: «ما كلّ ما نحدثكم عن رسول الله كله سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضاً»، ثم سَرَد ما رواه صحابيّ عن صحابيّ، مما وقع في «الصحيحين»، وقال: في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة، وأوضح الدلالة على تثبيت خبر على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة، وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يُبلّغ الغائب ما شَهِد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدَّثه، ويعتمده، ويعمل به.

قال الحافظ: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد، أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولاً أوّليّاً، ولا يَرِد على من عَمِل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان، فإنه لم يخرُج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة؛ للاحتياط، وإلا فقد قَبِل عُمر حديث عبد الرحمٰن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، إلى غير ذلك، وفي "صحيح البخاريّ» من حديث عمر في المسح على الخفين، إلى غير النبيّ هو ورجل من الأنصار، فينزل هذا يوماً، وهذا يوماً، ويخبر كل منهما الأخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله، وحال من الجهاد.

وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن يعتمدها، ولا يكتفي بالواسطة؛ لثبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد النبي الله بغير نكير. انتهى ما ذكره في «الفتح»(١)، وهو بحث نفيسٌ ومفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٥٦٢٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ \_ يَعْنِي: ابْنَ شُمَيْلٍ \_ قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّصْرِ: ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بُندار البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩]
 (ت٢١٢) أو بعدها (عً) تقدم في «الإيمان» ٢/٩٢٦.

٣ ـ (حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ) الْخُزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (خ م د ت س) تقدم في «الصيام» ٢٦١٩/١٧.

٤ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) أبو الحسن النحويّ البصريّ، ثم المروزيّ، تقدّم قريباً.

و «ابن جريج» ذكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جُريج ساقها البزّار كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(٣٠٢٤) ـ حدّثنا عمرو بن عليّ قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني عُبيد بن عُمير، أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثاً، فلم يؤذن له، وكان مشغولاً، فلما فرغ قال: ألم أسمع عبد الله بن قيس؟، ائذنوا له، قيل: رجع، قال: ادعوه، فقال: كنا نؤمر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۲۶۲ ـ ۲۲۷، كتاب «الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» رقم (۷۳٥٣).

بذلك، قال: لنأتين على ذلك بالبينة، قال: فانطلق إلى مجلس من مجالس الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدريّ، فشهد له، فقال عمر: أَخَفِيَ عليّ هذا من أمر رسول الله ﷺ؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكني سَلْني ما شئت، ولا تستأذن.

قال البزّار: ولا نعلم رَوَى عُبيد بن عُمير عن أبي موسى إلا هذا الحديث. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولكني سلني ما شئت... إلخ» هذه الزيادة ليست في الروايات المشهورة، والظاهر أنها شاذة، والله تعالى أعلم.

وأما رواية النضر بن شُميل عن ابن جريج، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أوّل الكتاب قال:

أَدُونَ اللّهُ عَمْرَ الْفَضْلُ اللّهِ عَنْ أَبِي الْمُورَيْ اللّهِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» ۸/ ٤١ \_ ٤٢.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من
 كبار [٩] (ت١٩٢) في ربيع الأول (ع) تقدم في «الجنائز» ٢٦/٢٣٦.

٢ \_ (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ يُخطىء [٦] (ت١٤٨) (م ٤) تقدم في «الصلاة» ٨٥٨/٨.

٣ \_ (أَبُو بُرْدَة) عامر، وقيل: الحارث بن عبد الله بن قيس الأشعريّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

والباقيان ذُكرا قبله.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) عبد الله بن قيس ﴿ الله (قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى) هذا فيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: جئت، ويَحْتَمل أن يكون فاعل «قال» ضمير أبي بردة؛ أي: قال أبو بردة: جاء أبو موسى... إلخ، والأول أوضح، والله تعالى أعلم. (إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﴿ الْقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ صرّح باسمه حتى يَعلم المستأذن عليه، ففيه أنه ينبغي في الاستئذان أن يصرّح بما يُعرف به، من اسم، أو غيره، ولا يكتفي بالسلام فقط؛ لأن صوت المستأذِن يمكن أن لا يكون معروفاً عند صاحب البيت، والله تعالى أعلم. (فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ) بالبناء للفاعل؛ أي: لم يأذن عمر لأبي موسى ﴿ الله عُون له الله عُون له الله عُون الله عُون الله عُون الله عُرَيُّ مَا مَذَا الأَشْعَرِيُّ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ مُصرِّحاً بنسبه، قال القاضي عياض وَلِيَّلَهُ: خالف بين ألفاظ الإخبار عن نفسه مصرِّحاً بنسبه، قال القاضي عياض وَلَيَّلَهُ: خالف بين ألفاظ الإخبار عن نفسه طلباً للتعريف؛ لئلا يكون جُهل الأول، فيعرف الثاني، وكنى نفسه لعله ظنّ أن به يُعرف. انتهى (۱).

(ثُمَّ) لَمَّا لَم يؤذن له بعد هذه التصريحات (انْصَرَفَ)؛ أي: رجع إلى حاجته، (فَقَالَ) عمر عليه بعد أن قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/ ٣٠.

فقيل له: رجع، فقال: (رُدُّوا عَلَيَّ)؛ أي: أبا موسى، (رُدُّوا عَلَيَّ) كرّره للتأكيد، (فَجَاء) أبو موسى، وتقدّم أنه إنما جاء في اليوم الثاني، (فَقَالَ) عمر ﴿ اللهِ وَمَا اللهِ مُوسَى مَا رَدَّك؟) «ما» استفهاميّة للإنكار؛ أي: أيّ شيء حمل على الرجوع دون أن تدخل عليّ؟ ثم ذكر له عذره في عدم تنبّهه لاستئذانه، فقال: (كُنّا فِي شُعُلُ)؛ أي: عَمّل يَشْغَلنا عن التفرّغ لإجابتك. (قَالَ) أبو موسى ﴿ اللهِ يَقُولُ: «الاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث من المرّات، (فَإِنْ أَذِنَ لَك) بالبناء للمفعول؛ أي: أذِن لك المستأذَن عليه، فادخل (وَإِلّا)؛ أي: وإن لم يؤذن لك (فَارْجِعُ») ففيه وجوب الرجوع بعد الثلاث، وعدم الزيادة عليها. (قَالَ) عمر ﴿ اللهِ اللهِ يَقُولُ: «البيّنة (فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ)؛ أي: فعلت بك ما يكون نكالاً، وهذا أي: وإن لم تأت بالبيّنة (فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ)؛ أي: فعلت بك ما يكون نكالاً، وهذا في معنى قوله في الرواية الأخرى: «أقم البيّنة، وإلا أوجعتك»، وفي الرواية الأخرى: «أقم البيّنة، وإلا أوجعتك»، وفي الرواية الأخرى: «والله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد»، وفي رواية: «لأجعلنك نكالاً»، وقد تقدّم أن هذا كلّه محمولٌ على تقدير: لأفعلنّ بك هذا الوعيد إن ظهر منك تعمّد الكذب، ولم يظهر، ولله الحمد.

(فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى) وَ الله الله المنسل الأنصار يطلب من يشهد له. (قَالَ عُمَرُ) وَ الله وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً) قال الفيّوميّ وَ العَشِيّ العَشِيِّ، قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صَلاتًا العَشِيِّ، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: العَشِيُّ من الزوال إلى الصباح، وقيل: العَشِيُّ، والعِشَاءُ من صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس: العِشَاءَانِ: المغرب والعتمة، قال ابن الأنباريّ: العَشِيَّةُ مؤنثةٌ، وربما ذَكَرتها العربُ على معنى العشيّ، وقال بعضهم: العَشِيَّةُ واحدة، جَمْعها عَشِيُّ، والعِشَاءُ بالكسر والمدّ: أول ظلام الليل. انتهى (١).

(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ) «أَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٤١٢.

وقوله: (جَاء بِالْعَشِيِّ) الظاهر أن الباء زائدة؛ أي: جاء وقت العشيّ، ويَحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: لما جاء عمر رهي إلى المسجد في وقت العشيّ، (وَجَدُوهُ)؛ أي: وجدوا أبا موسى في المسجد. (قَالَ) عمر (يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ؟، أَقَدْ وَجَدْتَ؟)؛ أي: من يشهد لك على ما قلت؟ (قَالَ) أبو موسى (نَعَمْ) وجدت (أُبَيُّ بْنَ كَعْبِ) رهي ، فإنه يشهد لي. (قَالَ) عمر رهي موسى (نَعَمْ) وجدت (أُبَيُّ بْنَ كَعْبِ) رهي ، فإنه يشهد لي. (قَالَ) عمر رهي الله الطُّفَيْلِ) كنية أُبِي رَهُولُ هَذَا؟)؛ أي: هو عدلً مقبول الشهادة. (قَالَ) عمر (يَا أَبَا الطُّفَيْلِ) كنية أُبِي رَهُولُ هَذَا؟)؛ أي: أبو موسى من قوله ﷺ: «الاستئذان ثلاث».

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية تخالف ما سبق من أن الذي شهد لأبي موسى هو أبو سعيد، لا أُبيّ بن كعب، قال في «الفتح» بعد أن ذكر رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أُبيّ بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. انتهى (۱).

قال الجامع: والجمع المذكور أولى من تضعيف الرواية، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال النوويّ كَلَلهُ: معنى كلام أُبَيِّ بن كعب ﷺ هذا الإنكار على عمر على عمر الله الكاره الحديث المشهور.

وقال القرطبيّ كَلَّشُ: وقول أُبيّ لعمر بن الخطاب ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ما كانوا عليه من القوَّة في دين الله ، وعلى قول الحقّ، ومن قبوله، والعمل به، فإنَّ أُبيّاً أنكر على عمر تهديده لأبي موسى ﴿ مُوسى اللهُ عَلَيه من الحقّ، ولمّا تحقق عمر الحقَّ قَبِلَه، واعتذر عما صدر عنه، رضي الله عنهم أجمعين (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۰/۱۱، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ٧٧٤.

(قَالَ) عمر ﴿ اللهِ متعجّباً لإنكارهم عليه ذلك: (سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئاً، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ) معنى كلامه ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ أَنه ما طلب البيّنة من أبي موسى إلا للتثبّت فقط، لا لرد حديثه، فربّما ينسى الإنسان، أو يُخطى، فيزيد، وينقص مع كونه صادقاً في حديثه، فاستثبت لذلك.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَّى، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٢٢] (...) \_ ( وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْحَظَّابِ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ : الْخَطَّابِ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا بَعْدَهُ ) .

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ) بن صالح بن عُمير الأموي مولاهم، ويقال له: الجعفي نسبة إلى خاله حسين بن علي، أبو عبد الرحمن الكوفي، مُشْكُدانة \_ بضمّ الميم، والكاف، بينهما شين معجمة ساكنة، وبعد الألف نون \_ وهو بالفارسيّة وِعَاء المسك، صدوقٌ فيه تشيّع [10] (ت٢٣٩) (م د ت) تقدم في «الاستسقاء» ٢٠٨٨/٥.

٢ ـ (عَلِيُّ بْنُ هَاشِم) بن الْبَرِيد الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، من صغار [٨] (ت ١٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الرضاع» ١/ ٣٥٦٩.

و«طلحة بن يحيى» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عليّ بن هاشم عن طلحة بن يحيى هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

# (٩) \_ (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا، إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟)

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلُّهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٥٦٢٣] (٢١٥٥) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «مَنْ هَذَا؟»، قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ، وَهُوَ لَلْبُي عَلِيْهُ: «مَنْ هَذَا؟»، قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا أَنَا»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم تقدّموا قريباً.

### شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) وفي رواية الإسماعيليّ عن أحمد بن محمد بن مصور وغيره عن عليّ بن الجعد، عن شعبة: «أخبرني محمد بن المنكدر، عن جابر»(۱). (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﴿ أَنه (قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيّ عَلَيْه) وفي الرواية التالية: «استأذنت على النبيّ عَلَيْه»، وزاد في رواية البخاريّ: «في دَين كان على أبي»، (فَلَعَوْتُ) هكذا النّسخ بحذف المفعول؛ أي: دعوته على «الفتح»: قوله: في البيت، وفي رواية البخاريّ: «فدققت الباب»، قال في «الفتح»: قوله: «فدققت» بقافين للأكثر، وللمستملي، والسرخسيّ: «فدفعت» بفاء، وعين مهملة، وفي رواية الإسماعيليّ: «فضربت الباب»، وهي تؤيد رواية: «فدققت» بالقافين، وله من وجه آخر، وهي عند مسلم: «استأذنت على النبيّ عَيْدِ»، ولمسلم في أخرى: «دعوت النبيّ عَيْدٍ».

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بلفظ: «فدعوت النبيّ عَلَيْهُ»، لكن النَّسخ التي عندنا كلها ليس فيها «النبيّ عَلَيْهُ»، بل هي بحذف المفعول، فتنبه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۰/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸۰/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵۰).

(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ هَذَا؟)؛ أي: الذي يدعو، أو يدقّ الباب، (قُلْتُ: أَنَا) مبتدأ حُذف خبره لدلالة السؤال عليه؛ أي: أنا الداعي، قال في «الخلاصة»:

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ «زَيْدٌ» بَعْدَ «مَنْ عِنْدَكُمَا»

(قَالَ) جابر ﴿ الْهُورَجَ ﴾ ﴿ وَهُو يَقُولُ ﴾ جملة حاليّة من الفاعل، («أَنَا ) مكرّراً لتأكيد الإنكار، زاد في الرواية الآتية: «كأنه كره ذلك»، وفي رواية البخاريّ: «كأنه كرهها»، ولأبي داود الطيالسيّ في «مسنده» عن شعبة: «كَرِه ذلك» بالجزم.

قال المهلّب: إنما كره قول أنا؛ لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذِن ممن يَعْرِف المستأذَنُ عليه صوته، ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس، وقيل: إنما كَرِه ذلك؛ لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام، وفيه نظر؛ لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول، وإنما جاء في حاجته، فدق الباب؛ ليَعْلَم النبيّ عَلَيْ بمجيئه، فلذلك خرج له.

وقال الداوديّ: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه لمّا ضَرَب الباب عَرَف أنّ ثَمّ ضارباً، فلم يزده على ما عَرَف من ضرب الباب، قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لا تنافي بين القصة وبين ما دلت عليه الآية، ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب الباب، وفيه نظر؛ لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده، فيحتاج إلى ضرب الباب؛ ليبلغه صوت الدَّق، فيقرب، أو يخرج، فيستأذن عليه حينئذ، وكلامه الأول سبقه إليه الخطابي، فقال: قوله: أنا، لا يتضمن الجواب، ولا يفيد العلم بما استعلمه، وكان حق الجواب أن يقول: أنا جابر؛ ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه.

وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد»، وصححه الحاكم، من حديث بُريدة وَ الله النبيّ عَلَيْ أَتَى المسجد، وأبو موسى يقرأ، قال: فجئت، فقال: من هذا؟ قلت: أنا بُريدة».

وتقدم حديث أم هانئ رضياً: «جئت إلى النبيّ رضية، فقلت: أنا أم هانئ . . . » الحديث في صلاة الضحى.

قال النوويّ: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يَكْني المرء نفسه لم يُكره ذلك، وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان، أو القارئ فلان، أو القاضي فلان، إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك.

وذكر ابن الجوزيّ أن السبب في كراهة قول: أنا، أن فيها نوعاً من الكِبْر، كأن قائلها يقول: أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي، ولا نسبي.

وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى في حقّ جابر في مثل هذا المقام.

وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك؛ لئلا يستمرّ عليه، ويعتاده، والله أعلم (١).

[فائدة]: ومن طريف ما يُحكَى في هذا الباب أن الزمخشريّ استأذن عليه نحويّ، فسأله عن اسمه، فقال: عمر، وكان هذا الجواب المختصر غير مفيد للتعريف، فقال الزمخشريّ: انصرف، فقال المستأذن: إن عمر لا ينصرف، فأجاب الزمخشريّ: إذا نُكّر صُرف (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على الله على الله عليه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٢٣٥ و ٥٦٢٥ و ٥٦٢٥)، و(أبو و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٥٠) وفي «الأدب المفرد» (١٠٨٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (١٠٨٥)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٧١١)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٣٢٦)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٧٠٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٧١٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٨ و ٣٠٠٠ و ٣٢٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» و(١٠١٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٢٥١)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (٥٨٠٨)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (٣٣٢٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۰/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸۰/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۰). راجع: «تكملة فتح الملهم» ۲۳۲/.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ــ (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان لمن أتى بيوت الناس، ولا يفاجئهم
 بالدخول عليهم.

٢ ـ (ومنها): بيان أدب المستأذن عند استئذانه، وهو أن يذكر اسمه، لا أن يقول: أنا، قال النوويّ: قال العلماء: إذا استأذن، فقيل له: من أنت؟ أو من هذا؟ كُرِه أن يقول: أنا؛ لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله: «أنا» فائدة، ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول: فلان، باسمه، وإن قال: «أنا فلان» فلا بأس، كما قالت أم هانئ ولا أس بقوله: أنا أبو فلان، أو النبيّ على: «من هذه؟» فقالت: أنا أم هانئ، ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم؛ لخفائه، وعليه أيحمل حديث أم فلان، ومثله لأبي قتادة، وأبي هريرة، والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا، والله أعلم. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): ما قال القرطبيّ كَالله: قول جابر هله: استأذنت على النبيّ هله، فقال: «من هذا؟» دليلٌ على جواز الاستئذان من غير ذكر اسم المستأذن، إلا أن الأحسن أن يذكر اسمه كما تقدَّم في حديث أبي موسى هله، ولأن في ذِكر اسمه إسقاط كلفة السؤال والجواب. وكراهة النبيّ كله قول جابر في جوابه: «أنا» يَحْتَمِل أن يكون لذلك المعنى، ويَحْتَمِل أن يكون، لأن «أنا» لا يحصل بها تعريف، وهو الأولى، وقيل: إنما كَرِه ذلك لأنّه دَقّ عليه الباب على ما رُوي في غير كتاب مسلم، وفي هذا التأويل بُعْدٌ؛ لأنّه إنما فُهِمت الكراهة عنه من قوله: «أنا، أنا»، ولم يذكر الدَّق، ولا نبَّهه عليه، فكيف يُعْدَل عما نَطَق به، وكرَّره مُنكِراً له، ويصار إلى ما لم يَجْرِ له ذكره؟! انتهى كلام القرطبيّ كَالله(٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

٤ \_ (ومنها): ما قاله ابن العربيّ كَلَلله: في حديث جابر رضيه مشروعية دُقّ الباب، ولم يقع في الحديث بيانٌ هل كان بآلة، أو بغير آلة؟، قال الحافظ: وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أنس رضيه: «أن

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۵/۱۶ ـ ۱۳۲. (۲) «المفهم» ٥/ ٤٧٨.

أبواب رسول الله ﷺ كانت تُقْرَع بالأظافير»، وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حَسَنٌ لمن قَرُب محلّه من بابه، أما مَن بَعُدَ عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر، فيستحبّ أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه، وذكر السهيليّ أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حِلَقٌ، فلأجل ذلك فعلوه، والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً، وإجلالاً، وأدباً، قاله في «الفتح»(۱)، وهو بحثٌ نفيسٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَل الكتاب قال:

[٥٦٢٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْر \_ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَا أَنَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وقد ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب، ويحيى بن يحيى التميميّ النسابوريّ تقدّم قريباً.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٢٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِك).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۲/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵۰).

### رجال هذه الأسانيد: ثمانية:

١ ـ (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢١/٤.

٢ ـ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥.

٣ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الحكم الْعَبْديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» ٩٩/٦.

٤ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/١١٢.

والباقون ذُكرِوا في الباب، والبابين الماضيين.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ)؛ يعني: الثلاثة، وهم: أبو عامر العقديّ، ووهب بن جرير، وبهز بن أسد رووا هذا الحديث عن شعبة بسنده الماضي، أعني عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله على الله عنها.

[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة: أبي عامر الْعَقَديّ، ووهب بن جرير، وبهز بن أسد عن شعبة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

# (١٠) ـ (بَابُ تَحْرِيم النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٢١٥٦] (٢١٥٦) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى \_ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ مَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ مَنْ فَلَمَ اللهِ ﷺ : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «تنتظرني».

### رجال هذين الإسنادين: ستة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل حديث.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبت [١٠] (ت٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٣ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ مولاهم، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] ( تعدم عن (٩٠) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٤ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (ت١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤١٢.

٥ ـ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الفقيه الحافظ المجمع على ثقته وجلالته [٤] (ت١٢٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٤٨.

٦ ـ (سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ) الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ في الصحابيّ في الصحابيّ في الصحابيّ في الإيمان» ١٣١٣/٥٠.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَّةِ، وهو (٤٣٣) من رباعيّات الكتاب.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ) ﴿ الْخَبْرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً) قيل: هو الحكم بن أبي العاص بن أمية ، والد مروان ، وقيل: سعد غير منسوب ، قاله في «الفتح» في «كتاب اللباس»(۱) ، وقال في «كتاب الديات»: وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحاً ، لكن نَقَل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية ، والد مروان ، ولم يذكر مستنداً لذلك .

ووجدت في «كتاب مكة» للفاكهيّ من طريق أبي سفيان، عن الزهريّ، وعطاء الْخُرَسانيّ: «أن أصحاب رسول الله ﷺ دخلوا عليه، وهو يلعن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۳۷۷ رقم (۹۲۶).

الحكم بن أبي العاص، وهو يقول: اطَّلَع عليّ، وأنا مع زوجتي فلانة، فكلح في وجهي»، وهذا ليس صريحاً في المقصود هنا.

ووقع في «سنن أبي داود» من طريق هُزيل بن شُرَحبيل: «قال: جاء سعد، فوقف على باب النبي ﷺ، فقام يستأذن على الباب، فقال: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر»، وهذا أقرب إلى أن يُفَسَّر به المبهم الذي في حديث الباب، ولم يُنْسَب سعد هذا في رواية أبي داود، ووقع في رواية الطبراني أنه سعد بن عُبادة، والله أعلم. انتهى (۱).

(اطَّلَعَ)؛ أي: نظر من عُلُو (فِي جُعْرٍ) - بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة -: هي الخرق، وقال القرطبيّ كَاللهُ: الْجُعْرُ: واحد الْجِعَرة، وهي مكامن الوحش، ولَمّا كانت نقباً في الأرض سُمّي بذلك النقب في الباب، وفي الحائط، وغير ذلك. انتهى (٢).

وقوله: (فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) متعلّق بصفة لـ «جُحْر»؛ أي: كائنِ في جُحْر، وقوله: (وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى) جملة حاليّة من الفاعل، و «المدرى» ـ بكسر الميم، وسكون الدال المهملة، وبالقصر ـ هي حديدة يُسَوَّى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه الْمُشط، وقيل: هي أعواد تُحَدَّد تُجعل شبه الْمُشط، وقيل: هو عُود تُسَوِّي به المرأة شعرها، وجَمْعه المَدَارِي، ويقال في الواحد: مِدراة أيضاً، ومِدراية أيضاً، ويقال: تَدَرّيتُ بالْمِدرَى، قاله النووي ﷺ (٣).

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: الْمِدرَى بالدال المهملة: واحد الْمَدارِي، قال ثابت: هي الأمشاط، وفي هذا التفسير تسامح، وأوضح منه، وأصح، قول النضر بن شُميل، وابن كيسان: إنَّه عُودٌ، أو عاجٌ تَنْشُر به المرأة شعرها، وتُجعِّده، قال امرؤ القيس [من الطويل]:

غَدائِرُه مُسْتَشْزِرات إلى العُلا تَضِلُّ الْمَدَارِي فِي مُثَنَّى وَمُرْسَلِ وَمُرْسَلِ وَمَوْنثه: مدراة، وقد عبر عنه في الرواية الأخرى: بِمِشْقَص، وبمشاقص، وقد قلنا: إن المشقص نَصْلٌ عريض، وقيل: هو السِّكين، فَيَحْتَمِل أن يكون

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۹۹ ـ ۱۰۰، كتاب «الديات» رقم (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/٤٧٩. (٣) «شرح النوويّ» ١٢٧/١٤ \_ ١٣٦.

هذا الْمِدَرى من حديد، فكما يُعْمَل من عاج، وعُود، يجوز أن يُعْمَل من حديد، أو يكون شبَّهه بالسِّكين. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: والمدرى بكسر الميم، وسكون المهملة: عُودٌ تُدخله المرأة في رأسها؛ لتَضُمّ بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه الْمِسلَّة (٢)، يقال: مَدَرَت المرأةُ: سَرَّحَتْ شعرها، وقيل: مُشْطٌ له أسنان يَسيرةٌ، وقال الأصمعيّ، وأبو عبيد: هو الْمُشط، وقال الجوهريّ: أصل الْمِدرَى: القرن، وكذلك المِدراة، وقيل: هو عُود، أو حديدة كالْخِلال، لها رأس محدَّد، وقيل: خشبة على شكل شيء من أسنان المشط، ولها ساعدٌ، جَرَت عادة الكبير أن يَحُكّ بها ما لا تصل إليه يده من جسده، ويُسَرِّح بها الشعر الملبَّد من لا يحضره المشط، وقد ورد في حديث لعائشة لِمَا يدلّ على أن الْمِدْرَى غير المشط، المشط، وقد ورد في حديث لعائشة لِمَا يدلّ على أن الْمِدْرَى غير المشط، أخرجه الخطيب في «الكفاية» عنها، قالت: «خمسٌ لم يكن النبيّ عَنِي يَدَعُهُنّ أَخرجه الخطيب في «الكفاية» والْمُشْط، والْمِدْرَى، والسواك»، وفي أسناده أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف، وأخرجه ابن عديّ من وجه آخر ضعيف أيضاً، وأخرجه الطبرانيّ في «مسند الشاميين» من وجه آخر، عن عائشة وألى أيضاً، وأخرجه الطبرانيّ في «مسند الشاميين» من وجه آخر، عن عائشة وألى من هذا، لكن فيه: «قارورة دُهْن» بدل المدرى.

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة: «كان لا يفارق رسول الله ﷺ سواكه، ومشطه، وكان ينظر في المرآة إذا سَرَّح لحيته»، وفيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف.

وله شاهد من مرسل خالد بن معدان، أخرجه ابن سعد.

قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ اليعمريّ عن علماء الحجاز: «الْمِدرَى تُطلق على نوعين: أحدهما صغير، يُتَّخَذ من آبنوس، أو عاج، أو حديد، يكون طول الْمِسَلّة يُتَّخَذ لِفَرْق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس، على هيئة نَصْل السيف بقبضة، وهذه صفته (٣)، ثانيهما: كبيرٌ، وهو عُودٌ مخروط من آبنوس،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) الْمِسلّة بكسر الميم: مِخيط كبيرٌ، جمعه الْمَسَالّ.

<sup>(</sup>٣) كتب هنا هيئته ولم أستطع كتابتها!.

أو غيره، وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكفّ، ولها مثل الأصابع، أولاهنّ معوجَّةٌ، مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح، ويَحُكّ الرأس، والجسد، وهذه صفته. انتهى ملخصاً.

وقوله: (يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ) جملة في محلّ رفع صفة لـ«مِدْرَى»، يقال: حكّ الشيءَ حكّاً، من باب نصر: إذا قشره (١)، وفي الرواية التالية: «يُرجّل به رأسه»، قال النوويّ كَثْلَلهُ: لا تنافي بين الروايتين، فكان يحكّ به، ويُرجّل به، وترجيل الشعر: تسريحه، ومَشْطه (٢).

(فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي) قال النووي كَلَّهُ: وقع في أكثر النُّسخ، أو كثير منها، بلفظ: «تنظرني»، وفي بعضها: «تنظرني» بحذف التاء الثانية، قال القاضي: الأول رواية الجمهور، قال: والصواب الثاني، ويُحْمَل الأول عليه. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي في معظم نُسخ البخاريّ بلفظ: «تنتظر»، قال في «الفتح»: قوله: «تنتظر» كذا لهم، وللكشميهنيّ: «تنظر»، وهي أولى، والأخرى بمعناها، وللإسماعيليّ: «لو عَلِمت أنك تَطَّلع عليّ». (لَطَعَنْتُ بِهِ)؛ أي: بذلك الْمِدرَى (فِي عَيْنِك») هكذا بالإفراد، وهو كذلك عند البخاريّ في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملى، والسرخسيّ: «في عينيك» بالتثنية.

قال الحافظ كِثَلَثُهُ: وهذا مما يُقَوِّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث أنس جزم بأنه اطَّلَع، وأراد أن يطعنه، وفي حديث سهل عَلَّق طعنه على نظره. انتهى (٤).

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إنما شرع الله الاستئذان (مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ») بفتحتين: أي: الرؤية، وفي رواية البخاريّ: «من قِبَل الأبصار»، و «قِبَلِ» بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي: من جهة، و «الأبصار» بفتح أوله، جمع بَصَر، وبكسره مصدر أبصر، قاله في «الفتح» (٥).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/١٤٥. (٢) «شرح النوويّ» ١٣٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٣٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١٠٠/١٦ ـ ١٠١، كتاب «الديات» رقم (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ١٦/ ٩٩ ـ ١٠٠ كتاب «الديات» رقم (٦٩٠١).

فمعنى: "إنما جُعل الإذن من أجل البصر": أي: إنما شُرع الاستئذان من أجل رؤية البصر؛ لأن المستأذِنَ لو دخل بغير إذنٍ لرأى بعض ما يَكرَه من يدخل إليه أن يطّلع عليه، وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والترمذيّ، وحسنه من حديث ثوبان وله وقد ولا يَحِلّ لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيتٍ حتى يستأذن، فإن فَعَل فقد دخل»؛ أي: صار في حكم الداخل، وللأوّلين من حديث أبي هريرة وله بسند حسن، رفعه: "إذا دخل البصر، فلا إذن»، وأخرج البخاريّ أيضاً، عن عمر وله من قوله: "مَن ملاً عينه من قاع بيتٍ قبل أن يؤذن له، فقد فَسَقَ»، ذكره في «الفتح»(۱).

وذكر أيضاً: أنه وقع عند أبي داود سبب آخرُ من حديث سعد \_ كذا عنده مبهمٌ \_ وهو عند الطبرانيّ عن سعد بن عُبادة: جاء رجل، فقام على باب النبيّ على يستأذن مستقبل الباب، فقال له: «هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل النظر»، وأخرج أبو داود بسند قويّ من حديث ابن عباس الناس ليس لبيوتهم ستورٌ، فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاء الله بالخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك»، قال ابن عبد البرّ: أظنهم اكتَفَوا بقرع الباب.

وله من حديث عبد الله بن بُسْر ﷺ: «كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن، أو الأيسر، وذلك أن الدُّور لم يكن عليها ستور». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي والمسألة الأولى):

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٥ و٥٦٢٥ و٨٦٢٥] (٢١٥٦)، و(البخاريّ) في «اللباس» (٥٩٢٤) و«الاستئذان» (٦٢٤١ و ٦٩٠١) وفي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۳/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤۱).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱٤/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۱۲٤۱).

«الأدب المفرد» (۱۰۷۰)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (۲۷۰۹)، و(النسائيّ) في «مسنده» في «القسامة» (۸/ ۲۰ ـ ۲۱)، و«الكبرى» (۲۰۱۷)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ ۱۰۱)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۱۹٤۳۱)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۱۰۱۸)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۸/ ۲۵۱)، و(أحمد) في «مسنده» (۵/ ۲۵۱)، و(الحميديّ) في «مسنده» (۱۹۸۸ و ۳۳۰ و ۳۳۰ و ۳۳۰ و ۱۹۸۱، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۵۲۰ و ۱۹۲۱ و ۲۲۰ و ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ ـ (منها): بيان استحباب إبقاء شعر الرأس، وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام، ويَحُكُّ بها؛ لدفع الوسخ، أو القمل.

٢ ـ (ومنها): بيان استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قال على: "من كانت له جُمَّةٌ، فليُكرمها" (٢)، ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج إلى الترفّه، والسرَف المنهيّ عنه بقوله على فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد هليه، حيث قال: "نهانا رسول الله على عن كثير من الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحياناً "(٢)، قاله القرطبيّ كَلُهُ(٤).

٣ \_ (ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلَق الباب.

٤ \_ (ومنها): تحريم التطلّع على من كان داخل بيت مغلّق من خلل الباب.

<sup>(</sup>١) المراد فوائد أحاديث الباب، لا خصوص السياق المذكور في هذه الرواية، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره، من حديث أبي هريرة رهيه بلفظ: «من كان له شعر، فليُكرمه».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه النسائيّ (٥٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٠٨٠.

٥ ـ (ومنها): استحباب الامتشاط، وجواز استعمال الْمِدَرى، قال النوويّ: قال العلماء: الترجيل مستحبّ للنساء مطلقاً، وللرجل بشرط أن لا يفعله كلّ يوم، أو كلّ يومين، ونحو ذلك، بل بحيث يخفّ الأول. انتهى (١).

7 \_ (ومنها): أنه استُدِل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ، وبهذا قال الجمهور، وخالف المالكيّة، فقالوا: لا يجوز ذلك، وما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_.

٧ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر»: فيه دليل على صحة التعليل القياسيّ، فهو حجة للجمهور على نفاة القياس. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: واستُدِلّ بقوله: «من أجل البصر» على مشروعية القياس، والعلل، فإنه دلّ على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء، متى وُجدت في شيء وجب الحكم عليه، فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث، وأعرض عن المعنى الذي لأجله شُرع لم يعمل بمقتضى الحديث. انتهى (٣).

٨ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على أن المرء لا يَحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان؛ لِفَقْد العلة التي شُرع لأجلها الاستئذان، نعم لو احتَمَلَ أن يتجدد فيه ما يَحتاج معه إليه شُرع له.

9 \_ (ومنها): أنه يؤخذ منه أنه يُشْرَع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة، وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن نافع: «كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحُلُم لم يدخل عليه إلا بإذن»، ومن طريق علقمة: «جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: أستأذن على أمى؟

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۳۷/۱٤.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٠٨٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦٥/١٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤١).

فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها»، ومن طريق مسلم بن نُذير ـ بالنون، مصغراً ـ: «سأل رجل حذيفة في أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره»، ومن طريق موسى بن طلحة: «دخلت مع أبي على أمي، فدخل، واتبعته، فدفع في صدري، وقال: تدخل بغير إذنٍ؟»، ومن طريق عطاء: «سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، قلت: إنها في حجري، قال: أتحب أن تراها عريانة»، وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة، وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالاً للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس، قاله في «الفتح»(۱).

١٠ \_ (ومنها): أن النسائي كَالله احتج بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه، دون أن يسأل الإمام؛ وذلك لأن الشارع أذِن في فقأ عين من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام، وهو المذهب الحقّ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة والمنتج التي آخر الباب \_ إن شاء الله تعالى \_.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٣٦٢٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى، يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِدْرًى، يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِدْرًى، يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ الإِذْنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبُصَرِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت٣ أو٢٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/١٤.

٢ \_ (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم قبل باب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۵/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤۱).

٣ ـ (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النّجاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ من كبار [٧] (ت١٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ)؛ أي: يسرّحه به، والترجيل تسريح الشعر، ومَشْطه.

وقوله: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ) هكذا بالإفراد، وفي رواية عند البخاريّ: «في عينيك» بالتثنية، قال في «الفتح»: وهذا مما يقوّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث أنس رضي جزم بأنه اطّلع، وأراد أن يطعنه، وفي حديث سهل رضي الله على نَظَره. انتهى.

قال أبو العبّاس القرطبيّ كَالله: يمكن أن يُحْمَل حديث سهل، وأنس وَالله على أن الذي همّ به النبيّ وَالله من طعن الْمُطّلع على الخصوص ببيت النبيّ وَالله على أن الذي همّ به النبيّ والله من أن حديث أبي هريرة والله يقتضي إباحة لعظم حرمته، وحرمة أهل بيته، غيره، فإنه قال فيه: «من اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه»، فإذاً هذا الحكم ليس مخصوصاً به. انتهى كلام القرطبيّ كَالله(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطبي كَاللهُ أخيراً من عدم كونه مخصوصاً بالنبي على هو الحق؛ لحديث أبي هريرة والله المذكور، فإنه نص في ذلك، فتبصر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)؛ أي: إنما شَرع الله تعالى الاستئذان من أجل رؤية البصر، قال النوويّ كَثَلَلهُ: معناه: أن الاستئذان مشروعٌ، ومأمور به، وإنما جُعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جُحْر باب، ولا غيره، مما هو مُتَعَرِّض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. انتهى (٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٨١.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٢٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُونُسَ).

### رجال هذه الأسانيد: عشرة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّاد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ ـ (أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٤٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٥٥.

٣ ـ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٧٦) (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٨٤٤.

٤ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن،
 ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ع) (١٥٤) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ ساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٥٨٨٧) ـ حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، قال الزهريّ: حفظته كما أنك ها هنا، عن سهل بن سعد، قال: «اطَّلَع رجل من جُحْر في حُجَر النبيّ عَلَيْهُ، ومع النبيّ عَلَيْهُ مِدْرًى يَحُكّ به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر، لطعنت به في عينك، إنما جُعِل الاستئذان من أجل البصر». انتهى (١١).

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها البيهقيّ كَظَّلْلهُ في «الكبرى»، فقال:

الصقّار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهريّ، عن الصقّار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهريّ، عن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٠٤.

سهل بن سعد الساعديّ: «أن رجلاً اطَّلَع على النبيّ ﷺ من سِثْر الْحُجْرة، وفي يد النبيّ ﷺ مِدْرًى، فقال له: لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه، لطعنت بالمدرَى في عينه، وهل جُعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟». انتهى(١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٩٦٢٩] (٢١٥٧) \_ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، وَأَبِي كَامِلٍ \_ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٨] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٢ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن أنس بن مالك، أبو معاذ الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٧/٤٠.

٣ \_ (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّل

والباقون ذُكروا في الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلّه، وهو (٤٣٤) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى يحيى، فنيسابوريّ، وقتيبة، فبغلانيّ، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس كليه جدّ لعبيد الله، وفيه أنس كليه من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن أنس (عَنْ) جدّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﴿ أَنَّ رَجُلاً) لا يُعرف، وقد تقدّم بيان البحث في ذلك في شرح حديث سهل ﴿ لَيُهُمْ

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ٨/ ٣٣٨.

الماضي. (اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ) - بضم المهملة، وفتح الجيم -: جَمْع حُجْرة - بضمّ، فسكون - وهي ناحية البيت، وأما الْجُحْرة المذكورة في حديث سهل الماضي، فهي - بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة - وهو: كلُّ ثُقْبِ مستديرٍ في أرض، أو حائط، وأصلها مكامن الوحش (١١).

وقوله: (فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ، أَوْ مَشَاقِصَ) شكّ من الراوي، هل قال شيخه بالإفراد، أو بالجمع؟ و «الْمِشْقَصُ» ـ بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة، فقاف، فصاد مهملة ـ هو: سهم فيه نَصْلٌ عريضٌ (٢)، وقال في «الفتح»: نَصْلُ السهم إذا كان طويلاً، غير عريض، وقال أيضاً: وقوله في الخبر الآخر: «مِدْرًى» قد يخالفه، فيُحمل على تعدّد القصّة، ويَحْتَمِل أن رأس الْمِدْرَة كان محدّداً، فأشبه النصل. انتهى (٣).

قال أنس ﷺ نَخْتِلُهُ) ـ بفتح أَنْظُرُ) الآن (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْتِلُهُ) ـ بفتح أوله، وسكون الخاء المعجمة، وضمّ التاء المثناة، وكسرها ـ: أي: يُغفّله، قال المجد كَاللهُ: خَتَله يَخْتِله ـ من باب ضرب ـ ويَخْتُله ـ من باب نصر ـ خَتُلاً، وخَتَلاناً: خَدَعه. انتهى (٤).

وقال في «الفتح»: قوله: «يختله» \_ بفتح أوله، وسكون الخاء المعجمة، بعدها مثناة مكسورة (٥)، ثم لام \_ من الْخَتْل، بفتح أوله، وسكون ثانيه، وهو الإصابة على غفلة. انتهى (٦).

(لِيَطْعُنَهُ) بفتح أوله، وفتح ثالثه، وضمّها، من بابي مَنَعَ ونَصَرَ (١)؛ أي: ليضربه، أفاده المجد كَاللهُ، قال في «الفتح»: قوله: «ليطعنه» بضم العين

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۱۲٤/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤۱).

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/ ۳۱۹.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦٠/١٦، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) تقدّم عن «القاموس» أنه بكسر التاء، وضمّها، من بابي ضرب، ونصر، فتنبّه.

<sup>(</sup>٦) «الفتح» ١٠٠/١٦، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٠).

<sup>(</sup>V) «القاموس المحيط» ص٨٠٣.

المهملة، بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين، وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواء، زاد أبو الربيع الزهرانيّ عن حماد عند مسلم (۱): «فذهب، أو لحقه، فأخطأ»، وفي رواية عاصم بن عليّ عن حماد، عند أبي نعيم: «فما أدري، أَذَهب، أو كيف صنع؟» (۲).

وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطّلع في بيوت الناس بغير إذنهم، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ وهو مخصوص بمن تعمّد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد، فلا حرج عليه، ففي حديث جرير هيه الآتي في الباب التالي: «أنه قال: سألت رسول الله عليه عن نظر الفُجاءة، فأمرني أن أصرف بصري»، وقال لعلي هيه: «لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الثانية»، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥١٢٩/١٠] (٢١٥٧)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٤٢) و«الديات» (٦٨٨٩ و ٢٩٠٠)، و(أبو داود) في «الأدب» (١٧١٥)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٧٠٨)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٤٨٦٠) و «الكبرى» (٣٠٦٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/١٠٨ و ١٢٥ و ١٧٨ و ٢٣٩ و ٢٣٨)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سهل رهياتي اختلاف العلماء في الحديث التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٣٠] (٢١٥٨) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»).

<sup>(</sup>١) هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بهذا اللفظ، وليُنظر أين أخرجه مسلم؟؟؟!!!.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲/۱۱۰، كتاب «الديات» رقم (۲۹۰۰).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباً برقم [٣٣/ ٥٥٧٠] (٢١٢٨) فلا حاجة إلى إعادته، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد، و«شهيل» هو: ابن أبي صالح ذكوان السمّان.

## شرح الحديث:

وفي الرواية التالية: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ»، ولفظ البخاريّ: «لم يكن عليك جُناح»، والمراد بالجناح هنا: الحرج، وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر، عن ابن عيينة، بلفظ: «ما كان عليك من حرج»، ومن طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن الزهريّ، عن أبي هريرة: «ما كان عليك من ذلك من شيء».

وفي قوله في هذه الرواية: «فقد حلّ لهم أن يفقؤا عينه» رَدُّ على من حمل الجُناح في الرواية الثانية على الإثم، ورَتَّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحلّ يمنع ثبوت القصاص والدية.

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة، أصرح من هذا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائي، وصححه ابن حبان، والبيهقيّ، كلهم من رواية بَشِير بن نَهِيك، عنه، بلفظ: «من اطَّلَع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية،

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص١٠٠٤.

ولا قصاص»، وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هَدَرٌ»، قاله في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [ ١٠ / ٢٦٠٥ و ٢٦٠٥] (٢١٥٨)، و(البخاريّ) في «اللديات» (٦٨٨٨ و ٢٩٠٢) وفي «الأدب المفرد» (٢١٥٨)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢١٠١)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٨/ ٢١) و «الكبرى» (٤/ ٢٤٧)، و(الشافعيّ) في «مصنّفه» (١٠١٠)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٤٣٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠١٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٣ و ٢٢٦ و ٤١٤ و ٢٧٥)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (١٩٨٧ و ٢٩١١)، و (ابن عي «صحيحه» (٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤)، و (الطبرانيّ) في «الصغير» و ١٦٩١) و «الله و ١٩٨١)، و (الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١/ ٢٠٠٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٢٠٨)، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (٢٥٦٨)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنساناً يتجسس على بيته، فقتله:

استدلّ الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسّس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إذا أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ.

وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قَصْد العين، ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية، لا تُدفع بالمعصية.

وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه، إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل، لو تجرد عن هذا السبب يُعَدُّ معصية، وقد اتفقوا على جواز

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰۱/۱٦، كتاب «الديات» رقم (۲۹۰۲).

دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحَق به، مع ثبوت النص فيه.

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ، والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع، وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكاً لم يبلغه الخبر.

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان على بالذي يَهُمُّ أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم، لا يتم مع وجود النص، برفع الحرَج، وليس مع النص قياس.

واعتَلَّ بعضُ المالكية أيضاً بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهراً أن ذلك لا يبيح فقء عينه، ولا سقوط ضمانها عمن فقأها، فكذا إذا كان المنظور في بيته، وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبيّ في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مُطَّلِع، قال: وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة، فتناوله المحقَّق أولى.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معيَّن كعورة الرجل مثلاً، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت سَثْره من الأمور التي لا يحبّ اطلاع كل أحد عليها، ومن ثم ثبت النهي عن التجسُّس، والوعيدُ عليه؛ حسماً لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المُدَّعَى لم يستلزم رَدِّ هذا الحكمَ الخاصَّ، ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته، وابنته، ونحو ذلك، وكذا في حالة ملاعبته أهله أشد مما لو رأى الأجنبي ذكرَه منكشفاً، والذي ألزمه القرطبيّ صحيح في حق من يروم النظر، فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية لا يُشرَع في هذه الصورة.

وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا؛ لقوله في الحديث: «يَخْتِلُهُ بذلك»، وفي حكم المتطلع من خَلَل بابٍ الناظرُ من كوّة من الدار، وكذا من وقف في الشارع، فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مختص بمن كان في مُلك المنظور إليه.

وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة

أشد من استماع ذِكْرِها، وشرط القياس المساواة، أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس. انتهى كلام الحافظ كَلَّلُهُ(١).

وقال الشوكاني كَالله: قد استَدَلّ بأحاديث الباب مَن قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه، ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر حيث قال: «فلا دية، ولا قصاص»، وقال أيضاً: «فقد حَلّ لهم أن يفقؤوا عينه»، ومقتضى الحلّ أنه لا يَضْمَن، ولا يُقْتَصّ منه، وقال أيضاً: «ما كان عليك من جناح»، وإيجاب القصاص، أو الدية جناح، ولأن قوله على الماضي: «لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك» يدُلّ على الجواز، وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء، منهم الشافعيّ كَالله.

وخالفت المالكية هذه الأحاديث، فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلّع عليه ما أذِن به النبيّ عليه وجب عليه القصاص، أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عَوَّلوا عليه قولهم: إن المعاصي لا تُدْفَع بمثلها، وهذا من الغرائب التي يَتعجب المنصف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كل عالم يَعلم أن ما أذِن فيه الشارع ليس بمعصية، فكيف يُجعل فقء عين المطّلِع من باب مقابلة المعاصي بمثلها؟

ومن جملة ما عَوَّلوا عليه قولهم: إن الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب.

ويجاب عنه بالمنع، والسندُ أن ظاهر ما بلغنا عنه على التشريع إلا لقرينة تدلّ على إرادة المبالغة.

وقد تخلّص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوَّل بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحاً لفقء عينه، ولا سقوط ضمانها.

ويجاب أوّلاً بمنع الإجماع، وقد نازع القرطبيّ في ثبوته، وقال: إن الحديث يتناول كل مطّلع، قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰۲/۱۲، كتاب «الديات» رقم (۲۹۰۲).

على العورة، فبالأولى نظرها المحقَّق، ولو سُلِّم الإجماع المذكور لم يكن معارضاً لِمَا ورد به الدليل؛ لأنه في أمر آخر، فإن النظر إلى البيت ربما كان مفضياً إلى النظر إلى الْحُرَم، وسائر ما يَقصد صاحب البيت سَتْره عن أعين الناس.

وفَرَّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع، وفي خالص مُلك المنظور إليه، وبعضهم فَرَّق بين من رَمَى الناظرَ قبل الإنذار وبعده، وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق.

والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيل وشروطاً، واعتبارات يطول استيفاؤها، وغالبها مخالف لظاهر الحديث، وعاطل عن دليل خارج عنه، وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردِّه كثير فائدة، وبعضها مأخوذ من فَهْم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة، ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة، وبعضها مأخوذ من القياس، وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحاً معتبراً على سَنن القواعد المعتبرة في الأصول. انتهى كلام الشوكاني كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الشوكاني كَالله في هذا البحث النبيل، وأفاد.

وخلاصته أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من تجسس في بيت غيره، وأنه لو هلك من ذلك، أو بعض أعضائه يكون هدراً هو الحقّ؛ لظهور حجّته واستنارة محجّته، فإن قوله ﷺ: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص»(٢) نصّ صريح لا يقبل شيئاً من التأويلات التي ذكروها، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٣١] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ

 <sup>(</sup>۱) «نيل الأوطار» ٧/ ١٧١ \_ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه أحمد، والنسائي، وصححه ابن حبّان، وغيره.

الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنىّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/٣٠.

٢ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٢/٢٣.

والباقون ذُكرِوا في الباب.

وقوله: (فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاقٍ)؛ أي: رميته بحصاة من بين إصبعيك، قاله النووي كَاللهُ(١)، قال الفيّومي كَالله: خذفت الحصاة، ونحوها خذفاً، من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الْخَذْف معناه: حصى الرمي، والمراد: الحصى الصغار مجازاً. انتهى(٢).

و «الحصاة»: واحدة الحصى، وهي صغار الحجارة، وجمعه حَصَيَاتُ، وحُصيّ، أفاده المجد تَكَلَّلهُ (٣).

[تنبيه]: قوله: «فخذفته»: بالخاء، والذال المعجمتين، هكذا هو في «نُسخ مسلم»، وفي رواية البخاريّ: «فحذفته» ـ بالحاء المهملة ـ قال في «الفتح»: وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة، عند أبي ذرّ، والقابسي، وعند غيرهما بالخاء المعجمة، وهو أوجه؛ لأنه (٤) الرمي بحصاة، أو نواة، ونحوهما، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين. وجزم النوويّ بأنه في مسلم بالمعجمة. وقال القرطبيّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمى بالحصى، وهو بالمعجمة جزماً.

قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً. انتهى (٥).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۸/۱٤. (۲) «المصباح المنير» ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) وقع في نسخ «الفتح»: «لأن الرمي»، والظاهر أن الضمير سقط غلطاً، فتأمل.

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ١٦/١٦، كتاب «الديات» رقم (٦٨٨٨).

وقوله: (فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ) بقاف، ثم همزة ساكنة؛ أي: شققت عينه. قال ابن القطّاع: ففقاً عينه: أطفأ ضوءها.

وقوله: (مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ) بضمّ الجيم، وتخفيف النون؛ أي: من إثم، أو مؤاخذة، ولفظ البخاريّ: "لم يكن عليك جُناح»، ولفظ النسائيّ: «ما كان عليك حرجٌ»، وقال مرّةً أخرى: "جُناحٌ». والمراد بالجناح هنا الحرج.

قال في «الفتح»: وفيه ردّ على من حمل الجناح هنا على الإثم، ورَتَّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحِلّ، يمنع ثبوت القصاص والدية.

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائي، وصححه ابن حبان، والبيهقي، كلهم من رواية بشير بن نَهِيك عنه بلفظ: «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية ولا قصاص»، وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هدر». انتهى.

وقال في «الفتح» أيضاً: واستُدلّ به على اعتبار قَدْر ما يُرْمُى به، بحصى الخذف المقدَّم بيانها في «كتاب الحجّ»؛ لقوله في حديث الباب: «فخذفته»، فلو رماه بحجر يقتل، أو سهم تعلَّق به القصاص، وفي وجه لا ضمان مطلقاً، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز، ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج، أو محرم، أو متاع، فأراد الاطلاع عليه، فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه، فإن كان فيها غيرهم أنذر، فإن انتهى، وإلا جاز، ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد، هو مالكها، أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار، إلا إن كان مكشوف العورة. وقيل: يجوز مطلقاً؛ لأن من الأحوال ما يُكره الاطلاع عليه كما تقدم، ولو قَصَّر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحاً، وكان الناظر مجتازاً، فنَظَر غير قاصد، لم يجز، فإن تعمّد النظر فوجهان: أصحهما لا، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته، ففيه الخلاف، وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك، قال ابن دقيق العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى

فهم المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك. والله أعلم. انتهى(١).

والحديث متّفقٌ عليه وقد تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (١١) \_ (بَابُ نَظَرِ الْفَجْأَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[ ٢١٥٩] ( ٢١٥٩) \_ (حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَظرِ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَظرِ اللهِ عَلْمَ وَنُي بَصَرِي).

### رجال هذه الأسانيد: عشرة:

- ١ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيّ البصريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ \_ (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ \_ (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (ت١٣٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٧٣/٦.
- ٥ \_ (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في «الجمعة» ٢٠٠٨/١٥.
- ٦ (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ، اسمه هَرِم، أو عمرو، أو عبد الله، أو غيره، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۵۲، كتاب «الديات» رقم (۱۸۸۸).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «عن نظرة الْفَجْأة».

٧ \_ (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور، مات رَهِيًه (٥١)، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٧/٢٥.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يونس، وعمرو، وأبو زرعة، ورواية الأولين من رواية الأقران.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) بن عمرو (عَنْ) جدّه (جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البجليّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ)؛ أي: عن حكمه، و «الْفُجاءة» بضم الفاء، وفتح الجيم، وبالمدّ، ويقال: بفتح الفاء، وإسكان الجيم، والقصر، لغتان، هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، قاله النوويّ كَاللهُ (١).

وقال القرطبيّ كَيْلَهُ: «الْفُجاءة» بضم الفاء، والمدّ، والهمز: مصدر فَجَأني الأمر يفجؤني فُجاءة: إذا صادفك بغتة، من غير قصد، ومنه: قَطَرِيُّ بن الْفُجاءة؛ اسم رجل، ويقال: فاجأني يفاجئني مفاجأة، وفُجَاء. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَالله: فَجِئْتُ الرجلَ أَفْجَأُهُ مهموزٌ، من باب تَعِبَ، وفي لغة بفتحتين: جئته بغتةً، والاسم الْفُجَاءة بالضم، والمدّ، وفي لغة وزانُ تَمْرَةٍ، وفَجِئَهُ الأمرُ، من باب تَعِبَ ونَفَعَ أيضاً، وفَاجَأَهُ مفاجأة؛ أي: عاجله. انتهى (٣).

قال جرير ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ المُحَرَّمة ، قال القرطبيّ المُلَهُ : أَرد (بَصَرِي) إلى جهة أخرى غير الجهة المُحَرَّمة ، قال القرطبيّ المُلَهُ ؛ وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقعت عينه عليه أوّل مرّة ؛

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳۹/۱٤. (۲) «المفهم» ٥/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٤٦٣.

وإنما لم يتعرض لذكر الأُولى؛ لأنَّها لا تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً، فلا تكون مكتسبة، فلا يكون مكلفاً بها، فأعرض عما ليس مكلَّفاً به، ونهاه عما يُكلَّف به؛ لأنَّ استدامة النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره، فيتابع النظر، فيحصل المحذور - وهو النظر إلى ما لا يحل -. ولذلك قال النبيّ على لله علي بن أبي طالب في الله الأولى، وليست لك الثانية»(۱). انتهى(۱).

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله رضي هذا من أفراد المصنف كلله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٢٣٢٥ و ٢٦٣٥] (٢١٥٩)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢١٤٨)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٧٧٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٩٢٣٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٧٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/٣٥ و٣٦١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٨٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٥٥١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٤٠٤)، و«الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣) و«شرح معاني الآثار» (٣/ ١٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٤٤٤)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٣٩٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٨٩٨ ـ ٩٠) وفي «الآداب» (٨٨٧) و«شُعَب الإيمان» (٤/ ٣٦٤)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثانية): في فوائده:

الله البن حبّان كَلَهُ: الأجنبيّة قصداً، قال ابن حبّان كَلَهُ: الأمر بصرف البصر أمر حتم عما لا يحلّ، وهو مقرون بالزجر عن ضدّه، وهو النظر إلى المحرّم. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) حديث حسن، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وحسّنه، وكذا حسّنه الشيخ الألبانيّ، وصححه ابن حبّان.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٢١/ ٣٨٤.

وقال المناوي كَالله: وقد سئل المصطفى على عن نظر الفجأة، فأمر السائل أن يصرف بصره، فأرشده إلى ما ينفعه، ويدفع ضرره، وقال لابن عمه علي خلي تحديراً مما يوقع في الفتنة، ويورث الحسرة: «لا تتبع النظرة النظرة»، أما سمعت (۱) قول العقلاء: من سَرّح ناظره، أتعب خاطره، ومن كُثُرت لحظاته، دامت حسراته، وضاعت أوقاته، نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلاً؟ انتهى (۲).

٢ ـ (ومنها): وجوب صرف البصر إذا وقع على الأجنبيّة بغتةً، فإذا صرف في الحال، فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أَثِمَ؛ لهذا الحديث، فإنه ﷺ أمره بأن يصرف بصره، مع قوله تعالى: ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ (٣).

" \_ (ومنها): ما قال القاضي عياض: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سُنَّة مستحبة لها، ويجب على الرجال غَضّ البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعيّ، وهو حالة الشهادة، والمداواة، وإرادة خطبتها، أو شراء الجارية، أو المعاملة بالبيع والشراء، وغيرهما، ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قَدْر الحاجة، دون ما زاد، والله أعلم. انتهى (٤).

٤ ـ (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ كَالله ـ بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب ـ ما حاصله: وهذه الآثار، وما كان مثلها في معناها يدلّك على أن قوله على لفاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم: «تضعين ثيابك، ولا يراك»، أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة، وتأمله لها، وتكرار بصره في ذلك لا يجوز له؛ لِمَا فيه من داعية الفتنة.

وفي حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة رضي أن النبي على قال لها: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل، قد ذهب بصره، فإن وضعت شيئًا من ثيابك لم ير شيئًا.

<sup>(</sup>١) هذا ليس من تمام الحديث، وإنما كلام بعض الناس.

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» ٤/ ٣٩٨. (٣) «شرح النوويّ» ١٣٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٧/ ٣٧.

وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة الرجل الأعمى، وكونها معه، وإن لم تكن ذات محرم منه، في دار واحدة، وبيت واحد، وفي ذلك ما يُرد حديث نبهان \_ مولى أم سلمة \_ عن أم سلمة في قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله عليه أن أم مكتوم الأعمى، فقال: «أفعَمْياوَانِ احتجبا منه»، فقلنا: يا رسول الله أليس بأعمى، ولا يبصرنا؟ قال: «أفعَمْياوَانِ أنتما».

ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتوم، وفي حديث فاطمة إباحة نظرها إليه، ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى: ﴿وَقُل اللّٰمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَ ﴾ [النور: ٣١]، كما قال: ﴿قُل اللّٰمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدْرِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]، ويشهد لذلك من طريق الغَيْرة أن نظرها إليه كنظره إليها، وقد قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليّتي عشرة رجال خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد.

ومن قال بحديث فاطمة احتَجَّ بصحة إسناده، وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه، وقال: إن نبهان \_ مولى أم سلمة \_ ليس ممن يُحتجّ بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: أحدهما هذا، والآخر عن أم سلمة، عن النبيّ عَلَيْهُ في المكاتب: "إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته احتجبت منه سيدته". انتهى كلام ابن عبد البرّ كَلَيْهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: حديث مولى أم سلمة ولل المذكور ضعيف، فلا يعارض حديث فاطمة بنت قيس المذكور المتّفق عليه، وعلى تقدير صحّته فأمهات المؤمنين لسن كسائر النساء، يشدّد في حقّهن ما يشدّد في غيرهنّ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٣٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٦/ ١٦٩ ـ ١٦٨.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٥/٧٥٠.

٢ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و «إسحاق» هو: ابن راهويه.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن يونس ساقها هناد بن السريّ في «الزهد»، فقال:

(۱٤۱۷) \_ حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جدّه، قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة، فقال: «اصْرِف بصرك». انتهى (۱).

وأما رواية عبد الأعلى عن يونس بن عبيد فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.



<sup>(</sup>۱) «الزهد لابن السريّ» ۲۲۹/۲.



# مسألةٌ تتعلّق بهذه الترجمة:

(اعلم): أن السّلام بفتح السين المهملة، وتخفيف اللام، بوزن الكلام: اسمٌ من سلّم يسلّم تسليماً، وهو اسم من أسماء الله تعالى، قال الإمام البخاري كَلَّهُ في "صحيحه": "بابٌ السلام اسم من أسماء الله تعالى»، ثم أورد حديث ابن مسعود على في التشهّد، وفيه قوله: "إن الله هو السلام»، قال الحافظ كَلَّهُ: هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع له طرُق ليس منها شيء على شرط البخاري في "الصحيح»، فاستعمله في الترجمة، وأورد ما يؤدي معناه على شرطه، وهو حديث التشهد؛ لقوله فيه: "إن الله هو السلام»، وكذا ثبت في القرآن في أسماء الله: ﴿السّكَمُ المُوّمِنُ المُهُهَيّنُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومعنى السلام: السالم من النقائص، وقيل: المسلّم لعباده، وقيل: المسلّم على أوليائه، وأما لفظ الترجمة، فأخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد» من حديث أنس، على بنند حسن، عن عبد الله بن مسعود على أن الرجل إذا سلّم على من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلّم على القوم، فرَدُّوا عليه كانت له عليهم فضل درجة؛ لأنه ذَكَّرهم السلام، وإن لم القوم، فرَدُّوا عليه من هو خير منه، وأطبب» (۱).

وأخرجه البزار، والطبرانيّ من حديث ابن مسعود موقوفاً، ومرفوعاً، وطريق الموقوف أقوى، وأخرجه البيهقيّ في «الشعب» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بسند ضعيف، وألفاظهم سواء، وأخرج البيهقيّ في «الشُّعب» عن ابن عباس موقوفاً: «السلام اسم الله، وهو تحية أهل الجنة»، وشاهِدُه حديث

<sup>(</sup>۱) «الأدب المفرد» ١/ ٣٥٨.

المهاجر بن قُنْفُذ أنه سَلَّم على النبيِّ ﷺ، فلم يردِّ عليه حتى توضأ، وقال: «إني كَرِهت أن أذكر الله إلا على طهر»، أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وغيره.

ويَحْتَمِل أَن يكون أراد ما في ردّ السلام من ذِكْر اسم الله صريحاً في قوله: «ورحمة الله».

وقد اختُلِف في معنى السلام، فنَقَل عياض: أن معناه اسم الله؛ أي: كلاءة الله عليك، وحفظه، كما يقال: الله معك، ومصاحبك، وقيل معناه: أن الله مُطَّلِع عليك فيما تفعل، وقيل معناه: أن اسم الله يُذْكَر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيها، وانتفاء عوارض الفساد عنها، وقيل معناه: السلامة، كما قال تعالى: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ اللهِ [الواقعة: ٩١]، وكما قال الشاعر [من الوافر]:

تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ عَمْرٍو وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ فَكَانَ المسلِّم أعلمَ من سَلَّم عليه أنه سالم منه، وأن لا خوف عليه منه.

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: السلام يُطلق بإزاء معان: منها: السلامة، ومنها: التحية، ومنها: أنه اسم من أسماء الله، قال: وقد يأتي بمعنى التحية محضاً، وقد يأتي متردِّداً بين المعنيين، التحية محضاً، وقد يأتي متردِّداً بين المعنيين، كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤]، فإنه يَحتمل التحية والسلامة، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْمُ مَّا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَجِيمٍ ﴾ [يسَ: ٥٥، ٥٥].

ثم أورد البخاريّ كَلَّهُ تحت الترجمة المذكورة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيهُم يِنْجِيَّةٍ فَحَيُّوا وَالْمَتَع اللهِ وَمناسبة ذِكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام، كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في الباب الأول، واتفق العلماء على ذلك، إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك أن المراد بالتحية في الآية: الهدية، لكن حَكى القرطبي عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالاً، وادَّعَى أنه قول الحنفية، فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن ردّه بعينه، بخلاف الهدية، فإن الذي يُهدَى له إن أمكنه أن يُهدى أحسن منها فَعَلَ، وإلا ردَّها بعينها.

وتُعُقِّب بأن المراد بالردِّ ردِّ المثل، لا ردِّ العين، وذلك سائغ كثير، ونقل القرطبيّ أيضاً عن ابن القاسم، وابن وهب عن مالك، أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس، والردُّ على المشُمِّت، قال: وليس في السياق دلالة على ذلك، ولكن حكم التشميت والردِّ مأخوذ من حكم السلام والردِّ عند الجمهور، ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# (١) \_ (بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٩٦٣٤] (٢١٦٠) \_ (حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَبِيلًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»).

## رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

١ \_ (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم) الْعَمّيّ، أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢٢٠.

٢ \_ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد النبيل، تقدّم قريباً.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بُّنُ مَرْزُوقِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ البصريّ، ابن بنت مهديّ بن ميمون، نُسب لجدّه، صدوقٌ له أوهامٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م ت ق) تقدم في «الحج» ٢١٨٤/٥٩.

٤ \_ (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء، تقدّم قريباً.

٥ \_ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم أيضاً قريباً.

٦ ـ (زِيَادُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الْخُراسانيّ، نزيل مكة، ثمّ اليمن، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [٦] (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/٣٦٦.

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱٤٤/۱٤ \_ ۱٤٦، كتاب «الاستئذان» رقم (۱۲۳۰).

٧ \_ (ثَابِتٌ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ) هو: ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدويّ مولاهم [٣] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٣٦٨/٦٥.

و ﴿أَبُو هُرِيرة ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَله، وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه أبو هريرة فَظَيَّهُ أحفظ من روى الحديث في دهره.

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج أنه قال: (أَخْبَرَنِي زِيَادٌ) هو ابن سعد الخراسانيّ، (أَنَّ ثَابِتاً مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ) بن الخطاب، أخي عمر بن الخطاب، ولذلك نسبوا ثابتاً عدويّاً، قال في «الفتح»: وحَكَى أبو عليّ الجيّانيّ أن في رواية الأصيليّ عن الجرجانيّ: عبد الرحمٰن بن يزيد، بزيادة ياء في أوله، وهو وَهَمٌ، وثابت هو ابن الأحنف، وقيل: ابن عياض بن الأحنف، وقيل: إن الأحنف لقبُ عياض، وليس لثابت في البخاريّ عياض بن الأحنف، وآخر تقدم في المُصَرَّاة من «كتاب البيوع». انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: ليس لثابت هذا عند مسلم إلا أربعة أحاديث فقط، في «الإيمان»، و«الطهارة»، و«النكاح»، والرابع حديث الباب، فتنبّه.

(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر زياداً (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«يُسَلِّمُ) كذا هو بصيغة الخبر، وهو بمعنى الأمر، وقد ورد صريحاً في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عند أحمد، بلفظ: «ليسلم» (الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي) كذا في رواية ثابت، وفي رواية همام بن منبّه، عند البخاريّ: «يسلّم الصغير على الكبير»، ولم يذكر: «يسلّم الراكب على الماشي»، قال في «الفتح»: فكأن كلاً منهما حَفِظ ما لم يحفظ الآخر، وقد وافق همّاماً عطاء بن يسار، عند البخاريّ، واجتمع من ذلك أربعة أشياء، وقد اجتمعت في رواية الحسن، عن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٤٨/١٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٣٢).

أبي هريرة، عند الترمذيّ، وقال: رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ثم حَكَى قول أيوب وغيره: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: سماع الحسن من أبي هريرة والله قد استوفيت بحثه في «شرح النسائي»، في «باب ما جاء في الخلع» من «كتاب الطلاق» ورجّحت قول من قال بسماعه، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وأخرج عبد الرزاق، وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن شِبْل \_ بكسر المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها لام \_ بلفظ: "يسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب كان له، ومن لم يجب فلا شيء له».

(وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ) وفي لفظ للبخاريّ: "والمارّ على القاعد". قال في "الفتح": قوله: "والمارّ على القاعد" هو كذا في رواية همّام، وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ: "والماشي"؛ لأنه أعمّ من أن يكون المارّ ماشياً، أو راكباً، وقد اجتمعا في حديث فَضَالة بن عُبيد عند البخاريّ في «الأدب المفرد»، والترمذيّ، وصححه، والنسائيّ، وصحيح ابن حبان بلفظ: "يسلّم الفارس على الماشي، والماشي على القائم»، وإذا حُمِل القائم على المستقرّ كان أعمّ من أن يكون جالساً، أو واقفاً، أو متكئاً، أو مضطجعاً، وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصور، وتبقى صورة لم تقع منصوصة، وهي ما إذا تلاقى مارّان راكبان، أو ماشيان، وقد تكلم عليها المازريّ (١٠)، فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قَدْراً في الدين إجلالاً لفضله؛ لأن فضيلة الدين مُرَغَّبٌ فيها في الشرع، وعلى هذا لو التقى راكبان، ومركوب المنفر أعلى في الحسّ من مركوب الآخر كالجمل والفرس، فيبدأ راكب الفرس، أو يُكتفَى بالنظر إلى أعلاهما قَدْراً في الدين، فيبتدؤه الذي دونه. هذا الثاني أظهر، كما لا نَظَر إلى من يكون أعلاهما قَدْراً من جهة الدنيا، إلا أن يكون سلطاناً يُخشى منه، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة، فكل منهما يكون سلطاناً يُخشى منه، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة، فكل منهما يكون سلطاناً يُخشى منه، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة، فكل منهما

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٤٨/١٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٣٢).

<sup>(</sup>Y) "(المعلم» ٣/ ٨٧.

مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما في حديث المتهاجرين. وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» بسند صحيح من حديث جابر عظيمه قال: «الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل»، ذَكره عقب رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت، عن أبي هريرة بسنله المذكور، وعن

ابن جریج، عن أبي الزبير، عن جابر وصرَّح فيه بالسماع. وأخرج أبو عوانة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والبزار من وجه آخر،

وأخرج الطبرانيّ بسند صحيح، عن الأغرّ المزنيّ: «قال لي أبو بكر: لا عن ابن جريج الحديث بتمامه، مرفوعاً بالزيادة.

وأخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة على ، رفعه: «إن أولى الناس بالله يسبقك أحد إلى السلام".

من بدأ بالسلام"، وقال: حسن.

نلتقي، فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله (١). (وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) هو أمر نسبيّ يَشمل الواحد بالنسبة للاثنين

فصاعداً، والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعداً، وما فوق ذلك. قال الماورديّ رَجْمَالُهُ: لو دخل شخص مجلساً ، فإن كان الجمع قليلاً يعمّهم

سلام واحد، فسلم كفاه، فإن زاد، فخصص بعضهم فلا بأس، ويكفي أن يردّ منهم واحد، فإن زاد فلا بأس، وإن كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم، فيبتدئ أول دخوله إذا شاهدهم، وتتأدى سُنَّة السلام في حق جميع من يسمعه، ويجب على من سمعه الردّ على الكفاية، وإذا جلس سقط عنه سُنّة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين، وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه وجهان:

أحدهما: إن عاد فلا بأس، وإلا فقد سقطت عنه سُنَّة السلام؛ لأنهم جَمْع واحد، وعلى هذا يسقط فرض الردّ بفعل بعضهم.

والثاني: أن سُنَّة السلام باقية في حتى من لم يبلغهم سلامه المتقدم، فلا يسقط فرض الردّ من الأوائل عن الأواخر. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵۰/۱۶، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۳۲).

وقال الحافظ كَلَّهُ: لكن لو عُكِس الأمرُ، فمرّ جَمْع كثير على جمع قليل، وكذا لو مر الصغير على الكبير، لم أر فيهما نصّاً، واعتبر النوويّ المرور، فقال: الوارد يبدأ، سواء كان صغيراً أم كبيراً، قليلاً أم كثيراً، ويوافقه قول المهلّب: إن المار في حكم الداخل، وذكر الماورديّ أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلّم إلا على البعض؛ لأنه لو سلَّم على كل من لقي لَتَشاغَل به عن المُهمّ الذي خرج لأجله، ولخرج به عن العُرَف.

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» عن الطُّفيل بن أبي بن كعب: «قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق، فلا يمرّ على بياع، ولا أحد إلا سلّم عليه، فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السِّلَع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا»؛ لأن مراد الماورديّ: من خرج في حاجة له، فتشاغل عنها بما ذُكِر، والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لِقَصْد تحصيل ثواب السلام.

وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شُرع لهم الابتداء، فقال ابن بطال (۱)، عن المهلَّب: تسليم الصغير لأجل حقّ الكبير؛ لأنه أُمر بتوقيره، والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حقّ الكثير؛ لأن حقهم أعظم، وتسليم المارّ؛ لِشَبَهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب؛ لئلا يتكبَّر بركوبه، فيرجع إلى التواضع.

وقال ابن العربيّ: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوعٍ مَا يبدأ الفاضل.

وقال المازريّ (٢): أما أمر الراكب؛ فلأن له مزيةً على الماشي، فعُوِّض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام؛ احتياطاً على الراكب من الزهو، أن لو حاز الفضيلتين، وأما الماشي فلِمَا يَتَوَقَّع القاعد منه من الشرّ، ولا سيما إذا كان راكباً، فإذا ابتدأه بالسلام أمِن منه ذلك، وأنِس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهاناً، فصار للقاعد مزيةٌ، فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشُق عليه مراعاة المارّين مع كثرتهم، فسقطت البداءة عنه؛ للمشقة، بخلاف المارّ فلا

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاريّ» لابن بطّال ٩/ ١٥. (٢) «المعلم» ٣/ ٨٧.

مشقة عليه، وأما القليل فلفضيلة الجماعة، أو لأن الجماعة لو ابتدءوا لخيف على الواحد الزهو، فاحتيط له.

ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في «صحيح مسلم»، وكأنه لمراعاة السنّ، فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع، فلو تعارض الصِّغَر المعنويّ والحسيّ، كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً فيه نظرٌ، قال الحافظ: ولم أر فيه نقلاً، والذي يظهر اعتبار السنّ؛ لأنه الظاهر، كما تُقَدَّم الحقيقة على المجاز.

ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكباً، والآخر ماشياً بدأ الراكب، وإن كانا راكبين، أو ماشيين بدأ الصغير.

وقال المازريّ (۱) وغيره: هذه المناسبات لا يُعترض عليها بجزئيات تُخالِفها؛ لأنها لم تُنصب نَصْبَ العلل الواجبة الاعتبار، حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى لو ابتدأ الماشي فسلَّم على الراكب لم يُمنع؛ لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام، وإفشائه، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى، وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة، بل يكون خلاف الأولى، فلو ترك المأمور بالابتداء، فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً للمستحب، والآخر فاعلاً للسُّنَّة، إلا إن بادر، فيكون تاركاً للمستحب أيضاً.

وقال المتولي: لو خالف الراكب، أو الماشي ما دلّ عليه الخبر كُرِهَ، قال: والوارد يبدأ بكل حال.

وقال الكرماني (٢): لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير، والكثير يبدأ القليل، لكان مناسباً؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير، والقليل من الكثير، فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل، لكن لمّا كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب التواضع، كما تقدم، وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة، والدعاء له؛ رجوعاً إلى ما هو الأصل، فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً

<sup>(</sup>۱) «المعلم» ۳/ ۸۸.

تعارضا، ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معاً، فأيهما بدأ فهو أفضل، ويَحْتَمِل ترجيح جانب الماشي، كما تقدم. انتهى (١)، والله أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/٤٣٥] (٢١٦٠)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٣١ و٦٢٣٢ و٦٢٣٠ و٤٣١) وفي «الأدب المفرد» (٩٩٥ و٩٩٥)، و(أبو داود) في «الأدب» (٩٩٥ و٩١٥)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٧٠٣ و٢٧٠٤)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (١/١٨١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٤٠٣)، و(أبن راهويه) في «مسنده» (١/١١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/٧٠١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/٣٠٤) و«شُعب الإيمان» (٦/١٥٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٣٠٠٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): هذا الحديث فيه بيان آداب السلام، وترتيب من يستحقّ أن يسلّم أوّلاً، قال القرطبيّ كَالله: ثمَّ إن الناس في الابتداء بالسّلام إما أن تتساوى أحوالهم، أو تتفاوت، فإن تساوت فخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام؛ كالماشي على الماشي، والراكب على الراكب، غير أن الأولى مبادرة ذوي المراتب الدينية؛ كأهل العلم، والفضل احتراماً لهم، وتوقيراً، وأما ذوو المراتب الدنيوية المحضة، فإنْ سلّموا رُدَّ عليهم، وإن ظهر عليهم إعجاب، أو كبر فلا يُسلَّم عليهم؛ لأنَّ ذلك معونة لهم على المعصية، وإن لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يُبدؤوا بالسَّلام، وابتداؤهم هم بالسلام أولى بهم؛ لأنَّ ذلك يدل على تواضعهم، وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث، فيبدأ الراكب بالسَّلام على الماشي؛ لعلوٌ مرتبته؛ ولأنَّ ذلك أبعد له من الزهو، فيبدأ الراكب بالسَّلام على الماشي؛ لعلوٌ مرتبته؛ ولأنَّ ذلك أبعد له من الزهو، وأمَّا الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك، وفيه بُعد؛ إذ الماشي لا يزهو بمشيه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵۰/۱۶، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۳۲).

غالباً، وقيل: هو معلّل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي؛ فاذا بدأه بالسّلام أمِن ذلك، وهذا أيضاً بعيد؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد، فقد يخاف الماشي من القاعد، وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وقار، وثبوت، وسكون، فله مزيّة بذلك على الماشي؛ لأنَّ حاله على العكس من ذلك، وأما ابتداء القليل بالسَّلام على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين، وأكثريتهم، وقد زاد البخاريّ في هذا الحديث: «ويسلِّم الصغير على الكبير»، وهذه المعاني التي تكلَّف العلماء إبرازها هي حِكمٌ تُناسب المصالح المحسنة، والمكمِّلة، ولا نقول: إنها نُصِبت نَصْب العلل الواجبة الاعتبار، حتى لا يجوز أن يُعْدَل عنها، فنقول: إن ابتداء القاعد للماشي غير جائز، وكذلك ابتداء الماشي الراكب، بل يجوز ذلك؛ لأنَّه مُظهر للسَّلام، ومفشٍ له، كما أمر به النبيّ عَيْق بقوله: «أفشوا السَّلام بينكم»، وبقوله: «إذا لقيت أخاك فسلِّم عليه».

وإذا تقرر هذا فكل واحد من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلِّم على أخيه إذا لقيه، غير أن مراعاة تلك المراتب أولى. انتهى كلام القرطبي كَلَلْهُ(١)، وهو حسنٌ جدًا، والله أعلم.

(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ وَاللهُ أيضاً: ثم هذا السّلام المأمور به، وهو أن يقول: السّلام عليكم، أو: سلامٌ عليكم؛ إذ قد جاء اللفظان في الكتاب والسّنّة، والسلام في الأصل بمعنى السلامة؛ كاللّذاذ واللّذاذة، كما قال تعالى: ﴿ فَسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصْعَبُ الْيَمِينِ إِنَ ﴾ [الواقعة: ١٩]؛ أي: سلامةٌ لك مني، وأمان، والسّلام أيضاً: اسم من أسماء الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ السّلامُ المُمْرَمِينُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومعناه في حق الله تعالى: أنه المنزّه عن النقائص والآفات التي تجوز على خَلْقه، وعلى هذا فيكون معنى قول المسلم: السلام عليك؛ أي: الله مُطّلع عليك، وناظر إليك، فكأنّه يُذكّره باطلاع الله تعالى، ويُخوِّفه به ليأمَنَ منه، ويُسلّمُه من شرّه، فإذا أُدخلت الألف واللام على المعنى الأول كان معناه السلامة كلها لك مني، وإذا أُدخلت على اسم الله تعالى كانت تفخيماً وتعظيماً؛ أي: الله العظيم السليم من النقائص، والآفات،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٨٣ \_ ٤٨٤.

المسلِّم لمن استجار به من جميع المخلوقات، ويقال في السَّلام: سِلْمٌ ـ بكسر السين ـ قال الشاعر [من الطويل]:

وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيهِ سِلْماً فَسلَّمَت كَمَا انْكَلَّ بِالبَرْقِ الغَمَامُ اللَّوائِحُ (١)

(المسألة الخامسة): لا ينبغي أن يقول المبتدئ: عليك السّلام، لِنَهْي رسول الله عليه عن ذلك فيما رواه النّسائيّ، وأبو داود، من حديث جابر بن سُليم: قال: لقيت رسول الله عليه فقلت: عليك السّلام يا رسول الله! فقال: «عليك السلام تحية الميت، السلام عليكم ثلاثاً»؛ أي: هكذا فقل، وقوله: «عليك السّلام تحيّة الْمَيّت»؛ يعني: أنه الأكثر في عادة الشعراء، كما قال [من الطويل]:

عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَرَحْمَتُه مَا شَاءَ أَن يَتَرحَّمَا لا أَن ذلك اللفظ هو المشروع في حقّ الموتى؛ لأنَّه ﷺ قد سلَّم على الموتى، كما سلَّم على الأحياء، فقال: «السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين»، رواه

مسلم، ويتأكد تقديم لفظ السَّلام إذا تنزّلنا على أن السَّلام اسمَّ من أسماء الله تعالى، فإنَّ أسماءه تعالى أحقُّ بالتقديم. وأما الرادُّ: فالواجب عليه أن يردَّ ما سمعه، والمندوب أن يزيد إن بقَّى له المبتدىء ما يزيد، فلو انتهى المبتدىء بالسلام إلى غايته؛ التي هي: السَّلام عليك ورحمة الله وبركاته لم يزد الرادُّ على ذلك شيئاً؛ لأنَّ السلام انتهى إلى البركة (٢)، كما قاله عبد الله بن عباس،

وقد أنكر عبد الله بن عمر على من زاد على ذلك شيئاً.

وهذا كلَّه مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوَ رُدُّوهاً ﴾ [النساء: ٨٦]؛ أي: يحاسب على الأقوال كما يحاسب على الأفعال. انتهى (٣).

(المسألة السادسة): قال النووي تعليه: (اعلم): أن ابتداء السلام سُنَّة،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٨٤ \_ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) صحح الشيخ الألباني كلله زيادة: «ومغفرته». راجع: «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٥٨٥ \_ ٢٨٦.

ورده واجب، فإن كان المسلِّم جماعةً فهو سُنَّة كفاية في حقهم، إذا سلّم بعضهم حصلت سُنَّة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلَّم عليه واحداً تعيَّن عليه الردّ، وإن كانوا جماعة كان الردّ فرض كفاية في حقهم، فإذا ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يردّ الجميع.

وعن أبي يوسف أنه لا بدّ أن يرد الجميع، ونقل ابن عبد البرّ وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سُنَّة، وأن ردّه فرض.

وقال في «الأذكار»: (اعلم): أن ابتداء السلام سُنَّة مستحبة، ليس بواجب، وهو سُنَّة على الكفاية، فإن كان المسلِّم جماعة، كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلَّموا كلهم كان أفضل.

قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في «كتاب السِّير» من تعليقه: ليس لنا سُنَّة على الكفاية إلا هذا.

قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكَر عليه، فإن أصحابنا \_ رحمهم الله \_ قالوا: تشميت العاطس سُنَّة على الكفاية.

قال الجامع عفا الله عنه: كون تشميت العاطس سُنَّة غير صحيح من الدليل؛ لأنه ﷺ قال: «فعلى كلّ من سمعه أن يشمّته»، عن أبي هريرة على عن النبيّ ﷺ: «إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمّته».

فقوله ﷺ: «حقّ على كلّ أحد... إلخ» ظاهر في الوجوب لا يقبل التأويل، فتأملٌ، والله تعالى أعلم.

قال: وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأضحية سُنَّة على الكفاية في حق كل أهل بيت، فإذا ضحى واحد منهم حصل الشِّعار والسُّنَّة لجميعهم.

وأما ردّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحداً تعيَّن عليه الردّ، وإن كانوا جماعة، كان ردّ السلام فرض كفاية عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم، أثموا كلهم، وإن ردّوا كلهم، فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن.

واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرهم، لم يسقط الرد، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبي أثموا.

وفي «سنن أبي داود» عن علي والله عن النبي الله قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مَرّوا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردّ أحدهم»(١).

وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سلَّم واحد من القوم أجزأ عنهم»، وهذا مرسل صحيح الإسناد، قاله النووي ﷺ (٢٠).

[تنبيه]: من السنّة أن يكرّر السلام ثلاثاً إذا لم يُسمع، ففي «الصحيحين» عن أنس ظلى عن النبيّ الله : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً، حتى تُفْهَم عنه، وإذا أتى على قوم، فسلّم عليهم سلَّم عليهم ثلاثاً»، قال النوويّ كَالله : وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ظاهر الحديث يدل على استحباب التكرار، إذا لم يُسمع، ولو كان المسلَّم عليه واحداً، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): أقل السلام أن يقول: «السلام عليكم»، فإن كان المسلَّم عليه واحداً، فأقلّه: «السلام عليك»، والأفضل أن يقول: «السلام عليكم»؛ ليتناوله ومَلكيه، وأكمل منه أن يزيد: «ورحمة الله»، وأيضاً: «وبركاته»، ولو قال: سلامٌ عليكم أجزأه.

واستدل العلماء لزيادة: «ورحمة الله، وبركاته» بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: ﴿رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَنَهُ. عَلَيْكُو اَهْلَ البَيْتِ ﴾ [هود: ٧٧]، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته».

وقال في «الأذكار»: (اعلم): أن الأفضل أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلَّم عليه واحداً، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله: «وعليكم».

<sup>(</sup>١) حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» ص٢١٠.

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱.

قال: ودليله ما رويناه في مسند الدارميّ، وسنن أبي داود، والترمذيّ عن عمران بن الحصين ولي قال: «جاء رجل إلى النبيّ وقال: السلام عليكم، فردّ عليه، ثم جلس، فقال النبيّ وقيليّ: عشر، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه، ثم جلس، فقال: عشرون، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، فجلس، فقال: ثلاثون»، قال الترمذي: حديث حسن.

وفي رواية لأبي داود، من رواية معاذ بن أنس رواية على هذا، قال: «ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هكذا تكون الفضائل».

قال: وروينا في «كتاب ابن السني»، بإسناد ضعيف عن أنس رضي قال: «كان رجل يمر بالنبي على يرعى دواب أصحابه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي على: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقيل: يا رسول الله: تسلّم على هذا سلاماً ما تسلّمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً؟»(١).

ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السلام، فإن قاله استحقّ الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: «لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى»، والله أعلم.

وأما صفة الرد فالأفضل، والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام، ورحمة الله، وبركاته» فيأتي بالواو، فلو حَذَفها جاز، وكان تاركاً للأفضل، ولو اقتصر على «وعليكم السلام» أو على «عليكم السلام» أجزأه، ولو اقتصر على «عليكم» لم يُجْزه بلا خلاف، ولو قال: «وعليكم» بالواو ففي إجزائه وجهان للشافعيّة.

قالوا: وإذا قال المبتدي: سلام عليكم، أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله: سلام عليكم، أو السلام عليكم، كان جواباً، وأجزأه، قال الله تعالى: ﴿قَالُواْ سَكَنَمُ أَوْ لَسَكُمُ ﴾ [هود: ٦٩]، ولكن بالألف واللام أفضل.

<sup>(</sup>۱) «الأذكار النوويّة» ص٢٠٨ ـ ٢٠٩.

وأقل السلام ابتداءً وردّاً أن يُسمع صاحبه، ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الردّ على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول، أو في ورقة وجب الردّ على الفور.

قال: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاريّ: والصغير على الكبير كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز، وكان خلاف الأفضل.

وأما معنى السلام: فقيل: هو اسم الله تعالى، فقوله: السلام عليك؛ أي: اسم السلام عليك، ومعناه: اسم الله عليك؛ أي: أنت في حفظه، كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: السلام بمعنى السلامة؛ أي: السلامة ملازمةٌ لك. انتهى كلام النوويّ كَاللهُ(١)، وهو بحثٌ جيّد مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة): قال في «الفتح»: واتفقوا على أن مَن سَلَّم لم يجزئ في جوابه: صُبِّحْتَ بالخير، أو بالسعادة، في جوابه إلا السلام، ولا يجزئ في جوابه: صُبِّحْتَ بالخير، أو بالسعادة، ونحو ذلك، واختُلِف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام، هل يجب جوابه أم لا؟ وأقل ما يحصل به وجوب الردّ أن يُسْمِع المبتدئ، وحينئذ يستحقّ الجواب، ولا يكفي الرد بالإشارة، بل ورد الزجر عنه، وذلك فيما أخرجه الترمذيّ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، رفعه: «لا تشبّهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع، وتسليم النصارى بالأكفّ»، قال الحافظ: وفي سنده ضعف، لكن أخرج النسائيّ بسند جيّد، عن جابر في الإشارة الإشارة تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكفّ والإشارة».

قال النووي كَالله: لا يَرِد على هذا حديثُ أسماء بنت يزيد: «مَرّ النبيّ عَلَيْهُ في المسجد، وعُصبة من النساء قُعود، فألوى بيده بالتسليم»، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ: «فسلّم علينا». انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٠/۱٤ ـ ١٤١. (٢) «الأذكار» للنوويّ ص٢١٠.

والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قَدَر على اللفظ حِسّاً وشرعاً، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام؛ كالمصلي، والبعيد، والأخرس، وكذا السلام على الأصمّ.

ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربيّ، هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، ثالثها: يجب لمن يُحسن بالعربية، وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحبّ، وليس بمكروه، إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم، من أجل أكابر أهل الدنيا. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: جواز السلام بغير اللفظ العربيّ لمن يحسن العربيّة محلّ نظر؛ لأن اللفظ العربيّ متعبَّد به في ألفاظ الأذكار، والأذان، ونحوها، فلا يُعدل عنه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة التاسعة): يجب الردّ على الفور، فلو أخّر، ثم استدرك فردّ لم يُعَدّ جواباً، وكان آثماً بترك الردّ<sup>(۲)</sup>، قاله القاضي حسين، وجماعة، وكأن محله إذا لم يكن عذر.

ويجب أيضاً ردّ جواب السلام في الكتاب، ومع الرسول، ولو سلم الصبيّ على بالغ وجب عليه الردّ، ولو سلّم على جماعة فيهم صبيّ، فأجاب أجزأ عنهم في وجه، قاله في «الفتح»(٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة العاشرة): قال النووي كَالله في «الأذكار»: وأقل السَّلام الذي يصير به مؤدّياً سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فإن لم يُسمعه لم يكن آتياً بالسلام، فلا يجب الردّ عليه، وأقل ما يسقط به فرض ردّ السلام أن يرفع صوتَه بحيث يسمعه المسلِّم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الردّ، ذكرهما المتولي وغيره.

قال النووي كَالله: والمستحبّ أن يرفع صوته رفعاً يسمعه به المسلّم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٤٤/۱٤ ـ ١٤٦، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) راجع: «الأذكار» للنوويّ ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤٤/١٤ \_ ١٤٦، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٣٠).

عليه، أو عليهم سماعاً محققاً، وإذا تشكك في أنه يُسمعهم زاد في رفعه، واحتاط واستظهر، أما إذا سلَّم على أيقاظ عندهم نيام، فالسنّة أن يخفضَ صوتَه بحيث يَحصل سماعُ الأيقاظ، ولا يستيقظ النيام.

ففي «صحيح مسلم»، في حديث المقداد و الطويل، قال: كنّا نرفع للنبيّ على نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلّم تسليماً لا يُوقظ نائماً، ويُسمِع اليقظانَ، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، فجاء النبيّ على فسلّم كما كان يُسلّم، والله أعلم (١).

(المسألة الحادية عشرة): وَرَدَ في فضل السلام، وإفشائه أحاديث كثيرة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وَ النبيّ عَلَيْهُ على النبيّ عَلَيْهُ قال: (خَلَقَ اللهُ وَ النبيّ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا خَلَقَهُ قال: اذْهَبْ فَسَلّمْ على أُولَئِكَ، نَفَرٍ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوسٍ، فاسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ، فإنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ وَتَحِيَّةُ وَتَحِيَّةُ وَتَحِيَّةُ وَرَحْمَةُ اللهُ، فَزَادُوهُ: ذُرِيَّتِكَ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهُ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهُ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهُ».

وأخرجا أيضاً عن البراء بن عازب على قال: أمرنا رسولُ الله على بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعوْنِ المظلوم، وإفشاء السَّلام، وإبرارِ القَسَم. هذا لفظ إحدى روايات البخاريّ.

وَأَخرِج مسلم، عَن أبي هَريرة ضَلَيْهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَدْخُلُوا اللَّهَ ﷺ: «لا تَدْخُلُوا اللَّهَ عَلَيْ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ».

وأخرج الدارميّ، والترمذيّ، وابن ماجه، وغيرهم بالأسانيد الجيدة، عن عبد الله بن سلام وظيئه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وأَطْعِمُوا الطَّعامَ، وَصِلُوا الأرْحامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَلام»، قال الترمذيّ: حديث صحيح، وقال الحافظ: حديث حسن.

وأخرج ابن ماجه، وابن السنيّ بإسناد جيّد، عن أبي أُمامةَ وَاللهُ عَلَيْهُ قال: أَمَرَنَا نبيُّنا ﷺ أَن نُفشيَ السَّلامَ.

<sup>(</sup>١) «الأذْكَارُ النَّوَويَّة» للإِمام النَّوَويِّ ١/٣١٢.

وفي «موطأ الإمام مالك» كَثَلَهُ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن الطُّفيلَ بن أبيّ بن كعب أخبرَه، أنه كان يأتي عبد الله بن عمر، فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذَا غدوْنا إلى السوق لم يمرّ بنا عبدُ الله على سَقَّاطٍ، ولا صاحبِ بَيْعَةِ، ولا مِسكين، ولا أحدٍ إلَّا سلَّم عليه؛ قال الطُّفيلُ: فجئتُ عبدَ الله بن عمر يوماً، فاستتبعني إلى السوق، فقلتُ له: ما تصنعُ بالسوق، وأنتَ لا تقفُ على البيْع، ولا تسألُ عن السِّلع، ولا تسومُ، ولا تجلسُ في مجالس السوق؟ قال: وأقولُ: اجلسْ بنا ها هنا نتحدّث، فقال لي ابن عمر: يا أبا بطن \_ وكان الطفيلُ ذا بطن \_ إنما نغدو من أجل السلام، نُسَلِّم على مَن لقيناه (١).

وقال البخاريّ في «صحيحه»: وقال عمّار ﴿ اللهُ مَن جَمعهنّ، فقد جمعً الإِيمانَ؛ الإِنصافُ من نفسك، وبذلُ السَّلام للعالم، والإِنفاقُ من الإِيمانَ؛ وروي مرفوعاً، لكنه ضعيف.

قال النووي كَالله: قد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيراتِ الآخرة والدنيا، فإنَّ الإِنصافَ يقتضي أن يؤدّي إلى الله تعالى جميع حقوقه، وما أَمَره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدّي إلى الناس حقوقهم، ولا يطلب ما ليس له، وأن يُنصف أيضاً نفسه، فلا يوقعها في قبيح أصلاً.

وأما بذلُ السلام للعالِم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن أن لا يتكبر على أحد، وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه.

وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى، والتوكل عليه، والشفقة على المسلمين، إلى غير ذلك، نسأل الله تعالى الكريم التوفيق لجميعه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية عشرة): قال النوويّ: قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف سِتْر، أو حائط، فقال: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو السلام على فلان، أو

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: موقوف صحيح.

<sup>(</sup>٢) «الأذْكَارُ النَّوَويَّة» للإمام النَّوَوي ١٠١٠/١.

أرسل رسولاً، وقال: سلّم على فلان، فبَلَغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام، وكذا ذكر الواحديّ، وغيره أيضاً: إنه يجب على المكتوب إليه ردّ السلام إذا بَلَغه السلام.

ووقع في كتاب الترمذيّ: «وبركاته»، وقال: حديث حسن صحيح، ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. انتهى (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة عشرة): قال النووي كلله (٢): إذا سلَّم عليه إنسان، ثم لقيه على قرب، يُسَنُّ له أن يسلِّم عليه ثانياً وثالثاً، وأكثر، قال النووي: اتفق عليه أصحابنا، ويدل عليه في «الصحيحين» عن أبي هريرة والله في حديث المسيء صلاته: «إنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبيّ عليه، فردً عليه السلام، وقال: ارجع، فصل، فإنك لم تصلّ، فرجع، فصلى، ثم جاء، فسلَّم على النبيّ عليه حتى فعل ذلك ثلاث مرات.

وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة رضي عن رسول الله على قال: «إذا لَقِي أحدكم أخاه فليسلِّم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر، ثم لقيه، فليسلِّم عليه»(٣).

وفي «كتاب ابن السني» عن أنس في قال: «كان أصحاب رسول الله عليه الله عليه عنه الله عليه الله عليه الله على يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة، أو أكمة، فتفرقوا يميناً وشمالاً، ثم التقوا من ورائها، سلَّم بعضهم على بعض» (٤٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة عشرة): السُّنَّة أن يبدأ المسلم بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة، وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهذا هو المعتمد.

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» ص۲۱۳.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) «الأذكار» ص٢١٢.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح.

وأما الحديث الذي رواه الترمذيّ عن جابر و الله عليه: «السلام قبل الكلام» فهو حديث ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث منكر، قاله النوويّ (۱).

(المسألة الخامسة عشرة): الابتداء بالسلام أفضل؛ لقوله على في الحديث الصحيح: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام.

وأخرج أبو داود بإسناد جيد، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»، وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: «أولاهما بالله تعالى»، قال الترمذي: حديث حسن.

(المسألة السادسة عشرة): يشمل مشروعيّة السلام السلام على الأحياء والأموات، فأما السلام على الأحياء، فقد ذكرنا صيغه، وأما السلام على الأموات، فقد جاءت فيه صيغ كثيرة.

وأخرج أيضاً عن عائشة ولله أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ عني في زيارة القبور \_ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

وأخرج أيضاً، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي هريرة رضيه، أن رسول الله عليه خرج إلى المقبرة، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

وأخرج الترمذي، عن ابن عباس على، قال: مَرّ رسول الله على بقبور

 <sup>(</sup>۱) «الأذكار» ص٢١٤.

المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر»، قال الترمذيّ: حديث حسن.

وفي «صحيح مسلم» عن بريدة ولله عن النبي الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية».

وأخرجه النسائي، وابن ماجه هكذا، وزاد بعد قوله: «للاحقون»: «أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع».

وأخرج ابن السني، عن عائشة على أن النبي الله أن النبي الله أن البقيع، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تضلّنا بعدهم»(١)، حديث حسن، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة عشرة): قال النووي وللهذاء من الأحوال التي يُكره فيها السلام أن يكون المسلم عليه مشتغلاً بالبول، أو الجماع، أو نحوهما، فيكره أن يسلم عليه، ولو سُلِّم لا يستحق جواباً، ومن ذلك من كان نائماً أو ناعساً، ومن ذلك من كان مصلياً، أو مؤذناً في حال أذانه، أو إقامته للصلاة، أو كان في حمام، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يُؤثر السلام عليه فيها، ومن ذلك إذا كان يأكل، واللقمة في فمه، فإن سلَّم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جواباً، أما إذا كان على الأكل، وليست اللقمة في فمه، فلا بأس بالسلام، ويجب الجواب، وكذلك في حال المبايعة، وسائر المعاملات يسلم، ويجب الجواب.

<sup>(</sup>١) «الأذكار» ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كلله ١/ ٣٨٠.

قال: وأما السلام في حال خطبة الجمعة، فقال أصحابنا \_ الشافعية \_: يُكره الابتداء به؛ لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن خالف وسلَّم، فهل يُرَدّ عليه؟ فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال: لا يرد عليه؛ لتقصيره، ومنهم من قال: إن قلنا: إن الإنصات واجب لا يردّ عليه، وإن قلنا: إن الإنصات شُنَّة رَدَّ عليه واحد من الحاضرين، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه.

قال: وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن، فقال الإمام أبو الحسن الواحديّ: الأولى ترك السلام عليه؛ لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن ردّ باللفظ استأنف الاستعاذة، ثم عاد إلى التلاوة، قال النوويّ: هذا كلام الواحديّ، وفيه نظر، والظاهر أن يسلم عليه، ويجب الرد باللفظ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ في تعقّبه على الواحديّ، فتنبّه.

قال: أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه، مُجْمِع القلب عليه، فيَحْتَمِل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد به، ويشقّ عليه أكثر من مشقة الأكل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي عجيب منه، فأين دليل الكراهة؟ بل هو مأمور بالردّ عليه كسائر الناس غير المستثنى؛ كمن يبول، ونحوه، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

قال: وأما الملبِّي في الإحرام فيكره أن يُسَلَّم عليه؛ لأنه يُكره له قطع التلبية، فإن سُلِّم عليه ردَّ السلام باللفظ، نصّ عليه الشافعيّ وأصحابنا رحمهم الله.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة السلام على الملبي مما لا دليل عليه، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنيبُ ﴿.

# (٢) \_ (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٥٦٣٥] (٢١٦١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا قُعُوداً بِالأَقْنِيَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا قُعُوداً بِالأَقْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ»، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، الصَّعُدَاتِ»، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعُدْنَا نَتَذَاكَرُ، وَنَتَحَدَّثُ، قَالَ: «إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ»).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، وربّما وَهِمَ، من كبار [١٠] (ت٢٢٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٤.
- ٢ \_ (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم) بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل الأربعين ومائة (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤.
- ٣ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦٧/٣٠.
- ٤ \_ (أَبُوه) عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ المدنيّ، وُلد على عهد النبيّ ﷺ، ووثّقه ابن سعد، ومات سنة (٨٤) بالمدينة، وقيل: استُشهد بفارس (م س) تقدم في «الجهاد والسِّير» ٤٥٩٣/٢٤.
- ٥ \_ (أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شَهِدَ بدراً، وما بعدها، ومات سنة (٣٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» ٧/٠٠٠.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف كَلَشُه، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه.

# شرح الحديث:

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن أبي طلحة، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو طَلَحَةً) زيد بن سهل رَجِيهُ، (كُنّا قُعُوداً) بالضمّ جمع قاعد، كراكع ورُكوع، وساجد وسجود، (بِالأَفْنِيَةِ) جمع فِنَاء، قال النوويّ يَخْلَهُ: بكسر الفاء، والمدّ، وهو حريم الدار، ونحوها، وما كان في جوانبها، وقريباً منها. انتهى (۱)، وقال الفيّومي كَنْلَهُ: «الفناء» بالكسر، مثلُ كِتَاب: الْوَصِيدُ، وهو سعةُ أمامَ البيتِ، وقيل: ما امتد من جوانبه. انتهى (۱). (نَتَحَدَّثُ) جملة حاليّة من السم «كان»، (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ؟) بضم الصاد، والعين المهملتين، وهي الطرقات، واحدها صَعِيد، الشَّعُدَاتِ؟) بضم الصاد، والعين المهملتين، وهي الطرقات، واحدها صَعِيد، كَطَرِيق، يقال: صعيد، وصُعُدٌ، وصِعْدان، كَطَرِيق، وطُرُق، وطُرُق، وطُرُقات، على وزنه ومعناه، وقد صَرَّح به في الرواية الثانية، قاله النوويّ كَاللهُ (۲).

وقال القرطبيّ كِلَّلَهُ: الصُّعدات: جمع صعيد، وهو الطريق مطلقاً، وقيل: الطريق الذي لا نبات فيه؛ مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب على قول الفرَّاء، أو وجه الأرض على قول ثعلب، ويُجمع: صُعُداً، وصعدات، كطُرُق وطرقات، وقد جاء الصعيد في الرواية الأخرى مفسَّراً بالطريق. انتهى (٤).

(اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ)؛ أي: ابتعدوا عن الجلوس فيها، (فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ) «ما» زائدة؛ أي: لغير بأس؛ أي: شدّة.

قال في «التاج»: البَأْس: العَذابُ الشديد؛ كالبَئِس، كَكَتِف، وعن ابْن الأَعْرابِيّ: البَأْس: الشِّدَّةُ في الحرب، ومنه الحديث: «كُنّا إذا اشتدَّ البَأْسُ اتَّقَيْنا برسولِ الله ﷺ يريدُ الخَوف، ولا يكونُ إلّا مع الشِّدَّة، وقال ابنُ سِيدَه:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤١/١٤. (۲) «المصباح المنير» ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي» ۱۲/۱٤.(۲) «المفهم» ٥/ ٤٨٦.

البَأْس: الحَرب، ثم كَثُرَ، حتى قيل: لا بَأْسَ عليك؛ أي: لا خَوْفَ، قال قَيْسُ ابنُ الخَطِيم [من الطويل]:

يقولُ لي الحَدّادُ وَهْوَ يَقودُني إِلَى السِّجْنِ لا تَجْزَعْ فما بكَ من باسِ أراد: فما بك من بأس فخَفَّفَ. انتهى (١).

والمراد هنا: الأمر المكروه؛ أي: جلسنا لغير أمر مكروه، بل هو مطلوب؛ لكونه من مصالحنا العامّة، حيث نجتمع، ونتحدّث في الأمور الجارية بين مجتمعنا؛ إذ لا يمكن ذلك إلا في مثل هذا الموضع، وهي الصُّعُدات؛ لكونه مشتركاً بين الجميع، والله تعالى أعلم.

(قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ)؛ أي: نتذاكر العلم والدين، (وَنَتَحَدَّثُ) بالمصالح، والخير. (قَالَ) عَلَيْهُ ( إِمَّا لا فَأَدُّوا حَقَّهَا) قال النووي كَلَيْهُ: "إمّا لا بكسر الهمزة، وبالإمالة، ومعناه: إن لم تتركوها، فأدوا حقها.

وقال القرطبيّ كَلَّشُهُ: قوله: «إمَّا لا» هي: «إن» الشرطية المكسورة زيدت عليها «ما» تأكيداً للنَّفي، و«لا» عبارة عن الامتناع، والإباية، فكأنَّه قال: إن كان، ولا بُدَّ من إبايتكم، ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقَّها (٢٠).

ثمّ بين على المهم حقّ الطريق، فقال: (غَضُّ الْبَصَرِ) عما لا يحلّ النظر إليه، (وَرَدُّ السَّلَامِ) على كلّ من سلّم رجالاً، أو نساءً (وَحُسْنُ الْكَلَامِ»)؛ أي: تكليم الناس بالكلام الحسن، قال النوويّ كَلَّلُهُ: يدخل فيه حُسن كلامهم في حديثهم بعضهم لبعض، فلا يكون فيه غيبة، ولا نميمةٌ ولا كذب، ولا كلام ينقص المروءة، ونحو ذلك من الكلام المذموم، ويدخل فيه كلامهم للمارّ، مِن ردّ السلام، ولُطف جوابهم له، وهدايته للطريق، وإرشاده لمصلحتهم، ونحو ذلك. انتهى (٣).

وقال القرطبي كَلَّهُ: قوله: «وحسن الكلام»: يريد أن من جلس على الطريق، فقد تعرَّض لكلام الناس، فليحسِّن لهم كلامه، ويصلح شأنه. انتهى.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٤٢/١٤ ـ ١٤٣.

وقال النووي كَالله: المقصود منه أنه يُكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه، وقد أشار النبي كله إلى علة النهي، من التعرض للفتن، والإثم بمرور النساء، وغيرهن، وقد يمتد النظر إليهن، أو الفكر فيهن، أو ظن السوء فيهن، أو في غيرهن من المارين، ومِن أذى الناس باحتقار مَن يمر، أو غيبة، أو غيرها، أو إهمال ردّ السلام في بعض الأوقات، أو إهمال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سَلِم منها، ويدخل في الأذى أن يضيّق الطريق على المارين، أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق، أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئاً يكرهونه. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: هذا الحديث إنكارٌ للجلوس على الطرقات، وزجرٌ عنه، لكن محمله على ما إذا لم ترُهق إلى ذلك حاجة، كما قالوا: ما لنا من ذلك بُدُّ؛ نتحدَّث فيها، لكن العلماء فَهِموا أن ذلك المنع ليس على جهة ذلك بُدُّ؛ نتحدَّث فيها، لكن العلماء فَهِموا أن ذلك المنع ليس على جهة التحريم، وإنَّما هو من باب سدِّ الذرائع، والإرشاد إلى الأصلح، ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدَّث؛ أي: نتذاكر العلم والدين، ونتحدَّث بالمصالح والخير، ولمّا علم النبيّ على منهم ذلك، وتحقَّق حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك، ثم نبَّههم على ما يتعيَّن عليهم في مجالسهم تلك من الأحكام، فقال: «إما لا فأدّوا حقها»، فكأنَّه قال: إن كان ولا بُدّ من إبايتكم، ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقَّها، فلمًا سمعوا لفظ الحقّ وهو مجمَل ـ سألوا عن تفصيله، ففصًّله لهم ـ كما سبق في حديث أبي سعيد على ـ بقوله: «غضُّ البصر، وكفُّ الأذي، وردُّ السَّلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر»، وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على طريق، ولمّا كان القعود على الطريق يُفضي إلى أن يتعلق بها هذه الحقوق، ولعلَّه لا يقوم ببعضها فيتعرَّض لذمِّ الله تعالى ولعقوبته كره القعود فيها، وغلَّظ بالزجر المتقدِّم، والإنكار، فإنْ دعت إلى ذلك حاجة؛ كالاجتماع في مصالح بالزجر المتقدِّم، والإنكار، فإنْ دعت إلى ذلك حاجة؛ كالاجتماع في مصالح

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٢/١٤.

الجيران، وقضاء حوائجهم، وتفقد أمورهم، إلى غير ذلك، قعد على قدر حاجتهم، فإنْ عرض له شيء من تلك الحقوق وجب القيام به عليه.

و «كف الأذى»؛ يعني به: أن لا يؤذي بجلوسه أحداً من جلسائه بإقامته من مجلسه، ولا بالقعود فوقه، ولا بالتضييق عليه، ولا يجلس قبالة دار جاره، فيتأذى بذلك، وقد يكون كف الأذى بأن يكف بعضهم عن بعض، إلا أن هذا يدخل في قسم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فحَمْله على المعنى الأول أولى. انتهى كلام القرطبي كالله، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة ولطله الله من أفراد المصنّف الطَّلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢/ ٥٦٣٥] (٢١٦١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٤١٨)، و(أحمد) في «مصنفه» (٥/ ٣٢٦)، و(أبن أبي شيبة) في «مصنفه» (٥/ ٣٢٦)، و(أبطبرانيّ) في «مسنده» (١٣/ ١٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ١٣)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (٢/ ١٦١)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٦/ ٥٠٩).

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله وأما أبي سعيد الخدريّ رضي الله وأما (٣١٦) (٢١٢١) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٣٣٦] (٢١٢١) (١) \_ (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أَبَيْتُمْ (٣) إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا أَبَيْتُمْ (٣) إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكِرِ»).

(٢) وفي نسخة: «في الطرقات».

<sup>(</sup>١) هذا الرقم مكرر، فقد تقدّم.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «فإذا أبيتم».

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم سنداً ومتناً قبل خمسة عشر باباً برقم [٣١] (٢١٢١)، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك، والله تعالى وليّ التوفيق.

[٥٦٣٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ هِشَامٍ \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ \_ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإسْنَادِ).

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن تكلّمت على هاتين الروايتين، وبيّنت أن رواية عبد العزيز بن محمد، وهو الدراورديّ ساقها أبو داود، ورواية هشام بن سعد عن زيد ساقها البيهقيّ في «شُعب الإيمان»، وبالله تعالى التوفيق.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٣) \_ (بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٢١٦٢ ] (٢١٦٢ ) \_ (حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ (١)، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَسْنَدَهُ (٢) مَرَّةً عَنِ النُّهْرِيِّ، وَأَسْنَدَهُ (٢) مَرَّةً عَنِ النُّهْرِيِّ، وَأَسْنَدَهُ (٢) مَرَّةً عَنِ النُهْسِب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً).

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «وإجابة الداعي». (۲) وفي نسخة: «فأسنده».

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو سعيد القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، أحد كبار الفقهاء الأعلام، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١.

والباقون ذُكروا قبل باب، وقبل ثلاثة أبواب.

# من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَخَلَّلُهُ، وأنه أحدُ ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة عَلِيُّهُ، كما أشار إليه السيوطيّ تَخَلَلُهُ في «ألفيّة الأثر» بقوله:

وَلأَبِي هُرَيْرَةَ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنْ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَا عَنْ أَعْرَج وَقِيلَ حَمَّادٌ بِمَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَا

وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة راه الله أحفظ من روى الحديث في عصره، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَن) سعيد (ابْنِ الْمُسَيِّب، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) وَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى المندوب، وقال ابن بطّال: أي: حقَّ الحرمة الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب، وقال ابن بطّال: أي: حقَّ الحرمة والصحبة، وفي «التوضيح»: الحقّ فيه بمعنى: حقّ حُرمته عليه، وجميل صحبته له، لا أنه من الواجب، ونظيره حقّ المسلم أن يغتسل كل جمعة، وقال الطيبيّ: هذه كلها من حقّ الإسلام، يستوي فيها جميع المسلمين، بَرّهم، وفاجرهم، غير أنه يخص البَرّ بالبشاشة، والمصافحة، دون الفاجر المظهر للفجور. انتهى (١).

(خَمْسٌ») وفي رواية العلاء الآتية: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ»، وزاد: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ»، قال الحافظ: وقد تبيَّن أن معنى الحقّ هنا

راجع: «عمدة القاري» ۱۳/۸.

الوجوب، خلافاً لقول ابن بطال: المراد حقّ الحرمة، والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. انتهى (١).

وفي الرواية الثانية: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ) وهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عَيْن عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين، قاله النووي تَعَلَّلهُ(٢).

(وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) التشميت بالسين المهملة، والشين المعجمة، لغتان مشهورتان، قال ابن منظور كَلَّلَهُ: والتسميت ذِكْر الله على الشيء، وقيل: التسميتُ ذكر الله على كلّ حال، والتسميت الدعاء للعاطس، وهو قولك له: يرحمك الله. وقيل معناه: هداك الله إلى السمت، وذلك لِمَا في العاطس من الانزعاج، والْقَلَق، هذا قول الفارسيّ، وقد تقدّم البحث في هذا مطوّلاً في شرح حديث البراء عليه في «اللباس والزينة» برقم [١/ ٧٣٧٥] (٢٠٦٦).

وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها ـ أي: بظاهر الراويات التي تدلّ على الوجوب، كقوله: «خمس تجب للمسلم» ـ ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، وقال ابن أبي جمرة<sup>(٣)</sup>: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين، وقوّاه ابن القيم في «حواشي السنن»، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحقّ الدال عليه، وبلفظ «على» الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابيّ: أمرنا رسولُ الله عليه، قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء.

وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجّحه أبو الوليد ابن رشد، وأبو بكر ابن العربيّ، وقال به الحنفية، وجمهور الحنابلة، وذهب عبد الوهاب، وجماعة من المالكية إلى أنه مستحبّ، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، قال الحافظ: والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳/ ۲۸۱ ـ ۲۸۲، كتاب «الجنائز» رقم (۱۲٤٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۸۷/٤. (۳) «بهجة النفوس» ١٨٧/٤.

على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس، وإن وَرَد في عموم المكلَّفين، ففرض الكفاية يخاطّب به الجميع على الأصح، ويسقط بفعل البعض، وأما من قال: إنه فرض على مبهم، فإنه ينافي كونه فرض عين. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ترجيح القول الثاني القائل: إنه فرض كفاية لا يخفى ما فيه، فإنه ورد بصريح كونه فرض عين، فقد أخرجه البخاريّ في «صحيحه» بلفظ: «فإذا عطس، فحَمِد الله، فحتَّ على كل مسلم سمعه أن يشمّته»، فهل بعد هذا النصّ الصريح يقال: إنه فرض كفاية؟ إن هذا لغريبٌ.

وبالجملة فقد استوفيت البحث فيه في شرح حديث البراء ضرفي الماضي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَإِجَابَةُ الدَّعْوَقِ) وفي بعض النسخ: «وإجابة الداعي»؛ أي: إجابة دعوة الداعي إذا دعا، وظاهره عموم وجوب الإجابة لكلّ دعوة، عُرْساً كان أو غيره، وبه يقول ابن عمر رفي الحق، وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى، في «كتاب النكاح»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ) - بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة -: مصدر عاده، يقال: عُدتُ المريضَ عِيَادةً: إذا زُرتُهُ، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدةٌ، وجمعها عُوَّد بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب، قاله في «المصباح».

(وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ») قال ابن دقيق العيد كَلَّلَهُ: «اتباع الجنائز يَحْتَمِل أن يراد به اتّباعها للصلاة، فإن عبّر به عن الصلاة، فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتّباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت، ويدفن في محلّ موته.

ويَحْتَمِل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محلّ الدفن لمواراته، والمواراة أيضاً من فروض الكفايات، لا تسقط إلا بمن تتأدى به. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب، لأنه حقيقة، فالحمل عليه أُولى، كما أشار إلى ذلك الصنعانيّ كَالله في «حاشيته».

<sup>(</sup>١) «إحكام الأحكام» ٤٩١/٤ بنسخة «حاشية العدّة».

(قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام: (كَانَ مَعْمَرٌ)؛ أي: ابن راشد شيخه، (يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّهْرِيِّ)؛ أي: يرويه مرسلاً عن الزهريّ، عن النبيّ عَيْق، (وَأَسْنَدَهُ) وفي نسخة: «فأسنده»، (مَرَّةً)؛ أي: رواه متصلاً (عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَلَيْهُ، وأشار بهذا إلى أن هذا الحديث مما رواه معمر كثيراً عن الزهريّ مرسلاً بحذف ابن المسيّب، وأبي هريرة، ورواه مرّةً متصلاً بذكرهما، وهو من مسلم كَلَّهُ إشارة إلى أن مذهبه أن الإرسال لا يؤثّر في صحّة الحديث، وإن كان هو الأكثر؛ لأن الحكم للوصل، وإن كان قليلاً، وهو المذهب الصحيح، وقد حقّقت هذا الموضع في شرح «ألفيّة الحديث» للسيوطيّ كَلَّهُ عند قوله:

وَقَدِّمِ السَّوْفَ عَ كَالاتِّسَالِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ الأَكْثَرُ عَلَيْهِ لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا

مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالإِرْسَالِ
وَقِيلَ قَدِّمْ أَحْفَظاً وَالأَشْهَرُ
أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى

وحاصل المسألة أنه إذا اختلف الرواة في حديث واحد من طريق واحد، فرواه بعضهم مرسلاً، وبعضهم موصولاً، أو رواه بعضهم مرفوعاً، وبعضهم موقوفاً، فالقول الراجح، وهو الصحيح عند المحدّثين، والفقهاء، والأصوليين أن تُقدَّم الرواية التي فيها الزيادة، من الوصل، والرفع؛ لأن الزيادة من الثقة واجب قبولها؛ لأنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا إذا لم يدلّ دليل على كونها وَهَماً من الراوي، فتردّ.

وذهب بعضهم إلى تقديم الوقف والإرسال، وبعضهم إلى تقديم رواية الأكثر، وقيل: يقدّم الأحفظ، والصحيح ما قدّمناه.

ومثل هذا ما إذا اختلف الراوي الواحد على نفسه \_ كما في رواية معمر هذه \_ فرواه مرّة مصولاً، ومرّة، أو مرّات مرسلاً، أو اختلف في الرفع والوقف، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة؛ إذ قد يَنشط الشيخ، فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه، أو إرساله؛ لمناسبة خاصّة،

فلا يقدح النقص في الزيادة (١)، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الأولى):

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٦٣٥ و ٥٦٣٥])، و(البخاريّ) في «الجنائز» (١٢٤٠) وفي «الأدب المفرد» (٩٢٥ و ٩٩١)، و(أبو داود) في «السنّة» (٥٠٣١)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٧٣٧)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٢٢١)، و(ابن ماجه) في «الجنائز» (١/ ٢٦١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٢١٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٢٩١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٢٩١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٣٠١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢١) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٤١ و٤٤٥)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ٣٣٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٤١ و٢٤٢)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٢٦٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ و٣٤٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٨٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٨٦)، و(البيهقيّ) في «شرح السُّنَة» (١٠/ ١٠٥٠)، والله تعالى أعلم.

وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في شرح حديث البراء والله على «كتاب اللباس والزينة» برقم [١/ ٥٣٧٧] (٢٠٦٦) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٣٩] (...) \_ (حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ؟ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتُهُ (٢)، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ»).

<sup>(</sup>۱) راجع: تفاصيل المسألة فيما كتبته في شرح الأبيات المذكورة «إسعاف ذي الوطر» ١/ ١٦٢ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فشمّته» بالشين المعجمة.

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

۱ \_ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [۱۰] (ت٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/١٠٠.

٢ \_ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٤ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠.

٥ ـ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمٰن الْحُرقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و(١٣٠) (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٥.

٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمٰن بن يعقوب الْجُهنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ
 [٣] (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

و ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾ ﴿ وَلِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقوله: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ) لا تعارض بينه وبين ما سبق أنها خمس؛ لأن العدد لا مفهوم له على الأصحّ، أو لأنه يُحمل على أنه أوحي إليه بالخمس، فأخبر بها، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «حقّ المسلم على المسلم ستّ»: أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم لبعض، والحق لغة هو: الثابت، ونقيضه هو: الباطل، والحق في الشريعة يقال على الواجب، وعلى المندوب المؤكد، كما قال: «الوتر حقّ»؛ لأن كل واحدٍ منهما ثابت في الشرع، فإنَّه مطلوب مقصود قصداً مؤكداً، غير أن إطلاقه على الواجب أوَّل، وأولى، وقد أطلق في هذا الحديث الحقّ على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنَّه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدَّم أن الابتداء بالسَّلام سُنَّة، وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم، وفي غيرها مندوب إليها، وأما النَّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح، وفي غيره تفصيل على ما تقدَّم في كتاب الإيمان، وأما تشميت العاطس: فاختُلف فيه على ما يأتي، وأما عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقّده، وتمريضه عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقّده، وتمريضه

واجباً على الكفاية. وقد تقدُّم الكلام على اتباع الجنائز. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: في بعض ما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى، وقد تقدّم تحقيقه في شرح حديث البراء رضي الله عنه فلا تغفل.

وقوله: (وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ)؛ أي: إذا طلب منك النصح، فابذله له، والنصح: إرادة الخير للمنصوح له، وذلك أن تريد له الخير في حضوره، وغيبته، فإن هذا صفة المنافقين.

وقوله: (وَإِذَا عَطَسَ) من بابي ضرب، ونصر.

وقوله: (فَحَمِدَ الله) هذا يدلّ على أنه لا يستحقّ التشميت إلا إذا حمد.

وقوله: (فَسَمِّتُهُ) وفي بعض النسخ: «فشمّته»، والتسميت، بالشين المهملة، والشين المعجمة: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما، يقال: شمّتُ فلاناً، وشمّتُ عليه تشميتاً، فهو مُشَمَّتُ، واشتقاقه من الشوامت، وهي القوائم، كأنه دعاءٌ للعاطس بالثبات على طاعة الله، وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة، وجنبك ما يشمت به عدوّك، ذكره الطيبيّ كَالله (٢).

وقال الفيّوميّ كَاللهُ: التَّسْمِيتُ: ذكر الله تعالى على الشيء، وتَسْمِيتُ العاطس: الدعاء له، والشين المعجمة مثله، وقال في «التهذيب»: سَمّتهُ بالسين، والشين: إذا دعا له، وقال أبو عبيد: الشين المعجمة أعلى، وأفشى، وقال ثعلب: المهملة هي الأصل؛ أخذاً من السَّمْتِ، وهو القصد، والْهَدْيُ، والاستقامة، وكلّ داع بخير فهو مُسَمِّتُ؛ أي: داعٍ بالعَوْد، والبقاء إلى سَمْتِه، مأخوذ من ذلك. انتهى (٣).

وقوله: (وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ) بضمّ العين؛ أي: زُره.

وقوله: (وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ)؛ أي: اتّبع جنازته؛ لتصلّي عليها، وتحملها إلى القبر، وتدفنها، وقد تقدّم تمام البحث في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٨٨٨ \_ ٩٨٨.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/۳۰۳۷.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٢٨٧.

# (٤) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٤٠] (٢١٦٣) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»).

### رجال هذين الإسنادين: ستة:

١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ، أبو محمد البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ
 ١٠] من أفراد المصنّف تقدم في «الحيض» ٧٤٨/١٠.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من رباعيّات المصنّف كلّله، وهو (٤٣٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس رباعيّات القول فيه قريباً.

# شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً)؛ أي: ابن مالك رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وهو جده، كما في الرواية الثانية. (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وفي الرواية الثانية: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَدِّهِ وفي الرواية الثانية: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنسٍ بْنِ مَالِك، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ) ففيها تصريح هُشيم بن بشير بالإخبار، وهو مدلّس، فزالت عنه تهمة التدليس. («إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ)؛ أي: اليهود، والنصاري، (فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»)؛ أي: دون ذِكر السلام، وفي رواية: «إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»، وفي رواية: وفي رواية: وفي رواية: وأن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم،

فقل: عليك»، وفي رواية: «فقل: وعليك»، وفي رواية: «إن رهطاً من اليهود استأذنوا على رسول الله ﷺ، فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله ﷺ: ياعائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم»، وفي رواية: «قد قلت: عليكم» بحذف الواو، وفي الحديث الآخر: «لا تبدأوا اليهود، ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطَرُّوه إلى أضيقه».

قال النووي كَالله: اتَّفَقَ العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلَّموا، لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام، بل يقال: «عليكم» فقط، أو «وعليكم»، وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم بلفظ: «عليكم»، «وعليكم» بإثبات الواو، وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا في معناه وجهان:

أحدهما: أنه على ظاهره، فقالوا: عليكم الموت، فقال: وعليكم أيضاً؛ أي: نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت.

والثاني: أن الواو هنا للاستئناف، لا للعطف والتشريك، وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم، وأما حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام.

قال القاضي: اختار بعض العلماء، منهم ابن حبيب المالكيّ حذف الواو؛ لئلا يقتضي التشريك، وقال غيره: بإثباتها، كما هو في أكثر الروايات، قال: وقال بعضهم يقول: عليكم السِّلام، بكسر السين: أي: الحجارة، وهذا ضعيف.

وقال الخطابيّ: عامة المحدثين يروون هذا الحرف «وعليكم» بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو، قال الخطابيّ: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصّةً، وإذا ثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه، قال النوويّ ـ بعد ذكر كلام الخطابيّ ـ: والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان، كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود، كما هو في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۵/۱۶ ـ ۱٤٥.

وقال القرطبيّ كَالله: «عليك» بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى، وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، فيلزم منه أن تدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت، أو من سآمة ديننا، فاختلف المتأولون في ذلك، فقال بعضهم: الواو زائدة، كما زيدت في قول الشاعر:

### فلمَّا أجَزْنا ساحة الحيِّ وانتحى

أي: لمّا أجزنا انتحى، فزاد الواو، وقيل: إن الواو في الحديث للاستئناف، فكأنه قال: والسَّام عليكم، وهذا كله فيه بُعد، وأوَّلى من هذا كُلّه أن يقال: إن الواو على بابها من العطف، غير أنا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا، كما قاله النبي عليهم، ورواية حذف الواو أحسن معنى، وإثباتها أصحّ رواية، وأشهر. انتهى كلام القرطبي كَلَيْهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّره القرطبيّ كَظَلَمْهُ حسنٌ جدّاً، وأُولى مما سبق ترجيح النوويّ له، فتأمله بالإمعان.

والحاصل أنه؛ لا إشكال في ثبوت الواو؛ لأن التشريك فيها منتف معنى؛ إذ لا يجاب لهم علينا، ونحن نجاب عليهم، كما قال النبي عليه، فلا تشريك، فلا إشكال، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.

وقد أطال الحافظ كِلله البحث في هذا الحديث، وسيأتي ذكره في المسألة الثالثة \_ إن شاء الله تعالى \_.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رهي هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٦٤٥ و٥٦٤١] (٢١٦٣)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٥٨) و«استتابة المرتدّين» (٢٩٢٦)، وفي «الأدب المفرد» (١١٠٥)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٢٠٧)، و(الترمذيّ) في «التفسير»

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٩٩١.

(٣٢٩٦)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٧٤٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٠٢٠)، و(ابن أبي شيبة) في العربية)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (١٠٣ - ١٠٢ و ٢١٠٥)، و(أحمد) في «مصنفه» (١٠٣ و ٢١٠ و ٢١٠ و ٢١٠ و ٢١٨ و ١٨٢ و ١٨٨ و (الضياء) في «المختارة» (٥/ ٥١ و ٢٥٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان كفيّة ردّ سلام أهل الكتاب، وهو أنه يقال: «وعليكم» فقط.

٢ ـ (ومنها): بيان مشروعيّة الردّ على أهل الكتاب، قال البخاريّ كَالله في «الفتح»: في «صحيحه»: «بابٌ كيف الردّ على أهل الذمة بالسلام؟»، قال في «الفتح»: في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من ردّ السلام على أهل الذمة، فلذلك ترجم بالكيفية، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَفَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوها النساء: ٢٨]، فإنه يدلّ على أن الرد يكون وفق الابتداء، إن لم يكن أحسن منه، قال: ودلّ الحديث على التفرقة في الردّ على المسلم والكافر، قال ابن بطال: قال قوم: ردّ السلام على أهل الذمة فرض؛ لعموم الآية، وثبت عن ابن عباس في أنه قال: مَن سَلَّم عليك فرد عليه، ولو كان مجوسيّا، وبه قال الشعبيّ، وقتادة، ومَنع من ذلك مالكُ والجمهورٌ، وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين، فلا يُردُّ السلام على الكافر مطلقاً، قال الحافظ: فإن أراد منع الردّ بالسلام، وإلا فأحاديث الباب تردّ عليه. انتهى (١).

٣ \_ (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: «إذا سَلَّم عليكم أهل الكتاب» بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام، حكاه الباجيّ، عن عبد الوهاب، قال الباجيّ: لأنه بَيَّن حكم الردّ، ولم يذكر حكم الابتداء، كذا قال.

ونَقَل ابن العربيّ عن مالك: لو ابتدأ شخصاً بالسلام، وهو يظنه مسلماً، فبان كافراً كان ابن عمر يستردّ منه سلامه، وقال مالك: لا، قال ابن العربيّ:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۱/۱۶ ـ ۱۹۲، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۰۲).

لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له؛ لأنه لم يحصل له منه شيء؛ لكونه قصد السلام على المسلم، وقال غيره: له فائدة، وهي إعلام الكافر بأنه ليس أهلاً للابتداء بالسلام، قال الحافظ: ويتأكد إذا كان هناك من يُخْشَى إنكاره لذلك، أو اقتداؤه به، إذا كان الذي سَلَّم ممن يُقْتَدى به.

وقال النووي كَالله: واختَلَف العلماء في ردّ السلام على الكفار، وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به، ووجوب ردّه عليهم، بأن يقول: وعليكم، أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء قوله على: «لا تبدأوا اليهود، ولا النصارى بالسلام»، وفي الردّ قوله على: «فقولوا: وعليكم»، وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء، وعامة السلف.

وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، رُوي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماورديّ، لكنه قال: يقول: السلام عليك، ولا يقول: عليكم، بالجمع، واحتجّ هؤلاء بعموم الأحاديث، وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة؛ لأنه عامّ مخصوص بحديث: «لا تبدأوا اليهود، ولا النصارى بالسلام».

وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرُم، وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم.

وحَكَى القَاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، أو سبب، وهو قول علقمة، والنخعيّ، وعن الأوزاعيّ أنه قال: إن سلّمتَ فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.

وقالت طائفة من العلماء: لايرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب، وأشهب عن مالك.

وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الردّ عليهم: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله، حكاه الماورديّ، وهو ضعيفٌ مخالف للأحاديث، والله أعلم(١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه النوويّ كَثَلَتْهُ من ترجيح القول

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٥/١٤.

بعدم جواز ابتداء الكافر بالسلام، ومشروعيّة الردّ عليه إذا سلّم، وتضعيفه الأقوال المخالفة لهذا هو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الواضحة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

قال: ويجوز الابتداء بالسلام على جَمْع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين؛ للحديث السابق أنه ﷺ سَلَّم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين (١). انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَلْللهُ: وقد اختُلِف في ردِّ السَّلام على أهل الذِّمَّة؛ هل هو واجبٌ كالردِّ على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عبَّاس، والشعبيّ، وقتادة؛ تمسُّكاً بعموم الآية، وبالأمر بالردِّ عليهم بالذي في هذه الأحاديث.

وذهب مالك فيما رَوَى عنه أشهب، وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب، فإنْ رددت؛ فقل: عليك، والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام المسلمين؛ لأن سلام أهل الذمة علينا ليس تحية لنا؛ وإنما هو دعاء علينا، كما قد بيّنه النبي على بقوله: "إنما يقولون: السّام»، فلا هم يحيوننا، ولا نحن نرد عليهم تحيّة، بل دعاءً عليهم ولعنة، كما فعلته عائشة ولينا، وأمره لنا بالرد، إنما هو لبيان الرد لِمَا قالوه خاصة، فإنْ تحققنا من أحدهم أنه تلفظ بالسّلام رددنا عليه بـ عليك» فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه غير ما نطق بلسانه، وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: عَلاكَ السّلام؛ أي: ارتفع عنك، واختار بعض أصحابنا: السّلام ـ بكسر السين ـ؛ يعني: به الحجارة، وهذا كله تحتُلُف، بل: ما قاله مالك كافٍ شافٍ. انتهى كلام القرطبي كَنْلَهُ (٣)، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.

٤ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على أن هذا الرد خاص بالكفار، فلا يجزئ في الرد على المسلم، وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ، وإلا فلا، وقال ابن دقيق العيد: التحقيق أنه كافٍ في حصول معنى السلام، لا في امتثال الأمر في قوله: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾ [النساء: ٨٦].

<sup>(</sup>۱) متّفقٌ عليه. (۲) «شرح النوويّ» ۱۲۵/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٤٩٢.

قال الحافظ: وكأنه أراد الذي بغير واو، وأما الذي بالواو فقد ورد في عدّة أحاديث، منها في الطبرانيّ عن ابن عباس والله على النبيّ الله النبيّ الله فقال: «سلام عليكم، فقال: وعليك، ورحمة الله»، وله في «الأوسط» عن سلمان والله فقال: وعليك»، سلمان والله فقال: وعليك»، لكن لمّا اشتهرت هذه الصيغة للردّ على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم بها، وإن كانت مجزئة في أصل الردّ، والله أعلم. انتهى(۱).

0 - (enim): بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين، وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت ( $^{(Y)}$ )، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ كلله البحث في هذا الحديث، وأحببت إيراده هنا؛ لأهميّته، حيث إنه بيّن طرق الحديث، وتكلّم عليها، وحقّق اختلاف العلماء فيها، حيث قال:

الحديث الثالث (٣) أورده من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، حدّثنا أنس بن مالك \_ يعني: جدّه \_ بلفظ: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم»، كذا رواه مختصراً، ورواه قتادة، عن أنس أتم منه، أخرجه مسلم (٤)، وأبو داود، والنسائي من طريق شعبة عنه، بلفظ: «أن أصحاب النبي على قالوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من طريق همام، عن قتادة، بلفظ: «مَرَّ يهوديّ، فقال: السام عليكم، فرد أصحاب النبي على عليه عليه قتادة، بلفظ: «مَرَّ يهوديّ، فقال: السام عليكم، فرد أصحاب النبي عليه عليه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۱/۱۶ ـ ۱۹۲، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البرّ ١٧/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) أي: من الأحاديث التي أوردها البخاريّ كلله في "بابٌ كيف الردُّ على أهل الذمّة بالسلام»، فذكر حديث عائشة على الله ود...»، ثم حديث ابن عمر على: "إذا سلّم عليكم أهل الكتاب...»، ثم حديث أنس عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم».

<sup>(</sup>٤) هو الحديث التالي لهذا الحديث.

السلام، فقال: قال: السام عليكم، فأُخِذ اليهوديّ، فاعترف، فقال: رُدُّوا عليه»، وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق شيبان نحو رواية همام، وقال في آخره: «رُدُّوه، فردُّوه، فقال: أقلت: السام عليكم؟ قال: نعم، فقال عند ذلك: إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم».

قال: وأخرجه البخاريّ في «استتابة المرتدين» من طريق هشام بن زيد بن أنس، سمعت أنس بن مالك يقول: «مَرَّ يهوديّ بالنبيّ ﷺ، فقال: السام عليك، فقال رسول الله ﷺ: وعليك، ثم قال: أتدرون ماذا يقول؟ قال: السام عليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»، وفي رواية الطيالسيّ أن القائل: «ألا نقتله» عمر ظهم.

قال: والجمع بين هذه الروايات أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر، وأَتَمُّها سياقاً رواية هشام بن زيد هذه، وكأن بعض الصحابة لمّا أخبرهم النبي عَلَيُ أن اليهود تقول ذلك سألوا حينئذ عن كيفية الردّ عليهم، كما رواه شعبة، عن قتادة، ولم يقع هذا السؤال في رواية هشام بن زيد، ولم تختلف الرواة عن أنس في لفظ الجواب، وهو: "وعليكم" بالواو، وبصيغة الجمع، قال أبو داود في "السنن": وكذا رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن النُجُهَنِيِّ، وأبي بصرة.

قال المنذريّ: أما حديث عائشة فمتفق عليه، وأما حديث أبي عبد الرحمٰن فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي بصرة فأخرجه النسائيّ، قال الحافظ: هما حديث واحد اختُلِف فيه على يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فقال عبد الحميد بن جعفر: «عن أبي بصرة»، أخرجه النسائيّ، والطحاويّ، وقال ابن إسحاق: «عن أبي عبد الرحمٰن»، أخرجه أحمد، وابن ماجه، والطحاويّ أيضاً، وقد قال بعض أصحاب ابن إسحاق عنه مثل ما قال عبد الحميد، أخرجه الطحاويّ، والمحفوظ قول الجماعة، ولفظ النسائيّ: «فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم».

وقد اختَلَف العلماء في إثبات الواو، وإسقاطها في الردّ على أهل الكتاب؛ لاختلافهم في أيّ الروايتين أرجح، فذكر ابن عبد البرّ عن ابن حبيب: لا يقولها بالواو؛ لأن فيها تشريكاً، وبَسْطُ ذلك أن الواو في مثل هذا

التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى، وزيادة الثانية عليها، كمن قال: زيد كاتب، فقلت: وشاعر، فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد، قال: وخالفه جمهور المالكية، وقال بعض شيوخهم: يقول: عليكم السِّلام \_ بكسر السين \_ يعني: الحجارة، ووَهّاه ابنُ عبد البرّ بأنه لم يُشْرَع لنا سبّ أهل الذمة، ويؤيده إنكار النبيّ على عائشة لَمّا سبتهم.

وذكر ابن عبد البرّ عن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السلام، بالألف؛ أي: ارتفع، وتعقّبه.

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الردّ عليهم: عليكم السلام، كما يردّ على المسلم، واحتجّ بعضهم بقوله تعالى: ﴿فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ [الزخرف: ٨٩]، وحكاه الماورديّ وجها عن بعض الشافعية، لكن لا يقول: ورحمة الله، وقيل: يجوز مطلقاً، وعن ابن عباس، وعلقمة: يجوز ذلك عند الضرورة.

وعن الأوزاعيّ: إن سَلَّمت فقد سلَّم الصالحون، وإن تركت فقد تركوا.

وعن طائفة من العلماء: لا يردّ عليهم السلام أصلاً، وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذمة، وأهل الحرب.

والراجح من هذه الأقوال كلّها ما دل عليه الحديث، ولكنه مختصّ بأهل الكتاب.

وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن حميد بن زادويه، وهو غير حميد الطويل، في الأصحّ، عن أنس: «أُمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على: وعليكم».

ونقل ابن بطال<sup>(۱)</sup> عن الخطابيّ نحو ما قال ابن حبيب، فقال: رواية مَن رَوَى «عليكم» بغير واو أحسن من الرواية بالواو؛ لأن معناه: رددت ما قلتموه عليكم، وبالواو يصير المعنى: عليَّ وعليكم؛ لأن الواو حرف التشريك. انتهى.

وكأنه نقله من «معالم السنن» للخطابي (٢) فإنه قال فيه: هكذا يرويه عامة المحدثين: «وعليكم» بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو، وهو

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاريّ» لابن بطّال ۳۸/۹. (۲) «معالم السنن» ۱٤٣/٤.

الصواب، وذلك أنه بحذفها يصير قولهم بعينه مردوداً عليهم، وبالواو يقع الاشتراك والدخول فيما قالوه. انتهى.

وقد رجع الخطابيّ عن ذلك، فقال في «الأعلام»(۱) من شرح البخاريّ لمّا تكلم على حديث عائشة المذكور في «كتاب الأدب» من طريق ابن أبي مليكة عنها، نحو حديث الباب، وزاد في آخره: «أَوَلم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لهم فيّ»، قال الخطابيّ: ما مُلَخّصه: إن الداعي إذا دعا بشيء ظلماً، فإن الله لا يستجيب له، ولا يجد دعاؤه محلّاً في المدعق عليه. انتهى.

وله شاهد من حديث جابر، قال: «سَلَّم ناس من اليهود على النبيّ ﷺ، فقالوا: السام عليكم، قال: وعليكم، قالت عائشة \_ وَغَضِبَتْ \_: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد رددت عليهم، فنُجاب عليهم، ولا يجابون فينا»، أخرجه مسلم، والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً.

قال الحافظ: وقد غَفَل عن هذه المراجعة من عائشة، وجواب النبي الله من أنكر الرواية بالواو، وقد تجاسر بعض من أدركناه، فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب: الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو، وكذا رواه ابن عيينة، وهي أصوب من التي بالواو؛ لأنه بحذفها يرجع الكلام عليهم، وبإثباتها يقع الاشتراك. انتهى.

قال: وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو، وتخطئتها من حيث المعنى مردود عليه بما تقدم.

وقال النوويّ: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان، وبإثباتها أَجْوَد، ولا مفسدة فيه، وعليه أكثر الروايات، وفي معناها وجهان:

أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموت، فقال: وعليكم أيضاً؛ أي: نحن وأنتم فيه سواء، كلنا نموت.

<sup>(</sup>۱) «الأعلام» ٣/ ٢١٧٧.

والثاني: أن الواو للاستئناف، لا للعطف والتشريك، والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذّم.

وقال البيضاويّ: في العطف شيء مقدَّر، والتقدير: وأقول: عليكم ما تريدون بنا، أو ما تستحقون، وليس هو عطفاً على «عليكم» في كلامهم.

وقال القرطبيّ: قيل: الواو للاستئناف، وقيل: زائدة، وأُولى الأجوبة: أنّا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا.

وحَكَى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً يجمع الروايتين: إثبات الواو، وحذفها، فقال: من تُحُقِّق أنه قال: السام، أو السِّلام، بكسر السين، فَلْيُرَد عليه بحذف الواو، ومن لم يُتَحَقَّق منه فليرد بإثبات الواو، فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال.

وقال النوويّ تبعاً لعياض: من فَسَّر السام بالموت فلا يُبْعِد ثبوت الواو، ومن فسّرها بالسآمة فإسقاطها هو الوجه.

قال الحافظ: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة، وهي تُرَجِّح التفسير بالموت، وهو أُولى من تغليط الثقة. انتهى ما كتبه الحافظ كَثَلَثُهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كَلَله في هذا البحث الطويل، وأفاد، ثم إن تفسير السام بالموت هنا هو المتعيّن؛ لأنه تفسير مأثور، قال الحافظ ابن عبد البرّ كَلَلهُ: والسام: الموت في هذا الموضع، وهو معروف في لسان العرب، ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلميّ في قال: قال رسول الله عيد: «عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءً من كل داء إلا السام، والسام: الموت»(٢)، والحبة السوداء: الشونيز. انتهى من حديث أبي هريرة في الله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۰/۱٤ ـ ۱۹۸، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير وإن كان مدرجاً من كلام الزهريّ، إلا أن تفسير الراوي مقدّم على غيره، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٧/ ٨٨ \_ ٨٩.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[7٤١] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لَهُمَا \_ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»).

## رجال هذه الأسانيد: عشرة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنّ، من كبار [٩] (ت١٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٣ \_ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٤ \_ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٤٣/٣٥.

٥ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّلُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، رأس [٤] (ت ٧ أو١١٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

والباقون تقدّموا قبل ستّة أبواب.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ضمير التثنية لمعاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) ضمير التثنية لابن المثنى، وابن بشار.

وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق.

[تنبیه]: روایة محمد بن جعفر عن شعبة ساقها أبو یعلی كَاللهٔ في «مسنده»، فقال:

(٣١٧٩) ـ حدّثنا أبو موسى (١)، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس، أن أصحاب النبيّ ﷺ قالوا للنبيّ ﷺ: إنّ أهل الكتاب يسلّمون علينا، فكيف نردّ عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم». انتهى (٢).

ورواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائي تَعْلَلْهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۰۲۱۹) ـ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال أصحاب رسول الله ﷺ لرسول الله ﷺ: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نقول؟ قال: «قولوا: وعليكم». انتهى (٣).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِلللهُ أوّل الكتاب قال:

[٩٦٤٢] (٢١٦٤) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ ـ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى ـ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخِرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْآخَرُونَ: عَلَّ كَمْرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ (٤٠): عَلَيْكَ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) الْعَدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةٌ
 [٤] (ت٢١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

٢ \_ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﴿ اللهِ عَلَيْهَا، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِنَلله، وهو (٤٣٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر رباعيّا أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ورأس المتّبعين للأثر.

(١) هو: محمد بن المثنّي.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلى» ٥/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للنسائق ٦/٤٠١.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «فقولوا».

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ) العدويّ المدنيّ، وفي رواية للبخاريّ: «حدّثني عبد الله بن دينار» (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) ﷺ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ عَلَيْكُمْ) وفي رواية للبخاريّ: «إذا سلّم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم: السام عليك». (فَقُلْ: عَلَيْكَ») وفي الرواية التالية: «فقولوا: وعليك»، وفي رواية البخاريّ من طريق مالك عن عبد الله بن دينار: «فقل: وعليك»، قال في «الفتح»: هكذا هو في جميع نُسخ البخاريّ، وكذا أخرجه في «الأدب المفرد» عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، والذي عند جميع رواة «الموطأ» بلفظ: «فقل: عليك» ليس فيه الواو، وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن بكير، ومن طريق عبد الله بن نافع، كلاهما عن مالك، بإثبات الواو، وفيه نظر، فإنه في «الموطأ» عن يحيى بن بكير بغير واو، ومقتضى كلام ابن عبد البرّ أن رواية عبد الله بن نافع بغير واو؛ لأنه قال: لم يُدخِل أحد من رواة «الموطأ» عن مالك الواو، قال الحافظ: لكن وقع عند الدارقطنيّ في «الموطآت» من طريق رَوْح بن عُبادة عن مالك بلفظ: «فقل: وعليكم» بالواو، وبصيغة الجمع، قال الدارقطني: القول الأول أصح \_ يعنى: عن مالك \_ قال الحافظ: أخرجه الإسماعيليّ من طريق رَوْح، ومَعْن، وقتيبة، ثلاثتهم عن مالك بغير واو، وبالإفراد، كرواية الجماعة، وأخرجه البخاريّ في «استتابة المرتدين» من طريق يحيى القطان، عن مالك، والثوريّ جميعاً عن عبد الله بن دينار، بلفظ: «قل: عليك»، بغير واو، لكن وقع في رواية السرخسيّ وحده: «فقل: عليكم» بصيغة الجمع، بغير واو أيضاً، وأخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق عبد الرحمٰن بن مهديّ، عن الثوريّ وحده، بلفظ: «فقولوا: وعليكم» بإثبات الواو، وبصيغة الجمع، وأخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، بغير واو، وفي نسخة صحيحة من مسلم، بإثبات الواو(١١)، وأخرجه

<sup>(</sup>۱) هذه النسخة ليست عندنا، فكلّ النسخ التي بأيدينا إنما هي بدون واو، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

النسائيّ من طريق ابن عيينة، عن ابن دينار، بلفظ: "إذا سلّم عليكم اليهوديّ، والنصرانيّ، فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليكم»، بغير واو، وبصيغة الجمع، وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، مثل ابن مهديّ عن الثوريّ، وقال بعده: وكذا رواه مالكُ، والثوريّ عن عبد الله بن دينار، قال فيه: "وعليكم»، قال المنذريّ (۱) في "الحاشية»: حديث مالك أخرجه البخاريّ ومسلم، وهذا يدل مالك أخرجه البخاريّ، وحديث الثوريّ أخرجه البخاريّ ومسلم، وهذا يدل على أن رواية مالك عندهما بالواو، فأما أبو داود فلعله حَمَل رواية مالك على رواية الثوريّ، أو اعتَمَد رواية رَوْح بن عُبادة عن مالك، وأما المنذريّ فتجوز في عزوه للبخاريّ؛ لأنه عنده بصيغة الإفراد، ولحديث ابن عمر هذا سبب تقدّم في عزوه للبخاريّ؛ لأنه عنده بصيغة الإفراد، ولحديث ابن عمر هذا سبب تقدّم في الكلام على حديث أنس في الكلام المندري المناس في الكلام المناس في الكلام الله المناس في الكلام الكلام المناس في الكلام المناس في الكلام المن

وقال التوربشتي كَثْلَلهُ: إثبات الواو في الردّ عليهم إنما يُحمل على معنى الدعاء لهم بالإسلام إذا لم يُعلم منه تعريض بالدعاء علينا، وأما إذا عُلم ذلك فالوجه فيه أن يكون التقدير: وأقول عليكم ما تستحقّونه.

قال الجامع عفا الله عنه: كونهم يُعَرّضون بالدعاء علينا هو الظاهر، فلا يتوهّم غيره؛ إذ عدولهم عن «السلامُ عليكم» إلى «السام عليكم» ليس إلا لهذا الغرض، فلا للدعاء لهم، بل ظاهر تعليم النبيّ عليه أن نقول: عليكم؛ دال على أن ندعو عليهم، لا لهم، فتنبه.

قال: وإنما اختار هذه الصيغة \_ يعني: «وعليكم» \_ ليكون أبعد عن الإيحاش، وأقرب إلى الرفق، فإن ردّ التحيّة يكون إما بأحسن منها، أو بقولنا: وعليك السلام، والردّ عليهم بأحسن مما حيّونا به لا يجوز لنا، ولا ردّ بأقلّ من قولنا: وعليك، وأما الردّ بغير الواو فظاهرٌ؛ أي: عليكم ما تستحقّونه.

وقال البيضاوي كَنْلَلهُ: إذا عُلم التعريض بالدعاء علينا، فالوجه أن يقدّر:

<sup>(</sup>١) كذا وقع في نسخة «الفتح»، ولعل الصواب: «قال ابن المنذر»، فليُحرّر.

<sup>(</sup>٢) هو: أن يهوديّاً مرّ بالنبيّ ﷺ، فقال: «السلام عليكم، فأخذ اليهوديّ، فاعترف»، وفي رواية: فقال: (رُدّوه، فردّوه، فقال: أقلت: السلام عليكم؟ قال: نعم، فقال عند ذلك: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم».

وأقول: عليكم ما تريدون بنا، أو تستحقّونه، ولا يكون «وعليكم» عطفاً على «عليكم» في كلامهم، وإلا لتضمّن ذلك تقرير دعائهم، ولذلك قال في الحديث الآخر: «فقل: عليك» بغير واو، وقد رُوي ذلك بالواو أيضاً.

قال الطيبي كَلْلهُ: سواء عُطف على «عليكم»، أو على الجملة من حيث هي؛ لأن المعنى يدور مع إرادة المتكلّم، فإذا أردت الاشتراك كان ذلك، وإن لم تُرِدْ حَمَلت ذلك على معنى الحصول والوجود، كأنه قيل: حصل منهم ذاك، ومنّي هذا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على الله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٥٢٥ و ٢٦٢٥] (٢١٦٤)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٥٧) و«استتابة المرتدّين» (٦٩٢٨)، وفي «الأدب المفرد» (١١٠٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢٠٢٥)، و(الترمذيّ) في «السير» (١٠٠٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٠١)، و(مالك) في «الموطّأ» (٣/ ١٠٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٦٣٠ \_ ٣٣١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٩ و٥٥ و١١٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٠٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١١٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٤٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (٢٠)»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/۳۰٤٠.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «وعليك».

٢ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَن) بن مهديّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

[تنبیه]: روایة سفیان الثوریّ عن عبد الله بن دینار هذه ساقها النسائیؓ ﷺ فَلَلْهُ فَي «الكبرى» فقال:

ت (۱۰۲۱۲) ـ أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الرحمٰن، قال: حدّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيّ على قال: "إن اليهود إذا سلّموا قالوا: السام عليكم، فقولوا: وعليكم». انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[318] (٣١٦٥) ـ (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ـ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ بْنُ حَرْبٍ ـ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ ـ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ، وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ، قَالَتْ: وَعَلَيْكُمْ»). الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ، قَالَتْ: وَعَلَيْكُمْ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُرْوَةُ) بن الزبير، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَائِشَةُ) أمّ المؤمنين رشي الله تقدّمت أيضاً قريباً.

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب، و«عمرو الناقد» هو عمرو بن محمد بن بُكير.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والراوي عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة عليها من المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﴿ إِنَّ أَنها (قَالَت: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ)

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائيّ ١٠٢/٦.

«الرهط» بفتح الراء، وإسكان الهاء، وتُفتح: قال الفيّوميّ: الرَّهْطُ ما دون عشرة من الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح مِنْ فَتْحها، وهو جَمْع لا واحد له من لفظه، وقيل: الرَّهْطُ من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر، وقال أبو زيد: الرَّهْطُ، والنَّفَرُ: ما دون العشرة من الرجال، وقال ثعلب أيضاً: الرَّهْطُ، وَالنَّفَرُ، وَالقَوْمُ، وَالمَعْشَرُ، وَالعَشِيرَةُ، معناهم: الجمع، لا واحد لهم من لفظهم، وهو للرجال دون النساء، وقال ابن السكيت: الرَّهْطُ، وَالْعَشِيرَةُ، بمعنى، ويقال: الرَّهْطُ: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ في «كتاب الضاد والظاء»، ونقله ابن فارس أيضاً، ورَهْطُ الرجل: قومه، وقبيلته الْأقربونَ. انتهى (۱).

قال الحافظ كَلْلُهُ: لم أعرف أسماء هؤلاء الرهط، لكن أخرج الطبراني بسند ضعيف، عن زيد بن أرقم، قال: «بينما أنا عند النبي اله أو أقبل رجل من اليهود، يقال له: ثعلبة بن الحارث، فقال: السام عليك يا محمد، فقال: وعليكم»، فإن كان محفوظاً احتَمَلَ أن يكون أحد الرهط المذكورين، وكان هو الذي باشر الكلام عنهم، كما جَرَت العادة من نسبة القول إلى جماعة، والمباشر له واحد منهم؛ لأن اجتماعهم، ورضاهم به في قوّة من شاركه في النطق. انتهى (٢).

(عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ) «السام» بالسين المهملة، وتخفيف الميم: الموت، وألِفُه منقلبة عن الواو، ورواه قتادة مهموزاً، وقال: معناه تسأمون دينكم، يقال: سَئِمَهُ، ورواه غيره: السام، وهو الموت، فإن كان عربياً فهو من سَامَ يسوم: إذا مضى؛ لأن الموت مضى، قاله الطيبي كَاللهُ(٣).

وقال ابن بطال كَلْلله (٤): فسر أبو عبيد السام بالموت، وذكر الخطابي أن قتادة تأوّله على خلاف ذلك، ففي رواية عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» 1/121.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۹۲/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣٠٤١.

<sup>(</sup>٤) «الأعلام» ٣/٢٧١٦ \_ ٢١٧٧.

أبي عروبة، قال: كان قتادة يقول: تفسير السامُ عليكم: تسأمون دينكم، وهو يعني: السَّأَم مصدر سَئِمه سَآمَةً، وسَأَماً، مثل رَضِعَه رَضَاعَةً، ورَضَاعاً، قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسَّره قتادة مرويّاً عن النبيّ عَلَيْه، أخرجه بَقِيّ بن مَخْلَد في «تفسيره» من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس: «أن النبيّ عَلَيْه بينا هو جالس مع أصحابه، إذ أتى يهوديّ، فسلَّم عليه، فرَدُّوا عليه، فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: سَلَّم يا رسول الله، قال: قال: سام عليكم؛ أي: تسأمون دينكم».

قال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «أي تسأمون دينكم» تفسير قتادة، كما بيّنته رواية عبد الوارث التي ذكرها الخطابيّ.

وقد أخرج البزّار، وابن حبان في «صحيحه» من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: «مَرّ يهوديّ بالنبيّ عليه وأصحابه، فسلّم عليهم، فردّ عليه أصحاب النبيّ عليه فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم، سلّم علينا، قال: فإنه قال: السام عليكم؛ أي: تسأمون دينكم، رُدُّوه عليّ، فرَدُّوه، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: السام عليكم، فقال: إذا سلّم عليكم أهل فقال: كيف قلت؟ قال: قلت، السام عليكم، فقال: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: عليكم ما قلتم»، لفظ البزار، وفي رواية ابن حبان: «أن يهوديّاً سَلَّم، فقال النبيّ عليه أتدرون؟...» والباقي نحوه، ولم يذكر قوله: «ردوه... إلخ»، وقال في آخره: «فإذا سلّم عليكم رجل من أهل الكتاب، فقولوا: وعليك». انتهى (۱).

(فَقَالَتْ عَائِشَةُ) وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ السَّامُ)؛ أي: عليكم مفهوم ما تريدون من هذا اللفظ، وتحرفونه إلى المعنى الفاسد، (وَاللَّعْنَةُ)؛ أي: عليكم اللعنة زيادة على ذلك.

وقال في «الفتح»: قوله: «واللعنة» يَحْتَمِل أن تكون عائشة رضي الفط كلامهم بفطنتها، فأنكرت عليهم، وظَنَّت أن النبي الله ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام، فبالغت في الإنكار عليهم.

ويَحْتَمِل أن يكون سبق لها سماع ذلك من النبيِّ ﷺ، كما في حديثي ابن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۲/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵).

عمر، وأنس وأنس الله الباب، وإنما أطلقت عليهم اللعنة، إما لأنها كانت ترى جواز لعن الكافر المعيَّن باعتبار الحالة الراهنة، لا سيما إذا صدر منه ما يقتضي التأديب، وإما لأنها تقدّم لها علمٌ بأن المذكورين يموتون على الكفر، فأطلقت اللعن، ولم تقيده بالموت، والذي يظهر أن النبي الله أراد أن لا يتعود لسانها الفحش، أو أنكر عليها الإفراط في السبّ.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ) وفي الرواية الآتية: «مه يا عائشة»، و«مه» بفتح، فسكون: كلمة زجر عن الشيء، وفي رواية البخاريّ: «مهلاً يا عائشة»، وقوله: «مهلاً» معناه: تَأَنَّي، وارفُقِي، وانتصابه على المصدرية، وقال الجوهريّ: الْمُهَل، بالتحريك: التُّؤدة، والتباطؤ، والاسم: الْمُهْلة بالضمّ، قال: وقولهم: مَهْلاً يا رجلُ، وكذلك للاثنين، والجمع، والمؤنّث، وهي موحدةٌ بمعنى أَمْهِلْ. انتهى (۱).

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْق) قال المناوي كَلْلهُ: «الرفق» ـ بكسر الراء، وسكون الفاء ـ: لِيْنُ الجانب بالقول، والفعل، والأخذُ بالأسهل، والدفع بالأخف، قال: عرَّف في «شرح الرسالة العَضُدية» الرفق بأنه حسن الانقياد إلى ما يؤدي إلى الجميل. انتهى (۲). (فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»)؛ أي: في أمر الدِّين، وأمر الدنيا، حتى في معاملة المرء نفسه، ويتأكد ذلك في معاشرة مَن لا بُدّ للإنسان من معاشرته، كزوجته، وخادمه، وولده، فالرفق محبوبٌ مطلوبٌ مرغوب، وكلُّ ما في الرفق من الخير ففي العنف مثله من الشر. انتهى (۳).

(قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) تعني قولهم: السام عليكم، (قَالَ) ﷺ («قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ») هكذا في رواية سفيان، عن الزهري بإثبات الواو، وفي الرواية التالية من طريق معمر، وصالح بن كيسان، كلاهما عن الزهريّ: «عليكم» بحذف الواو، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۱۰۰۷، و «عمدة القاري» ۲۲/۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي ٢/ ٢٨٧.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة وللها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/٤٥ و ٥٦٤٥ و ٢٥٢٥ و ٢٠٣٥) (٢١٦٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٣٥) و«الأدب» (٢٠٢٥ و ٢٠٣٠) و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٣٥ و ٢٤٠١) وفي «الأدب المفرد» (٢١٦ و٢١٥)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٧٠١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/٣٠١)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٦٨٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٤٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣٢)، و(١٩٤١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٣٢٣)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (٢/٣٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/٢٢٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» و(البغويّ) في «السبيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٣٢٩)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثانية): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان ما عليه اليهود من شدّة بغضهم للإسلام، وأهله، وقد أخبرنا الله عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ
 وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا الله الآية [المائدة: ٢٨].

٢ ـ (ومنها): ما قال المهلَّب كَلَّلُهُ: في هذا الحديث جواز انخداع الكبير للمكايد، ومعارضته من حيث لا يشعر، إذا رُجي رجوعه، قال الحافظ: في تقييده بذلك نظرٌ؛ لأن اليهود حينئذ كانوا أهل عهد، فالذي يظهر أن ذلك كان لمصلحة التأليف. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): ما قاله النوويّ كَلْلَهُ: قوله ﷺ: «ياعائشة إن الله يحبّ الرفق في الأمر كلّه» هذا من عظيم خُلُقه ﷺ، وكمال حِلْمه، وفيه حثّ على الرفق، والصبر، والحلم، وملاطفة الناس، ما لم تَدْعُ حاجة إلى المخاشنة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹٤/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲٥٦).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲۰/۱٤.

٤ \_ (ومنها): ما قيل: فيه جواز لعن الكافر المعيّن، وفيه خلاف قد حقّقناه في غير هذا المحلّ.

٥ \_ (ومنها): إثبات صفة المحبّة لله على من غير تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل، بل على ما يليق بجلاله على، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٤٥] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ»، وَلَمْ يَذْكُرَا (١) الْوَاوَ).

## رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

١ - (حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) نزيل مكة، أبو محمد الْهُذليّ، ثقة حافظ،
 له تصانيف [١١] (ت٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٢ \_ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

٣ ـ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في «الإيمان» / 181.

٤ \_ (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٤١) أو بعد (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ) ضمير التثنية لإبراهيم بن سعد وصالح بن كيسان.

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها النسائيّ كَالله في «الكبرى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «ولم يذكروا».

(۱۰۲۱٤) ـ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا عَمِّي، قال: أخبرني أبِي (۱) عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله على فقالوا: السام عليك، ففهمتها، فقلت: السام عليكم، واللعنة، فقال رسول الله على: «مَهْلاً يا عائشة، إن الله يُحِبّ الرفق في الأمر كله»، قلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله على: «قد قلت: عليكم». انتهى (۲).

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حميد كَلَّلَهُ في «مسنده»، فقال:

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٤٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أُنَاسٌ (٤) مِنَ الْيَهُودِ، مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ أُنَاسٌ (٤) مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالُواً: السَّامُ عَلَيْكُ مَا الْقَاسِم، قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ، وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، لَا تَكُونِي فَاحِشَةً»، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟، قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ»).

<sup>(</sup>۱) سقط لفظ «أبي» من نسخة «الكبرى»، ولا بدّ منه، والإصلاح من رواية مسلم هذه، ومن «تحفة الأشراف» ٤٩/١٢، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٦/١٠٣. (٣) «مسند عبد بن حميد» ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «ناسٌ».

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُسْلِمُ) بن صُبيح الْهَمْدانيّ، أبو الضُّحى الكوفيّ العطّار، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٤] (ت١٠٠٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٢/ ٦٣٥.

٢ ـ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] (ت٢ أو٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

و «عائشة» رضي أن أكرت قبله، والباقون تقدّموا قريباً، و «أبو كُريب» هو: محمد بن العلاء، و «أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير، و «الأعمش» هو: سليمان بن مِهْران.

وقولها: (أَتَى النّبِيّ عَلَيْهِ أُنَاسٌ) ببناء الفعل للفاعل، و«أُناس» مرفوع على الفاعليّة له، و«النبيّ» مفعوله مقدّماً، ووقع في بعض النّسخ: «ناسٌ» بحذف الهمزة، قال الفيّوميّ كَلْلهُ: «الأُنَاسُ» قيل: فُعالٌ بِضَمّ الفَاءِ، مُشْتَقُ مِنَ الإنِس، لكن يجوزُ حذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس، فيبقى النّاسَ، وعنِ الكسائيّ: أن الأُنَاسَ، والنّاسَ لُغتانِ بمِعَنْى واحد، وليس أحدهما مشتقاً من الآخر، وهو الوجهُ؛ لأنهما مادّتَانِ مُحْتلِفَتانِ في الاشْتِقاق، والحذف تَغْيِيرٌ، وهو خِلافُ الأَصْل. انتهى (۱).

وقولها: (بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ، وَالذَّامُ) قال النووي كَلَّلَهُ: «الذام» بالذال المعجمة، وتخفيف الميم، وهو الذّم، ويقال: بالهمزة أيضاً، والأشهر ترك الهمز، وألفه منقلبة عن واو، والذامُ، والذّيمُ، والذّم بمعنى العيب، ورُوِي الدّامُ بالدال المهملة، ومعناه الدائم، وممن ذكر أنه رُوي بالمهملة ابن الأثير، ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه بالمعجمة، قال: ولو رُوي بالمهملة لكان له وجه، والله أعلم. انتهى.

وقال في «الفتح»: «والذام» بالذال المعجمة، وهو لغة في الذّم ضِدِّ المدح، يقال: ذَمَّ بالتشديد، وذام بالتخفيف، وذَيْم بتحتانية ساكنة، وقال عياض: لم يختلف الرواة أن الذام في هذا الحديث بالمعجمة، ولو رُوي بالمهملة من الدوام، لكان له وجه، ولكن كان يحتاج لحذف الواو؛ ليصير

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢٦/١.

صفة للسام، وقد حَكَى ابن الأعرابيّ: «الدام» لغة في الدائم. انتهى (١٠).

وقال القاضى عياض كَثَلَهُ في «المشارق»: وقول عائشة في الله عليكم السام والذام» الرواية بغير همز عند الكافة، وذال معجمة، وعند العذريّ: والهام بالهاء، فعلى رواية الكافة، إما أن يقال: إن الألف منقلبة من همزة، والذأم بالهمز العيب، يقال: ذامه يَذامه ذاماً، قال الله تعالى: ﴿ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْهُ وما مَّتْحُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨]؛ أي: مَعِيباً، أو تكون أيضاً منقلبة من ياء بمعناه، يقال منه: ذامه يَذيمه ذاماً، بغير همز، وكذلك ذمَّه يَذُمَّه ذمّاً، وذماه يَذميه كله بمعنى، وقد ذكر الهروى هذا الحديث، فقال: «عليكم السام، والدام» بدال مهملة غير مهموز، وفسَّره: عليكم الموت الدائم، قال ابن الأعرابيّ: الدام: الموت الدائم، وقال ابن عرفة: ذامَتُه بالمعجمة مهموز: حَقَرته، وأما رواية من رواه: الهام، فإن صحت فمحملها على معنى الطيرة، والشؤم؛ لأن العرب تتشاءم بالهام، وهو ذَكَر الْبُوم، أو يراد بالهام هنا الموت، والهلاك، كما فُسِّر به السَّام في الرواية الأخرى، على أحد التفسيرين؛ لقولهم: هو هامة اليوم، أو غَدِ؛ أي: ميت، وأصله أيضاً من قول الجاهلية: إن الميت إذا مات خرج من رأسه طائر يُسَمَّى الهام. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: قول عائشة على الله السَّام، والذَّام»: الذَّام بتخفيف الميم؛ الرواية المشهورة فيه بالذال المعجمة، وهو العيب، ومنه: المثل: لا تَعْدَمُ الْحَسْنَاءُ ذَاماً؛ أي: عيباً، ويهمز، ولا يهمز، ويقال: ذأمه يذأمه، مثل: دأب عليه يدأب، والمفعول: مذؤوم \_ مهموزاً \_ ومنه: ﴿مَذَّهُومًا مَّتْحُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨]، ويقال: ذامه يذومه \_ مخففاً \_ كرامه، يرومه، قال الأخفش: الذَّام أشدُّ العيب، وقد وقع للعذريِّ هذا الحرف «الهام» بالهاء؛ يعني: هامة القتيل، وصداه التي كانت العرب تتحدَّث بها، وهي من أكاذيبها، كما تقدُّم، وتعنى بذلك عائشة على على هذا القتلَ؛ دعت عليه بالموت والقتل، وقاله ابن الأعرابيّ بالدال المهملة، وفسَّره بالدائم، والصواب الأول

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۲/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» ١/٤٧٤.

\_ إن شاء الله تعالى \_ انتهى <sup>(١)</sup>.

وقوله: (لَا تَكُونِي فَاحِشَةً)؛ أي: مُعتديةً في الجواب، وقال القرطبيّ كَلْلَهُ: أي: لا يصدر عنك كلام فيه جفاء، والفحش: ما يُستفحش من الأقوال، والافعال، غير أنَّه قد كَثُر إطلاقه على الزنى، وهو غير مراد هنا قطعاً، وهذا منه على أمر لعائشة على التثبت، والرفق، وترك الاستعجال، وتأديبٌ لها لِمَا نَطَقت به من اللَّعنة، وغيرها، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

وقال المجد كَالله: الفاحشة الزنى، وما يشتد قبحه من الذنوب، وكل ما نهى الله عنه، والفحشاء البخل في أداء الزكاة، والفاحش البخيل جداً، والكثير الغالب، وقد فَحُش، كَكَرُم فُحْشاً، والفحش عدوان الجواب، ومنه: قوله على لعائشة: «لا تكوني فاحشةً»، ورجل فاحشٌ، وفَحّاش، وأفحش، قال الفحش، وتفاحش: أتى به، وأظهره. انتهى (٣).

وقال ابن الأثير كَالله: الفاحش: ذو الفحش في كلامه، وفِعاله، والمتفحّش الذي يتكلّف ذلك، ويتعمّده، قال: وقد تكرّر ذِكر الفحش، والفاحشة، والفواحش في الحديث، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشة بمعنى الزنى، وكلُّ خَصْلة قبيحة من الأقوال، والأفعال، ومنه الحديث: قال لعائشة في التقولي ذلك، فإن الله لا يحبّ الْفُحش ولا التفاحُش، أراد بالفُحش التعدي في القول والجواب، لا الفُحش الذي هو من قَذَع الكلام، ورديئه، والتفاحش: تفاعُلٌ منه. انتهى (٤).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّلاب قال:

[٥٦٤٧] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ، فَسَبَّتْهُمْ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٩٤. (٢) «المفهم» ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ١/٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٦٩٣.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَالتَّفَحُّشَ»، وَزَادَ: فَائْسَرْلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَتَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحُيِّكَ بِهِ ٱللهُ ﴾ إلَسى آخِر الآيسةِ [المجادلة: ٨]).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريباً.

٢ ـ (يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ) بن أُميّة الإياديّ، ويقال: الحنفيّ مولاهم الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه لينٌ، من كبار [٩] مات سنة بضع و(٢٠٠) وله تسعون سنةً.

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأعمش، وعبد العزيز بن سياه، ويزيد بن كيسان، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم.

وروى عنه ابن أخته علي بن محمد الطنافسيّ، وأخوه محمد بن عبيد، ومحمد بن مقاتل المروزيّ، وإسحاق بن راهويه، وابنا أبي شيبة، وعبد بن حميد، وغيرهم.

قال صالح بن أحمد عن أبيه: كان صحيح الحديث، وكان صالِحاً في نفسه، وقال عليّ بن الحسن الهسنجانيّ عن أحمد: يعلى أصحّ حديثاً من محمد بن عبيد، وأحفظ، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ضعيف في سفيان، ثقة في غيره، وقال أبو حاتم: صدوق، وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحداً يريد بعلمه الله تعالى إلا يعلى بن عبيد، ما رأيت أفضل منه، وقال أبو مسعود الرازيّ: كان يعلى ومحمد ابنا عبيد من أهل بيت بركة، ما رأيت يعلى ضاحكاً قط، وكان يعلى أكثر مجلساً، وأحسن خُلُقاً، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال الدارقطنيّ: بنو عُبيد كلهم ثقات، وقال ابن عمار الموصليّ: أولاد عُبيد كلهم ثبت، وأحفظهم يعلى، وأبصرهم بالحديث محمد، وقال سعيد بن أيوب البخاريّ: كان يعلى يحفظ عامة حديثه، أو جميعه.

قال ابن نمير، وجماعة: مات في شوال سنة تسع ومائتين، وقال ابن حبان: مات في رمضان سنة سبع، وقيل: سنة تسع ومائتين، وقال غيره: كان مولده سنة سبع عشرة ومائة.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢١٦٥)، وحديث (٢٤٤٧): «إن جبريل يقرأ عليكِ السلام...» الحديث.

وقوله: (فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ) بفتح الفاء، وكسر الطاء المهملة، قال الفيّوميّ كَثْلَهُ: فَطِنَ للأمر يَفْطُنُ، من بابي تَعِبَ، وقَتَل فِطْناً، وفِطْنَةً، وفِطَانَةً بالكسر في الكلّ، فهو فَطِنُ، والجمع فُطُنُ بضمتين، وفَطُنَ بالضم: إذا صارت الفِطَانَةُ له سجية، فهو فَطِنُ أيضاً، ورجل فَطِنٌ بخصومته: عالم بوجوهها، حاذق، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: فَطَّنتُهُ للأمر. انتهى (١).

وقال النووي كَالله: هو بالفاء، وبالنون بعد الطاء من الفطنة، هكذا هو في جميع النُّسخ، وكذا نقله القاضي عن الجمهور، قال: ورواه بعضهم: «فَقَطَّبَت» بالقاف، وتشديد الطاء، وبالباء الموحدة، وقد تُخفَّف الطاء في هذا اللفظ، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «غَضِبَتْ»، ولكن الصحيح الأول. انتهى (٢).

وقال القرطبي كَثَلَثُهُ: قوله: «ففطنت بهم عائشة» صحيح الرواية بفاء، وطاء مهملة، ونون، من الْفِطنة، والفهم؛ أي: فَهِمت عنهم ما قالوه، ولابن الحذَّاء: فقَطَّبت، بقاف وباء موحّدة، من التقطيب في الوجه، وهو العَبْسَة، والغضب، وقد جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى. انتهى (٣).

وقوله: (فَسَبَّتُهُمْ)؛ أي: شتمتهم، وبابه نصر، قال النووي كَلَّهُ: وأما سَبّها لهم ففيه الانتصار من الظالم، وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. انتهى.

وقوله: (مَهْ يَا عَائِشَةُ) بفتح الميم، وإسكان الهاء: اسم فعل بمعنى كفّي، وانزجري، وقال في «التاج»: قال الجوهريّ: مَهْ كَلِمةٌ بُنِيت على السكون،

(۲) «شرح النوويّ» ۱٤٧/١٤.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٩٩٤.

وهي اسمٌ سُمِّي به الفعل، ومعناه: اكْفُفْ؛ لانه زجر، فإن وَصَلَتَ نَوَّنتَ، فقلتَ: مَهِ مَهْ، ويقال: مَهْمَهْتُ به: أي: زجرته. انتهى، وقال بعض النحويين: أما قولهم: مَهْ إذا نَوَّنتَ فكأنك قلت: ازدجاراً، وإذا لم تنوّن فكأنك قلت: الازدجار، فصار التنوين عَلَمَ التنكير، وتَرْكَه عَلمَ التعريف. انتهى (١).

وقال ابن الأثير كَالله: مَهُ اسم مبنيّ على السكون، بمعنى اسكت، قال: وفي حديث طلاق ابن عمر: «قلت: فمه»؛ أي: فماذا للاستفهام، فأبدلت الألف هاءً للوقف والسكت. انتهى (٢٠).

وقوله: (فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَالتَّفَحُّشَ) قال النوويّ كَاللهُ: أما الفُحْش فهو القبيح من القول والفعل، وقيل: الفحش مجاوزة الحدّ، قال: وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سَفَه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة، قال الشافعيّ كَاللهُ: الكيِّس العاقل هو الفَطِنُ المتغافل. انتهى (٣).

وقال القاضي عياض كَلْلله: قال ابن عرفة: الفاحش ذو الفحش في كلامه، والمتَفَحِّش الذي يتكلَّف ذلك، ويتعمَّده، وقال الطبريّ: الفاحش البذيّ، قيل: ويكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة المنهيّ عنها، وقوله لعائشة في حين ردّت على اليهود: «عليكم السام واللعنة»: «لا تكوني فاحشة»، و«إن الله لا يحب الفُحش، ولا التفحش»، هو مما تقدم في القول، ألا تراه في الرواية الأخرى: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»؟ وقيل: هو هنا عدوان الجواب؛ لأنه لم يكن منها إليهم فُحْش، قاله الهرويّ.

قال القاضي: لا أدري ما قال؟ وأيُّ شيء أفحش من اللعنة، وما قالته لهم مما يستحقونه، وقوله: «من أجل ذلك حَرَّم الفواحش» قال ابن عرفة: كلُّ ما نهى الله عنه فهو فاحشة، وقيل: الفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب، والفحش زيادة الشيء على ما عُهد من مقداره. انتهى (٤).

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/ ۸۲٤۳.

<sup>(</sup>٢) «النّهاية في غريب الحديث والأثر» ص٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٤٧/١٤. (٤) «مشارق الأنوار» ١٤٨/٢.

وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير يعلى بن عُبيد؛ أي: زاد في الحديث قوله: «فأنزل الله ﷺ . . . إلخ».

وقوله: (فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمَ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآية [المجادلة: ٨]) فيه بيان سبب نزول الآية الكريمة، فإنها نزلت بسبب قول اليهود للنبيّ عَلَيْهُ: السام عليكم.

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كَمْلَهُ: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ عَيِّكَ بِهِ اللهُ ﴾ [المجادلة: ٨] يقول تعالى ذِكره لنبيّه محمد ﷺ: وإذا جاءك يا محمد هؤلاء الذين نُهُوا عن النجوى الذين وصف الله جَلّ ثناؤه صفتهم حَيَّوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحيّة، وكانت تحيتهم التي كانوا يحيّونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيّه بها فيما جاءت به الأخبار أنهم كانوا يقولون: السام عليك.

قال: وقول جل ثناؤه: ﴿وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمٌ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨] يقول جل ثناؤه: ويقول محيّوك بهذه التحية من اليهود: هَلّا يعاقبنا الله بما نقول لمحمد ﷺ، فَيُعَجِّل عقوبته لنا على ذلك، يقول الله: حسب قائلي ذلك يا محمد جهنم، وكفاهم بها، يصلونها يوم القيامة، فبئس المصير جهنم، انتهى (١).

وقال الحافظ ابن كثير كَثَلَمُهُ:

وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمِمَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُهُ؛ أي: يفعلون هذا، ويقولون ما يحرّفون من الكلام، وإيهام السلام، وإنما هو شَتْم في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبيّاً لعذّبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نُسِرّه، فلو كان هذا نبيّاً حقّاً لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا، فقال الله تعالى: ﴿حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ المحادلة: ٨]: أي: جهنم كفايتهم في الدار الآخرة. انتهى (٢).

[تنبيه]: رواية يعلى بن عُبيد عن الأعمش ساقها ابن راهويه كَلَّلُهُ في «مسنده»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبريّ» ۲۸/ ۱٥.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٤٨] (٢١٦٦) ـ (حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمْ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ وَغَضِبَتْ ـ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «بَلَى، قَدْ سَمِعْتُ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

٢ \_ (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٢٠/٦.

٣ ـ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور المصّيصيّ، أبو محمد ترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثمّ الْمَصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط أخيراً [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

٤ \_ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم قبل بابين.

٥ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

<sup>(</sup>۱) «مسند إسحاق بن راهویه» ۳/ ۸۱۵.

٦ \_ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، تقدّم قريباً .

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وقد زالت منه تهمة تدليس ابن جريج، وشيخه أبي الزبير، وفيه جابر بن عبد الله عليها من المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ) أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) وَلَهُ (يَقُولُ: سَلَّمَ نَاسٌ) قال الفيّوميّ وَلَيُللهُ: النَّاسُ: اسم وُضع للجمع؛ كالقوم، والرهط، وواحده إِنْسَانٌ، من غير لفظه، مشتق من نَاسَ يَنُوسُ: إذا تَدَلَّى، وتَحَرَّك، فيُطلق على الجنّ والإنس، قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ (فَ) ، ثم فَسّر النّاس بالجنّ والإنس، فقال: فيُسَوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ (فَ) ، ثم فَسّر النّاس بالجنّ والإنس، فقال: في أَلْجِنَّة وَٱلنَّاسِ (فَ) ، وسُمِّي الجنّ نَاساً كما شُمُّوا رجالاً، قال تعالى: ﴿وَأَنْهُ كُانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَاللهِ العرب تقول: رأيت نَاساً من الجنّ، ويُصَغَّر النَّاسُ على نُويْسٍ، لكن غَلَب استعماله في رأيت نَاساً من الجنّ، ويُصَغَّر النَّاسُ على نُويْسٍ، لكن غَلَب استعماله في الإنس. انتهى (۱).

(مِنْ يَهُودَ) بمنع الصرف؛ للعلميّة ووزن الفعل، قال في «التاج»: اليَهُودُ اسمُ قَبِيلَةٍ، وقيل: إِنما اسمُ هذه القبيلةِ يَهُوذ، فعُرِّب بقلب الذالِ دالاً، قال ابنُ سِيدَه: وليس هذا بِقَوِيِّ، وقالوا: اليَهود، فأدخلوا الألف واللامَ فيها على إِرادَةِ النَّسَب، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ ﴾ النَّسَب، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ ﴾ النَّهُودِيّة، وفي قراءَة أُبيِّ: «إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودِيّا، أو نَصْرَانِيّاً»، قال: وقد يجوز أن يَجعل هُوداً جَمْعاً، واحِدُه هائدٌ، مثل حائل (٢)، وعائط (٣)، من النُّوقِ، والجمع: حُولٌ، وعُوطٌ، وجمْع اليَهُودِيّ: يَهودٌ، كما يقال في المَجوسِيّ:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحائل: المرأة، أو الناقة، أو نحوهما غير الحامل.

<sup>(</sup>٣) إذا لم تحمل الناقة أولَ سنة يُحمل عليها، فهي عائط، وحائل.اهـ. «ق».

مَجُوسٌ، وفي العَجَمِيّ، والعَرَبِيّ: عَجَمٌ، وعَرَبٌ، وسُمِّيَت اليَهود اشتقاقاً مِن هَادُوا؛ أي: تابُوا، وأرادوا باليَهُودِ اليَهُودِيِّينَ، ولكنهم حَذَفُوا ياءَ الإِضافَة، كما قالوا: زِنْجِيّ، وزِنْج. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ تَظَلَّهُ: هُودٌ: اسم نَبِيّ عَلِيهٌ عربيُّ، ولهذا ينصرف، وهَادَ الرَّجل هَوْداً: إذا رَجَع، فهو هَائِدٌ، والجمع هُودٌ، مثلُ بَازِل وبُزْلٍ، وسُمِّي بالجمع، وبالمضارع، وفي التّنزيل: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ [البقرة: ١٣٥]، ويقال: هم يهودُ غير منصرف؛ للعلميّة، ووزن الفعل، ويجوز دخول الألف واللام، فيقال: اليهود، وعلى هذا فلا يمتنع التّنوين؛ لأنه نُقِل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء، والنِّسبة إليه يَهُودِيُّ، وقيل: اليهوديُّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب عَلَى هذا أورد الصغانيّ يَهُودَا في باب المهملة. انتهى (٢٠).

(عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ) ﷺ («وَعَلَيْكُمْ») كذا بالواو، وتقدّم البحث في هذا مستوفّى قريباً. (فَقَالَتْ عَائِشَة) هَا وَقُوله: (وَغَضِبَتْ) جملة حاليّة من الفاعل، (أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَى، قَدْ سَمِعْتُ) ما قالوه، (فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ) بقولي: «وعليكم» (وَإِنَّا) معاشر المسلمين (نُجَابُ عَلَيْهِمْ)؛ أي: تستجاب دعوتنا عليهم، (وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْهَا)؛ أي: لا تستجاب دعوتهم علينا، فلا حاجة إلى إغلاظ القول عليهم.

وفي رواية أحمد من طريق محمد بن الأشعث، عن عائشة والهما في نحو هذا الحديث: «فقال: مَهْ إن الله لا يحب الفحش، ولا التفحش، قالوا قولاً، فرددناه عليهم، فلم يَضُرّنا شيء، ولزمهم إلى يوم القيامة».

ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالِماً على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَمَا دُعَالُهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴾ [الرعد: ١٤] (٣).

وقال الخطابيّ ما ملخّصه: إن الداعي إذا دعا بشيء ظلماً، فإن الله لا يستجيب له، ولا يجد دعاؤه محلّاً في المدعق عليه. انتهى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۲۳٦٦/۱.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۱/۰۰٪.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله والله المن أفراد المصنف كلله المصنف كلله المصنف المص

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦٤٨/٤] (٢١٦٦)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١١١٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٨٣)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٦/ ٥١٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّال الكتاب قال:

[٥٦٤٩] (٢١٦٧) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: اللَّرَاوَرْدِيَّ \_ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ، وَلَا النَّصَارَى (١) بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم تقدَّموا قريباً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَا ) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَبْدَءُوا الْيَهُودَ، وَلَا النَّصَارَى) وفي بعض النُّسخ: ﴿ والنصارى ﴾ بحذف ﴿ لا »، (بِالسَّلَامِ) قال القرطبيّ كَلَهُ: إنما نَهَى عن ذلك ؛ لأن الابتداء بالسلام إكرام، والكافر ليس أهلاً لذلك، فالذي يناسبهم الإعراض عنهم، وتَرْك الالتفات إليهم ؛ تصغيراً لهم، وتحقيراً لشأنهم، حتى كأنهم غير موجودين (٢).

(فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ») يقال: ضَرَّه إلى كذا، واضطرّه: بمعنى ألجأه إليه، وليس له منه بُدّ<sup>(٣)</sup>.

والمعنى: أُلْجِئُوه إلى أضيق الطريق، بحيث لو كان في الطريق جدار

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لا تبدءوا اليهود والنصاري».

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٩٠٠. (٣) «المصباح المنير» ٢/ ٣٦٠.

يلتصق بالجدار، وإلا فيأمره لِيَعْدِل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه، قاله القارى<sup>(۱)</sup>.

وقال القرطبيّ كَثَلَثه: أي: لا تتنَحَّوْا لهم عن الطريق الضيق؛ إكراماً لهم، واحتراماً، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأُولى في المعنى والعطف، وليس معنى ذلك أنا إذا لَقِيناهم في طريق واسع أنَّا نُلجئهم إلى حَرْفِه حتى نضيِّق عليهم؛ لأنَّ ذلك أَذَى مِنّا لهم من غير سبب، وقد نُهينا عن أذاهم. انتهى (٢).

وقال النووي كَالله: قال أصحابنا: لا يُترَك للذميّ صدر الطريق، بل يُضْطَرّ إلى أضيقه إذا كان المسلمون يَطْرُقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج، قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وَهْدة، ولا يَصْدِمه جدار، ونحوه، والله أعلم. انتهى (٣).

وقال الطيبيّ: قال بعض أصحابنا: يُكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرم، وهذا ضعيفٌ؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم، وحَكَى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة والنخعيّ، وقال الأوزاعيّ: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة قول الأوزاعيّ هذا لهذا الحديث الصحيح، فلا ينبغي الإصغاء إليه، وأما الصالحون الذين سلموا، فيُعتذر عنهم بعدم وصول الخبر إليهم، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة والهيئه هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/٥٦٩ و٥٦٥٠] (٢١٦٧)، و(البخاريّ) في

<sup>(</sup>۱) «عون المعبود» ۷۵/۱٤. (۲) «المفهم» ٥/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٤٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣٠٣٩.

«الأدب الـمفرد» (۱۱۱ و ۱۱۰ و البو داود) في «الأدب» (۲۰۰۰)، و (الترمذيّ) في «السير» (۱۲۰۲) وفي «الاستئذان» (۲۷۰۰)، و (النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (۲۱۲۱)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۱۹٤۵۷)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۲۲۲)، و (أحمد) في «مسنده» (۲۳۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۶۳ و ۶۶۶ و ۶۵۹ و ۲۵۰)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٤١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۰۰۰ و ۲۰۱۹)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (۷/ ۱۶۰)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/۳۰) و «شُعَب الإيمان» (۲/ ۲۶۱)، و (البغويّ) في «شرح السُّنّة» (۳۳۱۰)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان تحريم ابتداء المسلم لليهوديّ والنصراني بالسلام؛ لأن ذلك أصل النهي، وحَمْله على الكراهة خلاف أصله، وعليه حَمَله الأقل، وإلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_.

٢ ـ (ومنها): أن مفهوم قوله: «لا تبدءوا» أنه لا يُنْهَى عن الجواب عليهم إن سلَّموا، ويدلّ له عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾ [النساء: ٨٦]، وأحاديث: «إذا سَلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»، وفي رواية: «إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فقولوا: وعليك» وفي رواية: «قل: وعليك»، أخرجها مسلم.

٣ \_ (ومنها): بيان الأمر بإلجائهم إلى مضايق الطرُق، إذا اشتركوا هم والمسلمون في الطريق، فيكون واسعه للمسلمين، فإن خلت الطريق عن المسلمين فلا حرج عليهم.

قال الصنعاني كَلَّلَهُ: وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة مِنْ تعمّد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق، فشيء ابتدعوه، لم يُرْوَ فيه شيء، وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين، فينبغي مَنْعهم مما يتعمّدونه من ذلك؛ لشدة محافظتهم عليه، ومضادّة المسلم. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» ۱۸/۶.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ابتداء الكفّار بالسلام:

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى تحريم ابتدائهم به، وذهب طائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام، وهو وجه لبعض الشافعية، إلا أنه قال المازريّ: إنه يقال: السلام عليك بالإفراد، ولا يقال: السلام عليكم.

واحتُج لهم بعموم قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا﴾ [البقرة: ١٦]، وأحاديث الأمر بإفشاء السلام.

والجواب أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب.

وهذا إذا كان الذميّ منفرداً، وأما إذا كان معه مسلم جاز الابتداء بالسلام، ينوي به المسلم؛ لأنه قد ثبت أنه على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين، قاله الصنعانيّ كَلْلهُ(١).

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر كَالله: وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقد اختَلَف فيه السلف ومَنْ بعدهم، فكرهت طائفة أن يُبتدأ أحد منهم بالسلام؛ لحديث أبي هريرة وهي المذكور في الباب، وقال أحمد بن حنبل: المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن أمامة الباهلي وهيه أنه كان لا يمر بمسلم، ولا يهودي، ولا نصراني إلا بدأه أمامة الباهلي وروي عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وفَضَالة بن عُبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الذمة بالسلام، وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك، وعنه أيضاً أنه قال: لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه مثله، وروى الوليد بن مسلم، عن عروة بن رُويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم، وذميّ، ويقول: هي تحية لأهل الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم، وذميّ، ويقول: هي تحية لأهل ملتنا، وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء الله، نُفشيه بيننا، وقيل لمحمد بن كعب القرظيّ: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة، فقال: نَرُد كعبه القرظيّ: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة، قيل له: عليهم، ولا نبدأهم، فقال: أما أنا فلا أرى بأساً أن نبدأهم بالسلام، قيل له:

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» ٤/ ٦٧ \_ ٦٨.

لــم؟ قـال: لـقـول الله عَلَى: ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَجَازَ الزخرف: ٨٩]، ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز، وأجاز ذلك ابن وهب.

قال ابن عبد البرّ: وقد يَحْتَمِل عندي حديث سهيل أن يكون معنى قوله: «لا تبدؤوهم»؛ أي: ليس عليكم أن تبدؤهم كما تصنعون بالمسلمين، وإذا حُمِل على هذا ارتفع الاختلاف.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره ابن عبد البرّ كَفَلَهُ بعيد عن ظاهر الحديث، فالحقّ أن النهي محمول على التحريم، كما هو مذهب الجمهور، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

ثم أخرج بسنده عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام، قال: فجعلوا يمرُّون بصوامع فيها نصارى، فيسلِّمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدَّثنا عن رسول الله على قال: «لا تبدؤوهم بالسلام، وإذ لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق».

ثم أخرج بسنده عن مَرْثَد بن عبد الله اليزني، عن أبي عبد الرحمٰن الجهنيّ قال: سمعت النبيّ عليه يقول: «إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم».

قال ابن عبد البرّ: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة، والرد عليهم، ولا أعلم في ذلك خلافاً، والله المستعان.

قال: وقد رَوَى سفيان بن عيينة عن زَمْعَة بن صالح قال: سمعت ابن طاوس يقول: إذا سلَّم عليك اليهوديّ، أو النصرانيّ فقل: عَلاك السلامُ؛ أي: ارتفع عنك السلام، قال ابن عبد البرّ: هذا لا وجه له، مع ما ثبت عن النبيّ على ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا لاتسع في ذلك القول، وكثرت المعاني.

قال: ومثل قول ابن طاوس في هذا الباب قول من قال: يرد على أهل الكتاب: عليك السِّلام بكسر السين؛ يعني: الحجارة، وهذا غاية في ضعف المعنى، ولم يُبَحْ لنا أن نَشتمهم ابتداءً وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون في قول: وعليك، مع امتثال السُّنَّة التي فيها النجاة لمن تبعها، وبالله التوفيق.

انتهى كلام ابن عبد البر كَغْلَتُهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن عبد البر كَالله في هذا البحث، وأفاد، وخلاصته أن الحق هو ما ثبت عنه على وهو أن لا نبدأ الكفّار بالسلام، وإن سلّموا علينا، رَدَدْنا عليهم بقولنا: وعليكم، ولا نزيد عليه، وأما القول: علاك السلام، وكذا عليك السّلام بالكسر فمخالفة للسنّة الصحيحة القول: علاك السلام، وكذا عليك السّلام بالكسر فمخالفة للسنّة، والهلاك في الصريحه، فلا يُلتفت إليه، فإن النجاة كلَّ النجاة في اتباع السنّة، والهلاك في تركها، قال الله عَلِي: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمُ الْلَاَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْكِرا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالله وقال: ﴿ وَالله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السلام على من اقترف ذنباً:

قال الإمام البخاري والله في «صحيحه»: «باب من لم يُسَلِّم على من القَتَرَفَ ذنباً، ومن لم يُرَد سلامه حتى تتبيّن توبته، وإلى متى تتبيّن توبة العاصى؟».

قال في «الفتح»: أما الحُكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يُسَلَّم على الفاسق، ولا المبتدع، قال النوويّ: فإن اضطَرَّ إلى السلام، بأن خاف ترتب مفسدة في دين، أو دنيا إن لم يسلِّم سَلَّم، وكذا قال ابن العربيّ، وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال: الله رقيبٌ عليكم.

وقال المهلَّب: تركُ السلام على أهل المعاصي سُنَّة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة.

وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد، ولو كان كافراً، واحتَجَّ بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا﴾ [البقرة: ٨٣].

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۱۸/ ٩٤.

وتُعُقِّب بأن الدليل أعمّ من الدعوى، وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة، ككثرة المزاح، واللهو، وفُحْش القول، والجلوس في الأسواق لرؤية من يَمُرّ من النساء، ونحو ذلك.

وحَكَى ابن رُشْد قال: قال مالك: لا يسلّم على أهل الأهواء، قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم، والتبرّي منهم.

وأما الحُكم الثاني فاختُلِف فيه أيضاً، فقيل: يُستبرأ حاله سنةً، وقيل: ستة أشهر، وقيل: ليس لذلك حدّ محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مُدّعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة، ولا يوم، ويَختلف ذلك باختلاف الجناية، والجاني.

وقد اعترَض الداوديّ على من حدَّه بخمسين ليلةً أخذاً من قصة كعب، فقال: لم يحدّه النبيّ ﷺ بخمسين، وإنما أخَّر كلامهم إلى أن أذِن الله فيه؛ يعني: فتكون واقعة حال لا عموم فيها.

وقال النوويّ: وأما المبتدع، ومن اقترف ذنباً عظيماً، ولم يَتُب منه، فلا يُسَلَّم عليهم، ولا يُردّ عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم، واحتَجَّ البخاريّ لذلك بقصة كعب بن مالك ﴿ النهى.

قال الحافظ: والتقييد بمن لم يتب جيّد، لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظرٌ، فإنه نَدِم على ما صدر منه، وتاب، ولكن أُخّر الكلام معه حتى قَبل الله توبته، وقضيّته أن لا يُكلَّم حتى تُقبل توبته.

ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناً، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم، والإقلاع، وأمارة صدق ذلك. انتهى ما في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: التي يترجّح عندي من هذه الأقوال أنه لا يسلّم على الفاسق، والمبتدع، ولا يردّ سلامهما إلى أن يتوبا، ولا سيّما إذا كان ذلك يدعوهما إلى التوبة، وليس لذلك حدّ محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق توبته، لكن هذا إذا لم يترتب عليه ضرر، أما إذا كانا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۸/۱٤ ـ ۱۸۹، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵۵).

ممن يُخشى بطشه، وحصول الضرر لمن ترك ذلك فيسلم عليهما؛ للضرورة، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في السلام على أهل مجلس، فيه أخلاط من المسلمين، وغيرهم:

قال النووي تَطَلُّهُ: السُّنَّة إذا مَرّ بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلّم بلفظ التعميم، ويقصد به المسلم، قال ابن العربيّ كَالله: ومثله إذا مَرّ بمجلس يجمع أهل السُّنَّة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظَلمة، وبمجلس فيه محب ومبغض.

واستَدَلّ النوويّ على ذلك بحديث أسامة بن زيد: «أن النبيّ عَلَيْ ركب حماراً... الحديث، وفيه: «حتى مرّ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين، والمشركين. . . إلى أن قال: فسلّم عليهم النبيّ ﷺ . . . » الحديث، متّفقٌ عليه.

قال في «الفتح»: وهو مفرّع على منع ابتداء الكافر بالسلام، وقد ورد النهي عنه صريحاً في حديث أبي هريرة المذكور في الباب: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام. . . » الحديث، وبحديث أبي بَصْرة - بفتح الموحدة، وسكون المهملة \_ الغفاريّ رضي الله عند البخاريّ في «الأدب المفرد»، والنسائيّ: «أن النبيِّ ﷺ قال: إني راكب غداً إلى اليهود، فلا تبدءوهم بالسلام».

وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسلام، فأخرج الطبريّ من طريق ابن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [الممتحنة: ٨]، وقول إبراهيم لأبيه: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُ ﴾ [مريم: ٤٧]، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله، عن محمد بن كعب، أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقال: نُرُدّ عليهم، ولا نبدؤهم، قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبدأهم، قلت: لم؟ قال: لقوله تعالى: ﴿ فَأَصَّفَحْ عَنَّهُمْ وَقُلُ سَلَمٌ ﴾ [الزخرف: ٨٩]، وقال البيهقيّ ـ بعد أن ساق حديث أبي أمامة: أنه كان يسلّم على كل من لقيه، فسئل عن ذلك، فقال: إن الله جعل السلام تحيةً لأمتنا، وأماناً لأهل ذمتنا \_: هذا رأي أبي أمامة، وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد البيهقيّ كَثَلَثْهُ في هذا التعقّب، فما

صحّ عن نبيّنا ﷺ هو الحقّ، والحقّ أحَقّ أن يتبّع من رأي أبي أمامة وغيره من الناس، والله تعالى أعلم.

وأجاب عياض عن الآية، وكذا عن قول إبراهيم ﷺ لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة، وليس القصد فيهما التحية.

وقد صَرَّح بعض السلف بأن قوله تعالى: ﴿وَقُلْ سَلَنَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٩] نُسخت بآية القتال.

وقال الطبريّ: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبيّ على الكفار، حيث كانوا مع المسلمين، وبين حديث أبي هريرة هي في النهي عن السلام على الكفار؛ لأن حديث أبي هريرة عامّ، وحديث أسامة خاصّ، فيختصّ من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب، ولا حاجة، من حقّ صحبة، أو مجاورة، أو مكافأة، أو نحو ذلك، والمراد: منعُ ابتدائهم بالسلام المشروع، فأما لو سلّم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه، كأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو جائز، كما كتب النبيّ على المرقل وغيره: «سلام على من اتبع الهدى».

وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: «السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى».

وأخرج ابن أبي شيبة، عن محمد بن سيرين مثله، ومن طريق أبي مالك: «إذا سلَّمت على المشركين، فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلّمت عليهم، وقد صرفت السلام عنهم». انتهى ما في «الفتح»، وهو بحثّ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٥٠] (...) \_ ( وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الإسْنَادِ ، سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الإسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فِي وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : ﴿إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ » ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَداً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) .

### رجال هذه الأسانيد: عشرة:

ومعظمهم ذُكر في الباب، وباقيهم تقدّم قريباً، و«سفيان» هو: الثوريّ، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن سهيل بن أبي صالح ساقها ابن حبّان كَلَللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٠١) - أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز، قال: حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيقه». انتهى (١٠).

ورواية سفيان الثوريّ عن سُهيل ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده» مقروناً بأبي نُعيم، فقال:

(٩٧٢٤) ـ حدّثنا وكيعٌ، وأبو نعيم ـ وهو الفضل بن دُكين ـ قالا: ثنا سفيان، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا لقيتم اليهود في الطريق، فاضطرّوهم إلى أضيقها، ولا تبدؤوهم بالسلام»، قال أبو نعيم: "المشركين بالطريق». انتهى (٢).

ورواية جرير بن عبد الحميد عن سُهيل ساقها البيهقيّ كَلَّهُ في «الكبرى»، فقال:
(١٨٥٠٦) ـ وأخبرنا أبو طاهر الزياديّ، أنبا حاجب بن أحمد الطوسيّ،
ثنا عبد الرحيم بن منيب، ثنا جرير بن عبد الحميد، أنبأ سهيل بن أبي صالح،
عن أبيه، عن أبي هريرة عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا لقيتموهم فلا
تبدؤوهم بالسلام، واضطرّوهم إلى أضيق الطريق»، قال هذا للنصارى في
النعت، ونحن نراه للمشركين. انتهى (٣).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۲/۳۵۲.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقي الكبرى» ٩/ ٢٠٣.

# (٥) \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَام عَلَى الصِّبْيَانِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥١] (٢١٦٨) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلْيْهِمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سَيَّارُ) بن أبي سيّار وَرْدان، وقيل: ورد، وقيل: غيره، أبو الحكم الْعَنزيّ الواسطيّ، ويقال: البصريّ، وهو أخو مساور الورّاق لأمه، ثقةٌ [٦]
 (ت١٢٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥.

٢ ـ (ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ) بن أسلم، أبو محمد البصريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه أنساً وَهُهُ أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة في بالبصرة، وأشهر من خدم النبيّ عليه، ونال دعوته المباركة.

## شرح الحديث:

(عَنْ سَيَّارٍ) قال في «الفتح»: هو بفتح السين المهملة، وتشديد التحتانية، هو أبو الْحَكَم، مشهور باسمه، وكنيته معاً، فيجيء غالباً هكذا: «عن سيار أبي الحكم»، وهو عَنَزِيّ بفتح العين المهملة، والنون، بعدها زاي، واسطيّ، من طبقة الأعمش، وتقدمت وفاته على وفاة شيخه ثابت البنانيّ بسنة، وقيل: أكثر، وليس له في «الصحيحين» عن ثابت إلا هذا الحديث، وقال البزار: لم يُسند سيّار عن ثابت غيره.

قال الحافظ: ورواية شعبة عنه من رواية الأقران، وقد حدَّث شعبة عن ثابت نفسِهِ بعدّة أحاديث، وكأنه لم يسمع هذا منه، فأدخل بينهما واسطة، وقد

روى شعبة أيضاً عن آخر اسمه سيّار، وهو ابن سَلَامة أبو المنهال، وليس هو المرادَ هنا، ولم نقف له على رواية عن ثابت. انتهى (١).

(عَنْ ثَابِتِ) بن أسلم (الْبُنَانِيِّ) بضمّ الموحّدة، وتخفيف النون: نسبة إلى بُنانة بن سعد بن لُؤيّ بن غالب، هكذا قال أبو حاتم بن حِبَان البستيّ، قال السمعانيّ: وصارت بُنانة محلة بالبصرة؛ لنزول هذه القبيلة بها، وقال أبو بكر الخطيب: إن بنانة الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن لؤيّ بن غالب، وأم سعد بنُانة، وقيل: بل هم بنو سعد بن ضبيعة بن نزار، والله أعلم، فقال الزبير بن بكار: أما بنانة فقبيلة منهم ثابت البنانيّ وغيره، وبنانة كانت أمة لسعد بن لؤيّ خضنت بنيه عماراً، وعُمارة، ومخزوماً بعد أمهم، فغلبت عليهم، فسُمُّوا بها، ومنها أبو محمد ثابت بن أسلم البنانيّ من تابعي أهل البصرة، يروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وصَحِب أنساً أربعين سنة، وكان من أعبد أهل البصرة، روى عنه الناس، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن ست وثمانين سنة، وقد قيل: إنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، ويقال: سنة ست وعشرين.

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وَ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَمَانٍ بكسر الغين المعجمة، وسكون اللام: جمع غلام، قال الفيّوميّ كَلَلهُ: الغُلامُ: الابن الصغير، وجمع القلة: غِلْمَةُ، بالكسر، وجمع الكثرة: غِلْمَانٌ، ويُطلق الغُلامُ على الرجل مجازاً بِاسْم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخٌ مجازاً بِاسْم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال الشاعر [من الوافر]:

وَمُـرْكِـضَـةٌ صَـرِيـجِـيٌّ أَبُـوهَـا يُـهَـانُ لَـهَـا الـغُـلامَةُ والـغُـلامُ قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً: غُلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلامٌ، وهو فاشِ في كلامهم. انتهى (٣).

(فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) وفي الرواية التالية: «فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم»، وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، بأتمّ من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷٦/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤٧).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب للسمعانيّ» ١/ ٣٩٩. (٣) «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٢.

سياقه هنا، ولفظه: «كان رسول الله على صبيانهم، ويمسح على روو الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح على رؤوسهم، ويدعو لهم»، وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة، بخلاف سياق الباب حيث قال: «مّرّ على غلمان، فسلّم عليهم»، فإنها تدلّ على أنها واقعة حال.

قال الحافظ كِثَالَثه: ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين.

قال: ووقع لابن السنيّ، وأبي نعيم في «عمل يوم وليلة» من طريق عثمان بن مطر، عن ثابت، بلفظ: «فقال: السلام عليكم يا صبيان»، وعثمان وَاهِ.

ولأبي داود من طريق حميد، عن أنس: «انتهى إلينا النبيّ ﷺ، وأنا غلام في الغلمان، فسلَّم علينا، فأرسلني برسالة...» الحديث.

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» نحوه من هذا الوجه، ولفظه: «ونحن صبيان، فسلَّم علينا، وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت»(١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك صلى الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٥١ و ٥٦٥١ و ٥٦٥٦)، و(أبو والبخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٤٧) وفي «الأدب المفرد» (١/ ٣٥٩)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢٦٩٧)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٦٩٧)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٣٣٠)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٤٧٤٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٣١ و ١٦٩ و ١٨٩١)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٤٠٢ و٨/ ٢٥)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٦٠)، و(تمام) في «فوائده» (١/ ٣٥٠)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٨/ ٢٦٣)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٦/ ٤٥٩)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷٦/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤٧).

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

العلماء على استحباب السلام على الصبيان، قال النووي كالله: اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلَّم على رجال، وصبيان، فرد السلام صبيّ منهم، هل يسقط فرض الردّ عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما يسقط، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، هل يسقط فرضها بصلاة الصبيّ؟ الأصح سقوطه، ونَصّ عليه الشافعيّ، ولو سلّم الصبيّ على رجل لزم الرجل ردّ السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور، وقال بعض أصحابنا: لا يجب، وهو ضعيف، أو غلط. انتهى كلام النوويّ كَالله، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

٢ \_ (ومنها): الندب إلى التواضع، وبذل السلام للناس كلهم.

٣ \_ (ومنها): بيان تواضعه ﷺ، وكمال شفقته على العالمين.

٤ ـ (ومنها): ما قال ابن بطال كَلَّهُ (١): في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكِبْر، وسلوك التواضع، ولِيْن النجانب، قال أبو سعيد المتولي في «التتمة»: من سَلَّم على صبيّ لم يجب عليه الردّ؛ لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض، وينبغي لوليّه أن يأمره بالردّ؛ ليتمرّن على ذلك، ولو سَلَّم على جَمْع فيهم صبيّ، فردّ الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم الفرض، وكذا قال شيخه القاضي حسين، وردّه المستظهريّ، وقال النوويّ: الأصح لا يجزئ (٢)، ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الردّ على الصحيح.

قال الحافظ: ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئاً، وخُشي من السلام عليه الافتتان، فلا يُشرع، ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) «شرح البخاريّ» لابن بطال كلله ٧٧/٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا عزا في «الفتح» هذا القول للنوويّ، والذي قاله في «شرح مسلم»: إن الأصحّ إجزاؤه، كما أسلفته قبل قليل، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٧٦/١٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٧).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ عجيب، فأين النص، أو الإجماع الذي يستني هذا الاستثناء؟، فهل النبي على حينما يُسلّم على الصبيان خص وضيئاً بعدم سلامه عليه؟ وهل أنس حينما فعل مثله خصّ أحداً؟ وقد كان في أولاد الصحابة وضيئون، كما هو مشهور في «الصحيحين» من جمال الفضل بن عبّاس في، فهل ثبت عنهم عليه، أو عن أصحابه في، التحذير من السلام عليهم؟ هيهات هيهات.

وبالجملة فهذه المسألة قد تداولها المتأخّرون في كتبهم، وأكثروا التشغيب فيها، وهي كما ترى لا مستند لها، وأما التعلّل بالافتتان، فإنه ليس لازماً للسلام، فإن الفاسق المجرم الذي يجري وراء شهوته سيفعل ما تهواه نفسه إذا خلا بالصبيان، ولو لم يسلّم عليهم، ولا كلّمهم، وهذا الإجرام لا يكون معياراً لِتَرْك السنّة الصحيحة، التي استمرّ عليها النبيّ عليه، والصحابة، ومن بعدهم من دون نكير، ففي الرواية الآتية من طريق شعبة، عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البنانيّ، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث ثابت أنه كان يمشي مع أنس، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله عليهم، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث أنس أنه كان يمشي مع مسول الله عليهم، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم،

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتّاب، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على استمرار هذه السُّنَّة من غير استثناء، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى ولى التوفيق.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية سلام الرجال على النساء، وعكسه:

قال الإمام البخاري كَلْلَهُ في «صحيحه»: «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، ثم أخرج عن سهل والله قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فذكر الحديث، وفيه: «فإذا صلّينا الجمعة انصرفنا، ونسلّم عليها...» الحديث.

ثم أخرج عن عائشة رضي قالت: قال رسول الله على: «يا عائشة هذا

جبريل يَقرأ عليك السلام»، قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله ﷺ.

فقد استدلّ البخاريّ كَالله بهذين الحديثين على مشروعيّة سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو استدلال واضح.

وقال في «الفتح»: أشار البخاريّ بالترجمة المذكورة إلى ردّ ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يُكْرَه أن يسلّم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو مقطوع، أو معضل، قال: والمراد بجوازه أن يكون عند أمْن الفتنة.

قال: وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد: «مَرَّ علينا النبيّ ﷺ في نسوة، فسلّم علينا»، حسّنه الترمذيّ، وليس على شرط البخاريّ، فاكتفى بما هو على شرطه، وله شاهد من حديث جابر، عند أحمد.

وقال الحليميّ: كان النبيّ ﷺ للعصمة مأموناً من الفتنة، فمن وَثِق من نفسه بالسلامة، فليسلّم، وإلا فالصمت أسلم.

وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعاً: «يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال»، وسنده وَاهِ.

ومن حديث عمرو بن حريث مثله، موقوفاً عليه، وسنده جيّد.

وثبت في «الصحيحين» حديث أم هانئ: أتيت النبيّ ﷺ، وهو يغتسل، فسلّمت عليه. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتّضح بما ذُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه البخاريّ كَالله من جواز تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال مطلقاً هو الحقّ؛ لوضوح حجته، واستنارة محجّته، والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ: وأما النساء فإن كنّ جميعاً سَلّم عليهنّ، وإن كانت واحدة سلّم عليها النساء، وزوجها، وسيدها، ومَحْرمها، سواء كانت جميلة، أو غيرها، وأما الأجنبيّ، فإن كانت عجوزاً لا تشتهي، استُحِبّ له السلام عليها،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷۸/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲٤۸).

واستُحب لها السلام عليه، ومن سلّم منهما لزم الآخر ردّ السلام عليه، وإن كانت شابة، أو عجوزاً تشتهى، لم يسلّم عليها الأجنبيّ، ولم تسلّم عليه، ومن سلّم منهما لم يستحق جواباً، ويكره ردّ جوابه، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال ربيعة: لا يسلّم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال، وهذا غلطٌ، وقال الكوفيون: لا يسلّم الرجال على النساء، إذا لم يكن فيهنّ مَحْرم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من قَصْر جواز التسليم على على نوع معيّن من النساء مما لا دليل عليه، فإن النبيّ ﷺ حينما سلّم على النساء ما خصّ نوعاً منهنّ، ولا أمر أمّته بأن تخصّ منهنّ بعضاً وتترك بعضاً.

والحاصل أن سلام الرجال على النساء، والعكس مشروع مطلقاً، كما هو رأي طائفة من العلماء؛ كالبخاريّ، كما مرّ قريباً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، بهَذَا الإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبیه]: روایة إسماعیل بن سالم، عن هشیم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٩/١٤.

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَمْرُو بْنُ عَلِيً) بن بحر بن كَنِيز الباهليّ، أبو حفص الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٤٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣٨/٦.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد المجيد القرشيّ الْبُسْريّ البصريّ، يُلقّب حمدان، ثقة [١٠] (ت٢٥٨/٤٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٦٨/٤٠.
 والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ) بكسر الصاد على المشهور، ويجوز ضمَّها: جَمْع صبيّ.

وقوله: (وَحَدَّثَ ثَابِتٌ... إلخ) هذا يسمّى بالمسلسل، قال السيوطيّ كَلْللهِ في «أَلْفيّة الأثر»:

هُوَ الَّذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهُ قَوْلِيَّةٍ فِعْلِيَّةٍ كِلَيْهِمَا وَخَيْرُهُ الدَّالُ(١) عَلَى الْوَصْفِ وَمِنْ وَقَلَّمَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ كَأُوَّلِيَّةٍ لِسُفْيَانَ انْتَهَى

قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أَوْ حَالَهُ لَهُمْ أَوْ لِلْحَدِيثِ فِيمَا قُسِّمَا مُفَادِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ مِنْ خَلَلٍ وَرُبَّمَا لَمْ يُوصَلِ وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٦) \_ (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ، أَوْ نَحْوَهُ، مِنَ الْعَلَامَاتِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٤] (٢١٦٩) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كَلَّفَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

<sup>(</sup>١) بتخفيف اللام للوزن.

يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُوفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
- ٣ ـ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٧٦) (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/٤٨٥.
- ٤ ـ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بن عروة النخعيّ، أبو عروة الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٦] (ت١٣٩) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٦٣.
- ٥ ـ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ) النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٢٨٦/١٩.
- ٦ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، من
   كبار [٣] (ت٨٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٥/٤٦.
- ٧ ـ (ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله الصحابيّ الشهير ﴿ اللهُ مَسْعُودٍ عبد الله الصحابيّ الشهير ﴿ اللهُ مَات سنة (٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كِلَهُ، وهو مسلسلٌ بالكوفيين من الحسن، وهو أيضاً مسلسل بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره، ورواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سُويد من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة السادسة، وفيه ابن مسعود ﷺ الصحابيّ الشهير.

# شرح الحديث:

(عَن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ) ﴿ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْنُكَ عَلَيًّ) برفع «إذنُك» خبراً مقدَّماً لـ «أن يُرفع»، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره «أن يرفع»، والأول أولى؛ لأن ما سُبك من «أن» و«أنّ» بمنزلة الضمير؛ أي: إذني لك في الدخول عليّ في بيتي (أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ) ببناء الفعل للمجهول، ولا يجوز فيه غيره، قاله القرطبيّ.

ووقع في بعض النُّسخ، كما أشار إليه في هامش النسخة الهنديّة بلفظ:

«أَن تَرْفَعَ الحجابَ»، وهو الذي في «سنن ابن ماجه»، وغيرها، وعليه فالفعل مبني للفاعل، والفاعل ضمير ابن مسعود رها و «الحجابَ» منصوب على المفعوليّة.

وعلى هذا يكون معنى: «إذنك علي»؛ أي: استئذانك عليّ، من إطلاق المسبَّب، وإرادة السبب؛ يعني: أن استئذانك في حال الدخول عليّ أن تَرْفَع الحجاب؛ أي: أَذِنت لك في رفع الحجاب، وسَمَاع السِّرَار.

وقال في «المجمع»: أي إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك أني في الدار، ولو كنت مُسارًا لغيري، فهذا شأنك مستمرّاً إلى أن أنهاك، وفيه دلالة على شرفه، وليس فيه أنه يدخل في كلّ حال حتى على نسائه ومحارمه.

وقال في «المفاتيح»: أي: أذنت لك أن تدخل عليّ، وأن ترفع حجابي بلا استئذان، وأن تسمع سِرَاري حتى أنهاك عن الدخول والسماع. انتهى (١).

ويريد الضبط الثاني ما في رواية أبي يعلى، والطبرانيّ بلفظ: «إذنك عليّ أن تَكْشِف السترَ»(٢).

ويؤيده ما وقع في رواية أبي يعلى، والطبرانيّ بلفظ: «إذنك على تكشف الستر».

(وَأَنْ تَسْتَمِعَ) من الاستماع، وفي بعض النسخ: «وأن تسمع» من السماع، (سِوَادِي) قال القرطبيّ كَلَله: «السِّواد» بكسر السين: هو السِّرار، تقول: ساودته مساودة، وسِواداً؛ أي: ساررته، وأصله إدناء سَوَادك من سَوَاده \_ بفتح السين \_ وهو: الشخص. انتهى (٣).

وقال النووي كَالله: السِّواد بكسر السين المهملة، وبالدال، واتَّفَق العلماء على أن المراد به السِّرار، بكسر السين، وبالراء المكررة، وهو السِّر، والمسارّة، ويقال: ساودت الرجل مساودةً: اذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سَوَادك من سَوَاده عند المسارّة؛ أي: شخصك من شخصه، والسَّوَاد:

<sup>(</sup>۱) «مجمع بحار الأنوار» ۳/ ۱٤۳ \_ ۱٤٤.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» ٩/٧٧، و«مسند أبي يعلى» ٩/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٩٩٤.

اسم لكل شخص. انتهى<sup>(١)</sup>.

وقوله: (حَتَّى أَنْهَاكَ») الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّر، فكلاهما مغيّاً بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.

وقال القرطبيّ تَعْلَقُهُ ما حاصله: جعل النبيّ عَلَيْهُ لعبد الله إذنا خاصّاً به، وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ عَلَيْه، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول، ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِ كُمْ حَقّ سَتَأْنِسُواْ وَشُكِمُواْ عَلَى آهَلِها الآية [النور: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النّبِيّ إِلّا أَن يُؤذَن لَكُمْ الآية [الأحزاب: ٥٣]، ولذلك كانت الصحابة على تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود عليه، فتقول: كان ابن مسعود يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسط في بيت النبيّ على والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ على من حاله، ومن خُلُقه، ومن إلْفِه لبيته. انتهى الله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود رضي هذا من أفراد المصنف كَالله . (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/٥٦٥ و٥٦٥٥] (٢١٦٩)، و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» (١٥٧ و١٥٨)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١٣٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١١٢/١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨٨٨ و٣٩٤ أبي شيبة) في «مسنده» (٤٠٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤٩٨٩ و٥٢٦٥ و٣٧٣٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨٤٤٩ و٠٥٤٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٦٨)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/١٢٦)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٣/١٥١ و١٥٤)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١٥٨٥)، و(الفسويّ) في «المعرفة» (٢/٥٣٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٣٢٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۰/۱٤.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٩٩٤.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود رضيه، حيث إنه على جعله يرفع الحجاب بلا استئذان، ويسمع مسارّته لغيره، ولهذا كان الصحابة رضي يعدّون هذا له منقبة عظيمة، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري والمنه قال: «قدِمتُ أنا وأخي من اليمن، فكنّا حِيْناً، وما نرى ابن مسعود وأمّه إلا من أهل بيت النبيّ على من كثرة دخولهم، ولزومهم له».

وأخرج مسلم من طريق أبي إسحاق، قال: سمعت أبا الأحوص، قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود، حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتُرَاه تَرَك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك، إن كان لَيُؤْذَن له إذا حُجِبنا، ويَشهد إذا غِبْنَا.

وأخرج أيضاً من طريق مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى، مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله ﷺ تَرَك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، فقال أبو موسى: أَمَا لئن قلت ذاك، لقد كان يشهد إذا غِبْنَا، ويؤذن له إذا حُجِبْنَا.

٢ - (ومنها): جواز الاعتماد على العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير، أو القاضي، أو غيرهم رفع الستر الذي على بابه علامةً في الإذن في الدخول عليه للناس عامّة، أو لطائفة خاصّة، أو لشخص، أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها، والدخول إذا وُجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خَدَمه ومماليكه، وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذانه، فإذا رَفَعه جاز بلا استئذان. قاله النوويّ(١) كَالله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۱۵۰/۱٤، كتاب «السلام».

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبیه]: روایة أبي بكر بن أبي شیبة، عن عبد الله بن إدریس ساقها ابن أبي شیبة كَلْلله في «مصنّفه»، فقال:

(٣٢٢٢٥) \_ حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذنك عليّ أن تَرْفَع الحجابَ، وأن تسمع سِوَادي، حتى أنهاك». انتهى (١).

ورواية محمد بن عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن إدريس، ساقها يعقوب بن سفيان في «المعرفة»، مقروناً بعثمان بن أبي شيبة، فقال:

حدّثني ابن نمير، وعثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "إذنك عليّ أن يُرْفَع الحجاب، وأن تسمع سِوَادي، حتى أنهاك». انتهى (٢).

وأما رواية إسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن إدريس، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٧) \_ (بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٦] (٢١٧٠) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٣١١ ـ ٣١٢.

ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ؛ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا (١)، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً، تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْماً، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ وَاللهِ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟، قَالَتْ (٢): فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟، قَالَتْ (٢): فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَلَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ مَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ، مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ عَلَيْهِ؛ كَوْ يَكِو عَلَيْهِ؛ لِحَاجَتِكُنَّ»، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ؛ لِحَاجَتِكُنَّ»، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ؛ فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي: الْبَرَازَ).

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة الكوفي، تقدّم قريباً.

٢ \_ (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية.

### [تنبيه] من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة عن المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﴿ أنها (قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشيّة العامريّة، أمّ المؤمنين تزوّجها النبيّ ﷺ بعد خديجة ﴿ أَنَّ وهو بمكة، وماتت سنة (٥٥) على الصحيح، تقدّمت ترجمتها في «الرضاع» ٢١٤/٣٦، وليس لها عند مسلم رواية، بل ذكرٌ فقط.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لبعض حاجتها».

وقال في «العمدة»: سودة بنت زمعة \_ بالزاي، والميم، والعين المهملة المفتوحتين، وقال ابن الأثير: وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث، والفقهاء، يقولونه بسكون الميم \_ ابن قيس القريشية العامرية، أسلمت قَدِيماً، وبايعت، وكانت تحت ابن عمّ لها، يقال له: السكران بن عمرو، أسلم معها، وهاجرا جميعاً إلى الحبشة، فلما قَدِما مكة مات زوجها، فتزوجها النبي على ودخل بها بمكة، وذلك بعد موت خديجة قبل عائشة في وهاجرت إلى المدينة، فلما كَبُرت أراد طلاقها، فسألته أن لا يفعل، وجعلت يومها لعائشة، فأمسكها.

رُوي لها خمسة أحاديث، أخرج البخاري منها حديثين، تُوُفِّيت آخر خلافة عمر رَفِي لها زمن معاوية رَفِيهُ، سنة أربع وخمسين بالمدينة. انتهى (١).

(بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: بعدما فرض الله تعالى عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب.

وقال الكرمانيّ: [فإن قلت]: وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب، وتقدم في «الوضوء» أنه كان قبل الحجاب، فالجواب: لعله وقع مرتين.

قال الحافظ: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني.

وقوله: (لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا) متعلّق بـ «خرجت»، وفي بعض النسخ: «لبعض حاجتها»؛ أي: لقضاء بعض حاجتها من البول والغائط، (وَكَانَت) سودة رَقَيْهَا (امْرَأَةً جَسِيمَةً)؛ أي: عظيمة الجسم، (تَقْرَعُ النّسَاءَ جِسْماً) بفتح التاء، وإسكان

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/ ۲۸٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/۱۰ - ۱۵، کتاب «التفسیر» رقم (۷۹۵).

الفاء، وفتح الراء، وبالعين المهملة؛ أي: تطولهنّ، فتكون أطول منهنّ، والفارع المرتفع العالي (١).

وقال القرطبيّ تَخْلَله: قوله: «تفرع النساء جسماً»: يقال: فَرَعت القومَ؛ أي: طُلْتهم.

(لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا)؛ تعني: أنها لا تخفى إذا كانت مُتَلَفّةً في ثيابها، ومِرْطها في ظلمة الليل، ونحوها، على من قد سبقت له معرفة طولها؛ لانفرادها بذلك (١٠). (فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ) وَهِي (فَقَالَ: يَا سَوْدَةٌ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا) وفي الرواية الآتية: «فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة»، قال القرطبي وَلِيلهُ: قول عمر وَهِيهُ: «ألا قد عرفناك يا سودة» يقتضي أن ذلك كان من عمر وَهِيهُ قبل نزول الحجاب؛ لأنَّ عائشة وَهِي قالت فيه: «حِرْصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الحجاب»، والرواية الأخرى تقتضي أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، فالأولى أن يُحْمَل ذلك على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل نزول الحجاب، وبعده، ولا بُعد فيه.

ويُحْتَمَل أن يُحْمَل ذلك على أن بعض الرواة ضمَّ قصّةً إلى أخرى، والأول أولى؛ فإنَّ عمر بن الخطاب على وقع في قلبه نَفْرة عظيمة، وأَنفَهُ شديدة، من أن يَطَّلِع أحدٌ على حُرَم النبي على حتى صَرّح له بقوله: «احجُبْ نساءك؛ فإنَّهن يراهن البرّ والفاجر»، ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب، وبعده، فإنه كان قصده أن لا يخرجن أصلاً، فأفرط في ذلك، فإنَّه مفض إلى الحرج والمشقة، والإضرار بهنّ، فإنَّهن محتاجات إلى الخروج، ولذلك قال النبي على لمّا تأذّت بذلك سودة: «قد أُذِن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكنَّ». انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۰/۱٤. (۲) «شرح النوويّ» ۱۵۱/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٥٩٥ \_ ٤٩٦.

قال القرطبيّ كَثَلَهُ: و«انكفأت» صوابه بالهمزة بمعنى انقلبت، وانصرفت، يقال: كفأتُ القومَ كَفئاً: إذا أرادوا وجهاً، فصرفتهم إلى غيره، فانكفؤوا، ووقع لبعض الرواة: «انكفت» \_ بحذف الهمزة والألف \_ وكأنه لمّا سُهّلت الهمزة بقيت الألف ساكنة، فلقيها ساكن فحُذفت. انتهى (١).

وقولها: (رَاجِعَةً) حال مؤكّدة لـ«انكفأت»، كما قال في «الخلاصة»: وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا فِي نَحْوِ «لَا تَعْثُ فِي الأَرْضِ مُفْسِداً»

وقولها: (وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِي) جملة حاليّة، وكذا الجملتان بعده، (وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى)؛ أي: يأكل العَشاء ـ بالفتح والمدّ ـ وهو الطعام الذي يؤكل وقت العِشاء ـ بالكسر ـ، وهو أول ظلام الليل، (وَفِي يَلِو) عَلَيْهِ (عَرْقُ) ـ بفتح العين المهملة، وسكون الراء ـ: العظم الذي عليه اللحم، يقال: اعتَرَقتُ العظم، وتعرَّقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم، والْعُرَاق بالضمّ: العظم الذي لا لحم عليه، أفاده القرطبيّ (٢).

وقال النووي كَالله: الْعَرْق \_ بفتح العين، وإسكان الراء \_ هو العظم الذي عليه بقية لحم، هذا هو المشهور، وقيل: هو القذرة من اللحم، وهو شاذ ضعيف. انتهى (٣).

وقال ابن الأثير كِللهُ: الْعَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخِذ عنه مُعظم اللحم، وجمعه عُراقٌ \_ أي: بالضمّ \_ وهو جمع نادرٌ، يقال: عَرَقتُ العظمَ، واعترقته، وتعرّقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انتهى (٤).

وقال المجد لَ الْعَرْقُ بالفتح، والعُراقُ، كغُراب: العَظْم الذي أُكِل لحمه (٥)، جَمْعه ككتاب، وغُراب، وهو نادرٌ، أو العَرْق: العظْم بلَحْمِه، فإذا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٩٧. (١) «المفهم» ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٥١/١٤.

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٦٠٨.

<sup>(</sup>٥) زاد الشارح: وقيل: أُخِذَ معظمُ اللحم، وبَقِي عليها لُحومٌ رَقيقة، طيّبة، فتُكْسَر، وتُظْبَخ، وتؤخَذُ إهالتُها من طُفاحَتِها، ويُؤْكَل ما علَى العِظام منْ لحم رقيق، وتُتَمَشَّشُ العِظامُ، ولحمُها من أطيب اللَّحْمانِ عنْدهم. انتهى. «تاج العروس» ١٨٤٧٦/١.

أُكِل لحمه فعُراقٌ، أو كِلاهُما لكِلَيْهِما. انتهى (١).

(فَدَخَلَتْ)؛ أي: في بيت عائشة على (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ)؛ أي: لقضاء حاجتي، (فَقَالَ لِي عُمَرُ) وَ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ قوله: «ألا عرفناك يا سودة»، وقوله: «يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟» (قَالَتْ) عائشة في (فَأُوحِيَ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: أوحى، الله عَلَىٰ إليه عَلَيْهُ (ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: أقلع عن النبيِّ ﷺ الوحي، (وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ) جملة حاليّة، وقولها: (مَا وَضَعَهُ) مؤكّد للجملة قبله؛ أي: ما وضع ﷺ الْعَرْق من يده على الأرض، (فَقَالَ) ﷺ مبيّناً لِمَا أوحي إليه في ذلك الوقت («إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ضمير تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك كَثْلَتْهُ في «الكافية الشافية»:

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا بِجُمْلَةٍ كَ«إِنَّهُ زَيْدٌ قَرَا» لِلا بُتِدَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ إِذَا أَتَى مُرْتِفِعاً أَوِ انْتَصَبْ وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلِ اسْتَتَرْ حَتْماً وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ فِي بَابِ «إِنَّ» اسْماً كَثِيراً يُحْذَفُ كَـ«إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ» وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا أُنِّثَ أَوْشَبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا وَقَبْلَ مَا أُنَّثَ عُمْدَةً فَشَا تَأْنِيثُهُ كَ «إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا»

(قَدْ أُذِنَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أذِنَ الله تعالى، وقال في «العمدة»: قوله: «قد أُذِن» مقول القول، وهو على صيغة المجهول، والآذن هو الله تعالى، وبُنى الفعل على صيغة المجهول؛ للعلم بالفاعل(٢). (لَكُنَّ) أيتها الأزواج الطاهرات (أَنْ تَخْرُجْنَ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه؛ أي: في خروجكنّ من بيوتكنّ، قال في «العمدة»: أصله: بأن تخرجن، و«أن» مصدرية، والتقدير: بخروجكن (٣). (لِحَاجَتِكُنَّ)؛ أي: لقضاء حاجتكن من البول، ونحوه، وهو متعلّق بـ «تخرُجن».

وقال الداوديّ: قوله: «قد أُذِن أن تخرجن» دالّ على أنه لم يُرَدْ هنا

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۲/ ۲۸۵.

حجاب البيوت، فإن ذلك وجه آخر، إنما أراد أن يستترن بالجلباب، حتى لا يبدو منهن إلا العين. انتهى (١).

وقال في «الفتح» ما خلاصته: خرجت سودة والله بعدما ضُرِب الحجاب لحاجتها، وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب والله، فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فرجعت، فشكت ذلك للنبي الله، وهو يتعشى، فأوحي إليه، فقال: «إنه قد أُذِن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن» (٢).

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُرٍ)؛ يعني: ابن أبي شيبة شيخه الأول، فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: (يَفْرَعُ النّسَاءَ جِسْمُهَا) مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه: يعني: أن أبا بكر قال: «يفرع النساء جسمها»، بدل قول أبي كريب: «تفرع النساء جسماً»، فعلى رواية أبي بكر: «النساء» منصوب على المفعوليّة، و«جسمُها» مرفوع على الفاعليّة، وعلى رواية أبي كريب: «النساء» مرفوع على الفاعليّة، و«جسماً» منصوب على التمييز، والله تعالى أعلم.

وقوله: (زَادَ أَبُو بَكْرٍ)؛ أي: ابن أبي شيبة (فِي حَدِيثِهِ)؛ أي: في روايته لهذا الحديث، فقوله: «زاد أبو بكر» فعل وفاعل، وقوله: (فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي: الْبَرَازَ) منصوب على أنه مفعول به لـ«زاد»، محكيّ؛ لقصد لفظه، وقوله: «يَعْنِي: الْبَرَازَ» مقول «قال هشام»، وفاعل «يعني» ضمير النبيّ ﷺ؛ يعني: النبيّ عَلَيْ بقوله: «لحاجتكنّ» البراز، وانتصاب «البراز» على المفعوليّة لـ«يعني».

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «تعني: البراز»، فالضمير يرجع إلى عائشة رضي البراز؛ عائشة رضي عائشة رضي عائشة رسياً؛ أي: الخروج إلى البراز، وانتصابه بقوله: «تعني»، أفاده في «العمدة»(٣).

وقال النووي تَعْلَله: قوله: «قال هشام: يعني: البراز» هكذا المشهور في الرواية: «البراز» بفتح الباء، وهو الموضع الواسع البارز الظاهر، وقد قال

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲/ ۲۸٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/ ٤٣٢، كتاب «الوضوء» رقم (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٢/ ٢٨٥.

الجوهريّ في «الصحاح»: الْبِرَاز بكسر الباء: هو الغائط، وهذا أشبه أن يكون هو المراد هنا، فإن مراد هشام بقوله: «يعني: البراز» تفسير قوله على المراد هنا، فإن مراد هشام بقوله: «عني: المراد بحاجتهنّ: الخروج للغائط، لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ»، فقال هشام: المراد بحاجتهنّ: الخروج للغائط، لا لكل حاجة، من أمور المعايش، والله أعلم. انتهى (۱).

وقال في «الفتح»: «الْبَرَازُ»: الفضاء، وهو بفتح الموحّدة، ثم راء، وبعد الألف زاي، قال الخطابيّ: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله، وهو غلط؛ لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب.

وتعقّبه الحافظ، فقال: بل هو موجّهٌ؛ لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج، قال الجوهريّ: الْبِراز المبارزة في الحرب، والْبِزار أيضاً كناية عن ثُقُل الغذاء، وهو الغائط، والْبِرَاز بالفتح: الفضاء الواسع. انتهى.

فعلى هذا مَن فَتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج، فهو من إطلاق اسم المحلّ على الحالّ، كما تقدم مثله في الغائط، ومَنْ كَسَر أراد نفس الخارج. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: وللعينيّ تعقّب لتوجيه الحافظ المذكور على عادته المستمرّة، وليس مصيباً في ذلك، فتأمله بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة في الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٦٥٥ و ٥٦٥٥ و ٥٦٥٥ و ٥٦٥٥ و ٥٦٥٠] (٢١٧٠)، و(البخاريّ) في «الوضوء» (١٤٦ و١٤٧) و«التفسير» (٤٧٩٥) و«النكاح» (٥٢٣٧) و«الاستئذان» (٦٢٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٦٥ و٣٢٢ و٢٧١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٥٤)، و(ابن حبّان) في

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۱/۱٤.

«صحيحه» (١٤٠٩)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (٢٢/ ٤٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٨/ ٤٠)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (١٧٥/)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٨٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): أن فيه بيانَ منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضيه، حيث أنزل الله بموافقته آية الحجاب، وقال في «العمدة»: هذه إحدى ما وافق فيها ربه.

والثانية: في قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَ إِن طَلَّقَكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥].

والثالثة: ﴿وَالتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وهذه الثلاثة ثابتة في «الصحيحين».

والرابعة: موافقته في أسرى بدر.

والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين، وهاتان في «صحيح مسلم».

والسادسة: موافقته في آية المؤمنين، روى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» من حديث عليّ بن زيد: «وافقت ربي لمّا نزلت: ﴿ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرٌ ﴾، فقلت أنا: ﴿فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَيْلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فنزلت.

والسابعة: موافقته في تحريم الخمر.

والثامنة: موافقته في قوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ ﴾ الآية [البقرة: ٩٨]، ذكره الزمخشريّ.

وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوةً ومعنَّى في أحد عشر موضعاً، وفي «جامع الترمذيّ» مصحّحاً عن ابن عمر رفي «ما نزل بالناس أمر قطّ، فقالوا فيه، وقال عمر فيه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر كَالله ». انتهى (١).

وقد نَظَم السيوطيّ كَثَلَهُ موافقات عمر هَا المذكورة، وزاد عليها في كتابه «الحاوي للفتاوي»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ٢/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣.

بسم الله الرحمن الرحيم

عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي اجْتَبَاهُ عَـن الَّـذِي وَافَـقَ فِـيـهِ عُـمَـرُ مَـوَافِـقـاً لِـرَأْيِـهِ الـصَّـوَابُ مَنْظُومَةٍ تَأْمَنُ مِنْ شَتَاتِ وَآيَتَ يْ تَظَاهُ وَسَتْرِ وَسَتْرِ وَسَتْرِ وَآيَتَ يْنِ أَنْزِلَا فِي الْخَمْرِ وَقَوْلُهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ يُبَتُّ يُحَكِّمُوكَ إِذْ بِقَتْل أَفْتَى وَلَا تُصَلِّ آيَةٌ فِي السَّوْبَهُ وَآيَةٌ فِيهَا بِهَا الاسْتِئْذَانْ تَبَارَكَ اللَّهِ بَحِفْظِ الْمُتَّقِينْ وَفِي سَوَاءٌ آيَةُ الْمُنَافِقِينْ لآيَةٍ قَدْ نَزَلَتْ فِي الرَّجْم نَبَّهَهُ كَعْبٌ عَلَيْهِ فَسَجَذُ رَأَيْتُهُ فِي خَبَرِ مَوْصُولِ مَا هُوَ مِنْ مُوَافِقُ الصِّدِّيقِ عَلَيْكُمُ أَعْظِمْ بِهِ مِنْ فَضْلِ لَا تَجِدُ الآيَةَ فِي الْمُخَالَلَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَّى مَا أَوْلَى (١)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ يَا سَائِلِي وَالْحَادِثَاتُ تَكُثُرُ وَمَا يُرَى أُنْزِلَ فِي الْكِتَابِ خُذْ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ فِي أَبْيَاتِ فَفِي الْمَقَام وَأُسَارَى بَدْدِ وَذِكْرِ جِبْرِيلَ لأَهْلِ الْخَدْدِ وَآيَةُ الصّيام فِي حِلَّ الرَّفَث وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّے، وَآيَـةٌ فِيهَا لِبَدْرِ أَوْبَهُ وَآيَـةٌ فِي النُّورِ هَـذَا بُهُتَانُ وَفِي خِتَام آيَةٍ فِي الْمُؤْمِنِينُ وَثُلَّةٌ مِنْ فِي صِفَاتِ السَّابِقِينْ وَعَدَّدُوا مِنْ ذَاكَ نَسْخَ الرَّسْم وَقَالَ قَوْلاً هُوَ فِي التَّوْرَاةِ قَدَّ وَفِى الأَذَانِ اللَّهُ كُرُ لِللرَّسُولِ وَفِي الْقُرْآنِ جَاءَ بِالتَّحْقِيقِ كَـقَـوْلِـهِ هُـوَ الَّـذِي يُـصَـلِّـي وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْمُجَادِلَهُ نَظَمْتُ مَا رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا

٢ \_ (ومنها): تنبيه أهل الفضل، والكبار على مصالحهم، ونصيحتهم، وتكرار ذلك عليهم.

٣ \_ (ومنها): بيان جواز تَعَرُّق العظم، وهو أكل ما عليه من اللحم.

٤ ـ (ومنها): جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان
 إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج؛ لأنه مما أذن فيه الشرع، قاله

<sup>(</sup>۱) «الحاوي للفتاوي» للسيوطيّ كَتْلَةُ ١/٣٧٧ ـ ٣٧٨.

النوويّ كَلَّلُهُ، وقال ابن بطال كَلَلَهُ: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهنّ الحاجة إليه، من مصالحهن.

وقال في «العمدة»: فيه جواز تصرّف النساء فيما لهن حاجة إليه؛ لأن الله تعالى أَذِن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن، وقد أمر النبي على بالخروج إلى العيدين، ولكن في هذا الزمان لمّا كَثُر الفساد، ولا يؤمن عليهن من الفتنة، ينبغي أن يُمْنَعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنعهن على الإطلاق محل نظر، بل يُمنعن عن التطيّب، والتجمّل عند إرادة الخروج، فإن أبين يُمنعن، وإلا فلا، فإن النبي عَلَيْ أمر بخروجهن في العيد ونحوه، وقال أيضاً: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، رواه مسلم، وقال: «إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تمس طيباً»، رواه مسلم أيضاً، وقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات»، صححه ابن خزيمة، وابن حبّان.

والحاصل: أنهن إذا التزمن شروط الخروج فلا مَنْع، وإلا مُنعن، والله تعالى أعلم.

٥ ـ (ومنها): أن فيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبيّن له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت، فإنه قد يتبيّن فيها من العلم ما خَفِي، فإن نزول الآية، وهي قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُولِ عِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَا الآية [الأحزاب: ٥٩] كان سببه المراجعة.

٦ ـ (ومنها): جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، قاله في «الفتح».

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للضرورة» محلّ نظر، بل يجوز للحاجة، ولو لم تكن هناك ضرورة، فليس لاشتراط الضرورة دليلٌ، بل مهما دعت الحاجة إلى الكلام معهنّ جاز، كما دلّ عليه حديث الباب، وغيره، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٢/ ٤٣٢ \_ ٤٣٣.

٧ \_ (ومنها): جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قَصْده الخير، فإن عمر رضي الله عنهن عنهن الله عنهن .

٨ \_ (ومنها): جواز وعظ الرجل أمه في الدِّين؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيد في «الفتح» بكون المرأة أمّه في الدين، ولا دليل على هذا التقييد، بل كلّ امرأة أخلّت بواجب الشريعة يجب أن يعظها رجل، سواء كانت مَحْرَمه، أم غير محرمه، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقيّداً بالمحارم فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

9 ـ (ومنها): بيان أن النبيّ ﷺ كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية؛ لأنه لم يأمرهن بالحجاب، مع وضوح الحاجة إليه، حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهنّ بالخروج (١).

التزام النصيحة لله على، ولرسوله على وكان على يعلم أن حَجْبهن خير من غيره، لكنه كان يترقب الوحي، بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار عليه بذلك، وكان ذلك من عادة العرب.

11 \_ (ومنها): ما قال القاضي عياض كَلَّشُ: فَرْضُ الحجاب مما اختُصَّ به أزواجُ النبيّ عَلَيْهُ، فهو فرض عليهنّ بلا خلاف في الوجه، والكفين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك لشهادة، ولا غيرها، ولا يجوز لهنّ إظهار شخوصهنّ، وإن كنّ مستترات، إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَعًا فَشَالُوهُنّ مِن وَرَآءِ جِابٍ الأحزاب: ٥٣]، وقد كنّ إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حَجَبن، وسترن أشخاصهنّ، ثم استدلّ بما في «الموطأ» أن حفصة لمّا توفي عمر على سترها النساء عن أن يُرَى شخصها، وأن زينب بنت جحش جُعلت لها القبة فوق

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ٤٣٢، كتاب «الوضوء» رقم (١٤٧).

نعشها ليستر شخصها. انتهى(١).

وتعقّب في «الفتح» ما قاله عياض، فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النبيّ عليه يحججن، ويطفن، وكان الصحابة، ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث، وهنّ مستترات الأبدان، لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لَمّا ذَكر له طواف عائشة على المحجاب، أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. انتهى (٢).

وقال في «موضع آخر بعد ذكر كلام عياض المذكور ما نصّه: وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظرٌ، فقد كُنّ يسافرن للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف، والسعي، وفيه بروز أشخاصهنّ، بل وفي حالة الركوب، والنزول لا بُدّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبويّ وغيره. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تعقب به الحافظ كلام عياض أن ما استَدَلّ به على فرضيّة حجب أشخاصهن ليس فيه دلالة، بل غاية ما يدلّ عليه أنهنّ أخذن بالأحوط في بعض الأحيان، بدليل أنهنّ كن يحججن، فيرى الرجال أشخاصهن في الطواف، والسعي، وغير ذلك، وهنّ متحجّبات، ولم يُنكر ذلك أحد، فدلّ على أنّ حجب أشخاصهنّ ليس فرضاً عليهنّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: حَكَى ابن التين عن الداوديّ أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب، وإنما هي في لباس الجلابيب.

وتُعُقِّب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن، وهو من جملة الحجاب، قاله في «الفتح».

١٢ \_ (ومنها): ما قال القرطبيّ كَثْلَثْهُ: لا خلاف في أن المرأة إن تخرج

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/٧٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/۱۳/۰، كتاب «التفسير» رقم (٤٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦٣/١٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٠).

لِمَا تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكنها تخرج على حال بَذَاذة، وتستُّر، وخشونة ملبس بحيث يَسْتُر حجم أعضائها، غير متطيِّبة، ولا متبرِّجة بزينة، ولا رافعة صوتها، وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها أن تكون بحيث لا تمتد لها عين، ولا تميل إليها نفس، وما أعدم هذه الحالة في هذه الأزمان؛ لِمَا يُظْهِرن من الزينة والطيب، والتبختر في الملابس الحسان، فمسامحتهن في الخروج على تلك الحال فُسوقٌ وعصيان.

فإنَّ قيل: فما الزينة التي استثنى الله تعالى لهن إظهارها في قوله: ﴿وَلَا يُبُدِينَ وَلِهَا مُؤْلِدُ اللهِ عَلَ يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَأَ ﴾؟ [النور: ٣١].

فالجواب: أن ذلك اختُلِف فيه، فقال ابن مسعود ولله الثياب؛ يعني بذلك: ثيابها التي تستتر بها، ولا تُسْتَر هي؛ كالملحفة، والخمار، وعلى هذا فلا يجوز أن تُبدي مما تحت ذلك شيئًا؛ لا كحلاً، ولا خاتماً، ولا غير ذلك مما يُستَر بالملحفة والخمار.

وقال ابن عباس، والمسور: هي الكحل، والخاتم؛ يعني: أن العين لا يمكن سترها، وقد تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه.

وقال الحسن، ومالك: هو الوجه، والكفان؛ لأنَّهما ليسا بعورة؛ إذ يجب كشفهما عليها في الإحرام عبادةً، ويظهر ذلك منها في الصلاة، وهما اللذان يبدوان منها عادة.

قال: والكلُّ مجوجون على أن المستثنى هو ما يتعذر ستره إما عادة، وإما عبادة، وقد دلَّ على أن المطلوب من المرأة ستر ما تتمكن من ستره قسول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ مِخْمُوفِنَ عَلَى عَلَى الله عَالَى: ﴿ يَنَاتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ مِخْمُوفِنَ عَلَى الله تعالى: ﴿ يَنَاتُهُنَّ اللّهِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِينَائِكَ وَفِسَاءَ المُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فالخمار ما يُلَفّ على الرأس، والحلق، والجلبابُ اختُلِف فيه، فقال الحسن: هو الرداء، وقال ابن جبير: الْمِقْنَعة، وقال قطرب: هو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب أن تغطي وجهاً إلا قَدْر ما تُبْصر منه.

قَال: إذا قلنا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة، وإنه يجوز لها كشفهما؟

فإذا كانت بارعة الجمال، وجب عليها أن تستر وجهها؛ لئلا تفتن الناس، فتكون من المميلات اللاتي قد تُوعِّدن بالنار، وللكلام في هذا متسع، وفيما ذكرناه مَقْنَعٌ. انتهى كلام القرطبي كَلَّالُهُ(١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإَسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.
 والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا) وفي بعض النسخ: «يَفْرَع النساءَ جسمها».

وقوله: (قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى) هذا مما لم يظهر لي وجهه، فإنه بهذا اللفظ في رواية أبي أسامة الماضية التي أحال عليها هذه الرواية، فما الفرق بينهما؟ اللهم إلا أن يكون مما وقع فيه التصحيف، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير عن هشام بن عروة ساقها الإمام أحمد كَاللهُ في «مسنده»، مع بعض اختلاف، فقال:

(٢٤٣٥) ـ حدثنا ابن نُمير، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلاً بعدما ضُرِب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تَفْرَع النساءَ جسيمةً، فوافقها عمر، فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت، فانظري كيف تخرجين؟ أو كيف تصنعين؟ فانكأفت، فرجعت إلى رسول الله عليه، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لَعَرْقاً، فأُوحي إليه، ثم رُفِع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: «لقد أُذِن أن تخرجن لحاجتكنّ». انتهى.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٤٩٧ ـ ٤٩٩.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٥٨] (...) ـ (وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضاً:

١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحدثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قُدماء [١٠] (ت٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٧.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، تقدّم قريباً.
 و «هشام» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر عن هشام بن عروة ساقها البخاريّ كَثْلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٤٩٣٩) ـ حدّثنا فَرْوَة بن أبي الْمَغْراء، حدّثنا عليّ بن مُسْهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً، فرآها عمر، فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبيّ عليه، فذكرت ذلك له، وهو في حُجْرتي يتعشى، وإن في يده لَعَرْقاً، فأُنزِل عليه، فرُفِع عنه، وهو يقول: «قد أَذِن اللهُ لكنّ أن تخرجن لحوائجكنّ». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٥٩] (....) \_ (حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْفِ، حَدَّنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّنَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللّهَ اللّهِ عَلَى أَنْ يَنْ لَ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ يُنْ لَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى أَنْ يُنْ لَلهُ الْحِجَابَ (٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٢٠٠٦/٥. (٢) وفي نسخة: «فأُنزل الحجابُ».

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت٢٤٨) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٨.

٢ ـ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثفةٌ فقيهٌ نبيلٌ، من كبار [١٠] (١٩٩٠) (م د س) تقدم في «الإيمان» ٢١//٢٦.

٣ ـ (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمٰن الْفَهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (ت١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤١٢.

٤ ـ (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ) الأمويّ مولاهم، أبو خالد الأيليّ، سكن المدينة،
 ثم الشام، ثم مصر، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٣.

٥ ـ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.

والباقيان ذُكُرا قُبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف كُلُله، وهو مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وقال في «الفتح»: وفيه تابعيّان: ابن شهاب، وعروة، وقرينان: الليث، وعُقيل. انتهى، وفيه عائشة عَلَيْهُا، وقد سبق القول فيها.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) وَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ)؛ أي: إذا خرجن إلى البراز للبول، والغائط، فأصله من برز بفتح عين الفعل: إذا خرج إلى البراز للغائط، وهو الفضاء الواسع، قاله في «العمدة» (۱)، وقال النوويّ: معنى تبرّزن: أردن الخروج لقضاء الحاجة (۲). (إلَى الْمَنَاصِعِ) عنت الميم، وبالصاد المهملة المكسورة ـ وهو جمع مَنْصع، وهذه المناصع مواضع، قال الأزهريّ: أراها مواضع خارج المدينة، وهو مقتضى قوله في

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/۲۸۳.

الحديث: «وهو صعيد أفيح»؛ أي: أرض متسعةٌ، والأفيح بالفاء: المكان الواسع، قاله النوويّ(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «المناصع» بالنون، وكسر الصاد المهملة، بعدها عين مهملة: جمع مَنْصَع، بوزن مَقْعَد، وهي أماكن معروفة، من ناحية البقيع، قال الداوديّ: سُمِّيت بذلك لأن الإنسان يَنْصَع فيها؛ أي: يخلص، والظاهر أن التفسير مقول عائشة، والأفيح بالحاء المهملة: المتسع. انتهى.

وقال في «العمدة»: قوله إلى المناصع جمع مَنْصَع: مَفْعَل، من النصوع، وهو الخلوص، والناصع: الخالص من كل شيء، يقال: نَصَع يَنْصَع نَصَاعة، ونُصُوعاً: ويقال: أبيض ناصع، وأصفر ناصع، قال الأصمعي: كل ثور (٢) خالص البياض، أو الصفرة، أو الحمرة فهو ناصع، وفي «العباب»: المناصع: المجالس فيما يقال، وقال أبو سعيد: المناصع المواضع التي يُتَخَلَّى فيها لبول أو لغائط، الواحد مَنْصَع، بفتح الصاد، وقال الأزهريّ: أراها مواضع خارجَ المدينة، وقال ابن الجوزيّ: هي المواضع التي يُتخلَّى فيها للحاجة، وكان صعيداً أفيح خارج المدينة، يقال له: المناصع. انتهى (٣).

(وَهُو)؛ أي: المناصع، (صَعِيدٌ أَفْيَحُ) الصعيد: وجه الأرض، وقد فسَّره في الحديث بقوله: «وهو صعيد أفيح»، والأفيح بالفاء، وبالحاء المهملة: الواسع، وقال الصغانيّ: بحر أفيح: بَيِّن الفيح؛ أي: واسعٌ، وبحر فيّاح أيضاً بالتشديد، وقال الأصمعيّ: إنه لجواد فيّاح، وفيّاضٌ بمعنى واحد، وكأنه سُمِّي بالمناصع؛ لخلوصه عن الأبنية، والأماكن، أفاده في «العمدة»(3).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۱/۱٤.

<sup>(</sup>٢) كذا النسخة، والظاهر أنه تصحيف من كل لون، فليُحرّر.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢/ ٢٨٣. (٤) «عمدة القاري» ٢/ ٢٨٣.

وقال القرطبي كَثِلَهُ: قوله: «كن يخرجن بالليل يتبرَّزن إلى المناصع»: يتبرَّزن: يخرجن إلى البَرَاز \_ بفتح الباء \_ وهو الموضع الذي يُتبرَّز فيه؛ أي: يُظْهَر، والبروز: الظهور، ومنه: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ ﴾ [الكهف: ٤٧]؛ أي: ظاهرة، مستوية، لا يحجبها شيء، كما قال تعالى: ﴿لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و «المناصع»: موضع خارج المدينة.

وقوله: «وهو صعيد أفيح»؛ أي: أرض مستوية، متسعة، وذلك كناية عن خروجهن إلى الحدث؛ إذ لم يكن لهم كُنُف في البيوت، كانوا لا يتخذونها استقذاراً، فكانت النساء يخرجن بالليل إلى خارج البيوت، ويبعدن عنها إلى هذا الموضع، وقد نصَّت على هذا عائشة في حديث الإفك. انتهى (١١).

(وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ)؛ أي: امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال، كما سبق في الحديث الماضي.

ويَحْتَمِل أن يكون أراد أوّلاً الأمر بستر وجوههن، فلمّا وقع الأمر بوفق ما أراد أحبّ أيضاً أن يحجب أشخاصهنّ مبالغة في التستر، فلم يُجَب لأجل الضرورة، قال الحافظ: وهذا أظهر الاحتمالين.

وقد كان عمر رضي يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي بيانها قريباً. وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات:

أولها بالظلمة؛ لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة ولي النهار، كما قالت عائشة ولي المنافي المنافي المنافع المنا

ثم نزل الحجاب، فتستّرن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية، بعد نزول الحجاب: «أما والله ما تخفين علينا».

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤٩٤ \_ ٥٩٥.

ثم اتُّخِذت الكُنُفُ في البيوت، فتستَّرن بها، كما في حديث عائشة وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ في قصّة الإفك أيضاً، فإن فيها: «وذلك قبل أن تُتَّخَذ الكنفُ»، وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب، قاله في «الفتح»(۱).

وقال القرطبيّ كَلْهُ: وقول عمر رضي لرسول الله على: «احجُبْ نساءك» مصلحة ظهرت لعمر رضي الله على أن تلك المصلحة خفيت عليه، لكنّه كان ينتظر الوحي في ذلك، ولذلك لم يوافق عمر رضي على ذلك حين أشار عليه به، لا سيما، وقد كانت عادة نساء العرب ألا يحتجبن؛ لكرم أخلاق رجالهم، وعفاف نسائهم غالباً، ولذلك قال عنترة [من الكامل]:

وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِيَ جَارَتِي حَتَّى يُـوَارِيَ جَارَتِي مَـأُوَاهَـا فَلمَّا لَم يكن هنالك ريبةُ؛ تَرَكهم، ولم ينههم؛ استصحاباً للعادة، وكراهةً لابتداء أمر، أو نهي؛ فإنَّه كان يحبُّ التخفيف عن أمته.

ففيه من الفقه: الإشارة على الإمام بالرأي، وإعادة ذلك إن احتاج إليها، وجواز إشارة المفضول على الفاضل، وجواز إعراض المشار عليه، وتأخير الجواب إلى أن يتبيَّن له وجهٌ يرتضيه. انتهى (٢).

(فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُ)؛ أي: ما طلب منه عمر وَلَيْهُ مِنْ حَجْب نسائه، (فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) تقدّم أن الأكثرين على سكون الميم، ويجوز نسائه، (فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) بدل من «سودة»، (لَيْلَةً) منصوب على الظرفيّة للاخرجت»، (مِنَ اللّيَالِي) متعلّق بصفة لـ«ليلةً»، (عِشَاءً) بكسر العين، والمدّ بدل من «ليلةً»، (وكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً) تقدّم في الرواية الماضية: «وكانت امرأة جسيمةً، تَفْرَعُ النساءَ جسماً». (فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلا) ـ ألا بفتح الهمزة، وتخفيف اللام ـ: حرف استفتاح، يُنَبَّه به على تحقق ما بعده، (قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ) منصوب على أنه مفرد علم، وقوله: (حِرْصاً) منصوب على أنه مفول لأجله، والعامل فيه قوله: «فناداها». (عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابَ) يَحْتَمِل بناء الفعل للفاعل، و«الحجاب» مرفوع على الفاعليّة، ويَحْتَمِل بناؤه للمفعول،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ٤٣٠ ـ ٤٣١، كتاب «الوضوء» رقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ه.٤.

و «الحجابُ» نائب فاعله، ووقع في النسخة المطبوعة مضبوطاً بالقلم: «يُنْزِلَ الحجابَ» بضم أول «ينزل»، وكسر ثالثه، من الإنزال، ونصب الحجاب على المفعوليّة، فيكون الفاعل ضمير الله على وإن لم يَجْر له ذِكْر قبله؛ للعلم به، والضبطان الأولان أظهر، والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَائِشَةُ وَفِي بعض النسخ: «فأُنزل الله الحجاب»، وفي رواية للمستملي عند البخاريّ: «آية الحجاب»، زاد أبو عوانة في «صحيحه» من طريق الزَّبيديّ، عن ابن شهاب: فأنزل الله الحجاب: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا

وقال في «الفتح»: وسيأتي في «تفسير الأحزاب» أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش لَمّا أُوْلَم عليها، وتأخر النفر الثلاثة في البيت، واستحيا النبيّ ﷺ أن يأمرهم بالخروج، فنزلت آية الحجاب.

وسيأتي أيضاً حديث عمر: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر، فلو أمرتهنّ أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب.

ورَوَى ابن جرير في «تفسيره» من طريق مجاهد، قال: بينا النبي الله يأكل، ومعه بعض أصحابه، وعائشه تأكل معهم، إذ أصابت يد رجل منهم يدها، فكره النبي على ذلك، فنزلت آية الحجاب.

قال: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها؛ للنصّ على قصتها في الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْبِهِنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. انتهى (١).

وقال في «الفتح» في موضع آخر: وقد وقع في رواية مجاهد، عن عائشة ولله لنزول آية الحجاب سبب آخر، أخرجه النسائي، بلفظ: «كنت آكل مع النبي الله كيساً في قَعْب، فَمَر عمر، فدعاه، فأكل، فأصاب إصبعه إصبعي، فقال: حَسْ \_ أو: أَوَّه \_ لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين، فنزل الحجاب».

قال: ويُمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب، فلِقُرْبه منها أَطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ٤٣٠ ـ ٤٣١، كتاب «الوضوء» رقم (١٤٦).

وقد أخرج ابن مردويه، من حديث ابن عباس على قال: دخل رجل على النبيّ على فأطال الجلوس، فخرج النبيّ على ثلاث مرّات ليخرج، فلم يفعل، فدخل عمر، فرأى الكراهية في وجهه، فقال للرجل: لعلك آذيت النبيّ على فقال النبيّ على: «لقد قمت ثلاثاً، لكي يتبعني، فلم يفعل»، فقال له عمر: يا رسول الله، لو اتخذت حجاباً، فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوبهنّ، فنزلت آية الحجاب. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: قولها: «فأنزِل الحجابُ»؛ أي: آية الحجاب؛ وهي قوله تعالى: ﴿ يَكُمُّ اللّهِ عَالَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ على اللهِ اللهُ اللهُ

وقال في «العمدة»: قال الكرمانيّ: الحجاب؛ أي: حكم الحجاب؛ يعني: حجاب النساء عن الرجال، فأنزل الله آية الحجاب، ويَحْتَمِل أن يراد بآية الحجاب الجنس، فيتناول الآيات الثلاث: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا النَّيْ قُلُ لِلَّانَةِ الحجاب الجنس، فيتناول الآيات الثلاث: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا النَّيْ قُلُ لِلَّذَوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُونِكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيهِنَّ الآية [الأحزاب: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَّتُوهُنَ مِن وَرَاءِ جِهَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلُ لِلمُؤْمِنَةِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۱۱م، كتاب «التفسير» رقم (۷۹۵).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٩٦.

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ الآية [النور: ٣١]، وأن يراد به العهد من واحدة من هذه الثلاث.

قال العينيّ: رواية أبي عوانة المذكورة فسَّرت المراد من آية الحجاب صريحاً، كما ذكرنا.

قال: وقال التيميّ: الحجاب هنا استتارهنّ بالثياب، حتى لا يُرَى منهنّ شيء عند خروجهن، وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهنّ الحجاب بينهنّ وبين الناس.

قال العينيّ: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا يخفى.

[تنبيه]: ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة، في قول قتادة، وقال أبو عبيد: في الثالثة، وقال ابن إسحق: بعد أم سلمة، وعند ابن سعيد: في الرابعة، في ذي القعدة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفتٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم تقدَّموا قبل بابين، و«صالح» هو: ابن كيسان.

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب ساقها البخاري كَثَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٨٨٦) ـ حدّثنا إسحاق (٢)، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رفي زوج النبيّ عليه قالت: «كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله عليه: احجُب نساءك،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲/٤/۲.

<sup>(</sup>۲) هو: ابن راهویه، کما فی «الفتح» ۱۶۲/۱۶.

قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي ﷺ يَخرُجن ليلاً إلى ليل، قِبَل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب، وهو في المجلس، فقال: عرفتك يا سودة؛ حرصاً على أن يُنْزَل الحجابُ، قالت: فأنزل الله ﷺ آية الحجاب». انتهى.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٨) \_ (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦١] (٢١٧١) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَمِ»).

#### رجال هذين الإسنادين: سبعة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]
 (٣٢٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٧/٥.

والباقون ذُكروا قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من رباعيّات المصنّف كِللهُ، وهو (٤٣٧) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر ﷺ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

قال الفيّوميّ كَاللهُ: بَاتَ يَبِيتُ بَيْتُوتَةً، ومَبِيتًا، ومَبَاتًا، فهو بَائِتٌ، وتأتي

(رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ) قال العلماء: إنما خَصّ الثيب؛ لكونها التي يُدخل إليها غالباً، وأما البكر فمصونة، متصوّنة في العادة، مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يُحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نُهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر أولى (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب»: هذا الحديث لا دليل خطاب له بوجه؛ لأنَّ الخلوة بالأجنبية \_ بكراً كانت، أو ثيباً، ليلاً أو نهاراً \_ محرَّمةٌ بدليل قوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان»، وبقوله: «لا يدخلنّ رجلٌ على مغيّبة، إلا ومعه رجل، أو رجلان»، وبقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»، وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات، وعلى كل الحالات، وإنَّما خصَّ المبيت عند الثيب بالنهي؛ لأنَّ الخلوة بالثيب في الليل هي التي تُمكن غالباً، فإنَّ الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالباً للمبالغة في التحرّز بهنّ، ولِنَفْرتهنّ عن الرجال، ولأن

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ٦٧.

الخلوة بالنهار تَنْدُر، فِخرج النهي على المتيسَّر غالباً. انتهي (١).

(إِلّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَمِ») قال النووي وَالله: هكذا هو في نُسخ بلادنا: "إلا أن يكون» بالياء المثناة من تحتُ؛ أي: يكون الداخل زوجاً، أو ذا محرم، وذكره القاضي، فقال: "إلا أن تكون ناكحاً، أو ذات محرم» بالتاء المثناة فوق، وقال: "ذات» بدل "ذا»، قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوجة، وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها، قال النووي: وهذه الرواية التي اقتصر عليها، والتفسير غريبان، مردودان، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نُسخ بلادنا، ومعناه: لا يبيتن وجل عند امرأة إلا زوجها، أو محرم لها. انتهى.

وقوله: (أَوْ ذَا مَحْرَم) قال النووي كَلَهُ: هو كلُّ من حَرُم عليه نكاحها على التأبيد؛ لسبب مباح؛ "لحرمتها.

فقولنا: «على التأبيد» احتراز من أخت امرأته، وعمتها، وخالتها، ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.

وقولنا: «لسبب مباح» احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنه حرام على التأبيد، لكن لا لسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرَّم، ولا بغيرهما، من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعلَ مكلف.

وقولنا: «لحرمتها» احتراز من الملاعِنة، فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظاً عليهما.

وفي هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. انتهى (٢).

وقال الصنعاني كَلَّهُ: مفهوم قوله: «لا يبيتن» أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوةً أو غيرها، لكن قوله: في حديث ابن عباس عن النبي على: «قال لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم»، أخرجه البخاري دل على تحريم خلوته بها ليلاً، أو نهاراً، وهو دليل لِمَا دلّ عليه الحديث الذي

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥٠٠٠.

قبله وزيادة، وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، وتسميتها خلوةً تسامح، فالاستثناء منقطع. انتهى (١).

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله والله المالة على المالة الأولى): حديث جابر بن عبد الله والله المالة المال

[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف كَلَلله هذا الحديث، وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لا يقبل إلا إذا صرّح بالسماع، أو يكون من رواية الليث عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر في الم

[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصنّف اطّلع على رواية تصرّح بسماعه، ويَحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ١٦٦٥] (٢١٧١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٨٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٤٨/٤)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٢٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٨٥ و ٥٥٥٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩٨/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩٨/٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٦٦٧] (٢١٧٢) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رُجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»).

#### رجال هذين الإسنادين: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» ٣/٢٠٩.

٢ ـ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) يسار، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيه، يرسل
 [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٣ \_ (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٤ ـ (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ الصحابيّ الشهير، مات والله في قرب السبّين (ع) تقدم في «الطهارة» ٥٩/٦.

والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين.

### شرح الحديث:

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) في الرواية التالية: من طريق ابن وهب عن الليث، وعمرو بن الحارث، وحيوه، وغيرهم: «أن يزيد بن أبي حبيب حدَّثهم» (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليزنيّ، (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الْجُهنيّ، اختُلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حمّاد، وَلِيَ إمرة مصر لمعاوية الله النين، وكان فقيها فاضلاً، وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: «سمعت عقبة بن عامر». (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النّساءِ») بنصب «الدّخُولَ» على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ ليحترز عنه، كما إذا قيل: إياك والأسد، فقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر، تقديره: اتقوا، وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم، ووقع في رواية ابن وهب، بلفظ: «لا تدخلوا على النساء»، وتضمّن عليكم، ووقع في رواية ابن وهب، بلفظ: «لا تدخلوا على النساء»، وتضمّن منعُ الدخول منعَ الخلوة بها بطريق الأولى، قاله في «الفتح»(۱).

(فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ كَلَّهُ: لم أقف على تسميته، (يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟)؛ أي: أقارب الزوج؛ أي: أخبرني عن حكم دخوله على النساء، واختُلِف في ضبط الحمو، فصَرَّح القرطبيّ بأن الذي وقع في هذا الحديث: «حمء» بالهمز، وأما الخطابيّ (٢) فضَبَطه بواو بغير همز؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ۱۸۵ ـ ۲۸۶، كتاب «النكاح» رقم (۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) «الأعلام» ٣/ ٢٠٢٥.

قال: وزانُ دَلْو، وهو الذي اقتَصَر عليه أبو عبيد الهرويّ، وابن الأثير، وغيرهما، وهو الذي ثبت في روايات البخاريّ، وفيه لغتان أُخريان: إحداهما: حَمَّ، بوزن أَخ، والأخرى: حَمَّى، بوزن عَصاً، ويَخرُج مِنْ ضَبْط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة، حكاها صاحب «المحكم»(۱).

وقال النووي كَلْلَهُ: وفي الحَم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك، ومررت بحميك، والثانية: هذا حَمْؤُك بإسكان الميم، وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، ومررت بحمئك، والثالثة: هذا حماك، ورأيت حماك، ومورت بحمئك، والرابعة: حَمِّ كأب، وأصله حَمَوٌ، بفتح حماك، ومررت بحماة المرأة أم زوجها، لا يقال فيها غير هذا. انتهى (٢).

وزاد ابن وهب في روايته الآتية: «سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه، من أقارب الزوج، ابن العمّ، ونحوه»، ووقع عند الترمذيّ بعد تخريج الحديث: قال الترمذيّ: يقال: هو أخو الزوج، كره له أن يخلو بها، قال: ومعنى الحديث على نحو ما رُوي: «لا يخلونّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان». انتهى.

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد، من حديث عامر بن ربيعة.

وقال النوويّ (٣): اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة؛ كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين. انتهى.

وقد اقتَصَر أبو عبيد، وتبعه ابن فارس، والداوديّ على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عُرف الناس اليوم.

وقال الأصمعيّ، وتبعه الطبريّ، والخطابيّ ما نقله النوويّ، وكذا نُقِل عن الخليل، ويؤيده قول عائشة رَقِيًا: ما كان بين المرأة وأحمائها.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ۱۸۰ ـ ۲۸۶، كتاب «النكاح» رقم (۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۵٤/۱٤. (۳) «شرح النوويّ» ۱۵۳/۱٤.

وقد قال النوويّ: المراد في الحديث أقارب الزوج، غير آبائه، وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة، يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العمّ، وابن الأخت، ونحوهم، مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبّهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ. انتهى(١).

وقد جزم الترمذيّ، وغيره، كما تقدم، وتبعه المازريّ بأن الحمو أبو الزوج، وأشار المازريّ إلى أنه ذُكِر للتنبيه على مَنْع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في «النهاية»، وردّه النوويّ، فقال: هذا كلام فاسدٌ، مردودٌ، لا يجوز حمل الحديث عليه. انتهى.

قال الحافظ: وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: «الحمو الموت» ما يتبيّن منه أن كلام المازريّ ليس بفاسد.

(قَالَ) ﷺ («الْحَمْوُ الْمَوْتُ») مبتدأ وخبره، قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية، ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كله القرطبيّ.

وقال الطبريّ: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه، أو ابن أخيه تُنزَّل منزلة الموت، والعرب تَصِف الشيء المكروه بالموت، قال ابن الأعرابيّ: هي كلمة تقولها العرب مثلاً، كما تقول: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه فيه الموت، والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت.

وقال صاحب «مجمع الغرائب»: يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن المرأة إذا خلت، فهي محل الآفة، ولا يؤمّن عليها أحد، فليكن حموها الموت؛ أي: لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت، كما قيل: نعم الصهر القبر، وهذا لائق بكمال الغيرة، والْحَمِيّة.

وقال أبو عبيد: معنى قوله: «الحمو الموت»؛ أي: فلْيَمُت، ولا يفعل هذا.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۳/۱٤.

وتعقبه النووي، فقال: هذا كلام فاسد، وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشرّ يُتَوَقَّع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن؛ لتمكّنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبيّ.

وقال عياض (١): معناه: أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة، والهلاك في الدّين، فجعله كهلاك الموت، وأوْرَدَ الكلامَ مورد التغليظ.

وقال القرطبيّ في «المفهم»(٢): المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح، والمفسدة؛ أي: فهو محرَّم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبّهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة؛ لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبيّ من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت؛ أي: لقاؤه يُفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدِّين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة.

وقال ابن الأثير في «النهاية» (٣): الحَمُ أحد الأحماء: أقارب الزوج، والمعنى فيه أنه إذا رأيه هذا في أبي الزوج، وهو مَحْرم، فكيف بالغريب؛ أي: فَلْتَمُت، ولا تفعلن ذلك، وهذه كلمة تقولها العرب، كما تقول: الأسد الموت، والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثلُ الموت والنار؛ يعني: أن خلوة المَحْرَم معها أشد من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حَسَّن لها أشياء، وحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزوج، من التماس ما ليس في وسعه، فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك، ولأن الزوج قد لا يُؤثِر أن يَطَّلع والد زوجته، أو أخوها على باطن حاله، ولا على ما اشتمل عليه بيته. انتهى، فكأنه قال: الحمو الموت؛ أي: لا بُدّ منه، ولا يمكن حجبه عنها، كما أنه لا بدّ من الموت، وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» (٤).

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» ٧/ ٦١. (١) «المفهم» ٥/٠٠٥.

٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۲۸۷/۱۱ ـ ۲۸۸، كتاب «النكاح» رقم (۲۳۲).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كثير من هذه الأقوال، ولا سيّما القول الأخير، وأقربها عندي القول الأول، وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدِّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية، ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، فلا يحلّ دخوله على المرأة لذلك، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ضطالة هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٢٦٦٥ و ٥٦٦٦ و ٥٦٦٥] (٢١٧١)، و(البخاريّ) في «الرضاع» (١١٧١)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٣٨٦/٥)، و(الترمذيّ) في «الرضاع» (١١٧١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣٨٦/٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤٨/٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ١٤٩ و ١٩٩ و ١٤٩ و ١٩٩ و

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

- ١ ـ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) الحافظ المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصري، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ) بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَغَيْرِهِمْ) لم أعرفه، ولعله يريد ابن لَهِيعة، فإنه روى الحديث عن يزيد بلفظ: «لا تتحدّثوا عند النساء»، قال الطبرانيّ تَظَلَّلُهُ في «الكبير»:

(٧٦٤) \_ حدّثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتحدّثوا عند النساء». انتهى (١).

[تنبیه]: روایة عمرو بن الحارث عن یزید بن أبي حبیب ساقها ابن حبّان كَلَّلَهٔ في «صحیحه»، فقال:

(٥٥٨٨) ـ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدّثنا حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنه سَمِع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله على النساء»، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال رسول الله على الله على النساء»، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال رسول الله على الله على الموت». انتهى (٢).

وأما رواية الليث، وحيوة، عن يزيد فلم أر من ساقها، فليُنظر، وقد تقدّمت رواية الليث عنه في الحديث الماضي، ولكنها ليس من رواية ابن وهب عنه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ: ابْنُ الْعَمِّ، وَنَحُوهُ).

#### رجال هذا الإسناد:

هم المذكورون في السند السابق، وتفسير الليث للحمو هذا لم أره عند غير المصنّف، والله تعالى أعلم.

 <sup>«</sup>المعجم الكبير» ۱۷/۲۷۷.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۱۲/۱۲.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٥] (٢١٧٣) \_ (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَثِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا لِرَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ، أَوِ اثْنَانِ»).

# رجال هذين الإسنادين: ستّة:

١ \_ (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠]
 (ت٢٣١) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٠.

٢ \_ (بَكْرُ بْنُ سَوَادَةً) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثمامة المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ
 [٥] مات سنة بضع و(١٢٠) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٩٣/ ٥٠٥.

٣ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ) العامري المؤذّن المصري، ثقة عارف بالفرائض [٣] (ت١٩) أو بعدها (م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٩٣/٥٠٥.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمٰن، الصحابيّ ابن الصحابيّ في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

### [تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من سُداسيّات المصنّف تَكَلّلهُ، وأنهما مسلسلان بالمصريين، غير شيخه هارون، فبغداديّ، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

### شرح الحديث:

(عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ) العامريّ المؤذّن (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) قال صاحب «التنبيه»: لا الْعَاصِ) ﴿ وَلَا نَهُم أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قال صاحب «التنبيه»: لا

أعرفهم (۱). (دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ) الْخَثعميّة الصحابيّة، تزوّجها جعفر بن أبي طالب، ثم أبو بكر، ثم عليّ، وولدت لهم، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، ماتت عليّ الطويل في صفة حجة النبيّ عليه في «كتاب الحج» في حديث جابر عليه الطويل في صفة حجة النبيّ عليه في أبُو بَكْرٍ الصّديق) عبد الله بن عثمان على المتوفّى في جمادى الأولى سنة (۱۳) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ٨/ ١٣٣٠. (وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ)؛ يعني: أنها كانت زوجته في ذلك الوقت، تزوّجها بعد أن استُشهد زوجها جعفر بن أبى طالب على في غزوة مُؤتة.

وفي رواية الطبرانيّ في «الأوسط»: عن عبد الله بن عمرو: «أن أبا بكر تزوج أسماء بنت عُميس بعد جعفر بن أبي طالب، فأقبل داخلاً على أسماء، فإذا نفر جلوسٌ في بيته، فرجع إلى نبي الله ﷺ، وأخبره، فقال: يا أبا بكر، وما ذاك؟ قال: إني ما رأيت بأساً»(٢).

(فَرَآهُمْ)؛ أي: فرأى أبو بكر ﴿ النفر الداخلين على أسماء، (فَكَرَ فَلِك)؛ أي: دخولهم عليها، (فَلَكَرَ فَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﴾ وقالَ) أبو بكر (لَمْ أَرَ لِلّا خَيْراً)؛ يعني: أنه لم يظهر منهم ما يوجب الريبة، وإنما كره خوفا أن يحدث ذلك. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ أي: أسماء ﴿ إِنَّ اللهُ قَدْ بَرَّأَهَا)؛ أي: أسماء ﴿ وَسِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٣٦٩.

غائب عن منزله، لا عن البلد، والله أعلم. انتهى (١).

(إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ، أَوِ اثْنَانِ») قال في «المبارق»: قوله: «أو اثنان» شكّ من الراوي. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتَمِل أن يكون للتنويع، فتأمله، والله تعالى أعلم.

قال النوويّ: ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين، أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يَبْعُد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَالله: كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر على الصلاح والخير، في الحضر، لا في السفر، وكان على وجه ما يُعْرَف من أهل الصلاح والخير، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق، من نفي التهمة، والريب، كما قدمناه، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب(ئ)، وقبل أن يُتقدَّم لهم في ذلك بأمر ولا نهي؛ غير أن أبا بكر على أنكر ذلك بمقتضى الغيرة الجبِلِّية، والدِّينيَّة، كما وقع لعمر في الحجاب، ولمّا ذكر ذلك للنبي الله قال ما يعلمه من حال الدَّاخلين، والمدخول لها، قال: "لم أر إلا خيراً»؛ يعني: على الفريقين، فإنَّه عَلِم أعيان الجميع؛ لأنَّهم كانوا من مسلمي بني يعني: على الفريقين، فإنَّه عَلِم أعيان الجميع؛ لأنَّهم كانوا من مسلمي بني هاشم، ثم خصَّ على أسماء بالشهادة لها فقال: "إن الله قد برأها من ذلك»؛ أي: مما وقع في نفس أبي بكر، فكان ذلك فضيلة عظيمة من أعظم فضائلها،

<sup>(</sup>٢) من هامش النسخة التركيّة ٨/٧.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/ ۱۵۵.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٥٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) هذا غير صحيح؛ لأن أسماء بنت عُميس إنما تزوّجها أبو بكر على يوم حنين، كما صرّح به الحافظ في «الإصابة» ٧/ ٤٨٩، وذلك بعد نزول الحجاب بمدّة طويلة، فالظاهر أنهم دخلوا عليها بمراعاة أحكام الحجاب، ولكن أبا بكر على إنما كره ذلك بمقتضى الغيرة الجبليّة مع التصريح بأنه لم ير إلا خيراً. راجع: «شرح الشيخ الهرريّ حفظه الله تعالى» ٢٢/ ١٣٠ ـ ١٣١.

ومنقبة من أشرف مناقبها، ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله على حتى جمع الناس، وصعد المنبر، فنهاهم عن ذلك، وعلمهم ما يجوز منه، فقال: «ألا يدخلن رجل على مُغيبة، إلا ومعه رجل، أو اثنان» سادّاً لذريعة الخلوة، ودفعاً لِمَا يؤدِّي إلى التهمة، وإنَّما اقتصر على ذكر الرَّجل والرَّجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القَدْر، فأما اليوم فلا يُكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة؛ لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم الله مالكاً، لقد بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجرّ إلى بعيد التُّهَم والارتياب؛ حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها، والسفر معه، وإن كانت محرَّمة عليه؛ لأنّه ليس كل أحد يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانع عاديّ، فإنّه من المعلوم الذي لا شك فيه أن موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه منه لأمه، وأخته، هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية، وذلك قد أنِست به النفس الشهوانية، فلا بدَّ مع المانع الشرعيّ في هذا من مراعاة الذرائع الحاليّة.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك كِلْله في امرأة الأب محلّ نظر؛ لأنها داخلة في المحارم، وأما الفساد الذي ذَكره فلا يخصّ ابن الزوج، بل بعض الفسّاق لا يتحاشا في الوقوع على بعض محارمه، وإن كانت قريبة، ولكن الشرع نظر إلى الأغلب الكثير، فأباح لكل مَحْرَم أن يخلو بحَرَمِه، فإن العادة أن الشخص إذا اعتقد أن هذه المرأة مَحْرَمه يقطع أطماعه منها مطلقاً، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفي هذا من أفراد المصنّف كِلَّلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٥٦٦٥] (٢١٧٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى»

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢٠٥ ـ ٥٠٣.

(٥/ ١٠٤ و ٣٨٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٧١ و ١٨٦ و ٢١٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٨٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ٣٣٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٩٠)، و«شُعب الإيمان» (٤/ ٣٧١)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان تحريم الدخول على المرأة الأجنبيّة التي غاب زوجها
 عن البيت.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز الدخول على الْمُغيبة إذا كان عندها واحد، أو أكثر.

٣ \_ (ومنها): بيان منقبة أسماء بنت عُميس ﴿ الله عَلَيْهَا حَيْثُ اللهِ عَلَيْهَا النبيِّ ﷺ بأن برّأها عن التُّهَمُ .

٤ ـ (ومنها): بيان أدب أبي بكر رهيه حيث لم يتكلم بسوء للذين وجدهم في بيته، ومع زوجته بغير إذنه، بل ذهب إلى النبي رهيه في نبراءة أهله من السوء المخوف، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٩) \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِياً بِامْرَأَةٍ، وَكَانَتْ زَوْجَةً، أَوْ مَحْرَماً لَهُ، أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ فُلَانَةُ؛ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السَّوْءِ بِهِ)

### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٦] (٢١٧٤) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ كُنْتُ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابد، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه في «الموطّأ» أحداً، من صغار [٩] (ت٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

٢ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر في الآخر، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِلَللهُ، وهو (٤٣٨) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس وللهُ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ) وفي رواية البخاريّ في «الأدب المفرد»: «أخبرنا ثابت» (عَنْ أَنسٍ) عَلَيْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ) قال صاحب «التنبيه»: هي صفيّة عَلَيْهُ، (فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ) لم يُعرف اسمه، (فَدَعَاهُ)؛ أي: دعا عَلَيْهُ الرجلّ (فَجَاءً)؛ أي: جاء الرجلُ إلى النبيّ عَلِيْهُ (فَقَالَ) عَلَيْهُ («يَا فُلانُ هَلِهِ زَوْجَتِي) قال النووي كَلَهُ: هكذا هو في جميع النَّسخ بالتاء قبل الياء، وهي لغة صحيحة، وإن كان الأشهر حذفها، وبالحذف جاءت آيات القرآن، والإثبات كثير أيضاً. انتهى (۱).

وقال الفيّوميّ تَظَلَّهُ: الرجل زَوْجُ المرأة، وهي زَوْجُهُ أيضاً، هذه هي اللغة العالية، وبها جاء القرآن، نحو: ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكُ الْجُنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥]، والجمع فيهما: أَزْوَاجُ، قاله أبو حاتم، وأهل نجد يقولون في المرأة: زَوْجَةٌ بالهاء، وأهل الحرم يتكلمون بها، وعكس ابن السِّكِيت، فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زَوْجٌ، بغير هاء، وسائر العرب: زَوْجَةٌ، بالهاء وجَمْعها:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۷/۱٤.

زَوْجَاتٌ، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح، وخَوْف لَبْس الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها زَوْجٌ، وابن لم يُعْلَم أذكر هو أم أنثى. انتهى (١).

وقوله: (فُلاَنَةُ») بدل من «زوجتي»، وإنما قال له ذلك؛ ليزيل عنه سوء الظنّ الذي يُلقيه الشيطان إليه. (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ)؛ أي: السوء، (فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ) ذلك السوء، والمعنى: أنه إن كان لي ظنّ سوء في أيّ شخص رأيته في محلّ ريبة، فلن يكون ذلك الظن بك يا رسول الله؛ لأنك معصوم من كلّ سوء. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ») قال القاضي وغيره: قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قُوةً وقدرةً على الجري في باطن الإنسان مَجاري دمه، وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه، ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان، كما لا يفارقه دمه، وقيل: في مسامً لطيفةٍ من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: وقوله ﷺ: "إن الشيطان يجري... إلخ» حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قوَّة، وتمكُّناً من أن يسري في باطن الإنسان، ومجاري دمه، والأكثر على أن معنى هذا الحديث: الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان، واستيلائه عليه بوسوسته، وإغوائه، وحرصه على إضلاله، وإفساد أحواله، فيجب الحذر منه، والتحرُّز من حيله، وسدُّ طرق وسوسته، وإغوائه، وإن بَعُدت، وقد بيَّن ذلك في آخر الحديث بقوله: "إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرّاً»، وخصوصاً في مثل الحديث بقوله: "إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرّاً»، وخصوصاً في مثل هذا الذي يفضي بالإنسان إلى الكفر، فإنَّ ظنَّ السَّوء والشر بالأنبياء كفرٌ.

قال القاضي عياض كَلَّهُ: في هذا الحديث من الفقه أن من قال في النبي عَلَيْهُ شيئاً من هذا، أو جوَّزه عليه، فهو كافر، مستباح الدم. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الصواب حمل الحديث على ظاهره، وأن الشيطان له تمكّن من أن يجري في الإنسان مجرى دمه.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۵۷/۱٤.

وخلاصة الأمر أنه إذا أمكن إجراء النصوص على ظواهرها لا يُعدل عنها إلا بحجة، تصرفها عن ذلك، ولا حاجة، ولا دليل على ذلك هنا، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس فطي من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٦٦٦] (٢١٧٤)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٣٨/١)، و(أبو داود) في «السنّة» (٤٧١٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٨٥)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (١/ ١٨٦)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٣٢ / ٣٢٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٦٧] ( ٢١٧٥) - ( وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ مُعْتَكِفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّثُنُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي ؛ لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لَيُلًا ، فَحَدَّثُنُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي ؛ لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِي ﷺ أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ يَا النَّبِي اللهِ اللهِ يَا النَّبِي اللهِ اللهِ يَا النَّبِي اللهِ يَا النَّبِي اللهِ اللهِ يَا النَّبِي اللهِ يَا النَّبِي اللهِ يَا النَّبِي اللهِ اللهِ يَا النَّبِي اللهِ يَا النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَا النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، قال ابن عيينة عن الزهريّ: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه
 [٣] (٣٣٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٨١٨/٣٠.

٢ \_ (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) بن أخطب الإسرائيليّة، أم المؤمنين، تزوّجها

النبي على بعد خيبر، وماتت سنة (٣٦)، وقيل: في ولاية معاوية، وهو الصحيح (ع) تقدمت في «الحج» ٣٢٢٣/٦٥.

والباقون تقدّموا قريباً.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف يَظَّلْهُ، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ) ﴿ (عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُييٍّ) ﴿ اللهِ الرواية التالية: «عن الزهريّ، أخبرنا عليّ بن حسين، أن صفيّة زوج النبيّ ﷺ أخبرته»، وفي رواية ابن حبان من طريق عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن علي بن الحسين: «حدّثتني صفية»، وهي صفية بنت حُييّ ـ بمهملة، وتحتانية، مصغّراً ـ ابن أخطب، كان أبوها رئيس خيبر، وكانت تُكْنَى أم يحيى.

قال الحافظ كَلْلهُ: وفي تصريح عليّ بن الحسين بأنها حدثته ردُّ على من زعم أنها ماتت سنة ست وثلاثين، أو قبل ذلك؛ لأن عليّاً إنما وُلد بعد ذلك سنة أربعين، أو نحوها، والصحيح أنها ماتت سنة خمسين، وقيل: بعدها، وكان عليّ بن الحسين حين سمع منها صغيراً، وقد اختَلَفت الرواة عن الزهريّ في وَصْل هذا الحديث، قال: واعتمد البخاريّ الطريق الموصولة، وحمَل الطريق المرسَلة على أنها عند عليّ عن صفية، فلم يجعلها علّة للموصول. انتهى (١).

(قَالَتْ) صفيّة رَبِيُّا (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفاً) الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء، وحَبْس النفس عليه، وشرعاً: الْمُقَام في المسجد من شخص مخصوص، على صفة مخصوصة، وليس بواجب إجماعاً إلا على مَن نَذَره، وكذا من شَرَع فيه، فقطعه عامداً عند قوم (٢).

(فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً) قال القرطبيّ كَاللهُ: فيه دليل على جواز زيارة

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/٤٨٦، كتاب «الاعتكاف» رقم (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٥/ ٤٧٥، كتاب «الاعتكاف» رقم (٢٠٢٥).

المعتكف، والتحدُّث معه، غير أنه يُكره الإكثار من ذلك؛ لئلا يشتغل عما دخل إليه من التفرُّغ لعبادة الله تعالى، وعلى أنه: لا يكره له الخلوة مع أهله في المعتَكَف، ولا الحديث معها، وإنما الممنوع المباشرة، لكن هذا للأقوياء، وأما من يخاف على نفسه غلبة شهوة، فلا يجوز؛ لئلا يفسد اعتكافه، وقد كان كثير من الفضلاء يجتنبون دخول منازلهم في نهار رمضان مخافة الوقوع فيما يفسد الصوم، أو ينقص ثوابه. انتهى (۱).

(فَحَدَّثْتُهُ) وفي الرواية التالية: «جاءت إلى النبيّ ﷺ تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدَّثَتْ عنده ساعةً»، وفي رواية عند البخاريّ: «فتحدّثت عنده ساعةً من العشاء»، (ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ)؛ أي: لأرجع إلى بيتي (فَقَامَ) ﷺ (مَعِي؛ لِيَقْلِبَنِي) بفتح حرف المضارعة، من باب ضرب؛ أي: لأجل أن يردّني إلى منزلي، فيه جواز تمشي المعتكف مع زوجته ما لم يخرج من المسجد، وليس في الحديث أنه خرج من المسجد، قاله النوويّ كَاللهُ(٢).

وقال القرطبيّ كَالله: وقولها: «ثم قمت لأنقلب»؛ أي: لأنصرف، «فقام ليقلبني»؛ أي: يصرفني، وهو مفتوح الياء ثلاثيّاً، وهذا يدلّ على أن للمعتكف أن ينصرف في المسجد، وإلى بابه إذا دعته إلى ذلك حاجة؛ غير أنه لا يخرج من بابه إلا للأمور الضرورية التي تقدَّم ذكرها، وقد روي في هذا الحديث: أنه إنما خرج معها إلى باب المسجد، وعلى هذا تأوَّله البخاريّ، ولم يختلف العلماء: أنه لا يفسد خروجه إلى باب المسجد، وإن اختلفوا في كراهة تصرُّفه فيه لغير ضرورة؛ كزيارة مريض، أو صلاة على جنازة، أو صعود إلى المنار للأذان، أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم، فكره مالك كل ذلك في المشهور عنه. انتهى (٣).

ثم بين سبب قيامه على معها؛ ليقلبها بقوله: (وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) وَلَيْهَا، والمعنى: أنه على إنما قام معها؛ لِبُعد مسكنها من المسجد، وكان الوقت ليلاً، فخاف عليها أن تستوحش.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٣٠٥ \_ ٥٠٤. (٢) «شرح النوويّ» ١٥٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٤٠٥.

وفي رواية للبخاريّ من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهريّ: «كان النبيّ ﷺ في المسجد، وعنده أزواجه، فَرُحْنَ، وقال لصفية: لا تَعْجَلي، حتى أنصرف معك».

قال الحافظ كَلْلُهُ: والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك؛ لكون مجيئها تأخّر عن رُفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدّة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رُفقتها كانت أقرب من منزلها، فخشِي النبيّ ﷺ عليها، أو كان مشغولاً، فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله، ويُشَيِّعها.

ورَوَى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى: «أن النبيّ ﷺ كان معتكفاً في المسجد، فاجتمع إليه نساؤه، ثم تفرّقن، فقال لصفية: أَقْلِبكُ إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها».

وقوله أيضاً: (وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ) بن حارثة حِبّ رسول الله ﷺ، وابن حِبّه ﷺ، المتوفّى سنة (٥٤) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ٤٣ / ٢٨٤.

والمراد: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد؛ لأن أسامة و المواد الذي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بيوت أزواج ذاك لم يكن له دار مستقلة، بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبيّ على حوالي أبواب المسجد، قاله في «الفتح»(۱).

(فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ) قال الحافظ كَلَّلَهُ: لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهما أسيد بن حُضير، وعباد بن بِشْر، ولم يذكر لذلك مستنداً.

قال: ووقع في رواية سفيان عند البخاريّ: «فأبصره رجل من الأنصار» بالإفراد، وقال ابن التين: إنه وَهَمٌ، ثم قال: يَحْتَمِل تعدد القصّة.

قال الحافظ: والأصل عدمه، بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعاً للآخر، أو خص أحدهما بخطاب المشافهة، دون الآخر.

ويَحْتَمِل أن يكون الزهريّ كان يشك فيه، فيقول تارةً: رجلٌ، وتارةً: رجلان، فقد رواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن الزهريّ: «لقيه رجل، أو رجلان» بالشكّ، وليس لقوله «رجل» مفهومٌ، نعم رواه مسلم من وجه آخر من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ٤٧٥، كتاب «الاعتكاف» رقم (٢٠٢٥).

حديث أنس ـ يعني: الحديث الذي قبل هذا ـ بالإفراد، ووَجْهه ما قدّمته من أن أحدهما كان تبعاً للآخر، فحيث أفرد ذكر الأصل، وحيث ثَنَّى ذكر الصورة. انتهى.

وقال القرطبيّ: وذكر في الرواية الأخرى: أنه كان رجلاً واحداً؛ فيَحْتَمِل أن يكون هذا في مرتين، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخر، فتصح نسبة القصَّة إليهما جمعاً وإفراداً، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب، عن الزهريّ: «ثم قامت تنقلب، فقام النبيّ ﷺ معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مَرّ رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله ﷺ.

(فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيِّ عَلَيْ أَسْرَعًا)؛ أي: في المشي، وفي رواية معمر: "فنظرا إلى النبيِّ عَلَى، ثم أجازا»؛ أي: مضيا، يقال: جاز، وأجاز بمعنى، ويقال: جاز الموضع: إذا سار فيه، وأجازه: إذا قطعه، وخَلَفه، وفي رواية ابن أبي عتيق: "ثم نَفَذَا»، وهو بالفاء، والذال المعجمة؛ أي: خَلَفاه، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عند ابن حبان: "فلما رأياه استحييا، فأفاد سبب رجوعهما، وكأنهما لو استمرّا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردّهما، بل لَمّا رأى أنهما تركا مقصدهما، ورجعا ردّهما. (فَقَالَ النّبِيُّ عَلَى: "عَلَى رِسْلِكُمَا) ـ بكسر الراء، وفتحها لغتان (٢)، والكسر أفصح وأشهر؛ أي: على هِينتكما في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه، وفيه شيء محذوف، على هِينتكما في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه، وفيه شيء محذوف، وهو بفتح اللام، قال الداوديّ: أي قِفَا، وأنكره ابن التين، وقد أخرجه عن معناه بغير دليل، وفي رواية سفيان: "فلما أبصره دعاه، فقال: تعالى»، ذكره في معناه بغير دليل، وفي رواية سفيان: "فلما أبصره دعاه، فقال: تعالى»، ذكره في الفتح» (الفتح»).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال الشرّاح، ولم يذكر في «القاموس» إلا الكسر، فليُحرّر.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٥/ ٤٧٥، كتاب «الاعتكاف» رقم (٢٠٢٥).

وقال القرطبيّ تَعْلَلُهُ: قوله: «على رسلكما» الرِّسل ـ بكسر الراء ـ: الرفق واللين، وليس فتح الراء فيه معروفاً، والرِّسل بالكسر أيضاً: اللَّبن، وقد أرسل القوم؛ أي: صار لهم اللبن في مواشيهم، والرَّسَل بفتح الراء والسين: القطيع من الخيل، والإبل، والغنم، وجَمْعه: أرسال، يقال: جاءت الخيل أرسالاً؛ أي: قطيعاً قطيعاً. انتهى (۱).

(إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ») وفي رواية سفيان: «هذه صفيّة».

ووقع في مختصر القرطبيّ بلفظ: «إنما هي صفيّة»، فقال في «شرحه»: «إنما» هنا لتحقيق المتصل بها، وتمحيق المنفصل عنها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللّهُ وَحِدُّ [النساء: ١٧١]؛ أي: الإللهية متحققة له، منفيَّة عن غيره، فكأنه قال: هذه صفيَّة لا غيرها؛ حَسْماً لذريعة التُّهم، ورداً لتسويل الشيطان، ووسوسته، كما قد نصَّ عليه، وإذا كان النبيّ ﷺ يتَّقي مواقع التُّهم مع قيام الأدلة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك أولى. انتهى (٢).

(فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) زاد في رواية البخاريّ: «وكُبُر عليهما»، وفي رواية له: «وكُبُر عليهما ما قال»، وفي رواية: «فكبُر عليهما ذلك»، وفي رواية: «فقال: يا رسول الله، هل نظنّ بك إلا خيراً؟».

وقال القرطبيّ كَالله: وقول الرجلين: «سبحان الله» معنى هذه الكلمة في أصلها: البراءة لله من السُّوء، لكنها قد كَثُر إطلاقها عند التعجب، والتفخيم، أو الإنكار، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ هَلَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦]، وكقوله على: «سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس»، ومثله كثير، وهذا الموضع منها، فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنَّ سَوْءِ بنبيه على، ولذلك قال في الرواية الأخرى: «ومن كنت أظن به، فلم أكن أظن بك». انتهى (٣).

(قَالَ) ﷺ: («إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ) وفي رواية: «فقال: إني خِفْتُ أن تظنّا ظنّاً، إن الشيطان يجري...» إلى آخره، وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤٠٥. (۲) «المفهم» ٥/٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٥٠٥.

«ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرّاً، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».

وقوله: «ابن آدم» المراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء، كقوله تعالى: ﴿ يَنَبَنِي ٓ ءَادَمَ ﴾، وقوله: ﴿ يَنَنِي ٓ إِسْرَ عِيلَ ﴾ بلفظ المذكر، إلا أن العرف عمَّمه، فأدخل فيه النساء.

(وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ)؛ أي: يرمي، ومنه القذف؛ أي: الرمي، والقذّافة: الآلة التي تَرمي الحجارة، قاله القرطبيّ (١٠). (فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً») بشين معجمة، وراء مشدّدة، قال القرطبيّ كَلْلَهُ: والمراد بالشرُّ هنا هو الكفر الذي ذكرناه، وفي غير مسلم: «فتهلكا»؛ أي: بالكفر الذي يلزم عن ظنِّ السَّوء بالنبيّ ﷺ. انتهى (٢٠).

(أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ) النبيّ ﷺ، أو أحد الرواة (شَيْعًاً) بشين معجمة، ثم ياء تحتانيّة ساكنة،، وفي رواية: «سوءاً أو قال: شيئاً»، وفي رواية: «إني خِفت أن يُدخل عليكما شيئاً».

قال في «الفتح»: والْمُحَصَّل من هذه الروايات أن النبيّ الله لم ينسبهما إلى أنهما يظنّان به سوءًا؛ لِمَا تقرر عنده من صِدْق إيمانهما، ولكن خَشِي عليهما أن يُوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غير معصومين، فقد يُفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما؛ حَسْماً للمادّة، وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعيّ كَالله، فقد رَوَى الحاكم أن الشافعيّ كان في مجلس ابن عيينة، فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعيّ: إنما قال لهما ذلك؛ لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنّا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما؛ نصيحةً لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به.

قال الحافظ: وغَفَل البزّار، فطَعَن في حديث صفية رضي هذا، واستبعد وقوعه، ولم يأت بطائل (٣)، والله وليّ التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢٠٥. (۲) «المفهم» ٥/٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) اعترض العينيّ على الحافظ في اعتراضه على البزّار، ولكنه اعتراض غير مقبول؛ =

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث صفيّة بنت حيى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٥٣٥ و ٢٠٣٥] (٢١٧٥)، و(البخاريّ) في «الاعتكاف» (٢٠٣٥ و ٢٠٣٥) و «فرض الخمس» (٢١٠١) و «بدء الخلق» (٣٢٨١) و «الأدب» (٢٢٩١) و «الأحكام» (٢١٧١)، و (أبو داود) في الخلق» (٢٤٧١) و «الأدب» (٤٩٤٤)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ١٣٣)، و (ابن ماجه) في «الصيام» (١٧٧٩)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٧١)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٣٧)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٧)، و (ابن راهویه) في «مسنده» (٤/ ٢٥٧)، و (عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٢٧٧)، و (ابن حبّان) في «مصعيحه» (٢٢٣١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٣٣)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠٢١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٤٢١/١٧)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢٢٣)، و (الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢٠١٠ و ١٠٠٧)، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (٤٢٠٨)، و الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان استحباب التحرّز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد يُنكر ظاهره، مما هو حقّ، وقد يَخْفَى أن يُبيِّن حاله؛ ليدفع ظن السوء.

قال ابن دقيق العيد كَالله: وهذا متأكّد في حق العلماء، ومن يقتدي به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مَخْلَصٌ؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثَمّ قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً؛ نفياً للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يُجَرّب

<sup>=</sup> لأنه يؤدي إلى تصويب البزّار في الطعن في الحديث المتّفق عليه، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله أعلم. انتهى(١).

٢ ـ (ومنها): بيان كمال شفقته على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانة قلوبهم، وجوارحهم، كما قال الله على أمته، ومواعاته لمصالحهم، وحيمًا قلوبهم، وجوارحهم، كما قال الله على حقّه: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فخاف على أن يُلقِي الشيطانُ في قلوبهما، فيهلكا، فإنّ ظنّ السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم، قاله النووي كَالله (٢٠).

٣ \_ (ومنها): أن من ظنّ شيئاً من نحو هذا بالنبيّ على كفر.

٤ \_ (ومنها): الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه، وشرّه.

٥ \_ (ومنها): جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل، أو نهار، وأنه لا يضرّ اعتكافه، لكن يكره الإكثار من مجالستها، والاستلذاذ بحديثها؛ لئلا يكون ذريعةً إلى الوقاع، أو إلى القبلة، أو نحوها، مما يُفسد الاعتكاف.

٦ \_ (ومنها): جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، من تشييع زائره،
 والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة.

٧ \_ (ومنها): أن فيه إضافة بيوت أزواج النبي ﷺ إليهن، حيث قال في هذه الرواية: «وكان مسكنها في دار أسامة»، وقال في رواية البخاريّ: «حتى إذا بَلَغَتْ باب المسجد عند باب أم سلمة».

٨ ـ (ومنها): جواز خروج المرأة ليلاً لحاجة.

9 \_ (ومنها): مشروعيّة قول: «سبحان الله» عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر، وتهويله، وللحياء من ذِكْره، كما في حديث أم سليم رضيًا.

وقال النوويّ تَعَلَّلُهُ: فيه جواز التسبيح تعظيماً للشيء، وتعجباً منه، وقد كثر في الأحاديث، وجاء به القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا كُرُنُ لَنَا أَن نَتَكُلَمُ مِهَلَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى اللهِ ١٦] (النور: ١٦] .

١٠ \_ (ومنها): أنه استُدِل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ٤٨٩، كتاب «الاعتكاف» رقم (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>۲) «شرحَ النوويّ» ۱۵۲/۱٤. (۳) «شرح النوويّ» ۱۵۲/۱٤.

المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته، وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة، ما لم يستغرق أكثر اليوم.

قال الحافظ: ولا دلالة فيه (۱)؛ لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حَدّ بعضهم اليسير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدلّ عليه. انتهى (۲)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٨] (...) ـ (وَحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزُورُهُ فِي احْتِكَافِهِ، فِي الْمَسْجِدِ، فِي النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزُورُهُ فِي احْتِكَافِهِ، فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، وَقَامَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُلِبُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتُلْخُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ»، وَلَمْ يَقُلْ: «يَجْرِي»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظ، صاحب «المسند»، ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ [١١] (ت٥٥٠) وله (٧٤) سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٢ ـ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شُعيب مناولةٌ [١٠] (ت٢٢٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٦/٢٣.

٣ ـ (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بِشْر الْحِمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٦/٢٣.

والباقون ذُكروا قبله، والسند مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره. وقولها: (فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ) جمع آخرة، قال الفيّوميّ كَثَلَثُهُ: العَشَرَةُ

<sup>(</sup>١) انتقد العينيّ على الحافظ فيما نقله عن أبي يوسف ومحمد. انظر: «العمدة» ١٥١/١١.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٥/٤٨٩، كتاب «الاعتكاف» رقم (٢٠٣٥).

بالهاء عدد للمذكر، يقال: عَشَرَةُ رِجَالٍ، وعَشَرَةُ أَيَّامٍ، والعَشْرُ بغير هاء عدد للمؤنث، يقال: عَشْرُ نِسْوَةٍ، وعَشْرُ لَيَالٍ، وفي التنزيل: ﴿وَالْفَجْرِ ﴾ وَلَيَالٍ، وفي التنزيل: ﴿وَالْفَجْرِ ﴾ وَلَيَالٍ، عَشْرِ ﴾ [الفجر: ١، ٢]، والعامة تُذَكِّر العَشْرَ على معنى أنه جمع الأيام، فيقولون: العَشْرُ الأوّلُ، والعَشْرُ الأخير، وهو خطأ، فإنه تغيير المسموع، ولأن اللفظ العربيّ تناقلته الألسن اللُّكُنُ، وتلاعبت به أفواه النّبَط، فحَرَّفوا بعضه، وبدّلوه، فلا يُتَمَسَّك بما خالف ما ضَبَطه الأئمة الثقات، ونطق به الكتاب العزيز، والسُّنَة الصحيحة.

والشهر ثلاث عشرات، فَالعَشْرُ الأُولُ: جمع أُوْلَى، والعَشْرُ الأُولَا: جمع وُسْطَى، والعَشْرُ الأُخَرُ: جمع أُخْرَى، والعَشْرُ الأَوَاخِرُ أيضاً: جمع آخرة، وهذا في غير التاريخ، وأما في التّاريخ فقد قالت العرب: سِرْنا عَشْراً، والمراد عَشْرُ ليالٍ بأيامها، فغلبوا المؤنث هنا على المذكر؛ لكثرة دور العدد على السنتها، ومنه قوله تعالى: ﴿يَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً والبقرة: (البقرة: وسُكُونُها لغة، وقرأ بها أبو جعفر، والعِشْرُونَ: اسم موضوع لعدد معيَّن، ويستعمل في المذكّر والمؤنث بلفظ واحد، ويعرب بالواو، والياء، ويجوز ويشرُوكَ، هكذا حكاه الكسائيّ عن بعض العرب، ومنع الأكثر إضافة العقود، وأجاز بعضهم إضافة العدد إلى غير التمييز، انتهى (۱).

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَلِيثِ مَعْمَرٍ) فاعل «ذَكَر» ضمير شُعيب بن أبي حمزة.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ... إلخ) الضمير يعود على شعيب أيضاً.

وقوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ) تقدّم أن الصواب أنه على ظاهره، وأن الله تعالى أقدر الشيطان على ذلك، وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارقه كالدم، فاشتركا في شدّة الاتصال، وعدم المفارقة.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤١١.

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(۱۰) ـ (بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِساً، فَوَجَدَ فِيهِ فُرْجَةً جَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٦٩] (٢١٧٦) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَهَبَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأًى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأًى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ خِلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوى إِلَى اللهِ،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٢/ ٧١٥.

فَاوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) بن جَمِيل بن طَرِيف الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [۱۰] (ت۲٤٠) وله (۹۰) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٢ ـ (مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، رأس الْمُتقنين، وكبير الْمُتثبّتين [٧] (١٧٩٠) (ع)
 تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٧٨.

٣ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٠/٣٠.

٤ ـ (أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) اسمه يزيد، ويقال: هو مولى أم هانىء بنت أبي طالب، أخت عَقيل المدنيّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٣] (ع) تقدم في «الحيض» ١٥/ ٧٧٠.

٥ \_ (أَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ) الصحابيّ ﷺ، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة (٦٨) وهو ابن (٨٥) على الصحيح (ع) تقدم في «العيدين» ٢٠٥٩/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، إسحاق، عن أبي مرّة، وفيه راويان اشتهرا بكنيتهما، أبو واقد، وأبو مرّة، وأن صحابيّه صحابيّه هذا المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث، هذا الحديث عندهم إلا ابن ماجه، وحديث: كان يقرأ بوقّ وَالفُرْءَانِ السَجِيدِ فَي الكَتب السّاعَةُ عندهم إلا البخاريّ، وحديث: "ما قطع من البهيمة، وهي حيّة، فهو ميتة"، عند أبي داود، والترمذيّ، وحديث ذات أنواط عند الترمذيّ، والنسائيّ، وحديث: "هذه ثم ظهور المُحصُر" عند

أبي داود فقط، راجع: «تحفة الأشراف»(١).

#### شرح الحديث:

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدنيّ (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مولى مَوْلَى عَقِيلِ) بفتح العين، مكبّراً، (ابْنِ أَبِي طَالِبٍ) وقيل لأبي مُرّة: مولى عقيل بن أبي طالب؛ للزومه إيّاه، وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب. (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر إسحاق بنَ عبد الله (عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ) صَرّح بالتحديث في رواية النسائيّ، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، فقال: «عن أبي مُرّة أن أبا واقد حدّثه»، وقد قدّمت الخلاف في اسم أبي واقد آنفاً، قال في «الفتح»: وليس له في البخاريّ غير هذا الحديث (٢)، ورجال إسناده مدنيون، وهو في «الموطأ»، ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مُرّة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مُرّة والراوي عنه تابعيّان، وله شاهد من حديث أنس، أخرجه البزار، والحاكم. انتهى (٣).

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا) قد تقدّم غير مرّة أن «بينما» أصله «بين» زيدت فيه لفظة «ما»، وهو من الظروف التي لَزِمت إضافتها إلى الجملة، ومثلها «بينا» بغير لفظة «ما»، وأصلها أيضاً «بين»، فأشبعت فتحة النون بالألف، والعامل فيه معنى المفاجأة المستفادة من لفظة «إذ أقبل»، وقد سبق أيضاً أن الأصمعي لا يستفصح مجيء «إذا»، و«إذ» في جواب «بينما»، أفاده في «العمدة»(٤).

(هُوَ جَالِسٌ) مبتدأ وخبره، (فِي الْمَسْجِدِ) يتعلّق بـ «جالس»، (وَالنَّاسُ مَعَهُ) جملة حاليّة، وقوله: (إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ) جواب «بينما»، وقوله: (ثَلَاثَةٌ) بدلٌ من «نفر»، وفي رواية البخاريّ: «إذ أقبل ثلاثة نفر»، قال في «الفتح»: النَّفَر بالتحريك للرجال، من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى: ثلاثة هم نَفَرٌ، والنفر اسم جَمْع،

 <sup>(</sup>۱) «تحفة الأشراف» ۱۱۰/۱۱ \_ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) وقد بيّنتُ في اللطائف أنه ليس له عند مسلم إلا حديثان فقط.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١/ ٢٧٧، كتاب «العلم» رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢/ ٣٣.

ولهذا وقع مميِّزاً للجمع، كقوله تعالى: ﴿ يَسْعَةُ رَهْطِ ﴾ [النمل: ٤٨]. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَلَّشُ: قوله: «إذ أقبل نفر ثلاثة» يدلّ على أن أقل ما يقال عليه نفرٌ: ثلاثةٌ؛ إذ لا يقال: نفر اثنان، ولا: نفر واحد. انتهى (٢٠).

[تنبيه]: قال الحافظ كَلَّلَهُ: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين. انتهى.

وقوله: (فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أوّلاً من الطريق، فدخلوا المسجد مارِّين، كما في حديث أنس: «فإذا ثلاثة نفر يمرّون»، فلما رأوا مجلس النبي ﷺ أقبل إليه اثنان منهم، واستمرّ الثالث ذاهباً.

وقال في «العمدة»: قوله: «إذ أقبل ثلاثة نفر»: اعلم أن ههنا إقبالين: أحدهما: إقبالهم أوّلاً من الطريق، أقبلوا، ودخلوا المسجد مارِّين، يدلّ عليه حديث أنس عليه: «فإذا ثلاثة نفر يمرّون»، والآخر: إقبال الاثنين منهم، حين رأوا مجلس النبيّ عليه، وأما الثالث، فإنه استمرّ ذاهباً، وبهذا التقدير سقط سؤال مَن قال: كيف قال أوّلاً: «أقبل ثلاثة»، ثم قال: «فأقبل اثنان»؟ والحال لا يخلو من أن يكون المقبل اثنين، أو ثلاثة. انتهى (٣).

(وَذَهَبَ وَاحِدٌ)؛ أي: استمر في ذهابه، ولم يقف على مجلسه على كما وقف وقف صاحباه. (قَالَ) أبو واقد (فَوقَفَا) زاد أكثر رواة «الموطأ»: «فلما وقفا سلّما»، وكذا عند الترمذي، والنسائي، ولم يذكر السلام عند الشيخين، ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلّم على القاعد، وإنما لم يذكر ردّ السلام عليهما؛ اكتفاءً بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الردّ (٤)، ولم يُذكر أنهما صلّيا تحية المسجد: إما لكون ذلك كان قبل أن تُشرَع، أو كانا على غير وضوء، أو وقع فلم يُنقل؛ للاهتمام بغير ذلك من القصّة، أو كان في غير وقت تنفّل، قاله القاضي عياض؛ بناءً على مذهبه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ۲۷۷، كتاب «العلم» رقم (٦٦).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/٧٠٥. (٣) «عمدة القاري» ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٤) الاحتمال الأول أولى، فتنبّه.

في أنها لا تصلَّى في الأوقات المكروهة، والحقّ أنها تُصلّى فيها، وقد قدّمنا تحقيقه في محلّه.

(عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أي: على مجلس رسول الله ﷺ، أو «على» بمعنى «عند»، هكذا قال الحافظ، وتعقّبه العينيّ، ودونك عبارته، قال: ومعنى قوله: «فوقفا على رسول الله ﷺ، أو معناه: أشرفا عليه، ومنه: وَقَفْته على ذنبه؛ أي: أطلعته عليه، قال: وقال بعضهم أشرفا عليه، ومنه: وَقَفْته على ذنبه؛ أي: أطلعته عليه، قال العينيّ: لم تجىء يعني: الحافظ ابن حجر -: «على» بمعنى «عند»، قال العينيّ: لم تجىء «على» بمعنى «عند»، فمن ادَّعَى ذلك فعليه البيان من كلام العرب. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العينيّ كَثَلَلهُ هذا وجيه، فإنهم لم يذكروا هذا في معاني «على»، فقد ذكر ابن هشام كَثَلَلهُ في «مغنيه» لـ «على» تسعة معان، ولم يذكر هذا منها، فراجعه تستفد (١)، والله تعالى أعلم.

(فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً) الفُرْجة بضم الفاء، وفتحها: هي الْخَلَل بين الشيئين، ويقال لها أيضاً: فَرْجٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَمَا مِن فَرُوجٍ ﴾ [ق: ٦] جمع فَرْج، وأما الفَرْجة بمعنى الراحة من الغمّ، فذكر الأزهريّ فيها فتح الفاء، وضمّها، وكسرها، وقد فَرَج له في الحلقة، والصفّ، ونحوهما، بتخفيف الراء، يَفْرُج بضمها، قاله النوويّ(٢).

(فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا) و «الْحَلْقة»: بإسكان اللام: كلُّ شيء مستدير، خالي الوسط، والجمع حَلَقٌ، بفتحتين، وحُكِيَ فتحُ اللام في الواحد، وهو نادر، قاله في «الفتح»، وقال النوويّ: وأما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور، وحَكَى الجوهريّ فتحها، وهي لغة رديئة. انتهى (٣).

وقال القرطبي كَالله: و«الْحَلْقة» بفتح الحاء، وسكون اللام، وكذلك حلقة الباب، والحلقة: الدروع، والجمع: حلق بفتحتين، على غير قياس، وقال الأصمعيّ: الجَمْع حِلَق بالكسر، مثل: بَدْرة وبِدَر، وقَصْعة وقِصَع، وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلَقة \_ في الواحد بتحريك اللام \_ والجمع:

<sup>(</sup>١) راجع: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» ١/ ٢٨٣ ـ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۵۸/۱٤. (۳) «شرح النوويّ» ۱۵۸/۱٤.

حَلَقٌ، وحَلَقات، وقال أبو عمرو الشيبانيّ: ليس في الكلام حَلَقة ـ بتحريك اللام ـ إلا قولهم: هؤلاء قوم حَلَقةٌ: جمع حالق للشعر. انتهى (١).

(وَأَمَّا الآخَرُ) بفتح الخاء المعجمة، وفيه ردُّ على من زعم أنه يَختصّ بالأخير؛ لإطلاقه هنا على الثاني، قاله في «الفتح»(٢).

وقال النووي كَالله: قوله على في الثاني: «وأما الآخر فاستحيا» هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة، أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم: الآخر، فيقال: حضرني ثلاثة: أما أحدهم فقرشي، وأما الآخر فأنصاري، وأما الآخر فتيمي، وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الأخير خاصة، وهذا الحديث صريح في الرد عليه، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

وقال في «العمدة»: قوله: «وأما الآخر» بفتح الخاء، بمعنى: وأما الثاني؛ لأن الآخر بالفتح أحد الشيئين، وهو أفعل (٤)، والأنثى أخرى، إلا أن فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة، وأما الآخِر بكسر الخاء فهو بعد الأول، وهو صفة، يقال: جاء آخراً؛ أي: أخيراً، وتقديره فاعل، والأنثى آخرة، والجمع أواخر. انتهى (٥).

(فَجَلَسَ خُلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)؛ أي: عما كان مشتغلاً به، من الخطبة، وتعليم العلم، أو الذكر، ونحوه، وقوله: (قَالَ) جواب «لَمّا». («أَلَا) أداة استفتاح، وتنبيه، (أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ) زاد في رواية يحيى بن أبي كثير التي سيشير إليها: «قالوا: بلي»، (أَمَّا أَحَدُهُمْ) قال في «العمدة»: كلمة «أمّا» للتفصيل، و«أحدهم» مرفوع بالابتداء، وخبره: «فرأى فرجة»، وإنما دخلت الفاء؛ لتضمّن «أما» معنى الشرط، وإنما أُخِرت إلى الخبر كراهة أن يُوالَى بين حرفي الشرط والجزاء لفظاً. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥٠٨/٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/ ۲۷۷، كتاب «العلم» رقم (۲٦).

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٥٨/١٤. (٤) أي: أفعل تفضيل.

<sup>(</sup>۵) «عمدة القاري» ۲/ ۳۳. (٦) «عمدة القاري» ۲/ ۳۳.

(فَأُوى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ) قال القرطبيّ (۱): الرواية الصحيحة بقصر الأول، وهو ثلاثيّ غير مُتعد، ومدّ الثاني، وهو متعدٌ رباعيّ، وهو قول الأصمعي، وهي لغة القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ الأصمعي، وهي لغة القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ [الكهف: ١٠]؛ أي: انضمُّوا، ونزلوا، وقال في الثاني: ﴿أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَاوَى لِيَهُ وَقال أبو زيد: آويته أنا إيواءً، وأويته: إذا أنزلته بك، فَعَلْتُ، وأَفْعَلت بمعنى.

قال القرطبيّ: فأما أويت لِمَفَاقِره (٢٠): فبالقصر، لا غير.

ومعنى ذلك: أن هذا الرجل لمّا انضمّ إلى الحلقة، ونزل فيها، جازاه الله تعالى على ذلك، بأن ضمّه إلى رحمته، وأنزله في جنته، وكرامته. انتهى (٣٠).

وقال في «الفتح»: معنى «أوى إلى الله»: لجأ إلى الله، أو على الحذف؛ أي: انضم إلى مجلس رسول الله ﷺ، ومعنى «فآواه الله»؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمّه إلى رحمته، ورضوانه. انتهى (٤٠).

وقال النووي كَالله: قوله: «فأوى إلى الله، فآواه الله» لفظة «أوى» بالقصر، و«آواه» بالمدّ، هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن أنه إذا كان لازماً كان مقصوراً، وإن كان متعدياً كان ممدوداً، قال الله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [الكهف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ، وقال في المتعدي: ﴿وَءَاوَيْنَهُما إِلَى رَبُوقِ ﴾ [المؤمنون: •]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِيما فَاوَى ﴿إِنَّ الله القاضي: وحَكَى بعض أهل اللغة فيهما جميعاً لغتين: القصر، والمدّ، فيقال: أويت إلى الرجل بالقصر، والمدّ، فيقال: أويت إلى الرجل بالقصر، والمدّ، والمدّ، وألمدّ، وألمدّ، والمدّ، والمشهور الفرق، كما سبق.

قال العلماء: معنى «أوى إلى الله»؛ أي: لجأ إليه، قال القاضي: وعندي أن معناه هنا: دخل مجلس رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) «المفاقر»: وجوه الفقر، لا واحد لها، كما في «اللسان».

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١/ ٢٧٧، كتاب «العلم» رقم (٦٦).

ومَجْمَع أوليائه، وانضم إليه، ومعنى «آواه الله»؛ أي: قَبِله، وقَرَّبه، وقيل معناه: رحمه، أو آواه إلى جنته؛ أي: كتبها له. انتهى كلام النووي كَاللهُ(١).

(وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا)؛ أي: ترك المزاحمة، والتخطّي، كما فعل رفيقه حياءً من الله تعالى، ومن النبيّ ﷺ، وممن حَضَر عنده، قاله القاضي عياض، وقد بَيَّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، ولفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني قليلاً، ثم جاء، فجلس»، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس، كما فعل رفيقه الثالث.

وقال القرطبيّ كَثَلَثه: كأن هذا الثالث كان متمكّناً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيها لَفُسح له؛ لأنَّ التَّفشُح في المجلس مأمورٌ به، مندوبٌ إليه، لكن مَنعه من ذلك الحياء، فجلس خلف الصف الأول، ففاتته فضيلة التقدُّم، لكنه جازاه الله على إصغائه، واستحيائه بأن لا يعذبه، وبأن يكرمه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن استحياءه ليس في المزاحمة في المجلس، وإنما هو استحياؤه عن الذهاب كما ذهب الثالث، ويبيّن هذا المعنى ما في حديث أنس رهي المذكور حيث قال: «ومضى الثاني قليلاً، ثم جاء، فجلس»، فهذا هو السبب في استحيائه، فتأمل، والله تعالى أعلم.

(فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ)؛ أي: رحمه، ولم يعاقبه، قاله في «الفتح»، وقال النوويّ: فاستحى الله منه؛ أي: رحمه، ولم يعذبه، بل غفر ذنوبه، وقيل: جازاه بالثواب، قالوا: ولم يُلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه، وبسط له اللطف وقرّبه. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أوَّلَ الحافظ، والنوويّ استحياء الله ﷺ بالرحمة، وعدم المعاقبة، وكذا الإعراض الآتي بالسخط، وهذا تفسير باللازم، ويستلزم نفي صفة الاستحياء، والإعراض عن الله تعالى، وهذا غير مقبول، بل الصواب أن صفتي الرحمة، والإعراض ثابتتان لله ﷺ على الوجه اللائق به، دون تأويل.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۵۸/۱٤ ـ ۱۵۹.
 (۲) «المفهم» ٥/٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٥٨/١٤ \_ ١٥٩.

وقد أجاد بعض المحققين حيث كتب في هامش «الفتح» تعقباً له ما حاصله: قوله: «فاستحيا الله منه»؛ أي: رحمه، وقوله: «فأعرض الله عنه»؛ أي: سَخِطَ عليه، في هذا التفسير للاستحياء، والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب، والحامل على ذلك عند من قال به هو اعتقاد أن الله تعالى لا يوصف بالحياء، ولا بالإعراض حقيقة؛ لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك، بل القول في الاستحياء، والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله كل لنفسه، أو أثبته له رسوله كل في الأحاديث الصحيحة من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، وقد ورد في الحديث: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه الحديث: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفراً»، حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ. انتهى (۱).

(وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ») فيه إثبات الإعراض لله على ما يليق بجلاله، وفسّر في «الفتح» الإعراض هنا بالسخط، وقال: إطلاق الأعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة، والمشاكلة، فيُحْمَلَ كل لفظ منها على ما يليق بجلاله على فائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت آنفاً أن تفسير الإعراض بالسخط غير مقبول، والحقّ أن الإعراض من الصفات الثابتة لله كلّ على ما يليق بجلاله كله، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقال في «الفتح»: هذا محمول على من ذهب مُعْرِضاً، لا لعذر، إن كان مسلماً، ويَحْتَمِل أن يكون منافقاً، واطَّلَع النبيّ ﷺ على أمره، كما يَحْتَمِل أن يكون قوله ﷺ: «فأعرض الله عنه» إخباراً، أو دعاءً.

ووقع في حديث أنس: «فاستغنى، فاستغنى الله عنه»، وهذا يُرَشِّح كونه خبراً. انتهى (۲).

 <sup>(</sup>۱) راجع: هامش «الفتح» ۲۷۸/۱.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/۲۷۷، كتاب «العلم» رقم (۲٦).

وقال القرطبي كَلَّهُ: إن كان هذا المُعْرِض منافقاً فإعراض الله تعالى عنه تعذيبه في نار جهنم، وتخليده فيها في الدرك الأسفل منها، وإن كان مسلماً، وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عَرَض له فآثره، فإعراض الله تعالى عنه مَنْعُ ثوابه عنه، وحرمانه مجالسة النبي عليه، والاستفادة منه، والخير الذي حصل لصاحبيه. انتهى (۱).

وقال الإمام ابن عبد البر كَالله: قوله في الثالث: «فأعرض، فأعرض الله عنه» فإنه \_ والله أعلم \_ أراد: أعرض عن عمل البرّ، فأعرض الله عنه بالثواب، وقد يَحْتَمِل أن يكون المعرِض عن ذلك المجلس مَن في قلبه نفاق، ومرضٌ؛ لأنه لا يُعرِض في الأغلب عن مجلس رسول الله عليه إلا مَن هذه حاله، بل قد بان لنا بقول رسول الله عليه: «فأعرض، فأعرض الله عنه» أنه منهم؛ لأنه لو أعرض لحاجة عَرَضت له ما كان من رسول الله عليه ذلك القول فيه، ومن كانت هذه حاله كان إعراض الله عنه سُخْطاً عليه. ونسأل الله تعالى المعافاة، والنجاة من سخطه بمنّه، ورحمته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي واقد الليثيّ رَفِيْ اللهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٠/ ٥٦٦٥ و ٢١٧٦)، و(البخاريّ) في «العلم» (٦٦) و«الصلاة» (٤٧٤)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان»، و(النسائيّ) في «الكبري» (٣/ ٤٥٣)، و(مالك) في «الموطّأ» (٣/ ١٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣/ ٢٤٩)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٣/ ٢٣١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٣٣٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان استحباب الجلوس إلى العالم في المسجد.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٥٠٥. (۲) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١/٣١٧.

٢ ـ (ومنها): بيان أن الآتي يُسَلِّم على المقصود إليه، كما يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.

٣ \_ (ومنها): جواز التخطي إلى الفُرَج في حلقة العالم، وترك التخطي إلى غير الفُرَج، قال ابن عبد البرّ كَثْلَثْهُ: وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم، والحضّ على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إليه، لِمَا في ذلك من الأذى، كما لا يجوز التخطي إلى سماعً الخطبة في الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك، فكذلك لا يجوز التخطى إلى العالم، إلا أن يكون رجلاً يفيد قُرْبه من العالم فائدةً، ويثير علماً، فيجب حينئذ أن يُفْتَح له لئلا يؤذي أحداً، حتى يصل إلى الشيخ، ومن شرط العالم أن يليه من يَفهم عنه؛ لقول رسول الله ﷺ: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهَى»؛ يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليفهموا عنه، يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا، من غير تبديل معنى، ولا تصحيف، وفي قول رسول الله ﷺ للمتخطى يوم الجمعة: «آذيت، وآنيت» بيان أن التخطى أذًى، ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة، وغير الجمعة، ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم: الانضمام، والالتصاق، ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم، ومَنْ تقدّم إلى موضع فهو أحقّ به، إلا أن يكون ما ذكرنا من قُرب أولي الفهم من الشيخ، فيُفسح له، ولا ينبغي له أن يتباطأ، ثم يتخطى إلى الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه، فهذا مذموم، ويجب لكل مَن عَلِم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير، والبكورُ إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل ـ إن شاء الله تعالى ـ انتهى<sup>(١)</sup>.

٤ ـ (ومنها): استحباب جلوس العالم لأصحابه، وغيرهم في موضع بارز، ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير.

٥ ـ (ومنها): جواز حِلَق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها، ومجالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، قال القرطبيّ كَلَلهُ: فيه الحضُّ على مجالسة العلماء، ومداخلتهم، والكون معهم؛ فإنَّهم القومُ الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم،

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۱/٣١٦.

والحضُّ على سدِّ خلل الحلقة؛ لأنَّ القُرب من العالم أُولى؛ لِمَا يحصل من ذلك من حسن الاستماع، والحفظ، والحالُ في حِلَق الذكر كالحال في صفوف الصلاة، يُتَمُّ الصَّف الأول، فإنَّ كان نقص ففي المؤخر. انتهى (١١).

 ٦ - (ومنها): استحباب القُرب من كبير الحلقة؛ ليسمع كلامه سماعاً بيّناً، ويتأدب بآدابه.

٧ \_ (ومنها): أن قاصد الحلقة إن رأى فُرجة دخل فيها، وإلا جلس وراءهم.

وقال في «الفتح»: وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سدّ خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سدّ خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسدّ الخلل، ما لم يؤذ، فإن خَشِي استُحِبّ الجلوس حيث ينتهي، كما فعل الثاني، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. انتهى (٢).

٨ ـ (ومنها): مشروعيّة الثناء على مَن فعل جميلاً، فإنه ﷺ أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحاً ومذموماً، وباح به، جاز أن يُنسب إليه، والله أعلم (٣).

٩ \_ (ومنها): جواز الإخبار عن أهل المعاصي، وأحوالهم للزجر عنها،
 وأن ذلك لا يُعَد من الغيبة.

١٠ ـ (ومنها): بيان فضل ملازمة حِلَق العلم، والذِّكر، وجلوس العالم والمذكِّر في المسجد.

۱۱ ـ (ومنها): استحباب الثناء على المستحيي، والجلوس حيث ينتهي به المجلس، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٧٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ \_ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ \_ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ \_ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ \_ (ح)

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٨٠٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/ ۲۷۷، كتاب «العلم» رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٥٨/١٤.

أَبَانٌ، قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، فِي الْمَعْنَى).

#### رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ) بن الجارود القرّاز، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١١] قديم الموت، مات سنة (٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف، تقدم في «الصيام» ٢١/ ٢٦٦١.

[تنبيه]: أشار في هامش النسخة الهنديّة أنه وقع في بعض النسخ: «أحمد بن المنكدر» بدل «ابن المنذر»، وهذا غلط بلا شكّ، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

٢ ـ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

٣ \_ (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في «الحج» ٣٣٣٩/٨٣.

٤ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٥٦/١٢.

٥ \_ (حَبَّانُ) \_ بفتح الحاء \_ ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢٢/٥٥.

٦ \_ (أَبَانُ) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (عخ م د ت ق) تقدم في «الطهارة» ١/٠٤٠.

٧ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتُ لكنه يدلّس ويُرسل [٥] (ت١٣٢) أو قبل ذلك
 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٢٤.

و «إسحاق بن عبد الله» ذُكر قبله.

وقوله: (قَالَا جَمِيعاً) ضمير التثنية لحرب بن شدّاد، وأبان بن يزيد العطّار. وقوله: (أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث يحيى بنَ أبي كثير.

وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد السابق، وهو

عن أبي مُرّة مولى عَقِيل بن أبي طالب، عن أبي واقد الليثيّ لَكُلللهُ.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي.

وقوله: (فِي الْمَعْنَى)؛ أي: هو مثله من حيث المعنى، وإن كان اللفظ يختلف.

[تنبیه]: روایة حرب بن شدّاد عن یحیی بن أبي كثیر ساقها النسائيّ كلله في «الكبری»، فقال:

(۱۹۰۱) ـ أنبأ عليّ بن سعيد بن جرير، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: نا يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حديث أبي مُرّة، أن أبا واقد الليثيّ حدّثه، قال: بينما نحن مع رسول الله على إذ مَرّ به ثلاثة نفر، فجاء أحدهم، فوجد فُرجة في حلقة، فجلس، وجاء الآخر، فجلس من ورائهم، وانطلق الثالث، فقال رسول الله على «ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟» قالوا: بلى، قال: أما الذي جاء، فجلس، فعبد أوى، فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم، فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق، فرجل أعرض، فأعرض الله عنه». انتهى (۱).

ورواية أبان بن يزيد العطّار عن يحيى بن أبي كثير ساقها الطبرانيّ في كتابه «الدعاء»، فقال:

بن المنذر القزاز، ثنا موسى بن السماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حديث أبي مُرّة، عن أبي واقد الليثيّ، قال: بينما نحن مع رسول الله عليه في حلقة، إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل فوَجَد فُرْجة في الحلقة، فقعد فيها، وأما الآخر فقعد خلف الحلقة، وأما رجل فمضى، فقال رسول الله عليه: «ألا أخبركم عن الثلاثة: أما الذي جلس في الحلقة، فرجل أوى، فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة، فرجل استحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلَق، فأعرض، فأعرض الله عنه». انتهى (٢).

﴿ إِنَّ أُرِيُّدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٣/ ٤٥٣. (٢) «الدعاء للطبرانيّ» ١/ ٥٣٤.

## (۱۱) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٥٦٧١] (٢١٧٧) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ»).

#### رجال هذين الإسنادين: خمسة:

ا \_ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهورٌ [٣] (ت١١٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢.

٢ \_ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله بن الخطّاب عِلَيْهَا، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:

أنهما من رباعيّات المصنّف كَلَّهُ، وهو (٤٣٩) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر ربي أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

[تنبيه]: قوله: «ثم يجلس فيه» الموجود في النُّسخ أنه بالرفع، فتكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: ثم هو يجلس فيه، ولو ثبت جزمه، أو نصبه

روايةً لكان لذلك وجه، فالجزم بالعطف على محل "يقيمن"، فإنه مجزوم بـ «لا» الناهية، كما أسلفته، والنصب بـ «أن» مضمرةً بعد «ثم» إعطاء لها حكم الواو، فقد أجاز ذلك ابن مالك كَلَّهُ في كتابه «شواهد التوضيح» في حديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه»، ودونك نصّه:

قال كَنْ الله على «يبولن»؛ لأنه مجزوم الموضع بـ «لا» التي للنهي، ولكنه بُني على الفتح؛ لتوكيد النون، ويجوز فيه الموضع بـ «لا» التي للنهي، ولكنه بُني على الفتح؛ لتوكيد النون، ويجوز فيه الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه، ويجوز فيه النصب على إضمار «أن»، وإعطاء «ثُمّ» حكم واو الجمع، ونظير «ثم يغتسل» في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌّ يُدُرِكُهُ المَوْتُ [النساء: ١٠٠]، فإنه قرىء بجزم ﴿يُدُرِكُهُ ﴾، ورفعه، ونصبه، والجزم هو المشهور، والذي قرأ به السبعة، وأما الرفع والنصب فشاذّان. انتهى (١٠).

والحاصل أن نظير حديث: «ثم يغتسل» قوله في هذا الحديث: «ثم يجلس فيه»، فتجوز فيه الأوجه الثلاثة، لكن الذي يظهر أن الرفع هو الرواية، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: نهيه عَلَيْه عن أن يقام الرجل من مجلسه، إنما كان ذلك لأجل أن السَّابق لمجلس قد اخْتَصَّ به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة ما اخْتَصَّ به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه، وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التَّحريم، وقيل: هو على الكراهة، والأول أولى، ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته، أو لا يجلس، غير أن هذا الحديث خرج على أغلب ما يُفْعَل من ذلك، فإنَّ الإنسان في الغالب إنما يقيم الآخر من مجلسه ليجلس فيه، وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة، وغيره من الأيام التي يجتمع الناس فيها، لكن جرى ذكر يوم الجمعة في الحديث الآتي؛ لأنَّه اليوم الذي يجتمع الناس فيه، ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام، وعلى هذا فيلُخق بذلك ما في معناه، ولذلك قال ابن جريج: في يوم الجمعة وغيرها.

<sup>(</sup>۱) «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» ص١٦٥ ـ ١٦٥.

قال: وقوله: «ولكن تفسّحوا، وتوسّعوا» هذا أمر للجالسين بما يفعلون مع الداخل، وذلك أنه لمّا نُهِي عن أن يقيم أحداً من موضعه تعيّن على الجالسين أن يوسّعوا له، ولا يتركوه قائماً، فإنَّ ذلك يؤذيه، وربما يخجله، وعلى هذا فمن وجد من الجالسين سعة تعيّن عليه أن يوسع له، وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسّكاً بظاهر الأمر، وكان القائم يتأذى بذلك، وهو مسلم، وأذى المسلم حرام، ويَحْتَمِل أن يقال: إن هذه آداب حسنة، ومن مكارم الأخلاق، فتُحْمَل على الندب.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول، وهو الوجوب هو الظاهر؛ لأنه لا صارف للأمر عن الوجوب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وقد اختَلَف العلماء في قوله تعالى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا بِفَسَحِ اللّهُ لَكُمْ ﴾ الآية [المجادلة: ١١]، فقيل: هو مجلس النبيّ عَلَيْهُ، كانوا يزدحمون فيه تنافساً في القُرب من النبيّ عَلَيْهُ، وقيل: هو مجلس الصَّف في القتال، وقيل: هو عامٌّ في كل مجلس، اجتمع المسلمون فيه للخير، والأجر، وهذا هو الأولى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصَّلْناه في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ كَلَيْهُ(١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: وقوله: «ولكن تفسحوا، وتوسعوا» هو عطف تفسيريّ، ووقع في رواية قبيصة، عن سفيان، عند ابن مردويه: «ولكن ليقل: افسحوا، وتوسعوا»، وقد أخرجه الإسماعيليّ من رواية قبيصة، وليس عنده: «ليقل»، وهذه الزيادة أشار مسلم في كلامه الآتي إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها، عن نافع، وأن مالكاً، والليث، وأيوب، وابن جريج، رووه عن نافع بدونها، وأن ابن جريج زاد: «قلت لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وفي غيرها».

ووقع في حديث جابر الآتي عند مسلم: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا»، فجمع بين

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٩٠٥ \_ ٥١٠.

الزيادتين، ورفعهما، وكأن (١) ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۱۱/ ٥٧١ و ٢٧٢٥ و ٥٦٧٦ و ٥٦٧٥ و ٥٦٧٥ و ٥٦٧٥) (٢١٧٧)، و(البخاريّ) في «الجمعة» (٩١١) و «الاستئذان» (٩٢٦٦ و ٢٢٧٠) و في «الأدب المفرد» (١١٥٣)، و (أبو داود) في «الاستئذان» (٤٨٢٨)، و (الترمذيّ) في «مسنده» (١٥٨١)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١٥٨)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٥٨٤)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ١٩١)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٧ و ٢٢ و ٥٤ و ٩٨ و ١٠٢ و ١٢٦)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٨١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٨٥ و ٥٨٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٣٢ و ٢٣٣)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٣٣٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه، ثم يجلس فيه، وهو للتحريم على الصحيح.

٢ ـ (ومنها): أن مفهوم قوله: «لا يقيمنّ . . . إلخ» أنه لو قام الجالس باختياره له جاز أن يجلس فيه، وأما فِعل ابن عمر وشي فيُحمل على أنه من باب الورع، قال النووي كَلَّهُ: تورّع لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه، من غير طيب قلبه، فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيَسْلَم من هذا، والثاني: أن الإيثار بالقُرَب مكروه، أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها، أو خلاف الأولى، بأن يتأخر

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة «الفتح» بلفظ: «وكان»، والظاهر أنه مصحّف من «كأنّ»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۲٤/۱٤ ـ ۲۲۰، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۷۰).

عن موضعه من الصفّ الأول، ويُؤثِره به، وشِبْه ذلك، قال أصحابنا: وإنما يُحْمَد الإيثار بحظوظ النفوس، وأمور الدنيا، دون الْقُرَب، والله أعلم.

٣ ـ (ومنها): ما قاله النووي كَلْلهُ: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد، وغيره يوم الجمعة، أو غيره، لصلاة، أو غيرها، فهو أحقّ به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، ألا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألِف من المسجد موضعاً يفتي فيه، أو يقرأ قرآناً، أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحقّ به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، فإن النهي عامّ لم يخصّ نوعاً من نوع، فهو على عمومه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق؛ لمعاملة. انتهى (١).

وقال ابن قُدامة كَلَيْهُ في «المغني»: وليس له أن يقيم إنساناً، ويجلس في موضعه، سواء كان المكان راتباً لشخص، يجلس فيه، أو موضع حلقة لمن يحدّث فيها، أو حلقة الفقهاء يتذاكرون فيها، أو لم يكن؛ لِمَا رَوَى ابن عمر على قال: «نَهَى رسول الله على أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه»، متّفقٌ عليه؛ ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء، قال الله تعالى: ﴿سَوَلَةُ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ ﴾ [الحج: ٢٥]، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ على: «مَن سَبقَ إلى ما لم يَسبِق إليه مسلم، فهو أحق به»، رواه أبو داود (٢٠)، وكمقاعد الأسواق، ومشاريع المياه، والمعادن، فإن قدَّم صاحباً له، فجلس في موضع حتى إذا جاء قام النائب، وأجلسه جاز؛ لأن النائب يقوم باختياره، وقد روي أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاماً له يوم الجمعة، فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام، وجلس محمد فيه، فإن لم يكن نائباً فقام ليجلس آخر في مكانه، فله الجلوس فيه؛ لأنه قام باختيار نفسه، فأشبه النائب، وأما القائم فإن انتقل إلى ما دونه كُرِه له؛ لأنه يُؤثِر على نفسه في الخطبة، فلا بأس، وإن انتقل إلى ما دونه كُرِه له؛ لأنه يُؤثِر على نفسه في

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۰/۱٤.

الدين، ويَحْتَمِل أن لا يكره؛ لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع، ولذلك قال النبي ﷺ: «لِيَلِيَنِّي منكم أولو الأحلام والنَّهَى»، ولو آثر شخصاً بمكانه، لم يَجُز لغيره أن يسبقه إليه؛ لأن الحقّ للجالس، آثر به غيره، فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجَّر مواتاً، أو سَبق إليه، ثم آثر غيره به، وقال ابن عَقيل: يجوز ذلك؛ لأن القائم أسقط حقه بالقيام، فبقي على الأصل، فكان السابق إليه أحقّ به، كمن وَسّع لرجل في طريق، فمرّ غيره.

قال ابن قُدامة: وما قلنا أصح، ويفارق التوسعة في الطريق؛ لأنها إنما جُعلت للمرور فيها، فمن انتقل من مكانه فيها لم يبق له فيها حقّ يُؤثِر به، وليس كذلك المسجد، فإنه للإقامة فيه، ولا يسقط حق المتنقل من مكانه، إذا انتقل لحاجة، وهذا إنما انتقل مُؤثِراً لغيره، فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له، ولو كان الجالس مملوكاً لم يكن لسيده أن يقيمه؛ لعموم الخبر، ولأن هذا ليس بمال، وهو حقّ دينيّ، فاستوى هو وسيده فيه؛ كالحقوق الدينية كلها، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة كَاللهُ(١).

٤ ـ (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة (٢) كَالله: هذا اللفظ عام في المجالس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم؛ كالمساجد، ومجالس الحكام، والعلم، وإما على الخصوص، كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله؛ لوليمة، ونحوها، وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك، ولا إذن له فيها، فإنه يقام، ويُخرج منها، ثم هو في المجالس العامة ليس عاماً في الناس، بل هو خاص بغير المجانين، ومن يحصل منه الأذى، كآكل الثّوم النيء، إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم، أو الحكم.

قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حقّ المسلم المقتضي للضغائن، والحثُّ على التواضع المقتضي للموادَدة، وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقّه، ومن استحقّ شيئاً، فأُخِذ منه بغير حقّ، فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۲/۱۰۱ ـ ۱۰۲.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن النهي للتحريم مطلقاً، كما رجحه النوويّ كَلْلله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٥ ـ (ومنها): ما قال ابن بطال (١١): اختُلِف في النهي، فقيل: للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنُّهَى، وقيل: هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه.

واحتجوا بالحديث؛ يعني: حديث أبي هريرة ولله الآتي: "إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به»، قالوا: فلما كان أحقّ به بعد رجوعه، ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور، فإنه راوي الحديث، وهو أعلم بالمراد منه.

وأجاب من حَمَله على الأدب: أن الموضع في الأصل ليس مُلكه قبل الجلوس، ولا بعد المفارقة، فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية، فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملة، ومن قام ليرجع يكون أولى. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بالتحريم مطلقاً هو الأرجح، كما رجحه النووي كَثَلَثُه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ٢٧٢ ] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى \_ وَهْوَ الْقَطَّانُ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ \_ يَعْنِي: النَّقَفِيَّ \_ كُلُّهُمْ الْقَطَّانُ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِشْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا»).

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاريّ» لابن بطّال ۹/ ۵۲.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۲٤/۱٤ \_ ۲۲۵، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۷۰).

#### رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر:

١ \_ (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٧/١.

٣ \_ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

والباقون تقدِّموا قريباً.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نمير، ويحيى القطّان، وعبد الوهّاب الثقفي رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ.

وقوله: (قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) ضمير الجماعة يعود على الثلاثة: محمد بن بشر، وأبي أسامة، وعبد الله بن نمير، فقد رووا هذا الحديث عن عبيد الله العمريّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ العمريّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ العمريّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ العمريّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ الل

وقوله: (لَّا يُقِيمُ الرَّجُّلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ) «لا» نافيةٌ، ولذا رُفع الفعل بعدها، والمراد من النفي: النهي، وفي بعض النُّسخ: «لا يقم» بالجزم، فـ «لا ناهية.

وقوله: (وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوسَّعُوا) قال ابن أبي جمرة كَالله: معنى الأول: أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني: أن ينضم بعضهم إلى بعض، حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. انتهى (١).

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا فِ سَلَمَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية [المجادلة: ١١]، قال في «الفتح»: اختُلِف في معنى الآية، فقيل: إن ذلك خاص بمجلس النبي ﷺ، قال ابن بطال: قال بعضهم: هو مجلس النبي ﷺ خاصّة، عن مجاهد، وقتادة، وذكر الطبريّ عن قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبيّ ﷺ إذا رأوه مقبلاً ضيّقوا مجلسهم، فأمرهم الله تعالى أن يوسّع بعضهم لبعض.

<sup>(</sup>۱) «بهجة النفوس» ٤/١٩٤.

قال الحافظ: ولا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان \_ بفتح المهملة، والتحتانية الثقيلة \_ قال: نزلت يوم الجمعة، أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار، من أهل بدر، فلم يجدوا مكاناً، فأقام النبيّ على ناساً ممن تأخر إسلامه، فأجلسهم في أماكنهم، فشقّ ذلك عليهم، وتكلم المنافقون في ذلك، فأنزل الله تعالى: ويَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُوا ، وعن الحسن البصريّ: المراد بذلك: مجلس القتال، قال: ومعنى قوله: ﴿انشُرُوا ﴾ المجادلة: ١١]: انهضوا للقتال.

وذهب الجمهور إلى أنها عامّة في كل مجلس، من مجالس الخير.

وقوله: ﴿ فَأَفْسَحُوا يَفْسَجَ اللَّهُ لَكُمُ ﴿ أَي: وسَّعُوا يُوسِّعُ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي الدنيا والآخرة. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله العمريّ ساقها أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(٤٧٣٥) ـ حدّثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا». انتهى (٢٠).

ورواية يحيى القطّان عن عبيد الله ساقها أيضاً أحمد كَثَلَتُهُ في «مسنده»، فقال:

(٤٦٥٩) \_ حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، فيجلس فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا». انتهى (٣).

ورواية عبد الوهاب الثقفيّ عن عبيد الله ساقها ابن منده كَلَلْهُ في «فوائده»، مقروناً بيحيى القطّان، فقال:

<sup>(</sup>١) «الفتح» ١٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٦/٢.

(۱۹) \_ أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، ثنا محمد بن إسحاق الكرمانيّ، ثنا يحيى بن سعيد القطان، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ قال: «لا يقوم (۱) الرجل للرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا».

ورواية أبي أسامة، وعبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله ساقها ابن أبي شيبة كَثْلَلْهُ في «مصنّفه»، فقال:

(٢٥٥٧٧) حدّثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُقيمن الرجل الرجل عن مقعده، ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا». انتهى (٣).

وأما رواية محمد بن بشر عن عبيد الله، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّال الكتاب قال:

[٩٦٧٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُريْجِ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُريْجِ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ \_ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ: "وَلَكِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فَي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهَا).

#### رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر:

١ \_ (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد،
 ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة، ولعله «لا يقيم»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفوائد لابن منده» ۱/۳۷. (۳) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/٢٣٣.

٢ ـ (أَبُو كَامِلِ) فضيل بن حُسين الحجدريّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (حَمَّادُ) بن زيد البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ حجة [٥] (ت١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٥.

٥ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقة [١٠] (ت٢٤٨) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٦ - (رَوْحُ) بن عُبادة البصريّ، تقدّم قريباً.

٧ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابد [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٨ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعاني، تقدّم قبل باب.

٩ ـ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريباً.

١٠ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] مات سنة مائتين على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥.

١١ ـ (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد الأسديّ الْحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ)؛ يعني: أن روحاً، وعبد الرزّاق رويا عن ابن جريج.

عن ابن جريج. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة، وهم: أيوب السختياني، وابن جُريج، والضحَّاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بن سعد المتقدّم.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا في روايتهم قوله: «وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا»، كما لم يذكره الليث في روايته المتقدّمة.

وقوله: (قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟) القائل هو ابن جريج سأل شيخه نافعاً عنه، كما صرّح به في رواية البخاريّ الآتية في التنبيه، وأما ما قاله بعض

الشرّاح (۱) من أن السائل هو محمد بن رافع والمسؤول هو ابن جريج، فغلط، فتنبّه.

[تنبيه]: رواية ابن جريج عن نافع ساقها البخاري كَثَلَثْهُ في «صحيحه»، فقال:

وأما روايتا أيوب السختياني، والضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع، فلم أر من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٩٦٧٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ فاضل، من كبار [٣] (ت٢٠١١) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٢/١٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ... إلخ) هو موصول بالسند المذكور.

<sup>(</sup>١) راجع: شرح الشيخ الهرريّ ٢٢/ ١٤٥ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن سلام، كما في «الفتح» ٣/١٨٢.

وقد قال البزار: إنه لا يُعرف له طريق إلا هذه، وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى، وقيل: مولى قريش، وهو بصريّ لا يُعْرَف. انتهى.

وقال الشوكاني كَلَيْهُ: ظاهر حديث جابر، وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يَقْعُد في مكان غيره إذا أقعده برضاه، ولعل امتناع ابن عمر المناع عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعاً منه؛ لأنه ربما استحيا منه إنسان، فقام له بدون طيبة من نفسه، ولكن الظاهر أن مَن فعل ذلك قد أسقط حقّ نفسه، وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر، ويكره الإيثار بمحل الفضيلة؛ كالقيام من الصفّ الأول إلى الثاني؛ لأن الإيثار، وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في العبادات، والفضائل، بل المعهود أنه في حظوظ النفس، وأمور الدنيا، فمن آثر بحظه في أمر من أمور الآخرة، فهو من الزاهدين في الثواب. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) في سنده أبو الخصيب لم يرو عنه إلا عَقيل بن طلحة، ففي تحسين الشيخ الألبانيّ له نظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف، في سنده مجهول، كما قال البزّار.

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» ٣/٣٠٧.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم تقدّموا قريباً.

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمر هذه ساقها عبد الرزّاق كَثَلَثُهُ في «مصنّفه»، فقال:

(٥٥٩٣) \_ أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، أن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُقم أحدكم أخاه، فيجلسَ في مكانه، فكان الرجل يقوم لابن عمر من بيته، فلا يجلس في مجلسه». انتهى (١). وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْ أوّل الكتاب قال:

[ ٢٩٧٨] ( ٢١٧٨) \_ ( وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ \_ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ \_ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ، فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقة، من كبار
 ١١] مات سنة بضع و(٢٤٠) (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦٠/٦.

٢ \_ (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين نُسب لجدّه، أبو على الْحَرّانيّ، صدوقٌ [٩] (ت٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٣ \_ (مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) الْجَزَرِيّ، أَبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطىء [٨] (ت١٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

والباقيان تقدّما قبل بابين، و«أَبُو الزُّبيْرِ» هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ.

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» ۳/ ۲٦٨.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله ﴿ الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله الله الله الله عبر بذلك المراد به أخوة الدين، سواء كان معها قرابة أم لا، وإنما عبر بذلك استعطافاً، واستلطافاً، فكأنه يقول: كيف يقيمه، ويُلحق ضرراً، وهو أخوه، ومن حقّ الأخ على أخيه أن يدفع عنه الضرر، لا أن يُلحقه به، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) القيد به ليس معتبَراً، كما بيّنته الروايات الأخرى، ولكن هذا الأمر يكثر يوم الجمعة بسبب ضيق المكان؛ لكثرة الناس فيه.

وقال الشوكاني كليه: وذِكر يوم الجمعة في الحديث من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح، سواء كان مسجداً أو غيره في يوم جمعة أو غيرها، لصلاة أو لغيرها من الطاعات، فهو أحقّ به، ويحرم على غيره إقامته منه، والقعود فيه، إلا أنه استُثني من ذلك الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حقّ، كأن يقعد رجل في موضع، ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات، ثم يعود إليه، فإنه أحقّ به ممن قعد فيه بعد قيامه؛ لحديث أبي هريرة هيه الآتي، وظاهره عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه، ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة، أو نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحقّ به من غيره، إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه. انتهى كلام الشوكاني كلهها،

وقوله: (ثُمَّ لِيُخَالِفَ) ضُبط في النَّسخ ضبطَ قلم بالجزم على أن اللام لام الأمر، والظاهر أنه غير صحيح، بل هي لام التعليل، والفعل منصوب بعدها بدهأن» مضمرة جوازاً؛ أي: ثمّ لأن يُخالفَ؛ أي: ليخلفه (إِلَى مَقْعَلِه، فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا») بوصل الهمزة أمرٌ من فَسَحَ يفسح، كفتح يفتح؛ أي: وسِّعوا المكان، وذلك بأن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يسع الداخل الجلوس فيه معكم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» ٣/٣٠٧.

#### مسألتان تتعلّقان يهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ضي هذا من أفراد المصنف تعلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/٦٥٦] (٢١٧٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٣٤٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٥ و٣٤٢)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

(١٢) ـ (بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٧٧] (٢١٧٩) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ \_ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو عَوَانَةً) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ البزّاز الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ
 [٧] (٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

والباقون تقدّموا قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ﴾ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: ﴿ مَنْ قَامَ ﴾ ﴿ من ﴾ شرطيّة جوابها ﴿ فهو أحقّ ﴾ . (مِنْ مَجْلِسِهِ ) متعلّق بقام ، (ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى مجلسه ، (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ﴾ ) ؛ أي: بذلك المجلس ، قال النووي كَاللهُ: قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد ، أو غيره لصلاة مثلاً ، ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضا ، أو يقضي شغلاً يسيراً ، ثم يعود ، لم يبطل اختصاصه ، بل إذا رجع فهو أحق به في يقضي شغلاً يسيراً ، ثم يعود ، لم يبطل اختصاصه ، بل إذا رجع فهو أحق به في

تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره، فله أن يُقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه؛ لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول.

وقال بعض العلماء: هذا مستحب، ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه، ويترك فيه سجادة ونحوها، أم لا، فهذا أحقّ به في الحالين، قال أصحابنا: وإنما يكون أحقّ به في تلك الصلاة وحدها، دون غيرها، والله أعلم. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله: «ثم رجع إليه فهو أحق به» هذا يدلّ على صحَّة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه؛ فقَبْلَه أحرى وأولى.

وذهب آخرون: إلى أن ذلك على الندب؛ لأنّه موضع غير متملّك لأحد، لا قبل الجلوس، ولا بعده، وهذا فيه نظر، وهو أن يقال: سلّمنا أنه غير متملّك له، لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه يملك منفعته؛ إذ قد مَنَع غيره من أن يزاحمه عليه.

وحَمَله مالك على النَّدب إذا كانت رجعته قريبة، قال: وإن بَعُدَ ذلك حتى يذهب، ويَبْعُد فلا أرى ذلك، وأنه من محاسن الأخلاق، وعلى هذا فيكون هذا عامّاً في كل المجالس، وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول على مجلس العلم، هو أولى به إذا قام لحاجة، فإذا قام تاركاً له، فليس هو بأولى.

وقد اختلف العلماء فيمن ترتّب من العلماء، والقُرّاء بموضع من المسجد للفتيا، وللتدريس، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عُرِف به، والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان، وليس بواجب، ولعلّه مراد مالك، وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة في موضع من أفنية الطّرق، وأفضية البلاد غير المتملّكة فهو أحق به ما دام جالساً فيه، فإن قام منه، ونيّته الرجوع إليه من غده؛ فقيل: هو أحق به حتى يتمّ غرضه، حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعاً للتنازع، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦١/١٤ \_ ١٦٢.

هو وغيره سواء، والسَّابق إليه بعد ذلك أحقّ به. انتهى (١).

وقال ابن قُدامة كَالله في «المغني»: إذا جلس في مكان، ثم بدت له حاجة، أو احتاج الوضوء، فله الخروج، قال عقبة على الناس وراء النبي كله بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى حُجَر بعض نسائه، فقال: «ذكرت شيئاً من تِبْر عندنا، فكرِهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته»، رواه البخاري.

فإذا قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ ﷺ: «من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به»، وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيه، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عنه الله الله المصنف كَالله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢١/٧١٥] (٢١٧٩)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١١٣٨)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٥٣)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧١٧)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (١٩٧٩٢)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٦٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٦٣ و٢٨٣ و٤٤٩ و٤٤٧ و٤٨٣ و٤٨٣ في و٤٨٣ و٧٢٥ و٧٣٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٨٢)، و(ابن خزيمة) في

«مسنده» (١/ ٦٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٦٣ و ٢٨٣ و ٣٨٩ و ٤٤٧ و ٤٤٧ و ٢٨٣ و ٤٤٧ و ٤٤٧ و ٤٤٠ و (البن خزيمة) في «صحيحه» (٥٨٨)، و (البيهقيّ) في «صحيحه» (٥٨٨)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٣٣)، و الله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/١١٥ \_ ١٢٥.

# (١٣) \_ (بَابُ مَنْع الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الأَجَانِبِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّل الكتاب قال:

آ (۲۱۸۰) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَجْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضاً ـ وَاللَّفْظُ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنَّنًا كَانَ عِنْدَهَا، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ (١) الطَّائِفَ غَداً، فَإِنِّي أَدُلَّكَ عَلَى بِنْتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ (١) الطَّائِفَ غَداً، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ (اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:

١ \_ (زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةً) هي: بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة ربيبة النبيّ ﷺ، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدمت في «الحيض» ٢/ ٦٨٩.

٢ ـ (أُمُّ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة حُذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم المخزوميّة أم المؤمنين، تزوجها النبيّ على بعد أبي سلمة سنة ثلاث، أو أربع، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، وماتت سنة (١ أو ٢٦) (ع) تقدمت في «المقدمة» جـ٢ ص٤٧٣.

والباقون كلّهم تقدّموا قريباً، و «جرير» هو: ابن عبد الحميد، و «أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير، و «ابن نمير» هو: عبد الله بن نُمير.

## [تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد:

أنها من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وفيها رواية تابعي عن تابعي، وصحابيّة عن صحابيّة، والابن عن أبيه، والبنت عن أمها، وعبارة «الفتح»:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لكم».

وفي الإسناد لطيفة: رجل عن أبيه، وهما تابعيان، وامرأة عن أمها، وهما صحابيتان. انتهى (١).

## شرح الحديث:

(عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً) وفي رواية البخاريّ: «من طريق زهير بن معاوية، عن هشام: أن عروة أخبره، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أم سلمة أخبرتها»، هكذا قال أصحاب هشام بن عروة، وهو المحفوظ، وخالفهم حماد بن سلمة، عن هشام، فقال: «عن أبيه، عن عُمَر بن أبي سلمة»، وقال معمر: «عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة»، ورواه معمر أيضاً عن الزهريّ، عن عروة، وأرسله مالك، فلم يذكر فوق عروة أحداً، أخرجها النسائيّ، ورواية معمر عن الزهري هي التالية لهذا الحديث عند مسلم، وهي أيضاً عند أبي داود، أفاده في «الفتح»(٢).

(أَنَّ مُخَنَّتًا كَانَ عِنْدَهَا) قال القرطبيّ كَلَّهُ: التخنُّث: هو اللِّين والتكسُّر، والمخنث: هو الذي يلين في قوله، ويتكسَّر في مشيته، ويتثنى فيها كالنساء، وقد يكون خِلْقة، وقد يكون تصنّعاً من الفَسَقة، ومن كان ذلك فيه خلقة؛ فالغالب من حاله أنَّه لا أرب له في النساء، ولذلك كان أزواج النبيّ عَلَيْهُ يعدُّون هذا المخنث من غير أولي الإربة، فكانوا لا يحجبونه إلى أن ظهر منه ما ظهر فحجبوه. انتهى "

وقال في «الفتح»: «المخنَّث» بكسر النون، وبفتحها: من يُشبه خَلْقه النساء، في حركاته، وكلامه، وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لَوْم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه، وتكلّف له فهو المذموم، ويُطلق عليه اسم مُخَنَّث سواء فعل الفاحشة، أو لم يفعل.

قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنّث من الرجال، وإن لم تُعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ٤٥٠، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱/ ۲۹۰، كتاب «النكاح» رقم (۵۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/١٢٥.

وقال في «الفتح»: اسم ذلك المخنّث: هيت ـ بكسر الهاء، وسكون التحتانية، بعدها مثناة ـ، وضَبَطه بعضهم بفتح أوله، وأما ابن درستويه، فضبطه بنون، ثم موحّدة، وزعم أن الأول تصحيف، قال: والْهنْب الأحمق<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية البخاريّ في «المغازي» بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال ابن عُيينة: وقالَ ابن جريج: الْمُخَنّث هيت. انتهى (٣).

وقال في «الفتح» في «اللباس» ما حاصله: ذكره ابن عيينة عن ابن جريج بغير إسناد، وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك، قال: قلت لمالك: إن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت غيلان: أن المخنث هيت، وليس في كتابك هيت، فقال: صدق، هو كذلك.

وأخرج الْجُوزجانيّ في «تاريخه» من طريق الزهريّ عن عليّ بن الحسين بن عليّ قال: كان مُخَنّث يدخل على أزواج النبيّ ﷺ، يقال له: هيت.

وأخرج أبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان كلهم من طريق يونس، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: «أن هِيتاً كان يدخل...» الحديث.

وروى المستغفريّ من مرسل محمد بن المنكدر: أن النبيّ عَلَى الله في هيتاً في هيتاً في الله في كلمتين تكلم بهما، مِنْ أَمْر النساء، قال لعبد الرحمٰن بن أبي بكر: إذا افتتحتم الطائف غداً، فعليك بابنة غَيلان، فذكر نحو حديث الباب، وزاد:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢١٥.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/ ٤٥٠، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٤٥٠، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٤).

«اشتدٌ غضب الله على قوم رَغِبوا عن خلق الله، وتشبُّهوا بالنساء».

وروى ابن أبي شيبة، والدورقيّ، وأبو يعلى، والبزار، من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أن اسم المخنث هِيت أيضاً، لكن ذَكَر فيه قصة أخرى.

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن اسم المخنث في حديث الباب ماتع، وهو بمثناة، وقيل بِنُون، فروى عن محمد بن إبراهيم التيميّ قال: كان مع النبيّ في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد، مخنث، يقال له: ماتع، يدخل على نساء النبيّ في ويكون في بيته، لا يرى رسول الله في أنه يفطن لشيء من أمر النساء، مما يفطن له الرجال، ولا أن له إربة في ذلك، فسمعه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف، فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة، فإنها تُقبل بأربع، وتُدبر بثمان، فقال رسول الله في حين سمع ذلك منه: «لا أرى هذا الخبيث يفطن لِمَا أسمع»، ثم قال لنسائه: «لا تُدْخِلنّ هذا عليكنّ»، فحُجب عن بيت رسول الله في .

وحَكَى أبو موسى المدينيّ في كون ماتع لقب هيت، أو بالعكس، أو أنهما اثنان خلافاً.

وجزم الواقديّ بالتعدد، فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية، وكان ماتع مولى فاختة، وذكر أن النبيّ ﷺ نفاهما معاً إلى الحمى.

وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن حفص، أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة، يقال له: أنّة ـ بفتح الهمزة، وتشديد النون ـ: ألا تدلّنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: بلى، فوصف امرأة تُقبل بأربع، وتُدْبِر بثمان، فسمعه النبيّ عَيْلُة، فقال: «يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد، وليكن بها منزلك».

والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هِيت، ولا يمتنع أن يتواردوا في الوصف المذكور.

وقوله: (ورَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ)؛ أي: في بيت أم سلمة وَالجملة في محل نصب على الحال. (فَقَالَ) ذلك المخنّث (لأَخِي أُمِّ سَلَمَةً) ووقع في مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمٰن بن أبي بكر، فيُحْمَل

على تعدد القول منه لكل منهما، لأخي عائشة، ولأخي أم سلمة، والعجب أنه لم يُقدّر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن الطائف لم يُفتح حينئذٍ، وقُتل عبد الله بن أبي أمية في حال الْحِصار، ولمّا أسلم غيلان بن سلمة، وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمٰن بن عوف، فقُدِّر أنها استُحِيضت عنده، وسألت النبي على عن المستحاضة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «كتاب الطهارة»، وتزوج عبد الرحمٰن بن أبي بكر ليلى بنت الْجُوديّ، وقصته معها مشهورة، وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة، فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث، يقال له: هيت: أنا أصفها لك، فهذه قصَصٌ وقعت لهيت.

(يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةً) هو أخو أم سلمة راوية الحديث، وكان إسلامه مع أبي سفيان بن الحارث، واستُشهد عبد الله هذا بالطائف، أصابه سهم، فقتله، قاله في «الفتح»(۲).

وقال في «الإصابة»: عبد الله بن أبي أمية، واسمه حذيفة، وقيل: سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزومي، صِهْر النبيّ عَلَيْ، وابن عمته عاتكة، وأخو أم سلمة، قال البخاريّ: له صحبة، وله ذكر في «الصحيحين»، قال مصعب الزبيريّ: كان عبد الله بن أبي أمية شديداً على المسلمين، وهو الذي قال مصعب الزبيريّ: كان عبد الله بن أبي أمية شديداً على المسلمين، وهو الذي قال للنبيّ عَلَيْ: ﴿ لَن نُوْمِن لَكَ حَقّى تَفَجُّر لَنا مِن الأَرْضِ يَلْبُوعاً [الإسراء: ٩٠]، وكان شديد العداوة له، ثم هذاه الله إلى الإسلام، وهاجر قبل الفتح، فلقي النبيّ على بطرف (٣) مكة هو وأبو سفيان بن الحارث، وبنحو ذلك ذكر ابن إسحاق، قال: فالتمسا الدخول عليه، فمنعَهما، فكلمته أم سلمة، فقالت: يا رسول الله ابن عمك؛ تعني: عبد الله، فقال: وابن عمتك؛ تعني: عبد الله، فقال: «لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فَهَتَك عرضي، وأما ابن عمتي، فقال لي بمكة ما قال»، ثم أذِن لهما، فدخلا، وأسلما، وشهدا الفتح، وحنيناً، والطائف.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ۲۹۲، كتاب «النكاح» رقم (٥٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/ ٤٥٠، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا النسخة، ولعله «بطريق مكة»، فليُحرّر.

وقال الزبير بن بكار: كان أبو أمية بن المغيرة يُدْعَى زاد الركب، وكان ابنه عبد الله شديد الخلاف على المسلمين، ثم خرج مهاجراً، فلقي النبي عليه بين السُّقيا والعَرْج هو وأبو سفيان بن الحارث، فأعرض عنهما، فقالت أم سلمة: لا تجعل ابن عمك، وابن عمتك أشقى الناس بك، وقال عليّ لأبي سفيان: ائت رسول الله عليه من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، ففعل، فقال: «لا تثريب عليكم اليوم»، وقبل منهما، وأسلما، وشهد عبد الله الفتح، وحنيناً، واستُشهد بالطائف. انتهى ما في «الإصابة» باختصار(۱).

(إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ) وفي بعض النُّسخ: «لكم»، وفي رواية للبخاريّ: «أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف». (الطَّائِفَ) هو بلد كبيرٌ، مشهورٌ، كثير الأعناب، والنخيل، على ثلاث مراحل، أو اثنتين من مكة، من جهة المشرق، قيل: أصلها أن جبريل على اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم، فسار بها إلى مكة، فطاف بها حول البيت (٢)، ثم أنزلها حيث الطائف، فسُمّي الموضع بها، وكانت أولاً بنواحي صنعاء، واسم الأرض: وَجّ، بتشديد الجيم، سُميت برَجُل، وهو ابن عبد الجنّ من العمالقة، وهو أول من نزل بها، وسار النبيّ على إليها بعد منصرفه من حُنين، وحبس الغنائم بالجعرانة، وكان مالك بن عوف النَّصْريّ قائد هوازن، لمّا انهزم دخل الطائف، وكان له حصن بَلِيَة، وهي بكسر اللام، وتخفيف التحتانية، على أميال من الطائف، فمرّ به النبيّ على معلى أميال من الطائف، فمرّ به النبيّ على هو سائر إلى الطائف، فأمر بهدمه.

وكانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ذكره موسى بن عقبة، في «مغازيه»، وهو قول جمهور أهل المغازي، وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة. انتهى (٣).

وقوله: (غَداً) متعلّق بـ «فتح»، (فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ) وفي رواية

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١١/٤ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) هذا يحتاج إلى نقل صحيح، ولعله من الإسرائيليات، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٤).

للبخاريّ: «فعليك بابنة غيلان»، وهو إغراء، معناه: احرص على تحصيلها، ولزومها.

وفي رواية حماد بن سلمة: «لو قد فُتحت لكم الطائف، لقد أريتك بادية بنت غيلان».

واختُلِف في ضبط «بادية» فالأكثر بموحدة، ثم تحتانية، وقيل: بنون بدل التحتانية، حكاه أبو نعيم، ولبادية ذكر في المغازي، ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي على: «إن فتح الله عليك الطائف أعطني حُليّ بادية بنت غيلان، وكانت من أحلى نساء ثقيف، وغيلان هو ابن سلمة بن مُعَتِّب بمهملة، ثم مثناة ثقيلة، ثم موحدة \_ ابن مالك الثقفيّ، وهو الذي أسلم، وتحته عشر نسوة، فأمره النبيّ على أن يختار أربعاً، وكان من رؤساء ثقيف، وعاش إلى أواخر خلافة عمر هيا.

(فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ) قال ابن حبيب عن مالك: معناه: أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع، ولإرادة الْعُكَن (١) ذَكَّر الأربع، والثمان، فلو أراد الأطراف لقال بثمانية.

ووقع في روايات البخاريّ بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال أبو عبد الله (۲): «تقبل بأربع»؛ يعني: بأربع عُكن ببطنها، فهي تقبل بهنّ، وقوله: «وتدبر بثمان»؛ يعني: أطراف هذه العُكن الأربع؛ لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد، ثم قال: وإنما قال بثمان، ولم يقل: بثمانية، وواحد الأطراف مذكّر؛ لأنه لم يقل: ثمانية أطراف. انتهى.

قال الحافظ: وحاصله أن لقوله: ثمان بدون الهاء توجيهين: إما لكونه لم يُصَرِّح بلفظ الأطراف، وإما لأنه أراد العُكن.

وقال النووي تَعْلَله: وإنما ذَكَّر، فقال: «بثمان»، وكان أصله أن يقول:

<sup>(</sup>١) قال في «المصباح»: الْعُكْنة: الطيّ في البطن من السّمَن، والجمع: عُكَن، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وربما قيل: أعكان. انتهى.

<sup>(</sup>٢) هو: البخاريّ.

بثمانية، فإن المراد الأطراف، وهي مذكّرة؛ لأنه لم يَذْكُر لفظ المذكّر، ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء؛ كقوله ﷺ: «من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال»، سبقت المسألة هناك واضحة. انتهى (١).

وقال الحافظ: وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور، قال الخطابيّ: يريد أن لها في بطنها أربع عُكن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة، متكسراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العُكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانيةً.

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن، بحيث يكون لبطنها عُكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة.

وعلى هذا فقوله في حديث سعد: «إن أقبلت قلت: تمشي بست، وإن أدبرت قلت: تمشي بأربع»؛ كأنه يعني: يديها، ورجليها، وطرفي ذاك منها مقبلةً، وَرِدْفَيْهَا مدبرةً، وإنما نقص إذا أدبرت؛ لأن الثديين يحتجبان حينئله (٢).

وذكر ابن الكلبيّ في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: "وتدبر بثمان": «بثغر كالأُقْحُوان، إن قعدت تثنّت، وإن تكلمت تغنّت، وبين رجليها مثل الإناء المكفوء»، مع شِعْر آخر.

وزاد المدينيّ من طريق يزيد بن رُومان، عن عروة مرسلاً في هذه القصة: «أسفلها كثيب، وأعلاها عَسِيب»(٣).

وقال القرطبيّ كَلْلهُ: قوله: «فإنّها تُقْبل بأربع، وتُدْبر بثمان» قال أبو عبيد: يعني به: العُكن، وهي أربع تقبل بهنّ، ولها أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثمانية.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۳/۱٤.

<sup>(</sup>٢) وقال في «لسان العرب» ٢/ ٤١: وفي الحديث أن سعداً خطب امرأة بمكة، فقيل له: «إنها تمشي على ست، إذا أقبلت، وعلى أربع إذا أدبرت»؛ يعني: بالست يديها، وثدييها، ورجليها؛ أي: إنها لعظم ثدييها، ويديها؛ كأنها تمشي مكبة، والأربع رجلاها، وأليتاها، وإنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما. انتهى.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۱/ ۱۹۳، كتاب «النكاح» رقم (۵۲۳٥).

قال القرطبيّ: وإنَّما أنّث فقال: «بثمان»؛ وهو يريد الأطراف، وواحدها طرف، مذكّر؛ لأنَّ هذا على حدِّ قولهم: هذا الثوب سبع في ثمان، والثمان يراد بها الأشبار، ووجه ذلك أنه يعني به: العُكن، وهي جمع عُكْنة، وهي الطيّ الذي يكون في جانبي البطن من السّمن، ويجمع على عُكن، وأعكان، وتعكّن البطن: إذا صار ذلك فيه.

يريد المخنَّث: أنَّ هذه المرأة إذا أقبلت كان لها من كل جانب من جوانب بطنها عُكْنتان، وإذا أدبرت كان لها من خلفها ثمان، وأنَّث العدد لتأنيث المعدود، وهو: العُكن: جَمْع عكنة.

وقد روى هذا الحديث الواقديّ، والكلبيّ، وقالا: إن هيتاً المخنَّث، وكان مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزوميّ، أخي أم سلمة لأبيها، وأم عبد الله عاتكة عمة رسول الله على قال له في بيت أم سلمة، ورسول الله على يسمع: إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفيّ؛ فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان، مع ثغر كالأُقْحُوان، إن جلست تثنَّت، وإن تكلَّمت تغنَّت، بين رجليها كالإناء المكفوء، وهي كما قال قيس بن الخطيم:

تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ وهِيَ لاهِيَةٌ كَأَنَّمَا شَفَّ وَجُهَهَا نَزَفُ بَيْنَ شُكُولِ النساء خِلْقَتُها قَصْداً فَلَا عَبْلَةٌ وَلَا نَصَفُ (١) تَنَامُ عن كِبْرِ شأنِها فإذا قامت رُوَيْداً تكاد تنقصف (٢)

فقال له النبيّ ﷺ: «لقد غلغلت النظر إليها يا عدوَّ الله»، ثم أجلاه عن المدينة إلى الْحِمَى، قال: فلما فُتحت الطائف تزوجها عبد الرحمٰن بن عوف، فولدت له في قول الكلبيّ، قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبيّ ﷺ، فلما وُلِّي أبو بكر ظلم كُلِّم فيه، فأبى أن يردَّه، فلما وُلِّي عمر ظلم كُلِّم فيه، فأبى أن يردَّه، فلما وُلِّي عمر ظلم كُلِّم فيه بعدُ، وقيل: إنه قد كَبِر وضعُفَ، وضاع، كُلِّم فيه، فأبى أن يردَّه، ثم كُلِّم فيه بعدُ، وقيل: إنه قد كَبِر وضعُفَ، وضاع، فأذن له يدخل كل جمعة، فيسأل، ويرجع إلى مكانه، قال أبو عمر: يقال: بادية ـ بالنون ـ والصواب بالياء، وهو قول أكثرهم.

<sup>(</sup>١) وفي «اللسان» في مادّة «قضف»: «قَصْدٌ فلا جَبْلة ولا قضف».

<sup>(</sup>٢) وفي «اللسان»: في مادة «كبر»: «تنغرف» بدل «تنقصف».

وقوله: «تغنّت» هو من الغنة، لا من الغناء؛ أي: أنها تتغنَّن في كلامها لِلِيْنها، ورخامة صوتها، يقال: تغنَّن الرجل، وتغنى، مثل: تضنَّن، وتضنَّى. انتهى (١).

(قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلْ هَوُلَاءِ عَلَيْكُمْ») وفي رواية البخاريّ: «لا يدخلنّ هذا عليكم»، وفي رواية الكشميهنيّ: «عليكن»، قال ابن عبد البرّ: إنما قال رسول الله ﷺ: «لا يدخلن عليكم هذا»، ولم يقل: «عليكنّ؛ لأنه خاطب الرجال أن لا يدخل بيوتهم على نسائهم، فحجبوه، قال: فهكذا رواية مالك وغيره: «عليكم»، وقد رُوي: «لا يدخلن هذا عليكنّ» مخاطبة منه لنسائه، والله أعلم. انتهى (٢).

وزاد في آخر رواية الزهريّ عن عروة عن عائشة التالية: «فقال النبيّ ﷺ:
ألا أرى هذا يَعْرِف ما ها هنا، لا يدخلنّ عليكنّ، قالت: فحجبوه»، وزاد أبو
يعلى في روايته، من طريق يونس، عن الزهريّ، في آخره: «وأخرجه، فكان
بالبيداء يدخل كل يوم جمعة، يستطعم»، وزاد ابن الكلبيّ في حديثه: «فقال
النبيّ ﷺ: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم أجلاه عن المدينة إلى
الْحِمَى»، ووقع في حديث سعد بن أبي وقّاص: «أنه خطب امرأة بمكة، فقال
هيت: أنا أنعتها لك، إذا أقبلت قلت: تمشي بستّ، وإذا أدبرت قلت: تمشي
بأربع، وكان يدخل على سودة، فقال النبيّ ﷺ: ما أراه إلا منكراً، فمنعه،
ولمّا قَدِم المدينة نفاه».

وفي رواية يزيد بن رُومان المذكورة، فقال النبيّ ﷺ: «ما لك قاتلك الله؟ إن كنتُ لأحسبك من غير أولي الإربة من الرجال»، وسيّره إلى خاخ \_ بمعجمتين \_.

قال المهلَّب: إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لَمَّا سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تُهَيِّج قلوب الرجال فمنعه، لئلا يَصِف الأزواج للناس، فيسقط معنى الحجاب. انتهى.

وفي سياق الحديث ما يُشعر بأنه حجبه لذاته أيضاً، لقوله: «ألا أرى هذا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/١٣٥ \_ ٥١٥.

يَعْرِف ما ها هنا»، ولقوله: «وكانوا يَعُدّونه من غير أولي الإربة»، فلما ذكر الوصف المذكور دلّ على أنه من أولي الإربة، فنفاه لذلك، قاله في «الفتح»(١).

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة على الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/٨٢٥] (٢١٨٠)، و(البخاريّ) في «المعازي» (٤٣٢٤) و«اللباس» (٥٣٥٥ و٢٩٥)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٢٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٩٥ و ٣٩٥)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٠٩) و«الحدود» (٢٦٤٣)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/٧٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٣١٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ١٤٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٩٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٢٩٠)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٤/ ٣٠٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٩/ ٢٦ و٣٢/ و٣٤٢) و (١٤٢)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٤/ ٢٢ و٣٤/ ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء، وإن لم يكونوا منهن بمحرم، قال أبو عمر كَلْلُهُ: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنّث، وهو الذي لا أرب له في النساء، ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معاني النساء والرجال، كما فَهِم هذا المخنث، وهو المذكور في هذا الحديث، لم يَجُز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله فيهم: ﴿ فَيْرِ أُولِى آلِارِبَهِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ [النور: ٣١]، وليس المخنث الذي تُعرف فيه فيهم:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۲۹۶، كتاب «النكاح» رقم (۲۳۵).

الفاحشة خاصة، وتُنسب إليه، وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة، حتى يشبه المرأة في اللين، والكلام، والنظر، والنغمة، وفي العقل، والفعل، وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة، أم لم تكن، وأصل التخنث: التكسر، واللين، فإذا كان كما وصفنا لك، ولم يكن له في النساء أرب، وكان ضعيف العقل، لا يفطن لأمور الناس، أَبْلَه، فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم الدخول على النساء، ألا ترى أن ذلك المخنث لمّا فَهِم من أمور النساء قصة بنت غيلان، نَهَى رسول الله على حينئذٍ عن دخوله على النساء، ونفاه إلى الحمى فيما رُوي. انتهى كلام أبي عمر كَلْهُ(١).

وقال النووي كَالله: وأما دخول هذا المخنث أوّلاً على أمهات المؤمنين، فقد بُيِّن سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة، وأنه مباح دخوله عليهن، فلمّا سُمع منه هذا الكلام عُلم أنه من أولي الإربة، فمنَعه على الدخول، ففيه مَنْع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصيّ، والمجبوب ذَكَرُه، والله أعلم. انتهى (٢).

٢ \_ (ومنها): بيان جواز العقوبة بالنفي عن الوطن لمن يُخاف منه الفساد، والفسق.

٣ ـ (ومنها): بيان تحريم ذِكر محاسن المرأة المعيَّنة؛ لأنَّ ذلك إِطْلاع الأسماع على عورتها، وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها، ولذلك قال عَيَّة: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»، فأما ذكر محاسن من لا يُعرف من النساء، فمباحٌ إن لم يدع إلى مفسدةٍ؛ من تهييج النفوس إلى الوقوع في الحرام، أو في المكروه، قاله القرطبيّ كَالله (٣).

وقال النوويّ تَغْلَلهُ: قال العلماء: وإخراج هذا المخنّث، ونفيه كان لثلاثة معان:

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البر» ۲۷۲/۲۲ ـ ۲۷۳.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۶/۱۲. (۳) «المفهم» ٥/٥١٥.

أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يُظَنّ أنه من غير أولي الإربة، وكان منهم، ويتكتم بذلك.

والثاني: وصفُه النساء، ومحاسنهن، وعوراتهنّ بحضرة الرجال، وقد نُهِي أن تصف المرأة المرأة لزوجها، فكيف إذا وصفها الرجل للرجال.

والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يَطَّلع من النساء، وأجسامهنّ، وعوراتهنّ على ما لا يَطَّلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال، لا سيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها؛ أي: فرجها، وحَوَاليه، والله أعلم. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): بيان حجب النساء عمن يَفْطَن لمحاسنهنّ.

٥ ـ (ومنها): أن هذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب به في أمر من الأمور.

٦ - (ومنها): ما قال المهلّب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة
 بدون الرؤية؛ لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث.

وتعقبه ابن الْمُنيِّر بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقاً، فلا دلالة فيه.

قال الحافظ: إنما أراد المهلَّب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية، فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ، هذا مراده، وانتزاعه من الحديث ظاهرٌ. انتهى.

٧ ـ (ومنها): أنه يدل على تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت، والنفي إذا تعيّن ذلك طريقاً لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء من قاصد مختار حرامٌ اتفاقاً، وقد لُعِن من فعل ذلك، فقد أخرج البخاريّ عن ابن عباس في قال: «لَعَن النبيّ عَلَيْهُ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم».

وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة و النبيّ الله أتي بمخنث قد خَضَب يديه ورجليه، فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء، فنفاه إلى

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۴ – ۱۲۴ – ۱۲۶.

النقيع، فقيل: ألا تقتله؟ فقال: «إني نُهيت عن قتل المصلين»(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٩٦٧٩] (٢١٨١) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثُ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مُخَنَّثُ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَمُوماً، وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ، وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَوْبَكِ بِأَرْبَعِ، وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَوْبَكِ عَلَى اللَّهُ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَوْبَكُنْ بِأَرْبَعِ، وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَوْبَكِ مَا هَا هُنَا، لَا وَإِذَا أَذْبَرَتْ بِقَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ»، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلُّهم تقدَّموا قريباً.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَاثِشَةً) أمّ المؤمنين وَ انها (قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِيّ عَلَى أَنوا اللّه والمشهور أنه هِيت. (فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ)؛ أي: الصحابة، أو أزواج النبيّ عَلَى (مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ)؛ أي من غير ذوي الحاجة إلى النساء، قال أبو عمر كَلَهُ: اختَلَف العلماء في معنى قوله: ﴿ أَو التّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّبِهَالِ الآية [النور: ٣١] اختلافاً متقارب المعنى لمن تدبّر، ذكر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: ﴿ أَو التّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّبِهَالِ قال: هم قوم عمرو، عن الحسن: ﴿ أَو التّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّبِهالِ قال: هم قوم عليه لا يستطيعون غشيان النساء، ولا يشتهونه، قال: وحدّثنا ابن إدريس، عن عليه، لا يستطيعون غشيان النساء، ولا يشتهونه، قال: وحدّثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله: ﴿ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّبِهالِ قال: هو الأبله الذي ليثر، عن مغيرة، عن الشعبيّ قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء، قال: وأخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبيّ قال: هو الذي الذي لم يبلغ أربه أن يَطّلع على عورات النساء، وذكر محمد بن ثور،

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۹۰/۱۱، كتاب «النكاح» رقم (٥٢٣٥).

وعبد الرزاق جميعاً عن معمر، عن قتادة: ﴿ وَأُو التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِربة، يقول: لا أرب هو التابع الذي يتبعك، فيصيب من طعامك، غير أولي الإربة، يقول: لا أرب له، ليس له في النساء حاجة، وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء، ولا يُرِدْنه، وعن طاوس، وعكرمة مثله، وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل، وعن عكرمة أيضاً هو العِنين، ووكيع عن سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد قال: هو الذي يريد الطعام، ولا يريد النساء، ليس له هَمّ إلا بطنه، وعن الشعبي أيضاً، وعطاء مثله، وعن الضحاك: هو الأبله، وقال الزهريّ: هو الأحمق الذي لا هِمّة له في النساء، ولا أرب، وقيل: كلُّ من لا حاجة له في النساء، من الأتباع، نحو الشيخ، والْهَرِم، والمجبوب، والطفل، والمعتوه، والعَنين.

(قَالَ) هكذا النسخ، والظاهر أنه «قالت»؛ لأنه لعائشة وليها، ويمكن أن يؤوّل بـ «قال الراوي»، وهي عائشة وليها. (فَلَخَلَ النّبِي عَلَيْهِ) البيت (يَوْماً) وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن ذلك المخنّث جالس عند بعض نساء النبيّ عليه، وهي أم سلمة وليها، كما تقدّم، وقوله: (وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً) جملة حاليّة أيضاً، فيكون الأحوال المتداخلة، أو المترادفة؛ أي: والحال أنه يصف امرأة، وهي بادية بنت غيلان، كما تقدّم. (قَالَ) المخنّث في وصفها: (إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَع)؛ أي: أربع عُكن، جمع عُكنة، وهي الطيّ في البطن من السمن، (وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانِ)؛ أي: ثمان عُكن، قال النوويّ يَوْلَهُ: معناه: بأربع عُكن، وثمان عُكن؛ أي: إن لها أربع عُكن تُقْبل النوويّ يَوْلَهُ: معناه: بأربع عُكن، وثمان عُكن؛ أي: إن لها أربع عُكن تُقْبل المؤرق من كل ناحية اثنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف بهنّ من كل ناحية اثنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۲۲/ ۲۷٤.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله على: «ألا أرى هذا يَعْرِف ما ها هنا» يدلّ على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئاً من أحوال النساء، ولا يخطرن له بالبال، وسببه أن التخنيث كان فيه خِلْقة، وطبعاً، ولم يكن يُعرف منه إلا ذلك، ولذلك كانوا يعدُّونه من غير أولي الإربة؛ أي: ممن لا حاجة له في النساء، وقد قدَّمنا: أن الأَرب، والإربة: الحاجة، فلما سَمِع النبيّ على وصفه لتلك المرأة علِم أن عنده تشوُّفاً للنساء؛ فحُجب لذلك، ثم بولغ في تنكيله، وعقوبته، ونفيه لِمَا اطلَع عليه من محاسن تلك المرأة، وكشف من سترها، ولم تكن عقوبته لنفس التخنُّث؛ فإنَّ ذلك كان فيه خِلْقة، ولم يكن مكتسباً له، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وأمّا من تخانث، وتشبّه بالنساء، فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر؛ لعنه الله عليها ورسوله عليها، ولا يُقَرُّ عليها، بل يؤدَّب بالضرب الوجيع، والسجن الطويل، والنفي حتى يَنْزع عن ذلك، ويكفي دليلاً على ذلك ما خرَّجه البخاريّ عن ابن عباس على قال: «لعن رسول الله على المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلاناً، وفلاناً»؛ غير أنه لا يُقتل لِمَا رواه أبو هريرة على: أن النبيّ على أتى برجل قد خَضَب يديه ورجليه بالحنّاء، فقال النبيّ على: «ما بال هذا؟!»،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۶۳/۱٤.

فقيل: يا رسول الله يتشبّه بالنساء، فأمر به، فنُفي إلى النقيع، فقيل: يا رسول الله على ألا نقتله؟ قال: «إني نهيت عن قتل المصلين»(١).

قال أبو أسامة: والنقيع ـ بالنون ـ ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع. نتهى (٢).

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة عِنْهُمَّا هذا من أفراد المصنَّف تَطَلُّهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٧٩/١٣] (٢١٨١)، و(أبو داود) في «اللباس» (٢١٨١) و (أبو داود) في «مسنده» (٢١٠٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٥٢)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (١٤) \_ (بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٢١٨٢] ( ٢١٨٢) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزَّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُهُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَتُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاء، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي وَأَسْتَقِي الْمَاء، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّوى عَلَى وَالْتِي، وَهِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّوى عَلَى وَالْتِي، وَهَي عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّوى عَلَى وَالْسِي، وَهِي عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّوى عَلَى وَالْسِي، وَهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّى عَلَى وَالنَّوى عَلَى وَالْتِي أَوْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّوى عَلَى وَالْسِي، وَهِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٥١٥ \_ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح رواه أبو داود في «سننه» رقم (۹۲۸).

فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ»؛ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمِ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي (١)).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبله بباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف عَلَلهُ، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن أمه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ) الصدّيق ﴿ أَنها (قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي)؛ أي: بمكة، كما تقدّم ذلك في حديثها في «الآداب» [٥٦٠٥/٥] «أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة. . . » الحديث. (الزُّبَيْرُ) بن العوّام بن خُويلد بن أسد بن عبد الله تن العُرّى بن قصيّ بن كلاب، أبو عبد الله القرشيّ الأسديّ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة، قُتل سنة (٣٦) بعد مُنصرفه من وقعة الجمل.

(وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ) «ما» نافية، و«من» زائدة، تعني أنه ليس له حين تزوّجها مال؛ أي: مال كثير، وإلا فالفَرَس مال. (وَلَا مَمْلُوكٍ)؛ أي: رقيقٌ، وهو مِنْ عَطْف الخاصّ على العامّ، أو المراد بالمال الإبل، فيكون من عطف المغاير، وقولها: (وَلَا شَيْءٍ) من عطف العامّ على الخاصّ، (غَيْرَ فَرَسِهِ) برفع «غير» على البدليّة من «مال»، ونصبه على الاستثناء، والأول أولى، كما قال في «الخلاصة»:

مَا اسْتَثْنَتِ «الله» مَعْ تَمَام يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيِ انْتُخِبْ إِثْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ وَعَنْ تَمِيم فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ وَعَنْ تَمِيم فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ وقال في «الفتح»: قولها: «وما له في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أعتقني».

شيء، غير ناضح، وغير فرسه»: أما عطف المملوك على المال، فعلى أن المراد بالمال الإبل، أو الأراضي التي تُزْرَع، وهو استعمال معروف للعرب، يُطلقون المال على كلِّ من ذلك، والمراد بالمملوك على هذا: الرقيقُ من العبيد، والإماء، وقولها: بعد ذلك: «ولا شيء» من عطف العامّ على الخاصّ، يشمل كلّ ما يُتَمَلَّك، أو يُتَمَوَّل، لكن الظاهر أنها لم تُرِد إدخال ما لا بدّ له منه، من مسكن، وملبس، ومطعم، ورأس مال تجارة، ودلّ سياقها على أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكةً للزبير، وإنما كانت إقطاعاً، فهو يملك منفعتها، لا رقبتها، ولذلك لم تستثنها، كما استثنت الفرس، والناضح، وفي استثنائها الناضح والفرس نظر استشكله الداوديّ؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة، وهاجرت، وهي حامل بعبد الله بن الزبير، والناضح، وهو الجمل الذي يُسقى عليه الماء إنما حصل له بسبب الأرض التي أُقْطِعها، قال الداوديّ: ولم يكن له بمكة فرس، ولا ناضح.

والجواب مَنْعُ هذا النفي، وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن يهاجر، فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس، ولم يكن قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة، والجمل يَحْتَمِل أن يكون كان له بمكة، ولمّا قَدِم به المدينة، وأُقطِع الأرضَ المذكورة أعدّه لسقيها، وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي، فلا إشكال. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو تحقيقٌ نفيس جدّاً، والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ) أسماء (فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ)؛ أي: أطعمه، يقال: عَلَفتُ الدابّة عَلْفاً، من باب ضَرَبَ: أطعمتُهُ الْعَلَف، واسم المعلوف عَلَفٌ بفتحتين، والجمع عِلافٌ، مثلُ جبَلٍ وجِبال، وأعلفته بالألف لغةٌ، والْمِعْلف بكسر الميم موضع العلف، والْعَلُوبةُ مثالُ حَلَوبة، ورَكُوبة: ما يُلف من الغنم وغيرها، يُطلق بلفظ واحد على الواحد والجمع (٢٠). (وَأَكْفِيهِ مَثُونَتهُ)؛ أي: قُوته، يقال: مان القومَ:

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/ ۲۷۲، كتاب «النكاح» رقم (۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٤٢٥، و«المعجم الوسيط» ٢/ ٦٢١.

احْتَمَل مؤونتهم؛ أي: قُوْتَهم (١)، فالجملة مؤكّدة لِمَا قبلها، وكذا قولها: (وَأَسُوسُهُ)؛ أي: أقوم بأموره، يقال: ساس زيدٌ الأمر يسوسه سِيَاسةً: إذا دبّره، وقام بأمره (٢)، ويقال: سُسْتُ الرعيّة سِياسةً: إذا أمرتها ونهيتها (٣).

وفي رواية ابن أبي مليكة الآتية، عن أسماء: «كنت أخدُم الزبير خدمةَ البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من خدمته شيء أشدّ عليّ من سياسة الفرس، كنت أحُشّ له، وأقوم عليه».

(وَأَدُقُّ) بضمّ الدال؛ أي: أكسره، يقال: دَقّ الشيءَ من باب نصر: كسره، أو ضربه، فهَشَمه، فاندق (٤). (النَّوَى) منصوب على المفعوليّة، وهو بفتح النون، والقصر: الْعَجَمُ (٥)، الواحدة نواة، والجمع نويات، وأنواء، ونُوِيّ، وزانُ فلوس (٢). (لِنَاضِحِهِ)؛ أي: لبعيره الذي يَستقي عليه الماء، قال الفيّوميّ كَاللهُ: نَضَحْتُ الثوبَ نَضْحاً، من باب ضَرَب، ونَفَعَ، وهو الْبَلُّ بالماء، والرشّ، ونَضَحَ البعيرُ الماءَ: حَمَله من نَهْر، أو بئر؛ لسقي الزرع، فهو نَاضِحٌ، والأنثى نَاضِحةٌ بالهاء، سُمِّي نَاضِحاً لأنّه يَنْضَحُ العطش؛ أي: يَبلُّه بالماء الذي يَحمله، هذا أصله، ثم استُعْمِل النَّاضِحُ في كلّ بعير، وإن لم يحمِلِ الماءَ، والجمع نَوَاضِحُ. انتهى (٧).

(وَأَعْلِفُهُ)؛ أي: الناضح، (وَأَسْتَقِي الْمَاء) وكذا هو عند البخاريّ بالتاء للأكثر، وللسرخسيّ: «وأسقي» بغير مثناة، وهو على حذف المفعول؛ أي: وأسقي الفرسَ، أو الناضحَ الماءَ، والأول أشمل معنى، وأكثر فائدة، قاله في «الفتح» (^^).

(وَأَخْرِزُ) بخاء معجمة، ثم راء مكسورة، أو مضمومة، من بابي ضرب، ونصر؛ أي: أخيط (غَرْبَهُ) «الغَرْبُ»: بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء،

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص١٢٠٢. (٢) «المصباح المنير» ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٦٥٣٠. (٤) «القاموس المحيط» ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) «الْعَجَم» بفتحتين: النوى من التمر، والعِنَب، والنَّبْقِ، قاله في «المصباح» ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/ ٦٣٢. (٧) «المصباح المنير» ٢/ ٦٠٩ \_ ٦٠٠٠.

<sup>(</sup>A) «الفتح» ۲۱/ ۲۷۲، كتاب «النكاح» رقم (۲۲٤).

بعدها موحدة، وزانُ فَلْس: الدلو العظيمة، يُستقى بها على السانية (١). (وَأَعْجِنُ) بكسر الجيم، يقال: عَجَنه يعجنه، ويَعْجُنه، من بابي ضرب، وقتل، فهو معجونٌ، وعَجِين: اعتَمَد عليه بجُمع كفّه يَعْمِزُهُ، كاعتجنه، قاله المجد (٢).

وفي «المعجم الوسيط»: عَجَنَ الدقيق عَجْناً: خلطه بالماء، ولاكه بيد، أو آلة. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قوله: «وأعجِن»؛ أي: الدقيق، وهو يؤيد ما حملنا عليه المال؛ إذ لو كان المراد نفي أنواع المال لانتفى الدقيق الذي يُعْجَن، لكن ليس ذلك مرادها، وقد تقدم في حديث الهجرة أن الزبير لاقى النبي على وأبا بكر راجعاً من الشام بتجارة، وأنه كساهما ثياباً. انتهى (3).

(وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ) بضم أوله، من الإحسان، (أَخْبِزُ) بكسر الباء، يقال: خبز الخبز: إذا صنعه، وكذا إذا أطعمه الخبز (٥).

وقال في «الفتح»: قوله: «ولم أكن أحسن أخبز... إلخ»: وهذا محمول على أن في كلامها شيئاً محذوفاً، تقديره: تزوجني الزبير بمكة، وهو بالصفة المذكورة، واستمرّ على ذلك، حتى قَدِمنا المدينة، وكنت أصنع كذا... إلخ؛ لأن النسوة من الأنصار إنما جاورنها بعد قدومها المدينة قطعاً، وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى، من أرض الزبير. انتهى (٢).

(وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتُ) جمع جارة، وهي المجاورة في المسكن، (مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ)؛ أي: صادقات في مراعاة حقّ الجوار، ومخلصات فيه، وأضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العِشْرة، والوفاء بالعهد.

(قَالَتْ) أسماء رضي (وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى)؛ أي: نوى التمر، (مِنْ أَرْضِ

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٤٤٤. (٢) «القاموس المحيط» ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الوسيط» ٢/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۲۱/ ۲۷۳، كتاب «النكاح» رقم (۲۲٤).

<sup>(</sup>٥) «القاموس المحيط» ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) «الفتح» ۲۱/ ۲۷۳، كتاب «النكاح» رقم (٥٢٢٤).

الزُّبَيْرِ) أشار القاضي عياض إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيها، مما أكله الناس، وألقوه. (الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ) قال أهل اللغة: يقال: أقطعه: إذا أعطاه قَطِيعة، وهي قِطْعة أرض، سُمِّيت قَطِيعةً؛ لأنها اقتطعها من جملة الأرض، قاله النووي كَاللهُ(١).

وقال الفيّوميّ: أقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غَلّتها رزقاً، واستقطعته: سألته الإقطاع، واسم ذلك الشيء الذي يُقطَعُ: قَطِيعةٌ (٢٠). (عَلَى رَأْسِي) متعلّق بـ«أنقُل»، (وَهِيَ)؛ أي: تلك الأرض التي أقطعه ﷺ إياها، (عَلَى ثُلُثيْ فَرْسَخ)؛ أي: من مسكنها بالمدينة، قال النوويّ تَخَلّلُهُ: وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع ست شَعِيرات معترضات، معتدلات. انتهى (٣).

وقال الفيّوميّ كَلْللهُ: الْفَرْسخة: السعة، ومنها اشتُقّ الْفَرْسخُ، وهو ثلاثة أميال بالهاشميّ، وقَدَّره في «البارع»، وكذا في «التهذيب» بخمس وعشرين غَلْوةً، وسيأتي أن اليونان قالوا: الفَرْسَخُ: ثلاثة أميال، وقَدّروا الأميال الهاشمية بالتقدير الثاني، إلا أنه مخالِف لِمَا في «التهذيب»، و«البارع»، والجمع: فَرَاسِخُ. انتهى (١).

وقال في «التاج»: الفَرْسَخ: الرَّاحَة، ومنه أُخِذَ فَرْسَخُ الطَّرِيقِ، كما قيل، وهو ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ هاشِمِيَّة، أَو ستّة، أَو اثنا عَشَرَ أَلفَ ذَرَاعٍ، أَو عَشَرَةُ آلافِ ذِراع، سُمِّيَ بذلك؛ لأَنَّ صاحِبَه إِذا مَشَى قعَدَ، واسْتَرَاح من ذلك، كأنّه سكنَ. انتهى (٥).

قال الجامع عفا الله عنه: كتب بعض المعاصرين بأن مقدار الفرسخ بالتقدير المعاصر (٥٥٤٤) متراً، (٥،٥٤٤) كيلو متراً (٢٠)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۰/۱۶. (۲) «المصباح المنير» ۲/۰۹۸.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٦٥/١٤. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) «تاج العروس» ١/١٨٣٧.

<sup>(</sup>٦) راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس، والمكاييل، والأوزان، والنقود الشرعيّة» لصاحبها محمد صبحى بن حسن حلاق ص٦٤.

[تنبيه]: كانت تلك الأرض التي أقطع النبيّ الزبير من أموال بني النضير، ففي «صحيح البخاريّ»: «وقال أبو ضمرة عن هشام، عن أبيه: أن النبيّ الظي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير»، قال في «الفتح»: أفادت رواية أبي ضمرة هذه تعيين الأرض المذكورة، وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله النبي من أموال بني النضير، فأقطع الزبير منها، وبذلك يرتفع استشكال الخطابيّ، حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبيّ النبي أرض المدينة، وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين، إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار، أنهم جعلوا للنبيّ على ما لا يبلغه المأمن من أرضهم، فأقطع النبيّ من شاء منه. انتهى التهي النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله المأمن من أرضهم، فأقطع النبيّ الله منه التهي النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله الله النبي الله النبي الله المأمن من أرضهم، فأقطع النبيّ الله النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي الله النبي الن

وقال القرطبيّ تَكُلُهُ: قيل: إن هذه الأرض المقطّعة من موات البقيع، أقطعه من ذلك حُضْرَ فرسه، فأجراه، ثم رمى بسوطه رغبةً في الزيادة، فأعطاه ذلك كله، وفي البخاريّ عن عروة أنه على أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير، وليست هذه الأرض التي كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسها؛ لقولها: وهي على ثلثي فرسخ، فالأشبه أنها الأرض التي بالبقيع، كما تقدَّم في القول الأول. انتهى (٢).

(قَالَتْ) أسماء (فَجِنْتُ يَوْماً، وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، (فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) جملة حاليّة أيضاً، (فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ») بكسر الهمزة، وسكون الخاء المعجمة: كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. (لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ)؛ أي: ليجعلني راكبة وارءه ﷺ، قال في «الفتح»: كأنها فَهِمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتيل أن يكون ﷺ أراد أن يُركبها، وما معها، ويَرْكَب هو شيئاً آخر غير ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا الاحتمال، فتأمل سياق الحديث بالإمعان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٧/ ٤٣٤، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣١٥١).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/٨١٥ \_ ١٩٥٠

(قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ) وفي رواية البخاريّ: «فاستحييتُ أن أسير مع الرجال»، قال في «الفتح»: هذا بَنْتُهُ على ما فَهِمته من الارتداف، وإلا فعلى الاحتمال الآخر ما تتعيّن المرافقة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما في الاحتمال الآخر من بُعد، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: ظاهر هذا المساق يدلّ على أنه على عرض عليها الركوب، فلم تركب؛ لأنَّها استحيت، كما قالت، وعلى هذا فلا يحتاج إلى اعتذار عن النبيّ على في ركوبها معه؛ فإنَّه يحتمل أنها لو اختارت الركوب تركها راكبة وحدها، ولا يكون فيه من حيث هذا اللفظ دليل على جواز ركوب اثنين على بعير، فتأمله. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كَالله محل نظر، بل السياق ظاهر في جواز ركوب الاثنين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(وَعَرَفْتُ غَيْرَتَك) تقول هذا لزوجها الزبير رفي رواية البخاري: «وذكرتُ الزبير، وغَيْرتَهُ، وكان أغير الناس»، قال في «الفتح»: هو بالنسبة إلى مَن عَلِمته؛ أي: أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلك، أو «مِنْ» مرادة، قال: ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيليّ، ولفظه: «وكان من أغير الناس». انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَلْهُ: وقولها: «وعرفت غيرتك» تعني ما جُبِل عليه من الغيرة، وإلا فالنبيّ عَلَيْهُ لا يُغار لأجله، كما قال عمر عَلَيْهُ للنبيّ عَلَيْهُ: «وعليك أغاريا رسول الله؟!» حين أخبره أنه عَلَيْهُ رأى قصراً من قصور الجنّة، فيه امرأة من نساء الجنة، فقال: «لمن أنتِ؟»، فقالت: لعمر بن الخطاب، قال عَلَيْهُ: «فذكرت غيرتك»، فتوقّع النبيُّ عَلَيْهُ تحريك الغيرة بحكم الجبلّة، وإن لم يَغَرُ (٢) لأجله. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٩١٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/ ۲۷۳، كتاب «النكاح» رقم (۵۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) من باب تَعِبَ. (٤) «المفهم» ٥/٩١٥.

(فَقَالَ) الزبير ﴿ اللهِ لَمّا أَخبرته بذلك: (وَاللهِ لَحَمْلُكِ النّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَسَدُ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ) وفي رواية البخاريّ: «والله لحملك النوى على رأسك، كان أشد عليّ من ركوبك معه»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر، وفي رواية السرخسيّ: «كان أشدّ عليك»، وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم.

قال: ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير في أن ركوبها مع النبي الله ينشأ منه كبير أمر من الغَيرة؛ لأنها أخت امرأته، فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن لو كانت خَلِية من الزوج، وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جداً؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختها، فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه، ونحو ذلك، وهذا كله أخف مما تحقق من تبذّلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد يُتوهم خسة النفس، ودناءة الهمة، وقلة الغيرة، ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شُغُل زوجها، وأبيها بالجهاد، وغيره مما يأمرهم به النبي في ويقيمهم فيه، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت، بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، فكن بكفينهم مؤنة المنزل، ومن فيه؛ ليتوفروا هم على ما هم فيه، من نصر يكفينهم مؤنة المنزل، ومن فيه؛ ليتوفروا هم على ما هم فيه، من نصر الإسلام، مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عاراً محضاً. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قول الزبير فَلْهُ: «والله لحملك النوى... إلخ» يدلّ على أن الزبير لم يكلِّفها شيئاً من ذلك، وإنما فعلت هي ذلك لحاجتها إلى ذلك، وتخفيفاً عن زوجها؛ على عادة أهل الدين والفضل الذين لا التفات عندهم لشيء من زينة الدنيا، ولا من أحوال أهلها، فإنَّهم كانوا لا يَعيبون على أنفسهم إلا ما عابه الشرع، فكانوا أبعد الناس منه، وأخرَج هذا القولُ من الزبير فَرْطَ الاستحياء المجبول عليه أهل الفضل، ويعني بذلك: أن الحياء الذي لحقه من تبذّلها بحمل النوى على رأسها أشدُّ عليه من الغيرة التي كانت تلحقه

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/ ۲۷۳ \_ ۲۷۶، كتاب «النكاح» رقم (۲۲٤).

عليها لو ركبت مع النبي ﷺ، فإنَّه ﷺ ليس ممن يُغَار على الحريم لأجله، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «على أن الزبير لم يكلّفها... إلخ» هذا لا يدلّ عليه قوله، فمن أين له أنه لم يكلّفها؟ وقد كلّفها الشرع بذلك، حيث قال: ﴿وَهَلَيْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وسيأتي تحقيق القول في هذا في المسألة الرابعة \_ إن شاء الله تعالى \_.

(فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ)؛ أي: القيام بعلفه، وما يحتاج إليه، (فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَتْنِي)؛ أي: حرّرتني من رقّ سياسة الفرس، ووقع في بعض النسخ بلفظ: «أعتقني» بالتذكير، نظراً للفظ الخادم، ويَحتمل أن يكون الضمير لأبي بكر هُنَّه، قال القرطبيّ كَلَنه: قوله: «أعتقتني» رُوي بتاء بعد القاف، ويكون فيه ضمير يعود على الخادمة، وبغير تاء، وضميره يعود إلى أبي بكر هُنه، وصحَّ ذلك؛ لأنها لما استراحت من خدمة الفرس، والقيام عليه بسبب الجارية التي بعث بها إليها أبو بكر هُنَّه، صحَّ أن يُنسب العتق لكل واحد منهما.

قال: وفيه دليلٌ على مكارم أخلاق القوم، فإنَّ أبا بكر وَ عَلِم ما كانت عليه ابنته من الضرر، والمشقة، ولم يطالب صِهْره بشيء من ذلك، وكان مترقباً لإزالة ذلك، فلمّا تمكّن منه أزاله مِن عنده. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٠٧٥.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/١٦٥ بزيادة من «القاموس المحيط» ص٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/١/٥.

ولفظ البخاريّ: «حتى أرسل إليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني»، وما ورد في رواية مسلم بلفظ: «فكفتني» أوجه؛ لأن «تكفيني» تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصّة، بخلاف رواية مسلم.

ووقع في الرواية التالية: عن ابن أبي مليكة، عن أسماء والله النبي الله سبيّ، فأعطاها خادماً، قالت: كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مؤونته، ويُجمع بين الروايتين بأن السبي لَمّا جاء إلى النبيّ والله أعطى أبا بكر والله عنه خادماً ليرسله إلى ابنته أسماء، فصَدَقَ أن النبيّ والله هو المعطي، ولكن وصل ذلك إليها بواسطة أبيها، ووقع في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك، وتصدّقت بثمنها، وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها، قاله في «الفتح»(۱).

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي هذا متّفقٌ عليه.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥١/ ٥٦٨٥ و ٢١٨٢)، و(البخاريّ) في «فرض الخمس» (٣١٥١) و «النكاح» (٥٢٢٤)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٧٧)، و (أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣٤٧)، و (أبن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٠)، و (أبن سعد) في «الطبقات» (٨/ ٢٥٠)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٥٠/٥)، و (البيهقيّ) في «الكبير» (٢٩٣/٧)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٩٣/٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ ـ (منها): بيان أنّ على المرأة القيامَ بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، واليه ذهب أبو ثور، وحَمَله الباقون على أنها تطوّعت بذلك، ولم يكن لازماً. أشار إليه المهلّب وغيره.

قال الحافظ: والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/ ۲۷٤، كتاب «النكاح» رقم (۲۲٤).

ضرورة، كما تقدم، فلا يَطّرِد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم، وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين والله شكت ما تلقى يداها من الرحى، وسألت أباها خادماً، فدلّها على خير من ذلك، وهو ذِكر الله تعالى، والذي يترجح حَمْل الأمر في ذلك على عوائد البلاد، فإنها مختلفة في هذا الباب.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ من حمل الأمر على عوائد البلاد فيه نظر لا يخفى، بل الصواب أنه يُحمل على الأمر مطلقاً؛ لأن هذا العمل من أسماء، وفاطمة وفي كان في وقت تشريع الأحكام، فهو تشريع مستمرّ، عام في العباد والبلاد، قال الله وفي : ﴿ وَهَٰنَ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِنَ بِالْمُعُوفِ فَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الله على المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وقال المهلّب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوّعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم يُنكِر عليها ذلك أبٌ، ولا سلطانٌ.

وتُعُقِّب بأنه بناه على ما أصّله من أن ذلك كان تطوّعاً، ولخصمه أن يَعكس، فيقول: لو لم يكن لازماً ما سكت أبوها مثلاً على ذلك، مع ما فيه من المشقة عليه، وعليها، ولا أقرّ النبيّ على ذلك، مع عظمة الصديق عنده.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخصم هو الحقّ الذي لا محيد عنه، فالحقّ وجوب خدمة المرأة لزوجها؛ لهذه الأدلّة الواضحة، والله تعالى أعلم.

٢ ـ (ومنها): أن فيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرماً إذا وُجدت في طريق قد أعيت، لا سيما مع جماعة رجال صالحين، ولا شك في جواز مثل هذا، وقال القاضي عياض: هذا خاص للنبيّ على بخلاف غيره، فقد أُمرنا بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكانت عادته على مباعدتهن لتقتدي به أمته، قال: وإنما كانت هذه خصوصية له؛ لكونها بنت أبي بكر، وأخت عائشة، وامرأة الزبير، فكانت كإحدى أهله، ونسائه، مع ما خُصّ به على أُملُك لإربه، وأما إرداف المحارم فجائز، بلا خلاف بكل حال. انتهى (١).

 <sup>(</sup>۱) "إكمال المعلم" ٧/٧٧.

قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى القاضي الخصوصيّة نظرٌ، فإن مثل هذا عامّ؛ إذ الراكب ليس وحده، بل معه جماعة، ومثل هذا: السيّارات في الشوارع، فإن ركوب المرأة الأجنبيّة لا بأس به، ولا سيّما إذا كانت في المقعد الخلفيّ، فإن النبيّ عَيِي أَمَر أسماء في هذا الحديث أن تركب خلفه، وقال الإمام البخاريّ كَنَّلُهُ في «صحيحه»: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، ثم أورد حديث أنس على قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبيّ عَيِي ، فخلا بها، فقال: «والله إنكم لأحبّ الناس إليّ»، فدلّت ترجمة البخاريّ على أن الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة لم يكن بين الناس، أما إذا كان في وسط الطريق، والناس يمرّون من كلّ جانب، كما هو حال السيّارات، فيجوز أن تركب معه.

وأخرج حديث أنس الإمام مسلم كَالله في «صحيحه»، ولفظه: «عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيءٌ، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةً، فقال: «يا أم فلان، انظري أيّ السكك شئتِ، حتى أقضي لكِ حاجتك؟»، فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها. انتهى، والله تعالى أعلم.

٣ ـ (ومنها): ما قال في «الفتح»: فيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال، قيل: وليس في الحديث أنها استترت، ولا أن النبيّ عليه أَمَرَها بذلك، فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حقّ أزواج النبيّ عليه خاصّةً. انتهى.

- ٤ ـ (ومنها): أن فيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة،
   وأَنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حَسَب.

7 - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارةً يُقطع رقبتها، ويملّكها الإنسان، يَرَى فيه مصلحةً، فيجوز، ويَملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير، وغيرها، إذا رأى فيه مصلحةً، وتارةً يُقطعه منفعتها، فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك، والشافعيّ، والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يُملك المواتُ بالإحياء إلا بإذن الإمام.

٧ ـ (ومنها): ما قال القاضي عياض كَثَلَهُ: فيه جواز التقاط المطروحات رغبةً عنها؛ كالنوى، والسنابل، وخِرَق المزابل، وسقاطتها، وما يطرحه الناس من رديء المتاع، ورديء الخضر، وغيرها، مما يُعرَف أنهم تركوه رغبةً عنه، فكل هذا يَحلّ التقاطه، ويملكه الملتقط، وقد لَقَطه الصالحون، وأهل الورع، ورأوه من الحلال المحض، وارتضوه لأكلهم، ولباسهم. انتهى (٢).

٨ \_ (ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وله نظائر كثيرة في «الصحيح»، سبق بيانها في مواضعها.

9 \_ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ﷺ من كمال الشفقة على المؤمنين والمؤمنات، ورحمتهم، ومواساتهم فيما أمكنه.

10 \_ (ومنها): ما قال القرطبيّ عند قولها: "تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مال... إلخ»: هذا يدلُّ على ما كانوا عليه من شدَّة الحال في أول الأمر، وعلى أن المعتبر عندهم في الكفاءة إنَّما كان الدِّين، والفضل، لا المال، والغنى، كما قال على: "فعليك بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك»، وإنما كان ذلك؛ لأنَّ القوم كانت مقاصدهم في النكاح التعاون على الدِّين، وتكثير أمة محمد خاتم النبيين على ولأنهم علموا أن المال ظِلٌ زائل، وسحابٌ حائل، وأن الفضل باقٍ إلى يوم التلاق، فأمَّا اليوم فقد انعكست الحال، وعدل الناس عن الواجب إلى المحال. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۰/۱٤. (۲) «إكمال المعلم» ٧/٧٧.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/١٦ - ١٥٥.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب خدمة المرأة لزوجها: تقدّم أن كثيراً من العلماء قالوا: لا يجب عليها، ولم يأتوا على ذلك بحجة مقنعة، والحقّ أن ذلك واجب عليها؛ لأن الله على قال: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِاللّهُ عَلَى النساء مثل ما أوجب عليها؛ لأن الله على النساء مثل ما أوجب عليهن على النساء مثل ما أوجب لهن على الرجال مما جرى العرف به، وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجها، وتقوم على بيته، وأولاده، فالحقّ أن خدمة الزوجة لزوجها، وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف، وقد عقد الإمام ابن القيّم كَلَّهُ في كتابه الممتع «زاد المعاد في هدي خير العباد» فصلاً مفيداً جدّاً، أحببت إيراده لأهميّته، ونفاسته، قال كَلَّهُ:

[فصل]: في حكم النبيّ ﷺ في خدمة المرأة لزوجها:

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبي على بين علي بن أبي طالب، وبين زوجته فاطمة ولي حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العَجْن، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كلّه.

وصحّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدُم الزبير خدمة البيت كلّه، وكان له فرَسٌ، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه، وصحّ عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجِن، وتنقُل النوى على رأسها من أرض له على ثُلثي فرسخ.

فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خِدْمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدُم زوجها في كلّ شيء. ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، قالوا: لأن عَقْد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام، وبَدْل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلّ على التطوّع، ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟.

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله على بكلامه، وأما ترفيهُ المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعَجْنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُفِ فَي اللِّيكَاءِ الآية [النساء: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّه

وأيضاً فإن المهر في مقابلة البضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله ﷺ نفقتها، وكسوتها، ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تُنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعاً وإحساناً يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو على لا يُحابي في الحُكم أحداً؛ ولمّا رأى أسماء، والعلّف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأنّ منهنّ الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصحّ التفريق بين شريفة، ودينئة، وفقيرة، وغنيّة، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته على تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمّى النبيّ في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال: «اتقوا الله في النساء، فإنهنّ عَوَانٍ عندكم». والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح وقعٌ من الرقّ، كما قال بعض السلف: النكاح رقّ، فلينظر أحدكم عند من يُرق

كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين. انتهى كلام ابن القيّم كِثْلَلهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم كَلَهُ تحقيق نفيسٌ جدّاً، فقد ظهر لنا به، وتبيّن، واتضح أن المذهب الأول، وهو وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَمْنُ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُوفِ الآية [البقرة: ٢٢٨]، فأوجب الله عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس، وقد طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات، وغيرهن على أنفسهن ما طلب منهن في الآية الكريمة، كما تقدم آنفاً في قصّة فاطمة، وأسماء على أنها، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٨١] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الْبُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاء قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ، وَأَسُوسُهُ، قَالَ (٢): ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِماً. الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ، وَأَسُوسُهُ، قَالَ (٢): ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِماً. عَلِي بَعَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَبِي جَاء النَّبِي ﷺ سَبْيٌ، فَأَعْطَاهَا خَادِماً، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَبِي مَعُن مَعُونَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي طِلِّ وَاللّٰبِي عَلَي وَلَكُ أَبِي وَكُلُ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي طِلِّ وَاللّٰبِي بَعِي اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي طِلِّ وَاللّٰبُ إِنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي طِلِّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاء ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي وَاللّٰبُ إِنِي إِنْ رَخَصْتُ لَكَ أَبِي وَيَعْلُ اللّٰ أَبِيعَ فِي طِلً وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاء ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي طِلً وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاء ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي طِلً وَلِكِ، وَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا وَلِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ، مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي وَلَكُ عَلَى الزُّبَيْرُ ، مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي وَلَكُ عَلَى اللْهُ الْمَلِيلَةِ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَيِعْتُهُ الْجَارِيةَ ، فَدَخَلَ عَلَى الزُّبَيْرُ، وَمُنَاقِلُ فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيعًا لِي ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقُتُ بَهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ : هَبِيهَا لِي ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقُتُ بَهِ الللّٰهِ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَي قَدْ تَصَدَّقُتُ بَهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ : هَبِيهَا لِي ، قَالَتْ: إِنِّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الللّٰهُ الْمُلْدُ فَي الْمُقَالِلَ الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهِ الللّٰهُ

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «قالت».

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «ذلك».

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) \_ بضمّ الغين المعجمة، وفتح الموحّدة \_ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٨) (م د س) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

٢ \_ (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة زهير بن
 عبد الله التيميّ المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٢/٤.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أيوب» هو: السختيانيّ.

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهير بن عبد الله، (أَنَّ أَسْمَاءً) بنت أبي بكر الصديق ﴿ الْبَيْتِ الْمَاعَ الْبَيْتِ) الإضافة بمعنى الدال، وكسرها، من بابي نصر، وضرب. (الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ) الإضافة بمعنى «في»؛ أي: خدمة كائنة في البيت، من الطحن، والعَجْن، والخبز، ونحو ذلك. (وكان لَهُ فَرَسٌ، وكُنْتُ أَسُوسُهُ)؛ أي: أقوم بما يحتاج إليه، من مأكول، ونحوه. (فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ) وقد بيّنت تلك السياسة الشديدة بقولها: (كُنْتُ أَحْتشُ لَهُ)؛ أي: أجمعه له، يقال: احتش تلك السياسة الشديدة بقولها: (كُنْتُ أَحْتشُ لَهُ)؛ أي: أجمعه له، يقال: احتش الحشيش: إذا طلبه، وجَمَعه، قاله المجد (۱۱)، وقال الفيّوميّ: الحَشِيشُ: اليابس من الناب في «مختصر العين»: الحَشِيشُ: اليابس من النّكلا، قالوا: ولا يقال العُشب، وقال الفارابيّ: الحَشِيشُ: اليابس من الْكلا، قالوا: ولا يقال للرّطب: حَشِيشٌ، وحَشَشْتُهُ حَشّاً، من باب قتل: قطعته بعد جفافه، فهو فَعِيل بمعنى مفعول. انتهى (۱۲).

(وَٱقُومُ عَلَيْهِ)؛ أي: أقوم بتقديم ما يحتاج إليه، وقولها: (وَٱسُوسُهُ) مِنْ عَطْف المرادف؛ لأن السياسة هي القيام، يقال: ساس الأمر يسوسه: إذا دبره، وقام به. (قَالَ) ابن أبي مليكة، راوياً عن أسماء، وفي بعض النسخ: «قالت»؛ أي: أسماء رَفِيًّا، (ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتُ) هذا من الالتفات على نسخة «قالت»؛ لأن الظاهر أن تقول: «ثم إني أصبت» (خَادِماً) ثم بيّنت كيفيّة إصابتها الخادم

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٢٩٢.

بقولها: (جَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) بالنصب على أنه مفعول مقدّم، والفاعل قولها: (سَبْيُ) بفتح السين المهملة، وسكون الموحّدة، آخره ياء، بوزن ظَبْي، بمعنى مسبيّ، وهي قال المجد كَلَهُ: سبى العدوّ سَبْياً، وسِباءً: أسره، كاستباه، فهو سبيّ، وهي سبيّ أيضاً، جمعه سبايا. انتهى (۱). وقال الفيّوميّ كَلَهُ: سَبَيْتُ العدوّ سَبْياً، من باب رَمَى، والاسم: السّباء، وزانُ كتاب، والقصر لغةٌ، وأَسْبَيْتُهُ مثله، فالغلام: سَبِيَّ، ومَسْبِيُّ، والجارية: سَبِيَّة، ومَسْبِيَّة، وجَمْعها: سَبَايا، مثلُ عَطِيّةٍ وعَطَايا، وقوم سَبْيٌ وَصْفٌ بالمصدر، قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك. انتهى (۱).

(فَأَعْطَاهَا) ﷺ (خَادِماً) لا يُعرف اسمها، وقد تقدّم أنها جارية، وأن الخادم يُطلق على الذكر والأنثى. (قَالَتْ) أسماء وَ الله المَعُونَةُ: الثَّقُلُ، وفيها فَأَلْقَتْ عَنِّي مَتُونَتَهُ)؛ أي: ثِقْله (٣)، قال الفيّوميّ كَلُهُ: المَعُونَةُ: الثَّقْلُ، وفيها لغات: إحداها: على فَعُولة، بفتح الفاء، وبهمزة مضمومة، والجمع مَتُونات، على لفظها، ومَأنْتُ القومَ أَمْأنُهُم، مهموزٌ بفتحتين، واللغة الثانية: مُؤنَةٌ بهمزة ساكنة، قال الشاعر:

#### أمِيرُنَا مُؤْنَتُهُ خَفِيفَةٌ

والجمع: مُؤَنَّ، مثل غُرْفة وغُرَف، والثالثة: مُونَةٌ بالواو، والجمع: مُونٌ، مثلُ سُورة وسُور، يقال منها: مَانَهُ يَمُونُهُ، من باب قال. انتهى (٤).

(فَجَاءَنِي رَجُلُ) لا يُعرف اسمه (٥٥)، (فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ) كنية أسماء وَ اللهِ (إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ)؛ أي: قصدت أن أتجر، وأفتح محلّ بيع في الظلّ الذي يكون من داركِ، فأذني لي في ذلك.

وقال القرطبيّ كَثِلَهُ: استئذان الفقير لأم عبد الله \_ وهي أسماء ابنة أبي بكر \_ في أن يبيع في ظلِّ دارها يدلُّ على أن المتقرَّر المعلوم من الشرع أن فناء الدار ليس لغير ربِّها القعودُ فيها للبيع إلا بإذنه، فإذا أذِن جاز ما لم يضرّ

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص٥٩٢. (٢) «المصباح المنير» ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) «الثَّقَل»، وزانُ عنب، وتسكّن قافه للتخفيف.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٥٨٦. (٥) «تنبيه العلم» ص٣٧٣.

بغيره؛ من تضييق طريق، أو اطلاع على عورة منزل غيره، ولربِّ الدار أن يمنعه؛ لأنَّ الأفنية حقّ لأرباب المنازل؛ لأنَّ عمر ﷺ قضى بالأفنية لأرباب الدور، قال ابن حبيب: وتفسير هذا يعني: بالانتفاع للمجالس، والمرابط، والمصاطب، وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة، وليس بأن ينحاز بالبنيان، والتحظير.

قال القرطبيّ: وعلى هذا فليس لربّ الدار التصرف في فنائها ببناء دكان، أو غيره مما يثبت ويدوم؛ لأنّه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس؛ إذ للناس فيه حقّ العبور، والوقوف، والاستراحة، والاستظلال، وما أشبه هذه الأمور، لكنه أخصُّ به، فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره، من مرافقه الخاصّة به، كبناء مِصطبّة لجلوسه، ومربط فرسه، وحطّ أحماله، وكنس مرحاضه، وتراب بيته، وغير ذلك مما يكون من ضروراته.

وعلى هذا فلا يفعل فيها ما لا يكون من ضرورات حاجاته، كبناء دكان للباعة، أو تحظيره عن الناس، أو إجارته لمن يبيع فيه؛ لأنَّ ذلك كله مَنْع الناس من منافعهم التي لهم فيه، وليس كذلك الإذن في البيع الخفيف بغير أجر؛ لأنَّ ذلك من باب الرفق بالمحتاج، والفقير.

وأصل الطرق، والأفنية للمرافق، ولو جاز أن يحاز الفناء ببناء ونحوه للزم أن يكون لذلك البناء فناء، ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق، وترتفع المرافق. انتهى (١١).

(قَالَتْ) أسماء (إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ) وفي نسخة: «ذلك»، (الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ: فَاطْلُبْ إِلَيَّ، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ) جملة حاليّة من ياء المتكلّم، (فَجَاء) ذلك الفقير (فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ)؛ أي: فَأَذَنِي لي في ذلك. (فَقَالَتْ) أسماء (مَا لَك) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أما لك (بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟) وهذا قالته لتخفي الأمر على الزبير. (فَقَالَ لَهَا) فيه أن هذا من الالتفات، إذ الأصل أن تقول: فقال لي (الزُّبَيْرُ) وَهِذَا عَلَى في ظلِّ دارك، وهذا يدل على شدة شفقة الزبير وَلِيُهُمْ، مع شدة غيرته.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/١٥ ـ ٢٢٥.

قال النوويّ كَاللهُ: قولها في الفقير الذي استأذنها في أن يبيع في ظلّ دارها، وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير هذا فيه حُسْن الملاطفة في تحصيل المصالح، ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك، والله أعلم. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: وتوقّف أسماء ولله في الإذن للفقير إلى أن يأذن الزبير، إنما كان مخافة غيرة الزبير، أو يكون في ذلك شيء يتأذى به الزبير، وحسنُ أدب، وكَرَمُ خُلُق حتى لا تتصرَّف في شيء من مالها إلا بإذن زوجها، وأمْرها للفقير بأن يسألها ذلك بحضرة الزبير لتستخرج بذلك ما عند الزبير من كرم الخلق، والرغبة في فعل الخير، وليشاركها في الأجر، وذلك كلَّه منها حسنُ سياسة، وجميلُ ملاطفة، تدلُّ على انشراح الصدور، وصدق الرغبة في الخير. انتهى (٢).

(فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ) بفتح السين المهملة، من باب ضرب؛ أي: ربح مالاً، قال الفيّوميّ: كَسَبْتُ مالاً كَسْباً، من باب ضَرَبَ: ربحته، واكْتَسَبْتُهُ كذلك، وكَسَبَ لأهله، واكْتَسَب: طلب المعيشة، وكَسَبَ الإثم، واكْتَسَبَهُ: تحمله، ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثانٍ، فيقال: كَسَبْتُ زيداً مالاً، وعلماً؛ أي: أنلته، قال ثعلب: وكلهم يقول: كَسَبَكَ فلانٌ خيراً، إلا ابن الأعرابيّ، فإنه يقول: أكْسَبَكَ \_ بالألِف. انتهى (٣).

(فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ)؛ أي: بعت تلك الجارية التي أعطاني النبيّ عَلَيْهُ: السبي من ذلك الرجل، و (باع) يتعدّى بنفسه إلى مفعولين، قال الفيّوميّ كَلَيْهُ: بَاعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعاً، ومَبِيعاً، فهو بَائِعٌ، وبَيْعٌ، وأَبَاعَهُ بالألف لغةٌ، قاله ابن القطاع، والبَيْعُ من الأضداد، مثل الشراء، ويُطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه بائِعٌ، ولكن إذا أطلق البَائِعُ فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البَيْعُ على المبيع، فيقال: بَيْعٌ جَيِّدٌ، ويُجمع على بُيُوع، وبِعْتُ زيداً الدارَ يتعدى إلى مفعولين، وكَثُر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد، ولهذا تتمّ به الفائدة، نحو: بعتُ الدارَ، ويجوز الاقتصار على الأول، عند عدم اللَّبْس، نحو بعتُ الأمير؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاً يباع، وقد تدخل «مِنْ» على نحو بعتُ الأمير؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاً يباع، وقد تدخل «مِنْ» على

(٢) «المفهم» ٥/٢٢٥.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۷/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٣٢.

المفعول الأول، على وجه التوكيد، فيقال: بعثُ من زيد الدار كما يقال: كتمته الحديث، وكتمت منه الحديث، وسرقتُ زيداً المالَ، وسرقت منه المالَ، وربما دخلت اللام مكان «مِنْ»، يقال: بعتك الشيء، وبعته لك، فاللام زائدة، زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]، والأصل بوأنا إبراهيم. انتهى (١).

قال القرطبيّ كَثْلَهُ: وبيعها للجارية من غير إذن الزبير يدلّ على أن للمرأة التصرُّفَ في مالها بالبيع، والابتياع، من غير إذن الزوج، وليس له مَنْعها من ذلك، إذا لم يضرُّه ذلك في خروجها، ومشافهتها للرجال بالبيع، والابتياع، فله مَنْعها مما يؤدي إلى ذلك. انتهى (٢).

(فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي) جملة حاليّة، وحَجْرُ الإنسان بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنُهُ، وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْح، ويقال: هو في حجْره؛ أي: كَنَفه، وحمايته، قاله الفيّوميّ.

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المعنى الثاني؛ أي: والحال أن ثمن تلك الجارية كان في حوزتي وحفظي، ورعايتي، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) الزبير (هَبِيهَا لِي)؛ أي: هذه الدراهم التي هي ثمن تلك الجارية، وهنبي» أمر مؤنّث، من وهب يهب، يقال: وهَبْتُ لزيد مالاً أهَبُهُ له هِبَة: أعطيته بلا عِوَض، يتعدى إلى الأول باللام، وفي التنزيل: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذُّكُورَ ﴾ [الشورى: ٤٩]، ووَهْباً بفتح الهاء، وسكونها، ومَوْهِباً، ومَوْهِبَة، بكسرهما، قال ابن الْقُوْطِيَّةِ، والسَّرَقُسْطِيّ، والْمُطَرِّزِيّ، وجماعة: ولا يتعدى إلى الأول بنفسه، فلا يقال: وَهَبْتُكَ مالاً، والفقهاء يقولونه، وقد يُجعل له وجه، وهو أن يُضَمَّن وَهَبَ معنى جَعَلَ (٣)، فيتعدى يقولونه، وقد يُجعل له وجه، وهو أن يُضَمَّن وَهَبَ معنى جَعَلَ (٣)، فيتعدى

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٦٩. (٢) «المفهم» ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) اعترض بعضهم هذا، فقال: جَعَل الناصبة مفعولين لا يُمكن تضمين معناها وهَبَ؛ إذ يُشترك أن يكون مفعولاها مبتدأ وخبراً في الأصل، والمال لا يُخبر به عن زيد، فالأولى أن يقال: أن يُضمّن وَهَب معنى أعْطى كان صواباً، والله تعالى أعلم. انتهى بتصرّف من هامش «المصباح».

بنفسه إلى مفعولين، ومن كلامهم: "وَهَبَنِي الله فداك»؛ أي: جعلني، لكن لم يُسْمَع في كلام فصيح، وزيد مَوْهُوبٌ له، والمال مَوْهُوبٌ، واتّهَبْتُ الهِبةَ: قبلتها، واسْتَوهَبْتُها: سألتها، وتَواهَبُوا: وهب بعضُهم لبعض، قاله الفيّوميّ كَثَلَيْهُ(١).

وقال القرطبيّ كَثْلَهُ: وسؤال الزبير ظلى لها أن تهبه ثمن الجارية دليلٌ على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها في مالها بأخذ، ولا غيره؛ إذ لا ملك له في ذلك، إنَّما له فيه حقّ التجمُّل، وكفاية بعض المؤن، ولذلك منعناها من إخراج كل مالها، أو جلَّه، كما تقدَّم في النكاح. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: التقييد بالثلث مما لا دليل عليه، بل الأدلة الكثيرة تدلّ على الجواز مطلقاً، ومنها حديث قصّة أسماء هذا، وحديث ابن عباس عباس أن رسول الله على خرج، ومعه بلال، فظن أنه لم يُسمع، فوعظهن، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي القُرْط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه» متّفقٌ عليه، فلم يستفصلهن النبيّ على هو ثلث مالهن أم لا؟ فدلّ على التقييد بالثلث غير معتبر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

(۲) «المفهم» ٥/٢٢٥.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ۲۷۶.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٢٢٥.

# (١٥) \_ (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الْاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنالله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٨٢] (٢١٨٣) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كله، وهو (٤٤٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ أسانيد ابن عمر فله، على ما نُقل عن البخاريّ كله، قال: أصحّ الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر فله، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعة عن زَوْبَعة، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ عليه، والصحابة: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر فله (۱).

### شرح الحديث:

َ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ) «كان» تامّة، بمعنى وُجِدَ، ولذا اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ كَثَلَثُهُ في «ملحة الإعراب»:

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ وقال في «الخلاصة»:

وَذُو تَـمَـامٍ مَـا بِـرَفْـعِ يَـكْــتَـفِـي (وَأَدُو تَــمَـامٍ مَـا بِــرَفْـعِ يَــكْــتَـفِـي (وَايَةَ الأَكثرين: «يتناجي»

<sup>(</sup>۱) راجع: «تدریب الراوي» ۱/۸۷.

بألف مقصورة ثابتة في الخطّ صورة ياء، وتسقط في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين، وهو بلفظ الخبر، ومعناه النهي، وفي بعض النسخ: «يَتَناجَ» بجيم فقط، بلفظ النهي، وبمعناه (١).

وقال القرطبيّ كِلَّهُ: قوله: «فلا يتناجى اثنان» الرواية المشهورة فيه: «يتناجى» بألف مقصورة ثابتة في الخط، غير أنَّها تسقط في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين، فهو خبر عن المشروعية، ويتضمن النهي عن ذلك، وقد وقع في بعض النسخ: «فلا يتناج» بغير ألف، على النهى، وهي واضحة. انتهى (٢).

والتناجي: تفاعلٌ من المناجاة، وهي الْمُسَارّة، والتحادُثُ سرّاً، وانتجى القومُ، وتناجوا؛ أي: سَارً بعضهم بعضاً.

وزاد أيوب، عن نافع في رواية للبخاريّ: "فإن ذلك يحزنه"، وهي عند مسلم في حديث ابن مسعود رضي الآتي في الباب، ولفظه: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه"، وفي رواية: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه"، قال أهل اللغة: يقال: حَزَنه، وأحزنه، وقُرىء بهما في السبع.

(دُونَ وَاحِدٍ) وفي حديث ابن مسعود: «دون الآخر»، وفي لفظ: «دون صاحبهما».

وقال القرطبيّ كَالله: وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنة، فقال: «حتى يختلطوا بالناس»، فبيَّن غاية المنع، وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه، كما فعل ابن عمر على وذلك أنه كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجه حتى دعا رابعاً، فقال له وللأول: تأخّرا، وناجى الرجل الطالب للمناجاة، وقد نبَّه في هذه الزيادة على التعليل بقوله: «فإنَّ ذلك يحزنه»؛ أي: يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدِّر في نفسه أن الحديث عنه بما يَكْرَه، أو أنَّهم لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان، وأحاديث النفس، وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۵۰/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/٤٢٥.

كان معه غيره أمِن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة، ولا ألف مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن، وأوقع، فيكون بالمنع أولى، وإنما خصَّ الثلاثة بالذِّكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى.

وظاهر هذا الحديث يعمّ جميع الأزمان والأحوال، وإليه ذهب ابن عمر، ومالك، والجمهور.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، فلما فشا الإسلام سقط ذلك، وقال بعضهم: ذلك خاصٌّ بالسفر، وفي المواضع التي لا يأمَن الرجل فيها صاحبه، فأمَّا في الحضر، وبين العمارة فلا.

قال القرطبيّ: وكل ذلك تحكُّم، وتخصيصٌ لا دليل عليه، والصحيح ما صار إليه الجمهور، والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. انتهى(١).

وقال النوويّ كَاللهُ: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة، وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن.

ومذهب ابن عمر رضيها، ومالك، وأصحابنا، وجماهير العلماء، أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر، والسفر.

وقال بعض العلماء: إنما المنهيّ عنه المناجاة في السفر دون الحضر؛ لأن السفر مَظِنّة الخوف، وادَّعَى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وكان هذا في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام، وأمِن الناسُ سقط النهيُ، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين؛ ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع. انتهى، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي هذا متَّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٤/٥ \_ ٥٢٥.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٥٦٨٥ و ٢١٨٣)، و(البخاريّ) في «الأدب» (الاستئذان» (٦٢٨٨) وفي «الأدب المفرد» (١١٦٨)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢٨٨)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧٧٦)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٨٨٨)، و(ابن ماجه) في «مسنده» (١٤٥ و ٢٤٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٩٨٨)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٥٤ و ١٢١ و ١٢١ و ١٤١ و ١٤١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣٦٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨٠ و ٥٨٠ و ٥٨٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ١٥٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٥٨٥)، و(البن الجعد) في «مسنده» (١/ ١٨٥)، و(البزار) في «مسنده» (٥/ ٩٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٣٢) و«شُعب الإيمان» (٧/ ٥١١)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (٣/ ٣٥٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٣٨٣٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى، وَابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَا: صَمَّدُ عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُوسَى، كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ).

## رجال هذه الأسانيد: واحد وعشرون:

- ١ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قدامة السرخسيّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) غُندر تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٣ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقةٌ [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدم في «الحيض» ١١/ ٧٥٠.

والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: محمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، ويحيى القطّان رووا عن عبيد الله بن عمر الْعُمريّ... إلخ. وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِع... إلخ)؛ يعنى: أن هؤلاء الأربعة، وهم:

وقوله: (كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِع... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة، وهم: عبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى رووا هذا الحديث عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ؛ أي: لا بلفظه.

[تنبيه]: هذه الأسانيد مختلفة، فسند عبيد الله بن عمر من خماسيّات المصنّف، وكذا سند أيوب السختيانيّ، وأما سند الليث بن سعد، فمن رباعيّاته، وهو (٤٤١) من رباعيّات الكتاب، وأما سند أيوب بن موسى، فمن سُداسيّاته، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: رواية عبيد الله بن عُمر عن نافع ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(٦٢٧٠) \_ حدّثنا ابنُ نُمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كانوا ثلاثةً، فلا يتناجى اثنان، دون واحد». انتهى (١).

وساقها ابن عبد البرّ كَالله في «التمهيد» بسند المصنّف، فقال:

حدّثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن وضاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا ابن نمير، ومحمد بن بشر، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان ثلاثةٌ، فلا يتناجى اثنان دون الآخر». انتهى (٢).

ورواية الليث عن نافع ساقها ابن عبد البرّ كَثَلَثُهُ في «التمهيد»، فقال:

وحدّثنا أحمد بن قاسم، قال: حدّثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا جعفر بن محمد العرياني، قال: حدّثنا حماد بن

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٥/ ٢٨٩.

زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «إذا كان ثلاثة نفرٍ، فلا يتناجى اثنان دون الثالث». انتهى (١١).

ورواية أيوب السختياني، عن نافع ساقها البيهقي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(٥٦٨٨) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر، حدّثني الحسن بن سفيان، ثنا أبو كامل، قال: وأخبرني أبو عمرو، أنبأ أبو يعلى، ثنا أبو الربيع، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: "إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجى اثنان، دون الثالث، ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه». انتهى (٢).

وأما رواية أيوب بن موسى عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[ ٢١٨٤] (٢١٨٤) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّخَرَانِ: حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ اللَّخَرَانِ: حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ»).

# رجال هذه الأسانيد: عشرة:

١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت٢٤٣) وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦٥.

٢ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ
 فاضلٌ [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٥/٤.

٣ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ۱/ ۲۸۹. (۲) «سنن البيهقيّ الكبرى» ٣/ ٢٣٢.

٤ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد أبي شيبة بن إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٤٦/٣٥.

٥ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ [٦] (ت ١٣٣) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ١ ص٢٩٦.

٦ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [٢] (ت
 ٨٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٥.

٧ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَدَّم قريباً .

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كُلْله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير زهير، فبغداديّ، وإسحاق فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، على قول من جعل منصوراً تابعيّ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً) بالنصب على أنه خبر «كان»، (فَلَا يَتَنَاجَى) هكذا الرواية عند مسلم بألف بعد الجيم، فعلى هذا فه (لا» نافية، والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي، ووقع في رواية للبخاري من رواية الكشميهني: «فلا يتناج» بجيم ليس بعدها ألف، وعليه فه (لا» ناهية، والفعل مجزوم بها.

قال أبو عمر كَالله: التناجي التسارّ، وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أُذُنه بما يُسِرّه من غيره، والنهي إنما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثةً، وأما إذا كانوا أربعة فما فوقهم فلا بأس به. انتهى(١).

(اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ) وفي الرواية التالية: «دون صاحبهما»، وفي رواية ابن عمر السابقة: «دون واحد»، وذلك لأن الواحد إذا بقي فرداً، وتناجى اثنان

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» (۱/ ٢٨٧).

خَزِن لذلك إذا لم يُسَارّاه فيها، ولأنه قد يقع في نفسه أن سرّهما في مضرّته (۱).

(حَتّى تَخْتَلِطُوا بِالنّاسِ)؛ أي: يختلط الثلاثة بغيرهم، والغير أعم من أن يكون واحداً أو أكثر، ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين؛ لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران، وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود، وصححه ابن حبان، من طريق أبي صالح، عن ابن عمر إلى المفرد»، وأبو داود، وصححه ابن عمر إذا أراد أن يُسَارِر وفي رواية مالك، عن عبد الله بن دينار: «كان ابن عمر إذا أراد أن يُسَارِر رجلاً، وكانوا ثلاثة دعا رابعاً، ثم قال للاثنين: استريحا شيئاً، فإني سمعت...»، فذكر الحديث، وفي رواية سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن دينار نحوه، ولفظه: «فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلاً دعا آخر، ثم ناجى الذي أراد»، وله من طريق نافع: «إذا أراد أن يناجي، وهم ثلاثة دعا رابعاً»، ويؤخذ من قوله: «حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة؛ يعني: رابعاً»، ويؤخذ من قوله: «حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة؛ يعني:

(مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ) وفي رواية للبخاريّ: «أجل أن ذلك يحزنه» بحذف «مِنْ»، قال في «الفتح»: قوله: «أجلِ أن ذلك يحزنه»؛ أي: من أجل، وكذا هو في «الأدب المفرد» بالإسناد الذي في «الصحيح» بزيادة «مِنْ»، قال الخطابيّ (٢): قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «مِنْ»، وذكر لذلك شاهداً، ويجوز كسر همزة «إنّ ذلك»، والمشهور فتحها، قال: وإنما قال: «يحزنه» لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه، أو لدسيسة غائلة له.

وقوله: (يُحْزِنَهُ) بضم أوله، وكسر ثالثه، من أحزنه كأخرجه، أو بفتح أوله، وضم ثالثه، من الْحَزْن، قال المجد لَكُلَّهُ: وحَزنه الأمرُ حُزْناً بالضمّ، وأحزنه، أو أحزنه جعله حزيناً، وحَزَنه جعل فيه حُزناً. انتهى، وقال الفيّوميّ كَلِّلهُ: حَزِناً من باب تَعِب، والاسم: الحُزْنُ، بالضمّ، فهو حَزِين، ويتعدى في لغة قريش بالحركة، يقال: حَزَنَنِي الأمرُ يَحْزُنُنِي، من باب قَتَلَ، قاله ثعلب، والأزهريّ، وفي لغة تميم بالألف، ومَثَّلَ الأزهريّ بالسم

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲/۲۲.

الفاعل، والمفعول، في اللغتين على بابهما، ومنع أبو زيد استعمال الماضي من الثلاثي، من الثلاثي، فقال: لا يقال: حَزَنَهُ، وإنما يُستعمل المضارع من الثلاثي، فيقال: يَحْزُنُهُ. انتهى (١).

قال الحافظ: ويؤخذ من التعليل استثناء صورة مما تقدم عن ابن عمر، من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعةً، وهي مما لو كان بين الواحد الباقي، وبين الاثنين مقاطعة بسبب يُعذران به، أو أحدهما، فإنه يصير في معنى المنفرد، وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خَصَّ أحداً بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك، إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين، وقد نقل ابن بطال (٢)، عن أشهب، عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، ولا عشرة؛ لأنه قد نُهي أن يترك واحداً، قال: وهذا مستنبط من حديث الباب؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد، قال: وهذا من حسن الأدب؛ لئلا يتباغضوا، ويتقاطعوا.

وقال المازريّ(٣)، ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين، والجماعة؛ لوجود المعنى في حقّ الواحد، زاد القرطبيّ (٤): بل وجوده في العدد الكثير أمكن، وأشدّ، فليكن المنع أولى، وإنما خصّ الثلاثة بالذّكر؛ لأنه أول عدد يُتَصَوَّر فيه ذلك المعنى، فمهما وُجد المعنى فيه أُلحق به في الحكم، قال ابن بطال (٥): وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجَى كان أبعد لحصول الحزن، ووجود التهمة، فيكون أولى.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٤٢٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «شرح البخاريّ» لابن بطّال ۹/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: «المعلم» ٣/ ٩٠. (٤) راجع: «المفهم» ٥/٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) «شرح البخاريّ» لابن بطّال ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) «الفتح» ۲۰۷/۱٤ ـ ۲۰۸، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۹۰).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وظل منفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ١٨٤٥ و ٥٦٨٥ و ٢٦٩٥)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٢٦٩٠) وفي «الأدب المفرد» (١٦٦٩ و ١١٦١)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٢٨٢٥)، و(ابن و(ابن أبي شيبة) في «الأدب» (٢٨٢٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٥٨١)، و(الحميديّ) في «مصنّفه» (٨/ ٥٨١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٥٧٥) و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٥٢٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٨٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٨٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٨٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٠٩)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، إلا إذا
 كانوا أكثر من ثلاثة؛ لانتفاء العلة التي نُصّ عليها، وهي أنه يحزنه انفراده،
 وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسرّ، أو يوهمه أن الخوض من أجله.

٢ \_ (ومنها): أنه دلّت العلة على أنهم إذا كانوا أربعةً فلا نهي عن انفراد
 اثنين بالمناجاة؛ لفقد العلة.

٣ \_ (ومنها): أن ظاهره عام لجميع الأحوال، في سفر، أو حضر، وإليه ذهب ابن عمر، ومالك، وجماهير العلماء، وادَّعَى بعضهم نَسْخه، ولا دليل عليه.

وأما الآيات في «سورة المجادلة» فهي في نهي اليهود عن التناجي، كما أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد، في قوله تعالى: ﴿ اللَّم تَرَ إِلَى اللَّبِينَ نَهُوا عَنِ النَّجَوَىٰ الآية [المجادلة: ٨] قال: اليهود، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حَيَّان، قال: كان بين اليهود وبين النبيّ عَيْ موادعة، فكانوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب رسول الله عَيْ جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن

أنهم يتناجون بقتله، أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خَشِيهم، فَتَرَك طريقه عليهم، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِم، فَنهاهم النبي ﷺ عن النجوى، فلم ينتهوا فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوكَ ﴾ الآية (١٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٨٥] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى \_ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريباً.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

[ ٥٦٨٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريباً، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة. و«سفيان» هو: ابن عيينة.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ)؛ أي: عيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة.

[تنبیه]: أما روایة عیسی بن یونس، فقد ساقها أبو داود في «سننه»، فقال:

(٤٨٥١) \_ وحدّثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينتجي اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه»(٢).

<sup>(</sup>١) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعانيّ كلَّه ٤/١٥٢.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» ۲۶۳/۶.

وأما رواية سفيان بن عيينة، فقد ساقها الحميديّ في «مسنده»، فقال: (١٠٩) ـ ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، يبلغ به النبيّ ﷺ قال: «لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه»(١). والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحُ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.



<sup>(</sup>۱) «مسند الحميديّ» ١/ ٦١.



قال الجامع عفا الله عنه: أما «الطبّ»، فهو بكسر الطاء، وحُكي تثليثها، وهو العلاج الذي يُداوى به الجسم، ونحوه.

قال المجد كَلَّهُ: «الطبّ»: مثلثة الطاء: علاج الجسم، والنفس، يطُبّ، ويَطِب من بابي نصر، وضرب والرفق، والسحر، وبالكسر: الشهوة، والإرادة، والشأن، والعادة، وبالفتح: الماهر الحاذق بعمله؛ كالطبيب، والبعيرُ يتعاهد موضع خُفّه، والفحل الحاذق بالضّراب، وتغطية الْخُرَزِ بالطّبَابة (١)؛ كالتطبيب، وبالضم: اسم موضع. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: «الطبّ»: علم يُعرَف به أحوال بدن الإنسان، من جهة ما يصحّ، ويزول عنه الصحة؛ لتُحفَظ الصحة حاصِلُهُ، وتُسْتَرد زائلُه، والطب على قسمين: أحدهما: العلم، والثاني: العمل.

والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصود، وهو موضوع في الفكر الذي يكون به التدبير، والعمل هو خروج ذلك الموضوع في الفكر إلى المباشرة بالحسّ، والعمل باليد.

والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: العلم بالأمور الطبيعية، والثاني: العلم بالأمور التي ليست بطبيعية، والثالث: العلم بالأمور الخارجة عن الأمر الطبيعي.

والمرض: هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة ردّه إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه.

<sup>(</sup>١) الطّبابة بالكسر: السَّيْرُ يكون في أسفل القِرْبة.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ص١٣٩.

وذكر ابن السيد في «مثله»: أن الطبّ مثلث الطاء اسم الفعل، وأما الطب بفتح الطاء فهو الرجل العالم بالأمور، وكذلك الطبيب، وامرأة طبّة، والطب بالكسر: السحر، والطّب: الداء، منَ الأضداد، والطّب: الشهوة، هذه كلها مكسورة.

وفي «المنتهى» لأبي المعالي: والطب: الْحِذْق بالشيء، والرفق، وكلّ حاذق عند العرب طبيب، وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء تخصيصاً وتشريفاً، وجَمْع القلة: أَطِبّة، والكثرة: أطباء، والطب: طرائق ترى في شعاع الشمس إذا طلعت، وأما الطب الذي كان النبي على يشير إليه ينقسم إلى ما عرفه من طريق الوحي، وإلى ما عرفه من عادات العرب، وإلى ما يراد به التبرك؛ كالاستشفاء بالقرآن. انتهى (۱).

وقال في «الفتح»: «الطبّ»: بكسر المهملة، وحكى ابن السيد تثليثها، والطبيب هو الحاذق بالطبّ، ويقال له أيضاً: طَبّ بالفتح، والكسر، ومستطبّ، وامرأة طَبّ بالفتح، يقال: استطب: تعانى الطبّ، واستطبّ: استوصفه. ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي، وللتداوي، وللداء أيضاً، فهو من الأضداد، ويقال أيضاً للرفق، والسحر، ويقال: للشهوة، ولطرائق تُرى في شعاع الشمس، وللجِذْق بالشيء، والطبيب: الحاذق في كل شيء، وخُصّ به المعالج عرفاً، والجمع في القلة: أَطِبّة، وفي الكثرة: أَطِبّاء.

والطب نوعان: طب جسد، وهو المراد هنا، وطب قلب، ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول على عن ربه في وأما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه في ومنه ما جاء عن غيره، وغالبه راجع إلى التجربة، ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر، بل فطر الله على معرفته الحيوانات، مثل ما يَدفع الجوع، والعطش، ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر؛ كدَفْع ما يحدُث في البَدَن، مما يُخرجه عن الاعتدال، وهو إما إلى حرارة، أو برودة، وكل منهما إما إلى رطوبة، أو يبوسة، أو إلى ما يتركب منهما، وغالب ما يقاوم الواحد

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۱/۲۱.

منهما بضده، والدفع قد يقع من خارج البدن، وقد يقع من داخله، وهو أعسرهما، والطريق إلى معرفته بتحقق السبب، والعلامة، فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضرّ بالبدن جَمْعه، أو عكسه، وفي تنقيص ما يضرّ بالبدن زيادته، أو عكسه، ومدار ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصحة، والاحتماء عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة، وقد أُشيرَ إلى الثلاثة في القرآن:

فالأول: من قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوَّ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرً ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وذلك أن السفر مظنة النصب، وهو من مغيِّرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد، فأبيح الفطر إبقاء على الجسد، وكذا القول في المرض.

الثاني: وهو الحمية من قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۗ [النساء: ٢٩] فإنه استُنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد.

والثالث: من قوله تعالى: ﴿أَوْ بِهِ آذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدَيَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإنه أُشيرَ بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي مُنع منه المُحْرم؛ لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. وأخرَج مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً: أن النبي على قال لرجلين: «أيكما أطبّ؟» قالا: يا رسول الله: وفي الطب خير؟ قال: «أنزل الداء الذي أنزل الدواء». انتهى (١).

وأما «المرضَى»: فهو بالفتح، والقصر: جمع مريض، قال المجد كَلَّلهُ: المرض: إظلام الطبيعة، واضطرابها بعد صفائها، واعتدالها، مَرِضَ؛ كَفَرِحَ مَرَضاً، ومَرْضاً، فهو مَرِضٌ، ومَرِيضٌ، ومارضٌ، جَمْعه: مِراضٌ، ومَرْضَى، ومَراضَى، أو المرض بالفتح للقلب خاصّة، وبالتحريك، أو كلاهما: الشكّ، والنفاق، والفتور، والظّلمة، والنقصان. وأمرضه: جعله مريضاً، وقارب الإصابة في رأيه، وصار ذا مَرض، ووجده مريضاً. والتمريض: التوهين، وحُسْن القيام على المريض، وتذرية الطعام، وريح، وشمس، وأرض مريضة: ضعيفة الحال. انتهى (٢).

وقال الفيّومي كَالله: مَرِضَ الحيوانُ مَرَضاً، من باب تَعِب، والمَرَضُ:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳٤/۱۰.

حَالَةٌ خارجة عن الطبع ضَارَّةٌ بالفعل، ويُعْلَم من هذا أن الآلام، والأورام، أعراض عن المرض، وقال ابن فارس: المَرَضُ: كلُّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة، من علة، أو نفاق، أو تقصير في أمر، ومَرِضَ مَرْضاً لغة قليلة الاستعمال، قال الأصمعيّ: قرأت على أبي عمرو بن العلاء: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَرْضُ لَا غلام؛ أي: بالسكون، والفاعل من الأُولِي مَرِيضٌ، وجَمْعه مَرْضَى، ومن الثانية مَارِضٌ، قال:

لَـيْسَ بِـمَـهُ زُولٍ وَلا بِـمَـارِضِ

ويُعَدَّى بالهمزة، فيقال: أَمْرَضَهُ الله، ومَرَّضْتُهُ تَمْرِيضاً: تكفلت بمداواته. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: المرضى: جمع مريض، والمراد بالمرض هنا: مرض البدن، وقد يُطلق المرض على مرض القلب، إما للشبهة؛ كقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾، وإما للشهوة؛ كقوله تعالى: ﴿فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضُ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ووقع ذِكْر مرض البدن في القرآن في الوضوء، والصوم، والحج. انتهى (٢).

وأما «الرُّقَى»: فهو بضمّ الراء، والقصر: جمع رُقية، قال الفيّوميّ كَلَّلَهُ: رَقَيْتُهُ أَرْقيه رَقْياً، من باب رَمَى: عوّذته بالله تعالى، والاسم: الرُّقْيَا، على فُعْلَى، والمرّة: رُقْيَةٌ، والجمع رُقَى، مثلُ مُدْيَةٍ ومُدًى. انتهى (٣).

وقال المرتضى كَلَّلَهُ: «الرقية»: بالضم: الْعُوذَةُ التي يُرْقَى بها صاحب الآفة؛ كالْحُمّى، والصَّرْع، وغيرهما، قال عروة [من الطويل]:

فَمَا تَرَكَا مِنْ عُوذَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَلَا رُقْيَةٍ إِلَّا بِهَا رَقَيَا، بالضم، خمْعه: رُقِّى، بالضم، فالفتح، ورَقَاه رَقْياً بالفتح، ورُقِيّاً، بالضم، والكسر، مع تشديد الياء، ورُقْية، بالضمّ، فهو رَقّاءٌ؛ ككتّان: نَفَثَ في عُوذَتِه، فهو رَقّاءٌ؛ ككتّان: نَفَثُ في عُوذَتِه، فهو رَقّاءٌ؛ ككتّان: نَفَثُ في عُوذَتِه، فهو رَاقٍ، وذاك مَرْقِيّ، وقوله تعالى: ﴿مَنْ رَقِ القيامة: ٢٧]؛ أي: لا راقي يرقيه، فيحميه، وقال ابن عباس ﴿ الله عناه: من يَرْقَى بروحه، أملائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب؟ انتهى (٤٠).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰٤/۱۰.

<sup>(</sup>٤) «تاج العروس» ص٨٤٠٩.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٢٣٦.

وقال المجد كَلَمَّهُ: «الرُّقية» بالضمّ: الْعُوْذَة، جمعها: رُقَّى، وَرَقاه رَقْياً، ورُقِياً، ورُقْيةً، فهو رَقَّاءُ: نَفَثَ في عُوذته. انتهى (١١).

# (١) \_ (بَابُ رُقْيَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنَّ الْعَيْنَ حَقُّ، وَأَنَّ الْعَيْنَ حَقُّ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ الْعَائِنُ اغْتَسَلَ)

[٧٦٨٧] (٢١٨٥) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صنّف «المسند»، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٢ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدّث من كتب غيره، فيخطىء، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العُمَريّ منكر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٣ \_ (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ، مكثر [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة، له أفراد [٤] (ت ٢٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٥ \_ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٥٢٦.

عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ، مكثر [٣] مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٣١٥. ٢ ـ (عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ) ﷺ، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣١٥.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فعدنيّ، ثمّ مكيّ، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة والمكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا الشْتَكَى)؛ أي: مَرِض، والشِّكاية \_ كما قال الزركشيّ \_ المرض. (رَسُولُ اللهِ ﷺ، رَقَاهُ) تقدّم أنه من باب ضرب؛ أي: عوّذه بالله تعالى (جِبْرِيلُ)، وفيه لغات: كسر الجيم والراء، وبعدها ياء ساكنة، والثانية كذلك، إلا أن الجيم مفتوحة، والثالثة: فتح الجيم والراء، وبهمزة بعدها ياء، يقال: هو اسم مركب من «جبر»، وهو العبد، و«إيل»، وهو الله تعالى، وفيه لغات غير ذلك(١)، وقد تقدّم مستوفى، ولله الحمد.

(قَالَ) جبريل ﷺ في رقيته («بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ) بضمّ أوله، من الإبراء، لكن حُذِفت همزته، بقلبها ياءً، يقال: برىء من المرض من بابي نفع، وتَعِب، وبرُوً بُرْءاً، من باب قَرُب لغةٌ.

والظاهر أن الباء هنا زائدة، قال القرطبيّ كَالله: الاسم هنا يراد به المسمى، كما قال الله تعالى: ﴿ سَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعَلَى ﴾ [الأعلى: ١]، ولفظ الاسم عبارة عن الكلمة الدالة على المسمى، والمسمى هو مدلولها، غير أنه قد يُتَوَسَّعُ، فيوضع الاسم موضع المسمى مسامحة. انتهى (٢).

(وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ) الداء بالمدّ: المرض؛ أي: من كل مرض، قال الفيّوميّ كَالله: الدَّاءُ: المرض، وهو مصدر، من دَاءَ الرجلُ، والعضو يَدَاءُ،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ۹۰.

من باب تَعِب، والجمع: الأَدْوَاءُ، مثلُ باب وأبواب، وفي لغة: دَوِيَ يَدْوَى دَوِي يَدُوَى دَوِي يَدُوَى دَوِي يَدُوَى، من باب تَعِبَ أيضاً: عَمِي، والدَّوَاءُ: ما يُتَدَاوى به ممدود، وتفتح داله، والجمع أَدْوِيَةٌ، ودَاوَيْتُهُ مُدَاوَاةً، والاسم الدِّوَاءُ بالكسر، من باب قاتل. انتهى (۱).

وقوله: (يَشْفِيك) بفتح أوله، من شفاه، باب ضرب، أو بضمّه، من أشفاه رباعيّاً، قال المجد كَاللهُ: شفاه يَشفيه: بَرَأه، وطلب له الشفاء؛ كأشفاه. انتهى (٢).

(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ) خصّه بعد التعميم؛ لخفاء شرّه، (إِذَا حَسَدَ)؛ أي: إذا أظهر حَسَده، وعَمِل بمقضاه، من بغي غوائل الحسود؛ لأنه إذا لم يُظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود على المحسود، بل هو الضارّ لنفسه؛ لاغتمامه بسرور غيره، وقد يراد بشرّ الحاسد إثمه، وسماجة حاله في وقت حسده، وإظهار أثره، والحسد: هو الأسف على الخير عند أهل الخير، أو تمني زوال نعمة الغير، وإنما ختم الشرور في الآية بالحسد؛ ليُعلَم أنه شرّها، وهو أول ذنب عُصِي الله به في السماء من إبليس، وفي الأرض من قابيل، أفاده في «العمدة»(٣).

والحسد أن يَرَى الرجل لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه.

وقوله: (وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ») من عَطْف الخاصّ على العامّ؛ لأن كل عائنٍ حاسدٌ، ولا عكسَ، فلما كأن الحاسد أعمّ كان تقديم الاستعادة منه أهمّ، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون، تصيبه تارةً، وتخطئه أخرى، فإن صادفته مكشوفاً، لا وقاية عليه، أثَّرت فيه، ولا بدّ، وإن صادفته حَذِراً، شاكي السلاح، لا منفذ فيه للسهام خابت، فهو بمنزلة الرمي الحسيّ، لكن هذا من النفوس والأرواح، وذلك من الأجسام والأشباح، ولهذا قال ابن القيم كَاللهُ: استعاذ من الحاسد؛ لأن روحه مؤذية للمحسود، مؤثرة فيه أثراً بيّناً، لا يُنكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٢٠٥. (٢) «القاموس» ص٦٩٦.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ٣/ ١١٠.

الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة، تقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصة والتأثير، وكما يكون بالاتصال قد يكون بالمقابلة، وبالرؤية، وبتوجّه الروح، وبالأدعية، والرقى، والتعوّذات، وبالوهم والتخييل، وغير ذلك. والله تعالى أعلم (١).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثالثة): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/٥٦٨٧] (٢١٨٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/٠٢١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان جواز الرقية الشرعيّة، وهي ما كانت بكتاب الله، أو بالأذكار التي تكون باللغة العربيّة، ولا سيّما ما جاء في السُّنَّة، كما في هذه الأحاديث، وسيأتي في المسألة التالية ما قاله العلماء في الرقى \_ إن شاء الله تعالى \_.

٢ ـ (ومنها): إثبات تأثير الحسد، وأنه من الشرور التي يُستعاذ منها، قال القرطبيّ كَلِّللهُ: فيه دليلٌ على أن الحسد يؤثّر في المحسود ضرراً يقع به، إما في جسمه بمرض، أو في ماله، وما يختصّ به بضرر، وذلك بإذن الله تعالى ومشيئته، كما قد أجرى سُنَّته، وحقَّقَ إرادته، فربط الأسباب بالمسبَّبات، وأجرى بذلك العادات، ثم أمرنا في دفع ذلك بالالتجاء إليه، والدعاء، وأحالنا على الاستعانة بالْعُوذ، والرُّقَى. انتهى (٢).

٣ ـ (ومنها): إثبات ضرر العين، وأنه حقّ، فينبغي الاسترقاء منه، وسيأتي بيان ما يتعلّق به في الباب التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

٤ ـ (ومنها): جواز الرُّقى لِمَا وقع من الأمراض، ولِمَا يُتوقّع وقوعه.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ١٠٢/٥.

٥ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلُهُ: هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى، وبالْعُوذ الصحيحة المعنى، وأن ذلك لا يناقض التوكل على الله تعالى، ولا ينقصه؛ إذ لو كان شيء من ذلك لكان النبيّ عَلَيْ أحقّ الناس بأن يجتنبه، فإن الله تعالى لم يزل يُرَقِّي نبيّه عَلَيْ في المقامات الشريفة، والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله تعالى على أرفع مقام، وأعلى حالٍ، وقد رُقِي عَلَيْ في أمراضه، حتى في مرض موته، فقد رقته عائشة على أمراضه، وهو مقرّ لذلك، غير منكر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

7 \_ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: قوله: "إن جبرائيل رَقَى النبيّ كَلله"، وذكر الأحاديث بعده في الرُّقَى، وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب: "لا يرقون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون"، فقد يُظَنّ مخالفاً لهذه الأحاديث، ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرُّقَى المراد بها الرُّقَى التي هي من كلام الكفار، والرُّقَى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يُعرف معناها، فهذه مذمومة؛ لاحتمال أن معناها كُفْر، أو قريب منه، أو مكروه، وأما الرُّقَى بآيات القرآن، وبالأذكار المعروفة، فلا نهي فيه، بل هو سُنَة.

ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية، وبيان التوكل، والذي فَعَلَ الرُّقَى، وأَذِن فيها لبيان الجواز، مع أن تَرْكها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البرّ، وحكاه عمن حكاه، والمختار الأول، وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات، وأذكار الله تعالى.

قال المازريّ: جميع الرقى جائزة، إذا كانت بكتاب الله، أو بذكره، ومنهيّ عنها إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يُدرَى معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر، قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوَّزها أبو بكر الصديق وكرِهها مالك؛ خوفاً أن يكون مما بدّلوه، ومَن جَوَّزها قال: الظاهر أنهم لم يبدّلوا الرقى، فإنهم لهم غرض في ذلك، بخلاف غيرها مما بدّلوه.

وقد ذكر مسلم كَالله بعد هذا أن النبي على قال: «اعْرِضُوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك».

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٣٢٥ \_ ١٤٥.

وأما قوله في الرواية الأخرى: «يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى»، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

أحدها: كان نهى أوّلاً، ثم نَسَخ ذلك، وأذِن فيها، وفَعَلها، واستقرّ الشرع على الإذن.

والثاني: أنَّ النهي عن الرقى المجهولة، كما سبق.

والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها، وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة.

وأما قوله في الحديث الآخر: «لا رقية إلا من عين، أو حُمَةٍ»، فقال العلماء: لم يُرِد به حصر الرقية الجائزة فيهما، ومَنْعها فيما عداهما، وإنما المراد: لا رقية أحق، وأولى من رقية العين، والْحُمَة؛ لشدة الضرر فيهما.

قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم: «سئل عن النُّشْرة، فقال: هو من عمل الشيطان»، قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها تنشر عن صاحبها؛ أي: تخلى عنه.

وقال الحسن: هي من السحر، قال القاضي: وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى، وأذكاره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس المباح.

وقد اختار بعض المتقدمين هذا، فكره حَلّ المعقود عن امرأته.

وقد حَكَى البخاريّ في «صحيحه» عن سعيد بن المسيِّب؛ أنه سئل عن رجل به طِبّ؛ أي: ضرب من الجنون، أو يؤخذ عن امرأته، أيخلى عنه، أو يُنشِّر؟، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينه عما ينفع.

وممن أجاز النُّشرة: الطبريّ، وهو الصحيح، قال كثيرون، أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح لِمَا يخاف أن يغشاه من المكروهات، والهوام، ودليله أحاديث، ومنها حديث عائشة في «صحيح البخاريّ»: «كان النبيّ ﷺ إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه، ويقرأ: ﴿وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ، والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه، وما بلغت يده من جسده»، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كَاللهُ(١).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۹/۱۶ ـ ۱۷۰.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في الرُّقَى، والتعاويذ في الباب الرابع: «باب استحباب رُقية المريض» \_ إن شاء الله تعالى \_.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٢١٨٦] ( ٢١٨٦) \_ (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»). شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»). رجال هذا الإسناد: خمسةٌ:

١ - (بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ) أبو محمد النَّميريّ - بضم النون - البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٤٧) (م ٤) تقدم في «الأيمان» ١/ ٤٢٥٠.

٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ ـ بفتح المثناة، وتشديد النون ـ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

٣ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) ٱلْبُنَانيّ \_ بموحدة، ونونين \_ البصريّ، ثقةٌ
 [٤] (١٣٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٣.

٤ - (أَبُو نَضْرَةً) - بنون، وضاد معجمة ساكنة - المنذر بن مالك بن قُطعة - بضم القاف، وفتح الطاء المهملة - العَبْديّ الْعَوَقيّ - بفتح العين المهملة، والواو، ثم قاف - البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م عدم في «الإيمان» ٢/١٢٧.

o \_ (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، واستُصغِر بأُحُد، ثم شَهِد ما بعدها، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٨٥.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة، وفيه أبو سعيد، صحابيّ ابن صحابيّ ابن صحابيّ الله وهو أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدري ﴿ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(قَالَ) جبريل: (بِاسْمِ اللهِ) متعلّق بـ(أَرْقِيكَ) بفتح الهمزة، من باب ضرب، وقوله: (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) متعلّق بـ«أرقيك» أيضاً، وقوله: (يُؤْذِيكَ) من الإيذاء، والجملة في محلّ جرّ صفة لـ«شيء»، وقوله: (مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْس) بدل من الجارّ والمجرور قبله، (أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ) قال القرطبيّ كَالله: هذا شكَّ من الراوي في أي اللفظين قال، مع أن معناهما واحد، فإن النفس يقال على الإصابة بالعين، أي اللفظين قال، مع أن معناهما واحد، فإن النفس العائن، قاله الْقَتَبيّ، وتُطلق يقال: أصابت فلاناً نفس؛ أي: عين، والنافس العائن، قاله الْقَتَبيّ، وتُطلق النفس على أمور أُخَر، ليس شيء منها يراد بهذا الحديث. انتهى (٢).

وقال النووي تَعْلَلُهُ: قيل: يَحْتَمِل أن المراد بالنفس نفس الآدميّ، وقيل: يَحْتَمِل أن المراد بها العين، فان النفس تُطلق على العين، ويقال: رجلٌ نَفُوسٌ إذا كان يصيب الناس بعينه، كما قال في الرواية الأخرى: «من شرّ كلّ ذي عين»، ويكون قوله: «أو عينِ حاسدٍ» من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شَكّاً من الراوي في لفظه، والله أعلم. انتهى (٣).

وقوله: (الله يَشْفِيكَ) بفتح حرف المضارعة، ويجوز ضمّها، والجملة خبريّة لفظاً، إنشائيّة معنى؛ لأن المراد بها الدعاء، وقوله: (بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ») كرّره للتأكيد.

(۲) «المفهم» ٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٢٠/١٤.

قال النووي ولله على الله تعالى، وفيه توكيد الرقية والدعاء، وتكريره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والهيء هذا من أفراد المصنف كالله.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦٨٨/١] (٢١٨٦)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (٩٧٢)، و(ابن ماجه) في «سننه» (٣٥٢٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٨/٢ و٥٦ و٥٨ و٥٧)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (٢٧٨/١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤٧/٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/٤٧)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٥/٧٧)، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٨٩] (٢١٨٧) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقُّ»).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ
 حافظٌ، عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنف، شَهِير، عَمِي في آخر عمره، فتغيّر، وكان يتشيع [٩] (ت
 ٢١١) وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٣ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ، ثبتٌ فاضلٌ، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷۰/۱٤.

شيئاً، وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وهو ابن ثمان وخمسين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٤ ـ (هَمَّامُ بْنُ مُنبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عُتبة، أخو وهب، ثقةٌ [٤]
 (ت ١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) رَبِي الله عَلَيْهِ، تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ باليمنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل اليمن للأخذ عن أهلها، وفيه أبو هريرة والله أحفظ من روى الحديث في دهره، يقال: روى (٥٣٧٤) حديثاً.

## شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ) بصيغة اسم الفاعل المضعّف، أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما في الصحيفة المشهورة، صحيفة همّام بن منبّه، فيها نحو (١٣٨) حديثاً، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (مَا) اسم موصول؛ أي: الذي (حَدَّثَنَا) صلة الموصول، والعائد محذوف؛ لكونه فضلة، وهذا الحذف كثير، كما قال ابن مالك كَثَلَتْهُ في «الخلاصة»:

· · · · · · · · · · · · · · · · وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي فَي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنْ انْتَصَبْ بِفِعْلِ اوْ وَصْفٍ كَـ«مَنْ نَرْجُو يَهَبْ»

(أَبُو هُرَيْرَة) وَيَحْتَمِل أَن وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ) أبو هريرة وَلَيْهُ، ويَحْتَمِل أن يكون الفاعل ضمير همّام؛ أي: ذكر همّام في تلك الصحيفة (أَحَادِيثَ) منصوب على المفعوليّة لـ «ذَكَرَ»، وقوله: (مِنْهَا) متعلّق بمقدّر، خبر لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ) مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، («الْعَيْنُ حَقُّ») مبتدأ وخبره، مقول «قال»، ومعناه: أن الإصابة بالعين ثابتةٌ موجودةٌ، ولها تأثير في النفوس، وأنكر طائفة من الطبائعيين العين، وأنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس الخمس، وما عداها فلا حقيقة له، والحديث يرد عليهم، قاله في «العمدة»(١).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۲۱.

وقال المناوي كَالله: «العين حق»؛ أي: الإصابة بالعين حق؛ أي: كائن يُقضَى به في الوضع الإلهي، لا شبهة في تأثيرها في النفوس فضلاً عن الأموال، وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت لها قوّة، هي مبدأ الأفعال الغريبة، ويكون ذلك إما حاصلاً بالكسب؛ كالرياضة، وتجريد الباطن عن العلائق، وتذكيته، فإنه إذا اشتد الصفاء، والذكاء، حصلت القوّة المذكورة، كما يحصل للأولياء، أو بالمزاج، والإصابة بالعين يكون من الأول والثاني، فالمبدأ فيها حالة نفسانية، مُعْجَبة، تُنهك المتعجّب منه بخاصية خلق الله تعالى في ذلك المزاج على ذلك الوجه؛ ابتلاءً من الله تعالى للعباد؛ ليتميز المحقّ من غيره. انتهى (۱).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «ونهى عن الوشم»، قال في «الفتح»: لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين، فكأنهما حديثان مستقلان، ولهذا حذف مسلم، وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما، مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاريّ من جهته.

ويَحْتمِل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلاً منهما يُحدِث في العضو لوناً غير لونه الأصلي.

و «الوشم»: بفتح الواو، وسكون الشين المعجمة أن تُغْرَز إبرةٌ، أو نحوها في موضع من البدن، حتى يسيل الدم، ثم يُحْشَى ذلك الموضع بالكحل، أو نحوه، فيَخْضَرّ.

قال الحافظ كِلَّلَهُ: وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليها، وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم؛ لئلا تصيبه العين، فنَهَى عن الوشم، مع إثبات العين، وأن التحيّل بالوشم وغيره مما لا يَستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاً، وأن الذي قدّره الله سيقع. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم حكم الوشم في «كتاب اللباس» «باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة» برقم [٣٢/ ٥٥٥] (٢١٢٤)، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>١) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۰۳/۱۰.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ هذا متَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/٥٦٨٩] (٢١٨٧)، و(البخاريّ) في «الطبّ» (٥٧٤٠) و«اللباس» (٥٩٤٤)، و(همام بن منبه) في «صحيفته» (١٣١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٧٧٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣١٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٠٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١٩٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[ ٥٦٩٠] (٢١٨٨) \_ ( وَحَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَلَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَلَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»).

# رجال هذا الإسناد: ثمانية:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) هو: عبد الله بن عبد الرحمٰن بن الفضل بن بَهْرَام السَّمَرْقَنديّ، أبو محمد الحافظ، صاحب «المسند»، ثقة، فاضلٌ، متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٢ ـ (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، المعروف بابن الشاعر، ثقةٌ، حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/٠٤.

٣ ـ (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرَاش، أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢) وله ستون سنةً (م ت) تقدم في «الإيمان» ٢٨٠/٤٢.

[تنبيه]: قال النووي كَلَهُ: قوله: «وأحمد بن خراش» هكذا هو في جميع النّسخ: «أحمد بن خراش» بالخاء المعجمة المكسورة، وبالراء، وبالشين المعجمة، وهو الصواب، ولا خلاف فيه في شيء من النسخ، وهو أحمد بن

الحسن بن خراش، أبو جعفر البغداديّ، نُسِب إلى جدّه، وقال القاضي عياض: هكذا هو في الأصول، بالخاء المعجمة، قال: قيل: إنه وَهَمُّ، وصوابه أحمد بن جَوّاس، بفتح الجيم، وبواو مشدّدة، وسين مهملة، هذا كلام القاضي، وهو غلط فاحشٌ، ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو بالخاء المعجمة، والراء، والشين المعجمة، كما سبق، وهو الراوي عن مسلم بن إبراهيم المذكور في "صحيح مسلم» هنا، وأما ابن جَوّاس بالجيم، فهو أبو عاصم الحنفيّ الكوفيّ، روى عنه مسلم أيضاً في غير هذا الموضع، ولكنه لا يروي عن مسلم بن إبراهيم، ولا هو المراد هنا قطعاً، وكأنّ سببَ غَلَطِ مَن غَلِطً كون أحمد بن خِرَاش وقع منسوباً إلى جدّه، كما ذكرنا. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صوّبه النووي كَلَلله هو الصواب، فقد صرّح به الترمذيّ في «الجامع»، ونصّه: «حدّثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاش البغداديّ. . . إلخ»(۲)، وكذا نصّ الحافظ المزّيّ كَلَلله في «تحفته»(۳)، والله تعالى أعلم.

٤ ـ (مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأَزْديّ الْفَرَاهيديّ ـ بالفاء ـ أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ، مأمونٌ، مُكثِرٌ، عَمِي بأَخَرَةٍ، من صغار [٩] (ت ٢٢٢) وهو أكبر شيخ لأبي داود (ع) تقدم في «البيوع» ٣٩٦٧/٢٤.

٥ ـ (وُهَيْبُ) ـ بالتصغير ـ ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ، ثبتٌ، لكنه تغير قليلاً بأَخَرَة [٧] (ت ١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤١٣.

٦ - (ابْنُ طَاوُسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو محمد،
 ثقةٌ، فاضلٌ، عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٧ ـ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو عبد الرحمٰن الْحِمْيَرِيّ مولاهم الفارسيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ، فقيهٌ، فاضلٌ [٣] (ت
 ١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷۳/۱٤ ـ ۱۷۶.
 (۲) «جامع الترمذي» ٤/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: «تحفة الأشراف» ٥/ ١٤.

٨ - (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله الحبر البحر وشي تقدم في «الإيمان» ٦ / ١٢٤.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قَرَن بينهم؛ لاتفاق كيفيّة أخذه عنهم، وهو السماع من لفظهم مع غيره، ثم فرّق بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم عن شيخهم مسلم بن إبراهيم، فالدارميّ أخذه سماعاً بقراءة غيره عليه، فلذا قال: «أخبرنا»، والآخران أخذاه سماعاً من لفظه، ولذا قالا: «حدّثنا»، وإلى هذه القاعدة أشار السيوطيّ في «ألفيّة الأثر»، حيث قال:

وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدِ «حَدَّثَنِي» وَقَارِىءٍ بِنَفْسِهِ «أَخْبَرَنِي» وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدِ «حَدَّثَنَا» وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئاً «أَخْبَرَنَا»

وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عبّاس عبّا حبر الأمة، وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى، وآخر من مات من الصحابة على بالطائف.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ النَّبِيِّ عَلَىٰ أنه (قَالَ: «الْعَيْنُ حَقَّ) قال في «الفتح» عند قوله: «بابُ رقية العين»: أي: رقية الذي يصاب بالعين، تقول: عِنتُ الرجلَ: أصبته بِعَيْنك، فهو مَعِين، ومعيون، ورجل عائن، ومعيان، وعَيُون، والعين: نَظرٌ باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر.

وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة والله الله العينُ «العينُ حقٌّ، ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم».

وقد أشكل ذلك على بعض الناس، فقال: كيف تعمل العين من بُعْد، حتى يحصل الضرر للمعيون؟

والجواب: أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سُمّ يَصِل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. وقد نُقل عن بعض من كان مِعياناً أنه قال: إذا رأيت شيئاً يُعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني.

ويقرب ذلك بالمرأة الحائض، تضع يدها في إناء اللبن، فيفسد، ولو

وضَعَتْها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البستان، فتضرّ بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها.

ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فَيَرْمد، ويتثاءب واحد بحضرته، فيتثاءب هو، أشار إلى ذلك ابن بطال. انتهى (١).

(وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ) يَحْتَمِل أَن يكون «سابق» فعلاً ماضياً، و«القدر» مفعوله، ويَحْتَمِل أَن يكون اسم فاعل، مضافاً إلى «القدر»، والله تعالى أعلم.

وقوله: (سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ) جواب «لو»، قال القرطبيّ كَلَللهُ: هذا إغياء في تحقيق إصابة العين، ومبالغة فيه، يجري مجرى المَثَل؛ لا أنه يمكن أن يرد القدر شيءٌ، فإن القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى، ونفوذ مشيئته، ولا راد لأمره، ولا مُعقّب لحكمه، وإنما هذا خرج مخرج قولهم: لأطلبنك، ولو تحت الثرى، أو: ولو صَعِدت إلى السماء، ونحوه، مما يجري هذا المجرى، وهو كثير. انتهى (٢).

(وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: طُلب منكم غسل الأعضاء لأجل علاج من أصابته العين، (فَاغْسِلُوا») أعضاءكم، قال القرطبيّ كَثْلَلهُ: هذا خطاب لمن يُتَّهم بأنه عائن، فيجب عليه ذلك، ويُقضى عليه به إذا طُلب منه ذلك، لا سيّما إذا خيف على المعين الهلاك. انتهى (٣).

وقد نقل البيهقيّ وغيره كيفيّة الغسل عن الزهريّ، فقال البيهقيّ بعد إخراجه الحديث: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علمائنا يصفونه، أن يُؤتَى الرجل الذي يَعِين صاحبه بالقدح، فيه الماء، فيُمسك له مرفوعاً من الأرض، فيُدخل الذي يَعين صاحبه يده اليمنى في الماء، فيصبّ على وجهه صبّةً واحدةً في القدح، ثم يدخل يده، فيمضمض، ثم يمجه، ثم يدخل يده اليسرى، فيغترف من الماء، فيصبه في الماء، فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبّةً واحدةً في القدح، ثم يُدخل يديه جميعاً في الماء صبّةً واحدةً

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۰۰۰. (۲) «المفهم» ٥/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٢٥٥.

في القدح، ثم يُدخل يده، فيُمضمض، ثم يَمُجّه في القدح، ثم يُدخل يده اليسرى، فيغترف من الماء، فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبّةً واحدةً في القدح، ثم يُدخل يده اليسرى، فيصبّ على مِرْفَق يده اليمنى صبّةً واحدةً في القدح، وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليمنى، من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يُدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، ثم يَغمِس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح، فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه.

قال: ورواه ابن أبي ذئب عن الزهريّ، فقال: يؤتى الرجلُ العائن بقدح، فيُلخل كفه فيه، فيتمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على كفه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، ثم يدخل على كفه اليسرى، ثم يدخل اليسرى، ثم يدخل اليسرى، ثم يدخل اليسرى، فيصب على مرفقه اليسرى، فيصب على قدمه اليسرى، فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، ثم يدخل اليده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يدخل يده اليمنى، ثم يدخل الده اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، ثم يدخل الده اليمنى، ثم يدخل الله اليمنى، ثم يغسل داخلة اليمنى، ثم يدخل الله الله الدهنى أصيب الله الله الله الله الله واحدةً.

قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده.

ورواه يحيى بن سعيد عن الزهريّ، زاد فيه: ثم يعطي ذلك الرجل الذي أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض، فيحسو منه، ويتمضمض، ويُهريق على وجهه، ثم يصب على رأسه، ثم يكفىء القدح على ظهره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبري» ٩/ ٣٥٢.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رضي هذا من أفراد المصنّف كَلَله . (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٦٩٠] (٢١٨٨)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (٢٠٦٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٧٧٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٥٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٩٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠١٦ و٨٠١٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٥١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٧٤٦)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان أن العين حقّ، يُتأذّى بها، ومشروعية الرقية لمن أصابته العين، وقد أخرج الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ من طريق عُبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس؛ أنها قالت: يا رسول الله إنّ وَلَد جعفر تُسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم»، الحديث، وله شاهد من حديث جابر والله أخرجه مسلم، قال: رَخص رسول الله الله الله الله الله الله الله أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم الحاجة؟» قالت: لا، ولكن العين تُسرع إليهم، قال: «ارقيهم»، فعرضت عليه، فقال: «ارقيهم». وقوله: «ضارعة» بمعجمة أوله؛ أي: نحيفة.

وورد في مداواة المعيون أيضاً: ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود، عن عائشة عن عائشة عن قالت: «كان النبي على يأمر العائن أن يتوضأ، ثم يغتسل منه المعين»(١).

٢ - (ومنها): بيان أن الرُّقَى تنفع من العين، إذا قدر الله تعالى ذلك، فالشفاء بيده الله لا شريك له، وسبيلُ الرُّقَى سبيل سائر العلاج والطبّ، قاله ابن عبد البر كَالله (٢).

٣ \_ (ومنها): أن في قوله: «لو سبق شيء القدر لسبقته العين» دليلاً على أن الصحة والسقم قد علمهما الله تعالى، وما عَلِمه فلا بُدّ من كونه على ما

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۱۰.

علمه، لا يتجاوز وقته، ولكن النفس تسكن إلى العلاج، والطبّ، والرُّقَى، وكلّ سبب من أسباب قدر الله تعالى، وعلمه، قاله ابن عبد البرّ كَثَلَلهُ(١).

٤ - (ومنها): ما قاله النووي كَالله: فيه إثبات القَدَر، وهو حق بالنصوص، وإجماع أهل السُنَّة، وسبقت المسألة في أول «كتاب الإيمان»، ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدَّرها الله تعالى، وسَبَق بها عِلْمه، فلا يقع ضرر العين، ولا غيره، من الخير، والشرّ إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين، وأنها قويّة الضرر، والله أعلم. انتهى (٢).

٥ ـ (ومنها): ما قاله الخطابيّ كَلَّلَهُ: في الحديث أن للعين تأثيراً في النفوس، وإبطال قول الطبائعيين: إنه لا شيء إلا ما تُدركه الحواس الخمس، وما عدا ذلك لا حقيقة له.

7 - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث - حديث قصة سهل بن حُنيف الآتي - من الفوائد أيضاً: أن العائن إذا عُرف يُقضَى عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال من النشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب، ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحبّ، ومن الرجل الصالح، وأن الذي يُعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يُعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه، وأن الماء المستعمل طاهر، وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، (٣) وأن الإصابة بالعين قد تقتل.

وقد اختُلف في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبيّ: لو أتلف العائن شيئاً ضَمِنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادةً، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً. انتهى.

ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه، وقالوا: إنه لا يَقتُل غالباً، ولا يُعَدّ مهلكاً.

وقال النوويّ في «الروضة»: ولا دية فيه، ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۸/ ٤٠٣. (۲) «شرح النوويّ» ۱۷٤/۱٤.

<sup>(</sup>٣) أي: لأن سهل بن حُنيف اغتسل في الفضاء، فأصيب بالعين، وأقرّه النبيّ ﷺ على ذلك.

يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال، مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلاً، وإنما غايته حسد، وتمنّ لزوال نعمة، وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك، من أثر العين. انتهى.

قال الحافظ: ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر.

ونَقَل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عُرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، فإن كان فقيراً رَزَقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر في بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة.

قال النوويّ: وهذا القول صحيحٌ، متعينٌ، لا يُعرف عن غيره تصريح بخلافه. انتهى (١).

٧ - (ومنها): ما قاله المازريّ كَالله: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سُمّيّة تتصل بالمَعِين، فيهلك، أو يفسد، وهو كإصابة السمّ من نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السُّنَّة أن العين إنما تضرّ عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر، وهل ثَمَّ جواهر خفية، أو لا؟ هو أمر مُحْتَمِل، لا يُقطع بإثباته، ولا نفيه، ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه، فيخلق الباري الهلاك عندها، كما يخلق الهلاك عند شرب السموم، فقد أخطأ بدعوى القطع، ولكن جائز أن يكون عادةً ليست ضرورة، ولا طبيعة. انتهى.

قال الحافظ: وهو كلام سديدٌ، وقد بالغ ابن العربيّ في إنكاره، قال: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوّتها فيه، فأول

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۲۱۲ ـ ۲۱۲.

ما تؤثر في نفسها، ثم تؤثر في غيرها، وقيل: إنما هو سمّ في عين العائن يصيب بلفحه عند التحديق إليه، كما يصيب لفح سمّ الأفعى من يتصل به، ثم ردّ الأول بأنه لو كان كذلك لَمَا تخلفت الإصابة في كل حال، والواقع خلافه، والثاني بأن سمّ الأفعى جزء منها، وكلها قاتل، والعائن ليس يقتل منه شيء في قولهم إلا نَظَره، وهو معنى خارج عن ذلك، قال: والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه، وإعجابه به إذا شاء ما شاء، من ألم، أو هلكة، وقد يصرفه قبل وقوعه، إما بالاستعاذة، أو بغيرها، وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية، أو بالاغتسال، أو بغير ذلك. انتهى كلامه.

قال الحافظ: وفيه بعض ما يُتَعقّب، فإن الذي مَثّل بالأفعى لم يُرد أنها تلامس المصاب حتى يتصل به من سمها، وإنما أراد أن جنساً من الأفاعي اشتَهَر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن، وقد أشار عليه إلى ذلك في حديث أبي لبابة في المنه مرفوعاً عند ذكر الأبتر، وذي الطُّفيتين قال: «فإنهما يطمسان البصر، ويُسقطان الْحَبَل»، وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة، بل ما أجرى الله به العادة، من حصول الضرر للمعيون.

وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر ولي رفعه: «أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنّفس»، قال الراوي: يعني: بالعين، وقد أجرى الله تعالى العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام، والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل، فيررى في وجهه حُمْرةٌ شديدةٌ لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يَسقَم بمجرد النظر إليه، وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نُسب الفعل إلى العين، وليست هي المؤثرة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها، وقواها، وكيفياتها، وخواصها. فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به؛ لشدة خبث تلك الروح، وكيفيتها الخبيثة.

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخَلْقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني، بل يكون تارة به، وتارة بالمقابلة، وأخرى بمجرد الرؤية، وأخرى

بتوجه الروح؛ كالذي يَحْدُث من الأدعية، والرُّقَى، والالتجاء إلى الله تعالى، وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل، فالذي يخرج من عين العائن سهم معنويّ إن صادف البدن لا وقاية له أثّر فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رُدّ على صاحبه؛ كالسهم الحسيّ سواء. انتهى (۱).

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ كَثَلَثُهُ البحث في هذا الحديث، فقال:

قال: فأما الزيادة الأولى ـ يعني: قوله: «ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» ـ ففيها تأكيد، وتنبيه على سرعة نفوذها، وتأثيره في الذات، وفيها إشارة إلى الردّ على من زعم من المتصوفة أن قوله: «العين حقّ» يريد به القَدَر؛ أي: العين التي تجري منها الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته، والمعنى: أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر، إنما هو بقدر الله السابق، لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور.

ووجه الرد أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور، لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك، وأودعه فيها، وإما باجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر، وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين، لا أنه يمكن أن يَرُد القدر شيء؛ إذ القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى، وهو لا راد لأمره، أشار إلى ذلك القرطبيّ.

وحاصله لو فُرِض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدر، لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها.

وقد أخرج البزار من حديث جابر في بسند حسن عن النبي على قال: «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»، قال الراوي: يعني: بالعين.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۰۰۰.

وقال النوويّ: في الحديث إثبات القدر، وصحة أمر العين، وأنها قوية الضرر.

قال: وأما الزيادة الثانية، وهي أمْر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم، فأمَرَهم أن لا يمتنعوا منه إذا أُريدَ منهم، وأدنى ما في ذلك رَفْع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحَكَى المازريّ فيه خلافاً، وصحح الوجوب، وقال: متى خُشي الهلاك، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به، فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يُجبر على بذل الطعام للمضطرّ، وهذا أولى.

قال: ولم يبيّن في حديث ابن عباس صفة الاغتسال، وقد وقعت في حديث سهل بن حُنيف، عند أحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان، من طريق الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف؛ أن أباه حدَّثه أن النبيّ ﷺ خرج، وساروا معه نحو ماء، حتى إذا كانوا بشِّعب الخرار من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان أبيض، حسن الجسم، والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، فقال: ما رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة، فلُبط \_ أي: صُرع وزناً ومعنى \_ سهلٌ، فأُتِي رسول الله ﷺ، فقال: «هل تتهمون به من أحد؟» قالوا: عامر بن ربيعة، فدعا عامراً، فتغيّظ عليه، فقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلّا إذا رأيت ما يُعجبك بَرَّكت \_ ثم قال \_: اغتسل له"، فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قَدَح، ثم يَصُبُّ ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففُعل به ذلك، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس، لفظ أحمد من رواية أبى أويس، عن الزهريّ، ولفظ النسائيّ من رواية ابن أبي ذئب، عن الزهرى بهذا السند: أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمني، وكذلك سائر أعضائه صبةً صبةً في القدح، وقال في آخره: ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض.

ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة، عن الزهريّ، عن أبي أمامة؛ أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل بن حُنيف، وهو يغتسل، فذكر الحديث، وفيه: «فَلْيَدْع بالبركة، ثم دعا بماء، فأمر عامراً أن يتوضأ، فيغسل وجهه،

ويديه إلى المرفقين، وركبتيه، وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه - قال سفيان: قال معمر، عن الزهريّ - وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه.

قال المازريّ: المراد بداخلة الإزار: الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، قال: فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى.

وزاد عياض: أن المراد: ما يلي جسده من الإزار، وقيل: أراد موضع الإزار من الجسد، وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزار، والحديث في «الموطأ» وفيه عن مالك: حدّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل؛ أنه سمع أباه يقول: اغتسل سهل، فذكر نحوه، وفيه: فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، فقال: ما رأيت كاليوم، ولا جلد عذراء، فوُعك سهل مكانه، واشتَدّ وعكة، وفيه: «ألا بَرّكت؟ إن العين حقّ، توضأ له» فتوضأ له عامر، فراح سهل، ليس به بأس.

[تنبيهات]: الأول: قال المازريّ: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه من جهة العقل، فلا يُردّ لكونه لا يُعقل معناه.

وقال ابن العربيّ: إن توقّف فيه متشرع، قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم، وقد عضدته التجربة، وصدّقته المعاينة، أو متفلسف فالردّ عليه أظهر؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها، وقد تفعل بمعنى لا يُدْرَك، ويسمُّون ما هذا سبيله: الخواصّ.

وقال ابن القيّم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سَخِر منها، ولا من شك فيها، أو فعلها مجرّباً غير معتقد، وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخاصية، فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية هذا؟ مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سمّ الحية يؤخذ من لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان، فيسكن، فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة، ثم لمّا كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد؛ لشدة النفوذ فيها، ولا شيء أرقّ من المغابن، فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصاً،

وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقّ المواضع، وأسرعها نفاذاً، فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء.

الثاني: هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة، وقبل الاستحكام، فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى: «ألّا بَرَّكتَ عليه؟»، وفي رواية ابن ماجه: «فلْيَدْع بالبركة»، ومثله عند ابن السنيّ من حديث عامر بن ربيعة.

وأخرج البزار، وابن السنيّ من حديث أنس، رفعه: «من رأى شيئاً، فأعجبه، فقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم يضرّه». انتهى (١).

الثالث: قال القرطبيّ كَنْلُهُ: وفي حديث سهل وَ من الفقه أبواب: فمنها: جَبْرُ العائن على الوضوء المذكور على الوجه المذكور، وقيل: لا يُجبر، وأن من اتُّهِم بأمر أحضر للحاكم، وكُشف عن أمره، وأن العين قد تَقتُل؛ لقوله على العلم يقتل أحدكم أخاه»، وأن الدعاء بالبركة يُذْهب أثر العين بإذن الله تعالى، وأن أثر العين إنما هو عن حسد كامن في القلب، وأن من عُرف بالإصابة بالعين مُنع من مُداخلة الناس دفعاً لضرره، قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به، وكف أذاه عن الناس، وفيه جواز النُّشرة، والتطبّ بها.

قال: لو انتهت إصابة العين إلى أن يُعرف بذلك، ويُعلم من حاله أنه كلما تكلّم بشيء معظّماً له، أو متعجّباً منه أصيب ذلك الشيء، وتكرّر ذلك بحيث يصير ذلك عادة، فما أتلفه بِعَيْنه غَرِمه، وإن قتل أحداً بعينه عامداً لقتله قُتِل به؛ كالساحر القاتل بسحره عند من يقتله كفراً، وأما عندنا \_ يعني: المالكيّة \_ فيُقتل على كل حال، قَتل بسحره أو لا؛ لأنه كالزنديق. انتهى كلام القرطبيّ كَالله، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۱۰ \_ ۲۱۰.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلّامة علي بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة \_ عفا الله عنه وعن والديه \_:

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والثلاثين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحر المحيط الثجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المباركة، وهي الليلة الثانية عشرة من ربيع الثاني (١٢/٤/١٤)هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠١١م).

أسأل الله العليّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنّات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم.

وآخر ٰدعوانا: ﴿ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ ﴿ [يونس: ١٠].

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنِنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَنِنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَلْحَمْدُ لِللَّهِ وَلَلْحَمْدُ لِللَّهِ وَلَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَلْحَمْدُ لِللَّهِ وَلَلْمُ مَا لَا لَكُونُ لِللَّهِ وَلَلْمُ مَا لَا لَكُونُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ مُنْ لَكُونُ وَلَاللَّهُ مَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَمُ مُنْ لِلَّهُ لِللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ لَلَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ لَلَّهُ مِنْ إِلَا لَهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَمُؤْمِنِهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللّلِيلِي لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِللللللَّالِمُ لِلللللللَّهُ لِللللللللَّهُ لِلللللللللللَّالِمُلْلِلْلِللللللللللَّالِيلِلْلِلْلِلْلِلللللَّالِمُلِّلِللللللللللللللللللللللللللَّهُ لِللللللللللللللللللّل

"اللَّهُمَّ صلَّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلَّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».

ويليه \_ إن شاء الله تعالى \_ الجزء السادس والثلاثون مفتتحاً بـ (٢) \_ (بابُ السِّحْرِ) رقم الحديث [٥٦٩١] (٢١٨٩).

«سبحًانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».



# فهرس الموضوعات

| صفحة | <u> </u>                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | <br>(١٧) ـ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِعَالِ، وَالْإِسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ)                                                |
| ٧    | (١٨) ـ (بَابٌ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ)                                 |
| ۱۸   | (١٩) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالْإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)                                           |
|      | (٢٠) ـ (بَابٌ فِي مَنْعِ الْاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِخْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى                                     |
| 44   | الأُخْرَى)                                                                                                                         |
| 70   | (٢١) ـ (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الْإَسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)                                      |
| ٣٢   | (٢٢) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| ٣٧   | (٢٣) ـ (بَابٌ فِي صِبْغِ الشَّعْرِ، وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِغَيْرِ سَوَادٍ)                                                        |
| ٥٤   | (٢٤) ـ (بَابٌ فِي الأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ)                                                                 |
| ٥٦   | (٢٥) ـ (بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)                                                     |
| 107  | (٢٦) ـ (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ، وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ)                                                                      |
| 171  | (٢٧) ـ (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ)                                                               |
| 177  |                                                                                                                                    |
|      | (٢٩) ـ (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ، وَالْجِزْيَةِ) |
| ۱۷۷  | الزَّكَاةِ، وَالْجِزْيَةِ)أ                                                                                                        |
| ۱۸۷  |                                                                                                                                    |
| 199  | (٣١) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ)                                          |
|      | (٣٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ،                             |
| ۲•۸  | وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَّةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)                                          |
| 707  | (٣٣) _ (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ، الْعَارِيَاتِ، الْمَائِلَاتِ، الْمُمِيلَاتِ)                                               |

| ., | • |   |  |
|----|---|---|--|
| v  | T | Z |  |

| صفحة  |                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y01   | <br>(٣٤) ـ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ، وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْظَ)                                   |
| 777   | ٣٨ _ (كِتَاكُ الآدَاب)                                                                                                                        |
| ۸۶۲   | (١) _ (بَابُ النَّهْي عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ)                                        |
| ۲. ٤  | (٢) _ (بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِع، وَنَحْوِهِ)                                                    |
|       | (٣) _ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الْاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حُسَنِ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى                                         |
| ۳۱۷   | (٣) _ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنِ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ، وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا) |
| ۱۳۳   | (٤) _ (بَابُ تَحْرِيم التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ، وَيِمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)                                               |
| 454   | (٥) ـ (بَابُ تَسْمِيَةِ الصَّغِيرِ، وَتَحْنِيكِهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ)                                                                         |
| ٣٧٧   | (٦) ـ (بَابُ جَوازِ تَكُنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَتَكُنِيَةِ الصَّغِيرِ)                                                               |
| ٣٩.   | (٧) _ (بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ)                                                |
| ٤٠١   | (A) _ (نَاتُ الاسْتِئْذَان)                                                                                                                   |
| ۲۳۸   | (٩) _ (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا، إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟)                                                               |
|       | (١٠) _ (بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَوِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ)                                                                                        |
|       | (١١) _ (بَابُ نَظَرِ الْفَجُأَةِ)                                                                                                             |
| ٤٧٠   | ٣٩ _ (كِتَابُ السَّلَامِ)                                                                                                                     |
|       | (١) _ (بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)                                                             |
| 297   | (٢) _ (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ)                                                                         |
| £ 9 V | (٣) _ (بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ)                                                                            |
|       | (٤) _ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟)                                          |
|       | (٥) _ (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ)                                                                                      |
| 000   | (٦) _ (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنَ رَفْعَ حِجَابٍ، أَوْ نَحْوَهُ، مِنَ الْعَلَامَاتِ)                                                       |
| ٥٦٠   | (٧) _ (بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ)                                                                  |
| ٥٨٣   | (٨) _ (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا)                                                                 |

| مِعجه | <u></u>                                                                                                   | الموضوع  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِياً بِامْرَأَةٍ، وَكَانَتْ زَوْجَةً، أَوْ مَحْرَماً | _ (٩)    |
| ٥٩٧   | نْ يَقُولَ: هَذِهِ فُلَانَةُ؛ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السَّوْءِ بِهِ)                                            | لَهُ، أَ |
| 111   | _ (بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِساً، فَوَجَدَ فِيهِ فُرْجَةً جَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ)               |          |
| 770   | _ (بَابُ تَحْرِيمٍ إِقَامَةِ الإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ)              |          |
| 78.   | ـ (بَابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)                         |          |
| 758   |                                                                                                           |          |
| 709   | _ (بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ)                     |          |
| 777   | _ (بَابُ تَحْرِيمٍ مُنَاجَاةِ الإثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ)                              |          |
| 798   | تَابُ الطِّبِّ، وَالْمَرْضَى، وَالرُّقَى)                                                                 |          |
|       | (بَابُ رُقْيَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنَّ الْعَيْنَ حَتٌّ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ الْعَائِنُ           |          |
| 791   |                                                                                                           | اغْتَسَ  |
| ٧٢٣   | <u>م</u> وضوعات                                                                                           | فهرس ال  |